

تأليف الإمام المحدث محمد برعبد الله الخطيب التَبَريزي الله الإمام المحدث محمد برعبد الله الخطيب التَبَريزي الله

مع الحاشية الشريفية على مشكاة المصابيح للإمام العلامة السيد الشريف الجرّجاني ريالله المريف الجرّجاني ريالله المريف المجرّجاني ريالله المريف المجرّجاني ريالله المريف المجرّجاني ريالله المريف المحرّبان المريف المر

وبالتعليقات المضيرة المأخوذة من الشروح المعتمرة

المجلد الأول

مقدمة الإمام الجرجاني - مقدمة الخطيب التبريزي - كتاب الإيمان كتاب العلم - كتاب الطهارة - كتاب الصلاة ( آخر باب أوقات النهي)

طبعة جديرة تصححة ملونة



اسم الكتاب : مُشْنِكُ الْمُلْتُعَالَيْ (الجلد الأول)

عدد الصفحات : 584

السعر : مجموع أربع محلدات -/650 روبية

الطبعة الأولى : ١٤٣١هـ ٢٠١٠،

اسم الناشر : مَكَاللَّهُ فَا اللهُ

جمعية شودهري محمد على الخيرية. (مسحّلة)

2-3، اوورسيز بنكلوزجلستان جوهر، كراتشى، باكستان.

الهاتف : +92-21-7740738

الفاكس : +92-21-4023113

al-bushra@cyber.net.pk : البريد الإلكتروني

الموقع على الإنترنت: www.ibnabbasaisha.edu.pk

يطلب من : مكتبة البشرى ، كرايي ـ 2196170 - 92-321-

مكتبة الحرمين، أرووبازار، لا بور\_4399313-321-92+

المصباح، ١٦ أرووبازارلا بور 7223210 -7124656

بك ليند، شي پلازه كالح رود، راوليندى \_ 5577926 - 5773341 - 557926

دار الإخلاص نزوقصة وانى بازار بياور ـ 2567539-091

مكتبة رشيدية، سركي رود، كوئه ملا 7825484 و 0333

وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الناشر

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً كثيراً - أما بعد:

فإن كتاب "مشكاة المصابيح" من أهم الكتب في علم الحديث، ولها أهمية كبرى لدارسي هذا العلم، خاصة لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الآسيوية.

كما لا يشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت تماماً عن العصور الماضية، فحيلنا الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديني والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافنا، بالإضافة إلى حدوث التغير في مجال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة.

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " مشكاة المصابيح " في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة، فقامت- بعون الله وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة، ولتكون الفائدة أتم وأشمل قمنا بتكوين اللحنة من جماعة العلماء المتخصصين في علم الحديث لإخراج هذا الكتاب على ما يُرام، وكانت هذه اللحنة مكونة من:-

الأستاذ المفتى محمد مفيض الرحمن - حفظه الله

٢. الأستاذ عبد الرحمن السيد عالـــم - حفظه الله

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولإخراجه بشكل ملائم يسرُّ الناظرين ويسهّل للدارسين.

وقد أشرف على هذه اللحنة إشرافاً تاماً فضيلة الشيخ محمد أنور البدخشاني (أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية علامة محمد يوسف بنوري تاؤن، كراتشي).

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساوينا، وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتنا، إنه هو العلي القدير. إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر

كراتشي، باكستان غرة شهر رمضان المبارك، ١٤٣٠هـــ

# منهج عملنا في هذا الكتاب:

- جعلنا الكتاب " مشكاة المصابيح " كالمتن، واخترنا لشرح هذا الكتاب " الحاشية الشريفية
   على مشكاة المصابيح" للعلامة السيد الشريف الحنفى الجرحاني كلله.
  - واخترنا اللون الأحمر لعناوين هذا الكتاب وللنصوص القرآنية والأحاديث الواردة فيه.
- تصحيح الأغلاط الإملائية في المــــتن والحواشي كليهما، التي توحد في الطبعات الهندية والباكستانية.
  - إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات.
  - كتابة نصوص الكتاب بالشكل "الأسود" التي تم شرحها في الحواشي.
    - اللون الأحمر للكلمات التي اخترناها للشرح في الحواشي.
  - كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها.
    - تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة.

والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله، وخاصة لإكمال مشاريعنا الأخرى كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، مقبولا عنده، وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامنا وإيماننا به حتى نلقاه وهو راض عنا، و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين.

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تلخيص مقدمة شرح الطيبي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين، وبعد: فهذا مختصر حامع لمعرفة علم الحديث مرتب على مقدمة ومقاصد.

### المقدمة في بيان أصوله واصطلاحاته

المتن: وهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، والحديث: أعم من أن يكون قول الرسول على المتن: وهو ألفاظ الحديث، أو التابعين، وفعلَهم وتقريرَهم. والسند: إخبار عن طريق المتن. والإسناد: هو رفع الحديث إلى قائله. وهما متقاربان في المعنى، واعتماد الحفّاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما.

والخبر المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا إلى آخر السند. فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه، كالقرآن والصلوات الخمس.

قال ابن الصلاح: من سئل عن إبراز مثالٍ لذلك في الحديث أعياه طلبه. وحديث: "إنما الأعمال بالنيات" ليس من ذلك، وإن نقله عدد التواتر وأكثر؛ لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده. نعم حديث "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" نقله من الصحابة على الحمُّ الغفير. فقيل: هم أربعون، وقيل: اثنان وستون، وفيهم العشرة المبشرة، ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد. والآحاد: ما لم ينته إلى المتواتر، وهو مستفيض، وغيره.

قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه غير أن جماعة بالغوا في تتبُّعها وحصرها، قال الإمام أحمد عليه: صح سبعمائة ألف وكسر، وقال: قد جمعتُ في "المسند" أحاديث انتخبتُها من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلفتم فيه فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة. والمراد

بهذه الأعداد الطرق لا المتون.

#### المقاصد

اعلم أن متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار إلا نادراً، بل يكتسب الحديث صفة من القوة والضعف، وبين بين، بحسب أوصاف الرواة من العدالة، والضبط، والحفظ، وخلافها، وبين ذلك، أو بحسب الإسناد من الاتصال، والانقطاع، والإرسال، والاضطراب، ونحوها. فعلى هذا ينقسم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف، هذا إذا نُظِر إلى المتن.

وأما إذا نظر إلى أوصاف الرواة، فقيل: هو ثقة عدل ضابط، أو غير ثقة، أو مُتّهم، أو مجهول، أو كذوب، أو نحو ذلك، فيكون البحث عن الجرح والتعديل، وإذا نظر إلى كيفية أخذهم، وطرق تحمُّلهم الحديث، كان البحث عن أوصاف الطالب، وإذا بُحث عن أسمائهم وأنساهم كان البحث عن تعيينهم، وتشخيص ذواقم، فالمقاصد مرتَّبة على أربعة أبواب:

# الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه، وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول في الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ، وعلة. ونعني "بالمتصل": ما لم يكن مقطوعاً بأي وجه كان، و"بالعدل": من لم يكن مستورًا، ولا مجروحاً، و"بالضابط": من يكون حافظاً متيقظاً، و"بالشذوذ": ما يرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس، و"بالعلة": ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة.

وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه، وضعفها.

وأول من صنّف في الصحيح المحرّد الإمام البخاري، ثم مسلم، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله تعالى. وأما قول الشافعي عليه: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من "موطأ مالك" فقبل وجود الكتابين.

وأعلى أقسام الصحيح ما اتفقا عليه، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما وإن لم يُخرجاه، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صحّحه غيرهما من الأئمة، فهذه سبعة أقسام.

وما حذف سنده فيهما - وهو كثير في تراجم البخاري، قليل جدا في كتاب مسلم - فما كان منه بصيغة الجزم نحو: قال فلان، وفعل، وأمر، وروى، وذكر، واستعمل صيغة معلوم فهو حكم بصحته، وما روى من ذلك مجهولاً فليس حكماً بصحته، ولكن إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله. وأما قول الحاكم: اختيار البخاري ومسلم أن لا يذكرا في كتابيهما إلا ما رواه الصحابي المشهور عن رسول الله في وله راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور، وله أيضاً راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور، وله أيضاً راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك في كل درجة، ففيه بحث. قال الشيخ محيي الدين النووي في اليس ذلك من شرطهما، لإخراجهما أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد، منها: حديث "إنما الأعمال بالنيات"، ونظائره في الصحيحين كثيرة، قال ابن حبان: تفرّد بحديث "إنما الأعمال" أهل المدينة، وليس هو عند أهل العراق، ولا عند أهل البين، ولا الشام، ومصر. وراويه هو يجيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب هكذا رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، مع اختلاف في الرواة بعد يجيى، يُعرف بالرجوع إلى هذه الصّحاح.

الفصل الثاني في الحسن: قال الترمذي: هو ما لا يكون في إسناده متّهم، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه نحوه.

وقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث. "فالمنقطع" ونحوه مما لم يعرف مخرجه، فيخرج عن تعريف الحسن، وكذا المدلَّس إذا لم يبيَّن، يخرج عن تعريف الحسن، وقال بعض المتأخرين: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، ويصلح للعمل به.

وقال ابن الصلاح: هو قسمان: أحدهما ما لم يخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته، وروي مثله، أو نحوه من وجه آخر. والثاني: ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة، وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظاً واتقاناً بحيث لا يعد ما انفرد به منكراً، ولابد في القسمين من سلامتهما عن الشذوذ، والتعليل. قيل: ما ذكره بعض المتأخرين مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأنه وسط بينهما، فقوله: "قريب" أي قريب مخرجه إلى الصحة محتمل كذبه، لكون رجاله مستورين. والفرق بين حدي الصحيح والحسن: أن شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة، والإتقان كاملاً، وليس ذلك شرطا في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيد قولنا: أن يروى من غير وجه مثله، أو نحوه لينجبر به.

فالضعيف: هو الذي بَعُد عن مخرج الصحيح مخرجه، واحتمل الصدق والكذب، أو لا يحتمل الصدق أصلاً كالموضوع، وإنما سمي حسناً لحسن الظن براويه، ولو قيل في تعريف الحسن: هو مسند من قَرُب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة، وروي كلاهما من غير وجه، وسَلِم عن شذوذ وعلّة لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعدها عن التعقيد.

ونعني "بالمسند": ما اتصل إسناده إلى منتهاه. و"بالثقة": من جمع بين العدالة والضبط، والتنكير في "ثقة" للشيوع كما سيأتي بيانه في نوع المرسل.

والحسن حجة كالصحيح، ولذلك أدرج في الصحيح، قال ابن الصلاح: تسمية محيي السنة في "المصابيح" السنن بالحسان تساهل؛ لأن فيها الصحاح، والحسان والضعاف.

قول الترمذي: "حديث حسن صحيح" يريد به أنه روي بأسنادين: أحدهما يقتضي الصحة، والآخر الحسن، أو المراد بالحسن اللغوي، وهو ما تميل إليه النفسُ وتستحسنه، والحسن إذا روي من وجه

آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح؛ لقوّته من الجهتين فيعتضد أحدهما بالآخر، ونعني بالترقّي أنه ملحق في القوة بالصحيح لا أنه عينه.

وأما الضعيف فلكذب راويه، وفسقه فلا ينجبر بتعدّد طرقه كما في حديث: "طلب العلم فريضة". قال البيهقي: هذا حديث مشهور بين الناس، وإسناده ضعيف، قد روي من أوجه كثيرة كلها ضعيف. الفصل الثالث في الضعيف: هو ما لم يجتمع فيه شروطُ الصحيح والحسن، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعده من شروط الصحة والحسن. ويجوز عند العلماء التساهل في إسناد الضعيف دون الموضوع، ويجوز روايته من غير بيان ضعفه في المواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى، وأحكام الحلال والحرام.

قيل: كان من مذهب النسائي أن يُحرج عن كل من لم يجمع على تركه، وأبو داود كان يأخذ مأخذه، ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرَه، ويرجحه على رأي الرحال. وعن الشعبي: "ما حدّثك عن النبي على هؤلاء فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحشّ" (المستراح). وقال: "الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها". وعن الشافعي: "مهما قلتُ من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله على خلاف ما قلتُ، فالقول ما قاله رسول الله على وهو قولي"، وجعل يردده. وههنا عدة عبارات، منها: ما تشترك فيه الأقسام الثلاثة أعني الصحيح، والحسن، والضعيف.

فمن الأول المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى رسول الله عظم.

والمتصل: هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعاً إليه ﷺ أو موقوفا.

والمرفوع: هو ما أضيف إلى النبي على خاصة، من قول، أو فعل، أو تقرير، سواء كان متصلاً أو منقطعاً، فالمتصل قد يكون متصلاً وغير مرفوع، والمرفوع.

والمعنعن: هو ما يقال في سنده: فلان عن فلان، والصحيح أنه متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة من التدليس، وقد أودع في الصحيحين. قال ابن الصلاح: كثر في عصرنا وما قاربه استعمال "عن" في الإحازة. وإذا قيل: "فلان عن رجل عن فلان" فالأقرب أنه منقطع، وليس بمرسل.

والمعلق: ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، مأخوذ من تعليق الجدار، والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال، فالحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلق، أو في وسطه وهو المنقطع، أو في آخره وهو المرسل. والبخاري أكثر من هذا النوع في صحيحه، وليس بخارج من الصحيح؛ لكون الحديث معروفاً من جهة الثقات الذين علق عنهم أو لكونه ذكره متصلاً في موضع آخر من كتابه. والأفراد: إما فرد عن جميع الرواة، أو من جهة، نحو: تفرد به أهل مكة، فلا يضعف إلا أن يراد به تفرد واحد منهم.

والمُدرج: هو ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة، فيُظن أنه من الحديث، أو أدرج متنان بإسنادين كرواية سعيد بن أبي مريم: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا" أدرج ابن أبي مريم فيه: "ولا تنافسوا" من متن آخر، أو عند الراوي طرف من متن واحد بسند شيخ هو غير مسند المتن، فيرويهما عنه بسند واحد، فيصير الإسنادان إسناداً واحداً، أو يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده، أو متنه، فيدرج روايتهم على الاتفاق، ولا يذكر الاختلاف، وتعمد كل واحد من الثلاثة حرام.

والمشهور: ما شاع عند أهل الحديث خاصة بأن نقله رواة كثيرون، نحو: "إن رسول الله ﷺ قنت شهراً يدعو على جماعة"، أو اشتهر عندهم وعند غيرهم، نحو: "إنما الأعمال بالنيات" أو عند غيرهم خاصة. قال الإمام أحمد: قوله: "للسائل حق وإن جاء على فرس"، و"يوم نحركم يوم صومكم" يدوران في الأسواق (ومشهوران على الألسنة)، ولا أصل لهما في الاعتبار.

والغريب والعزيز: قيل: الغريب كحديث الزهري وأشباهه، ممن يجمع حديثه لعدالته وضبطه، إذا تفرد عنهم بالحديث رجل واحد يسمى "غريباً"، فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة يسمى عزيزاً، وإن رواه جماعة يسمى "مشهوراً". والأفراد المضافة إلى البلدان ليست بغريب، والغريب إما صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، أو غير صحيح وهو الأغلب.

والغريب أيضاً إما غريب إسناداً ومتناً، وهو ما تفرد برواية متنه واحد، أو إسناداً لا متناً، كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بروايته واحد عن صحابي آخر، ومنه قول الترمذي: "غريب من هذا الوجه". ولا يوجد ما هو غريب متناً لا إسناداً إلا إذا اشتهر الحديث الفرد، فرواه عمن تفرّد به جماعة كثيرة، فإنه يصير غريباً مشهوراً وأما حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول متصف بالشهرة في طرفه الآخر.

والمصحَّف: قد يكون في الراوي كحديث شعبة عن العوَّام بن مُراحم - بالراء والجيم - صحّفه يجيى بن معين، فقال: "مزاحم" بالزاي والحاء المهملة، وقد يكون في الحديث، كقوله ﷺ: "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال" صحفه بعضهم فقال: شيئاً - بالشين المعجمة.

والمسلسل: هو ما تتابع فيه رجال الإسناد إلى رسول الله على عند روايته على حالة واحدة، إما في الراوي قولاً نحو: "سمعت فلاناً يقول: سمعت فلاناً" إلى المنتهى، أو "أخبرنا فلان والله، قال: أخبرنا فلان والله إلى المنتهى، أو فعلاً كحديث التشبيك باليد، أو قولاً وفعلاً كما في حديث: "اللهم أعتى على ذكرك، وشكرك، وحُسن عبادتك"، ففي رواية أبي داود وأحمد والنسائي: قال معاذ: "أخذ رسول الله على سفة كحديث النحذ رسول الله عن فقيه: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"، وإما في الرواية، كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة، وأسماء آبائهم، أو كناهم، أو أنساهم، أو بلدالهم. قال الإمام النووي: وأنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة بالدمشقيين.

والاعتبار: هو النظر في حال الحديث، هل تفرد به راويه أم لا؟ وهل هو معروف أو لا؟.

والضرب الثاني ما يختص بالضعيف:

الموقوف: وهو مطلقاً ما روي عن الصحابي من قول أو فعل، متصلاً كان أو منقطعاً، وهو ليس بحجة على الأصح، وما أتى عن صحابي حيث لا يقال رأياً حكمه الرفع، وقد يُستعمل في غير الصحابي مقيداً نحو: وقفه معمر على همام، ووقفه مالك على نافع. وقول الصحابي: "كنا نفعله في زمن النبي علي "مرفوع؛ لأن الظاهر الاطلاع والتقرير، وكذا "كان أصحابه يقرعون بابه بالأظافير" مرفوع في المعنى. وتفسير الصحابي موقوف، وما كان من قبيل سبب النزول كقول جابر: "كانت اليهود تقول كذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى كذا" ونحوه مرفوع.

المقطوع: ما حاء عن التابعين من أقوالهم، وأفعالهم موقوفا عليهم، وليس بحّحة.

المنقطع: ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان، سواء كان ترك ذكر الراوي من أول الإسناد، أو وسطه، أو آخره، إلا أن الغالب استعماله فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. المعضل: - بفتح الضاد-: وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعداً، كقول مالك: "قال رسول الله عليه"، وقول الشافعي: "قال ابن عمر كذا".

الشاذ والمنكر: قال الشافعي على: الشاذ ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الناس. وقال ابن الصلاح: فيه تفصيل، فما خالف مفرده أحفظ منه وأضبط، فشاذ مردود، وإن لم يخالف، وهو عدل ضابط فصحيح، وإن رواه غير ضابط، لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بَعُد فمنكر، ويُفهم من قوله: "أحفظ وأضبط" على صيغة التفضيل، أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردوداً، وقد عُلم من هذا التقسيم أن المنكر ما هو.

المعلل: ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة، والظاهر السلامة، ويُستعان على إدراكها بتفرد الراوي، ومخالفة غيره له مع قرائن تنبّه العارف على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول

حديث في حديث، أو وهم واهم بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به أو يترّدد فيتوقف، وكل ذلك مانع عن الحكم بصحة ما وحد فيه ذلك.

وحديث يعلى بن عُبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي الله البيّعان بالخيار السناده متصل عن العدل الضابط، وهو معلّل، والمتن صحيح؛ لأن عمرو بن دينار وضع موضع أخيه عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه، فوهم يعلى. وقد يطلق اسم العلّة على الكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحوها، وبعضهم أطلقه على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال: من الصحيح ما هو صحيح معلل، كما قال آخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذ، ويدخل في هذا حديث يعلى بن عُبيد "البيّعان بالخيار".

المدلس: ما أخفي عينه إما في الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه، فمن حقه أن لا يقول: "حدثنا" بل يقول: "قال فلان" أو "عن فلان" أونحوه. وربما لم يُسقط المدلس شيخه، لكن يُسقط من بعده رجلاً ضعيفاً، أو صغير السن يحسن الحديث بذلك، كفعل الأعمش، والثوري، وغيرهما. وهو مكروه جدا، وذمه أكثر العلماء، واختلف في قبول روايته، والأصح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فحكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال كــ "سمعت"، و"أخبرنا"، و"حدثنا"، وأشباهها فهو محتج به. وإما في الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يُعرف، وأمره أخف، لكن فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير بطريق معرفة حاله. والكراهة بحسب الغرض الحامل عليه، نحو: أن يكون المدلس كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من واحد على صورة واحدة، وقد يحمله عليه كون شيخه الذي غيّر سِمَته غير ثقة، أو أصغر منه، أو غير ذلك.

المضطرب: ما اختلف الرواية فيه، فما اختلفت فيه الروايتان إن ترجّحت إحداهما على الأخرى

بوحه نحو: أن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمرويّ عنه، فالحكم للراجح، فلا يكون حينئذ مضطرباً، وإلا فمضطرب.

المقلوب: هو نحو حديث مشهور عن سالم جُعل عن نافع ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه، وحديث البخاري حين قدم بغداد، وامتحانُ الشيوخ إياه بقلب الأسانيد مشهور.

الموضوع: الخبر إما أن يجب تصديقُه، وهو ما نصّ الأئمة على صحته، وإما أن يجب تكذيبه، وهو ما نصّوا على وضعه، أو يُتوقّف فيه لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار، ولا تحل رواية الموضوع للعالم بحاله في أيّ معنى كان، إلا مقروناً ببيان الوضع، ويعرف بإقرار واضعه، أو بركاكة ألفاظه، أو بالوقوف على غلطه، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهُه بالنهار"، قيل: كان شيخ يحدّث في جماعة، فدخل رجل حَسَنُ الوجه، فقال الشيخ في أثناء حديث: "من كثرت" إلخ، فوقع لثابت أنه من الحديث، فرواه.

والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد، فوضع احتساباً، ووضعت الزنادقة أيضاً جُمَلا ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها، وبحو عارها، والحمد لله، وقد ذهبت الكرامية والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، ومنه ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: "إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعتُ هذه الأحاديث حسبة". وقد أخطأ المفسرون في إيداعها في تفاسيرهم الا من عصمه الله، ومما أودعو فيها أنه قال على حين قرأ ﴿وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴾ (النحم: ٢٠): "تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لتُرتجى"، ولقد أشبعنا القول في إبطاله في باب سجدة التلاوة، وكذا ما أورده الأصوليون من قوله: "إذا رُوي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردّوه"، قال الخطابي: وضعته الزنادقة، ويدفعه قوله على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردّوه"، قال الخطابي: وضعته الزنادقة، ويدفعه قوله على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه،

يعدله"، ويروى: "أوتيت الكتاب ومثلُه معه"، وقد صنّف ابن الجوزي في الموضوعات مجلّدات. قال ابن الصلاح: أودع فيها كثيراً من الأحاديث الضعيفة مما لا دليل على وضعه، وحقّها أن تذكر في الأحاديث الضعيفة، وللشيخ الحسن بن محمد الصّغاني: "الدّرُّ الملتقَط في تبيين الغلط".

# الباب الثاني في الجرح والتعديل

وجوّز ذلك صيانة للشريعة، وبمما يتميز صحيح الحديث وضعيفه، فيحب على المتكلم التثبّت فيهما، فقد أخطأ غير واحد في تجريحهم بما لا يجرح. وفيه فصلان: الأول في العدالة والضبط. فالعدالة أن يكون الراوي بالغاً مسلماً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

والضبط أن يكون متيقظاً حافظاً غير مغفّل ولا ساهٍ، ولا شاك في حالتي التحمّل والأداء، فإن حدّث عن حفظه فينبغي أن يكون ضابطاً له، وإن حدث عن كتابه فينبغي أن يكون ضابطاً له، وإن حدّث بالمعنى ينبغي أن يكون عارفاً بما يختلّ به المعنى.

ولا تشترط الذكورة، ولا الحرية، ولا العلم بفقهه، وغريبه، ولا البصر، ولا العدد.

وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، ويعرف الضبط بأن تعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط، فإن وافقهم غالباً، وكانت مخالفته لهم نادرة عُرف كونه ضابطاً ثبتاً.

الثاني في الجوح: لا تقبل رواية من عُرف بالتساهل في السماع، والإسماع بالنوم، أو الاشتغال، أو من يحدث لا من أصل مصحّح، أو يكثر سهوه إذا لم يحدث من أصل مصّحح، أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. ومن غلط في حديثه فبيّن له الغلط، فأصرّ و لم يرجع، قيل: تسقط عدالته، قال ابن الصلاح: هذا إذا كان على وجه العناد، وأما إذا كان على وجه التنقير في البحث فلا.

تذييل: أعرض الناس في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بأن يكون مستوراً، ومن ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخط موثوق به، وروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وذلك لأن الحديث الصحيح والحسن وغيرهما قد جُمعت في كتب الأئمة، فلا يذهب شيء منه عن جميعهم، والقصد بالسماع بقاء السلسلة في الإسناد المخصوص بمذه الأمة.

### الباب الثالث في تحمل الحديث:

يصح التحمّل قبل الإسلام، وكذا قبل البلوغ، فإن الحسن، والحسين، وابن عباس، وابن الزبير وللهُمَّةُ عَمّلوا قبل البلوغ و لم يزل الناس يسمعون الصبيان.

واختلف في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي، قيل: خمس سنين، وقيل: يعتبر كل صغير بحاله، فإذا فهم الخطاب، وردّ الجواب صحّحنا سماعه، وإن كان دون خمس، وإلا لم يصح. ولتحمل الحديث طرق سبع:

الأول: السماع من لفظ الشيخ. الثاني: القراءة عليه.

الثالث: الإحازة، ولها أنواع: إحازة معين لمعين: كأحزتك كتاب البخاري عليه، أو أحزت فلاناً جميع ما اشتمل عليه فهرسي، وإحازة معين في غير معين: كأجزتك مسموعاتي، أو مروياتي، وإحازة العموم: كأحزت للمسلمين، أو لمن أدرك زماني، والصحيح حواز الرواية بهذه الأقسام. وإحازة المعدوم: كأحزت لمن يولد لفلان، والصحيح المنع، ولو قال: لفلان، ولمن يولد له، أو لك ولعقبك حاز كالوقف. والإحازة للطفل الذي لم يميز صحيحة؛ لأنما إباحة للرواية، والإباحة تصح للعاقل وغيره، وإحازة المجاز كأحزت لك ما أحيز لي. وتُستحب الإحازة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم؛ لأنما توسع يحتاج إليه أهل العلم، وينبغي للمحيز بالكتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة صحت.

الرابع: المناولة: وأعلاهاما يُقرن بالإجازة، وذلك بأن يدفع إليه أصل سماعه، أو فرعاً مقابلاً به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان أجزتُ لك روايته، ثم يبقيه في يده تمليكاً، أو إلى أن ينسخه، ومنها: أن يناول الطالب الشيخ سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ، ثم يناوله الطالب، ويقول: هو حديثي أو سماعي، فارو عني ويسمّى هذا عرض المناولة، ولها أقسام أخر.

الخامس: المكاتبة: وهي أن يكتب مسموعه لغائب، أو حاضر بخطه أو يأذن بكتبه له وهو إما مقترنة بالإجازة كأن يكتب أجزت لك، أو مجردة عنها، والصحيح جواز الرواية على التقديرين. السادس: الإعلام: وهو أن يُعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول: اروه عني، والأصح أنه لا تجوز روايته؛ لاحتمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللا فلا يأذن فيه.

السابع: الوِجادة: من وجد يجد مولّدا، وهو أن يقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيه فله أن يقول: وجدتُ، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه: حدثنا فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن، وقد استمرّ عليه العمل قديماً وحديثاً، وهو من باب المرسل، وفيه شُوْب من الاتصال.

واعلم أن قوماً شدّدوا، فقالوا: لا حجة إلا فيما رواه حفظاً، وقيل: تجوز من كتابه إلا إذا خرج من يده. وتساهل آخرون، وقالوا: تجوز الرواية من نسخ غير مقابلة بأصولها، والحقّ أنه إذا قام في التحمل، والضبط، والمقابلة بما تقدّم جازت الرواية عنه، وكذا إن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب سلامته من تغيير، ولا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه تغيير غالباً.

# الباب الرابع في أسماء الرجال

الصحابي: مسلم رأى النبي على وقال الأصوليون: من طالت محالسته.

والتابعي: كل مسلم صحب صحابياً، وقيل: من لقيه، وهو الأظهر، والبحث عن تفاصيل الأسماء والكُنى، والألقاب، والمراتب في العلم والورع لهاتين المرتبتين، وما بعدهما يفضي إلى تطويل.

# تاريخ وفات الأئمة

توفي مالك ينه بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة، وولد سنة ثلاث، أو إحدى، أو أربع، أو سبع وتسعين، وأبو حنيفة ينه ببغداد سنة خمسين ومائة، وكان ابن سبعين، والشافعي ينه بمصر سنة أربع ومائتين، وولد سنة خمسين ومائة ، وأحمد بن حنبل ينه ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين،

وولد سنة أربع وستين ومائة، والبخاري على ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة، ومات ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين بقرية "خرتنك" من بخارا، ومسلم على مات بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين، وكان ابن خمس وخمسين، وأبو داود على بالبصرة سنة سبع وسبعين ومائتين، والترمذي على مات بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين، والنسائي على سنة ثلاث وثلاث مائة، والدار قطني على ببغداد سنة خمس وثمانين وثلاث مائة، وولد بما سنة ست وثلاثمائة، والحاكم على بنيسابور سنة خمس وأربع مائة، وولد بما سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، والجيهقي على ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مائة، ومات بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربع مائة، والحطيب على ولد في جمادى الأخرى سنة اثنتين وتسعين، وثلاث مائة، ومات بنيسابور سنة ثمان ومات ببغداد في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربع مائة.

\* \* \* \*

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن علم الحديث من أجلّ العلوم قدراً لتعلقه بالدين وبأشرف المخلوقين، وهو المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، ولقد قيض الله تعالى لخدمة علم الحديث علماء أوفياء قاموا بحفظه والذبّ عنه حيلاً بعد حيل، حتى وصل إلينا غضاً طرياً لامعاً مضيئاً.

ثم جاء المحدّثون والحفّاظ بعدهم، ودوّنوا ما حفظوا وما جمعوا، وبيّنوا الصحيح من الضعيف، وكتبوا كتباً ورسائل، فمن هذه الكتب كتاب "مشكاة المصابيح" للعلامة الخطيب التبريزي عليه الذي بناه على أن يكون تكملة لكتاب "مصابيح السنّة" للإمام البغوي عليه الذي روى الأحاديث المتعلقة بالفصلين (الصحاح والحسان)، وقد ذكر الإمام البغوي الأحاديث محرّدة عن راويها، وقسم أحاديث كتابه قسمين إلى صحاح وحسان، وضمّن قسم الصحاح ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، أما الحسان فقد ضمّنه ما أخرجه أصحاب السُنن الأربعة، وأحمد، والدارمي، والبيهقي في "شُعب الإيمان" وغيرهم، حتى قام العلامة الخطيب التبريزي عليه بتخريج أحاديث "المصابيح" وبتكميله، فذكر الصحابي الذي روى الحديث، وذكر من خرّجه من الأثمة، فأضاف عليه فصلاً ثالثاً جمع فيه ما بقي من الصحيح والحسن، وسمّى كتابه "مشكاة المصابيح"، فحاء هذا الكتاب محموعة نفيسة للأحاديث، ولذلك لم يزل هذا الكتاب من أهم المقررات في المناهج الحديثية، وفي المدارس الدينية، والجامعات الإسلامية.

وقد تناول كثير من العلماء كتاب "مشكاة المصابيح" بالشرح والتعليق، ومن أقدم شروحه - فيما علمنا - وأوجزها شرح العلامة الطيبي الشافعي عشه الذي سمّاه "الكاشف عن حقائق السُنن"، وقد غلب عليه صبغ البلاغة وشرح اللغة، وإن كتابه هذا من أهم المآخذ في شرح الحديث في عصره، فلم يستغنِ عنه أحد من الشراح الذين جاؤا بعده، وليس نفعه لشارحي المشكاة فقط، بل استقى منه جميع من شَرَح كتب الحديث بعده.

ثمّ لوجهٍ مّا لحّص "شرحَ الطيبي" إمامُ العلوم العقلية السيّد الشريف الجرجاني عليه، وسمّاه بــ " الحاشية الشريفية على مشكاة المصابيح"، وهو ملحّص منقّح موجز، ونافع للطلاب، ولا يزال هو مخطوط، ولم يسهم من زينة الطبع والاستفادة، ولما أرادتْ إدارة "مكتبة البشرى" طبعَه ونشره، وتعميم نفعه، فمسّت الحاجة إلى تصحيحه، وتقابله مع أصله "شرح الطيبي"، ومن ثمّ اعتمدنا في تصحيح الأخطاء على "شرح الطيبي"، فقابلناه به حرفاً بحرفٍ، وبما أن عمل السيّد الشريف تلخيص واختصار تركنا الزيادات التي وجدناها في الأصل.

ولأجل اختصار التلخيص، وعدم إيفائه بضرورة حلّ المواضع الصعبة، وتكثيراً للفائدة، وتعميماً للفائدة زِدْنا في عمود آخر بعض الحواشي المتفرقة اللازمة من المآخذ المعتمدة والمراجع الموثوق بها، فها هو ذا أمامكم تقرءونه وتستفيدون منه.

# أسلوب السيّد الشريف في تلخيصه

١- أسلوبه كلاميّ ومنطقيّ قبل أن يكون أدبياً وبلاغياً، كما في أصله.

٢- واكتفى السيّد الملخّص بالإيجاز في ذكر مذاهب الفقهاء في المسائل الاختلافيّة، حيث أورد أسماء بعض الأئمة المتبوعين من غير التصريح، أو الإشارة بأدلتهم.

٣- و لم يتعرّض لفقه الحديث، والمسائل الدقيقة المستنبطة منه، كما أشار إليه الطيبي في بعض المواضع.

٤ - وقد اهتمّ بالإعراب والمباحث اللفظية، وارتباط الكلمات بعضها ببعض مع قلَّة الجدوى فيه.

ويظهر من تلخيصه هذا أن الإمام السيّد ليس من أئمة فن الحديث ورجاله، كما أنه ليس له إلمام بالمسائل الفقهيّة، وقد أشار إليه شيخنا الشيخ عبد الفتّاح أبو غدة هشه في تعليقه الممتع على "ظفر الأماني": "أما في العلوم النقلية وعلوم الحديث، فليس هو بصاحب مهارة". (التعليق صفحة: ٥)

### مراجعه في التلخيص

ومراجعه في تلخيصه هي مراجع الإمام الطيبي في شرحه، و لم يرجع السيّد إلى كتب أخر غيرها، بل أشار إليها في المواضع التي احتاج إليها.

#### - إيقاظ -

ولما لخص العلامة السيّد الشريف الجرجاني مقدّمة شرح الطيبي "الكاشف عن حقائق السنن"، ولم يكن للمقدمة اسم خاص؛ لكولها جزءً من تلخيص أصل الشرح، سمّيت باسم "رسالة الجرجاني"، وطبعت على حدة، وألحقت بأول "جامع الترمذي"، ثم شرحها الشيخ عبد الحيّ اللكنوي وسمّى شرحه "ظفر الأماني بشرح مختصر السيّد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث"، فعلّق على شرح اللكنوي العلامة الشيخ عبد الفتّاح أبو غدة عليه تعليها نفيساً ممتعاً، وكذلك علّق على شرح اللكنوي فضيلة الدكتور تقي الدين الندوي.

ومما أن مختصر الجرجاني على لم نحده في المخطوطة أخذنا الرسالة المطبوعة الملحقة بـــ"جامع الترمذي"، وصحّحناها من شرحها "ظفر الأماني" وتعليقه المذكورين.

# الينابيع التي استقينا منها في تصحيحنا وتعليقنا المتفرق

- ١- "كتاب الميسّر" في شرح "مصابيح السنّة" لأبي عبد الله فضل الله بن الحسن التوربشيّ المتوفى ٦٦١هـ.
  - ٢- "الكاشف عن حقائق السُنن" لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي المتوفى ٧٤٣ هـ.
    - ٣- "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للعلامة ملاّ على القاري المتوفى ١٠١٤ هـ.
      - ٤- "لمعات التنقيح" للعلامة المحدِّث عبد الحق الدهلوي.
      - ٥- "التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح" للشيخ العلاّمة محمد إدريس الكاندهلوي.
- ٦- "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري من علماء أهل الحديث.
- ٧- "فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ أحمد بن على بن الحجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢ هـ..
- ٨- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود العيني المتوفى ٥٥٨هـــ.
- ٩- "معارف السُنن شرح سُنن الترمذي" لعلاّمة العصر السيّد محمد يوسف البنّوري المتوفى ٣٩٧ اهـ..
- ١٠- "فتح الملهم شرح صحيح الإمام مسلم" للعلامة السيد شبّير أحمد العثماني المتوفى ١٣٦٩ ه...
  - ١١ "إعلاء السُنن" للشيخ العلامة ظفر أحمد العثماني.

١٢- تعليق الشيخ الألباني صاحب التصحيحات والتضعيفات على "مشكاة المصابيح".

١٣ - "تكملة فتح الملهم" للشيخ تقي العثماني حفظه الله تعالى.

المصحّحان: محمد أنور البدخشاني، ومحمد مفيض الرحمن الشاتغامي المصحّحان: محمد أنور البدخشاني، ومحمد مفيض الرحمن الشاتغامي

# بيان الرموز المستعلمة في الكتاب

| "خط" | فعلامة معالم السنن وأعلامها: |
|------|------------------------------|
| "حس" | وشرح السنة:                  |
| "مح" | وشرح صحيح مسلم:              |
| "فا" | والفائق للزمخشري:            |
| "غب" | ومفردات الراغب:              |
| "نه" | ونهاية الجزري:               |
| "تو" | والشيخ التوربشتي:            |
| "قض" | والقاضي ناصر الدين:          |
| "مظ" | والمظهر:                     |
| "شف" | والأشرف:                     |

# ترجمة الشيخ الجرجابي كطلمه

هو الإمام العلامة الكلامي الفلسفي المنطقي البلاغي النحوي الفرائضي على بن السيّد محمد بن على الجرحاني أبو الحسن الشهير بـــ"السيد الشريف" العلامة المحقق الحنفي، ولد بـــ"حرحان" سنة ٧٤٠ هـــ، وتوفي بـــ"شيراز" سنة ٨١٦ هــ.

#### شيوخه:

١- الشيخ مبارك شاه.

٧- الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي صاحب "العناية شرح الهداية".

٣- الشيخ مخلص الدين أبو الخير على بن قطب الدين الرازي.

٤- قطب الدين الرازي صاحب "القطبي" و"المحاكمات".

#### مذهبه الفقهي:

كان السيّد الجرحاني حنفي المذهب، قال صاحب "الفوائد البهيّة": اتفقوا على كون السيّد الشريف حنفياً، ولم أَرَ مَن ذكره من الشافعية.

#### ثناء العلماء عليه:

قال السخاوي: وقد تصدى للإقراء والفتيا، وتخرّج به أئمة نحارير، وكثر أتباعه وطَلَبَته، واشتهر ذكره، وبعُد صيتُه.

وقال فيه العلاّمة العيني: كان عالم الشرق، علامة دهره، وكانت بينه وبين التفتازاني مباحثات ومحاورات في مجلس تيمور لنك تكرر استظهار السيد فيها عليه.

وصفه العفيف الجرهي بأنه فريد عصره، ووحيد دهره، سلطان العلماء العالمين، افتخار أعاظم المفسّرين ذو الخَلْق والنواضع مع الفقراء.

وقال الشوكاني: وطار صيته وانتفع الناس بمصنّفاته في جميع البلاد، وهي مشهورة في كل فن، يحتج بما أكابر العلماء وينقلون منها.

#### مؤ لفاته:

١ - تعريفات السيد.

٢- حاشية على "تشييد القواعد".

٣- رسالة في تقسيم العلوم.

٤ - رسالة القدر.

٥- رسالة في الموجودات.

٦- رسالة في الوجود.

٧- رسالة في الوضع.

۸- شرح قصیدة بانت سعاد.

٩- شرح "كنز الدقائق" في الفروع.

١٠- رسالة في الأنس والآفاق.

١١- كليات في ماهيات الأشياء.

١٢-شرح "الزنجاني" في التصريف.

١٣- شرح تذكرة النصيرية في الهيئة.

١٤- ألفية في المعمى والألغاز.

١٥- شرح "المواقف" في الكلام.

٣١- حاشية على "الكشاف" وصل فيها إلى ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً﴾.

٣٢- حاشية على "لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار" في المنطق والحكمة.

٣٣- حاشية على "المطوّل" للتفتازاني في البلاغة باسم "حاشية السيّد على المطول".

٣٤- رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ﴾

·٣٥ رسالة الصغرى والكبرى والأوسط في المنطق (فارسي) ثم عرّبها ابنه محمد وسمّاها "الغرّة والدرة".

٣٦- شرح على "إيساغوجي" باسم "المير على إيساغوجي"

١٦ - الأجوبة لأسئلة الإسكندر من ملوك تبريز.

١٧- حاشية على أوائل "التلويح" للتفتازاني.

١٨ – حاشية على "أنوار التنزيل" للبيضاوي.

١٩ - شرح على "الكافية" لابن الحاجب.

٢٠ - شرح "الهداية" للمرغيناني في الفروع.

٢١- شرح فرائض السجاوندي. (السراجي)

٢٢- شرح "الآداب" لعضد الدين الإيجي.

٢٣- تعليقة على "عوارف المعارف" للسهروردي.

٢٤- حاشية على "القطبي" المعروف بـــ"مير القطبي".

٢٥ - الشريفية في شرح "الكافية" لابن الحاجب فارسى.

٢٦- تفسير الزهراوين أعني سورة البقرة وآل عمران.

٢٧- تلخيص شرح الطيبي على "مشكاة المصابيح".

٢٨- رسالة "المصباح في شرح المفتاح" للسكاكي.

٢٩- حاشية على شرح "الوقاية" لصدر الشريعة.

١٠٠٠ ت سيه على شرح الوقاية لصدر السريعة

٣٠- شرح "تجريد العقائد" للأصبهاني.

٣٧- شرح منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب.

# ترجمة صاحب مشكاة المصابيح

هو المحدّث الفقيه الأصولي الخطيب العلاّمة وليّ الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله العمري التبريزي من رجال القرن الثامن الهجري المتوفى بعد سنة ٧٣٧ هـ..

ولم نجد له في كتب التراجم ترجمة وافية إلا أن الذين تصدوا لذكره وصفوه بالعلم والصلاح. قال فيه شيخه الإمام حسين بن محمد الطيبي أول مَن شرَح المشكاة: (هو) "بقية الأولياء، قُطب

قال فيه سيحه الإمام حسين بن حمد الطيبي أول من سرح المسكنة. (منو) " بعيد الدولياء، عسب الصلحاء، شرف الزهاد والعباد".

وقال الشارح الآخر لــ "مشكاة المصابيح" ملا على القاري على صاحب "مرقاة المفاتيح": (هو) "مولانا الحِبر العلامة، والبحر الفهّامة، مُظهِر الحقائق، ومُوضح الدقائق، الشيخ التقي النقي".

وقال في موضع آخر: "إن فيما ألُّفه التبريزي دليلاً واضحاً على سَعة علمه، ووفرة فضله".

و لم نجد تاريخ وفاته كما لم نُوفَّق بتاريخ ولادته في المراجع التي بين أيدينا، نعم! قد ذكر الزركلي في "معجمه" أنه توفي عام ٧٤١ هـ..

تبريز: بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر الراء، هو من أشهر مُدن إيران.

#### مؤ لفاته:

التي وقفنا عليها: "مشكاة المصابيح"، و"الإكمال في أسماء الرحال"، وهو مطبوع وملحق بآخر المشكاة المطبوعة في كراتشي باكستان.

#### فائدة:

وكان عدد أحاديث "مصابيح السنّة" أربعة آلاف وأربع مائة وأربعة وثلاثون (٤٤٣٤)، وزاد الخطيب في "مشكاته" ألفا وخمس مائة وأحد عشر حديثاً (١٥١١)، فالمجموع خمسة آلاف وتسع مائة وخمسة وأربعون حديثاً (٥٩٤٥).

#### شروح "مشكاة المصابيح":

- ١- أول من شرح المشكاة، وسنّ سنّة عجيبة، حيث شرح كتاب تلميذه هو الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي المتوفى ٧٤٣ هـ، وسمّاه "الكاشف عن حقائق السُنن".
  - ٢- شرح السيّد الشريف الجرحاني المتوفى ٨١٦ هـ، هو التلخيص الذي أمامنا.
  - ٣- "منهاج المشكاة" لعبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الأبمري المتوفى ٨٩٥ هـ.
    - ٤- "فتح الإله في شرح المشكاة المصابيح" لابن حجر الهيثمي المتوفى ٩٧٤ هـ..
  - ٥- "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للملاّ على القاري الهروي المتوفى ١٠١٤ هـ.
    - ٦- "نجوم المشكاة" للصديق الشريف فرغ منه ١٠٣٣ هـ.
      - ٧- "حاشية مشكاة المصابيح" لجلال الدين الكرلاني.
    - ٨- "تنقيح الرواة في أحاديث المشكاة" للمولوي السيد أحمد حسن.
      - ٩- "لمعات التنقيح" للعلامة المحدّث عبد الحق الدهلوي.
  - ١٠- أشعة اللمعات في "شرح المشكاة" بالفارسية للعلامة المحدّث عبد الحق الدهلوي.
    - ١١- "التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح" للعلامة محمد إدريس الكاندهلوي.
    - ١٢- "مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري.

#### وقد اختصر كتاب المشكاة، فمنها:

- ١- "سراج الهداية" لسراج الدين حسين بن بهاء الدين شاه جهان آبادي.
  - ٢- "الرحمة المهداة تكملة المشكاة" لنور الحسن خان بن صادق خان.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة تكون للنجاة وسيلة، ولرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها، وخبت أنوارها، ووهنت أركانها، وجُهل مكانها، فشيد - صلوات الله وسلامه عليه - من معالمها ما عفا،...

الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها، تقول: حمدتُ زيداً على علمه وإحسانه، فقوله: "الحمد لله" ههنا مطلق، يتناول حمد الله تعالى نفسه، وأرفع حمد ما كان من أرفع حامد، وأعرفهم بالمحمود، وأقدرهم على إيفاء حقه، قال: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"، وقيل: ما أثنى الله على نفسه هو بث آلائه، وإظهار نعمائه بمحكمات أفعاله، ويتناول حمد الحامدين من ابتداء الخلق إلى انتهاء قولهم: "وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين".

نحمدة: استيناف وإظهار لتخصيص حمده، لكن باستعانته ونفي الحول والقوة، ودفع الرياء والسمعة من نفسه، ومن ثم أتبعه بقوله: "ونعوذ بالله من شرور أنفسنا"، ولما أضيف الشرور والأعمال إلى الأنفس، وأوهم أن لها الاحتيار والاستقلال بالأعمال، أتبعه بقوله: "من يهده الله فلا مضل له"؛ ليؤذن بأن كل ذلك منه، وليس للعبد إلا الكسب، والضمير المستكن في "نحمده ونستعينه ونستغفره" للمتكلم، ومن معه من أصحابه الحاضرين، والتابعين، لهم بإحسان إلى يوم الدين، وفي "أشهد" لنفسه عليم خاصة، أفرده للتوحيد، وهو إسقاط الحدوث، وإثبات القدم، فأشار أولاً إلى التفرقة، وثانياً إلى الجمع. قد عفت آثارها: "عفت" اندرست، "حبت" حفيت، "وهنت" ضعفت.

قد عفت آثارها: أي اندرست علاماتها... والمعنى: أن الله تعالى أرسله وأظهره في حال كمال احتياج الناس إليه على الم على على على على وجه الأرض من يعرفها إلا أفراد من أتباع عيسى على استوطنوا زوايا الخمول، ورؤوس الجبال، وآثروا الوحدة، والأفول عن الخلق بالاعتزال. [المرقاة ١/٥٠،٥] عيسى على استوطنوا زوايا الخمول، ورؤوس الجبال، وآثروا الوحدة، والأفول عن الخلق بالاعتزال. [المرقاة ١/٥٠٥] وخبت أنوارها: أي خفيت، وانطفأت بحيث لا يمكن اقتبلس العلم المشبه بالنور في كمال الظهور. [التعليق الصبيح ١/٧٤] ووهنت أركافها: أي ضعفت حتى انعدمت أركافها من أساس التوحيد والنبوة، والإيمان بالبعث والقيامة، وقيل: المراد: الصلوات، والزكوات، وسائر العبادات. [المرقاة ١/١٥] وجُهل مكافها: مبالغة في ظهور ظلمة الجهل، وغلبة الفسق، وكثرة الظلم، وقلة العدل. [المرقاة ١/١٥] فشيد: أي رفع وأعلى وأظهر، وقوى بما أعطيه من العلوم والمعارف التي لم يؤتما أحد مثله فيما مضى. [المرقاة ١/١٥] معالمها: جمع المُعلّم، وهو العلامة. [التعليق الصبيح ٢/٧٤]

وشفى من الغليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا، وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، فإن التمسك بهديه لا يستتبُّ إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته، والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه، وكان "كتاب المصابيح" الذي صنّفه الإمام محي السنة، قامع البدعة،

من كان على شفا: حانس بين شفا وشفاء من حيث اللفظ، وطابق بينهما من حيث المعنى، يقال: مرضت مرضاً أشفيت على الموت، أي أشرفت عليه، ويجوز أن يكون من "شفا" الذي هو طرف كل شيء، فيكون مقتبساً من قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا﴾ [آل عمران:١٠٣].

لا يستتبُّ: أي لا يستقيم ولا يستمر، من التب والتباب، وهو الاستمرار في الخسران، و"الاقتفاء" الاتباع، و"المشكوة" الكوة في الجدار غير النافذة، يوضع فيها المصباح، وهي ههنا مستعارة لصدر الرسول على المنتبس على الخلق، وذلك ذو وجهين: فمن وجه يقتبس النور من القلب المستنير، ومن وجه آخر يفيض ذلك النور المقتبس على الخلق، وذلك لاستعداده بإشراحه مرتين، وشبه قلبه على الزجاجة المشبهة بالكوكب الدري؛ لصفائه وإشراقه، وخلوصه من كدرة الهوى، ولوث النفس الأمارة، وهذا هو المعني في خطبة "المصابيح" بقوله: "خرجت من مشكاة التقوى"، وشبهت اللطيفة القدسية المزهرة في القلب بالمصباح الثاقب.

عفا: والمعنى: أظهر وبين ما اندرس وخفي من آثار طرق الإيمان، وعلامات أسباب العرفان والإيقان.
 [المرقاة ١/١٥] كنوز السعادة: أي المعنوية، وهي المعارف، والعلوم، والأعمال العلية، والأخلاق، والشمائل،
 والأحوال البهية المؤدية إلى الكنوز الأبدية، والخزائن السرمدية. [المرقاة ١/١٥]

الإمام محيي السنة إلخ: هو محي السنة أبو محمد، الحسين بن مسعود الفراء البغوي الإمام المفسر المحدث الفقيه، أخذ العلم عن فقيه خراسان القاضي حسين بن محمد المروزي، وهو أخص تلامذته به، وعن جماعة: منهم أبو عــمر عبد الواحد المليجي، وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، وأبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي، وأبو الحسن على بن يوسف المحويني وغيرهم، وأخذ عنه جماعة: منهم أبو موسى المديني، وأبو النجيب السهر وردي، وأبو الفتوح الطائي، وأبو منصور المعروف بحفدة، وناس كثيرون... وقد توفي رياب في "مرو الروز" من مدن حراسان بسنة ٢٥ه، وله من العمر بضع وسبعون سنة، وقيل: إنه حاوز الثمانين، ودفن عند شيخه الحسين بن محمد بمقبرة الطالقاني. ومن تصانيفه - وهي كثيرة -: "معالم التنسزيل" في التفسير، وهو مطبوع أكثر من مرة ومتداول، و"التهذيب" في الفقه، و"شرح السنة" في كثيرة -: "معالم التنسزيل" في التفسير، وهو مطبوع أكثر من مرة ومتداول، و"التهذيب" في الفقه، و"شرح السنة" في المحدين والمفقه، و"الجمع بين الصحيحين" و"مصابيح السنة"، والبغوي نسبة إلى بلدة في حراسان بين "مرو" و"هراة" وقال لها: "بغ" و"بغشور" وهي نسبة شاذة على خلاف الأصل. [الميسر ٢١/١]

أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي - رفع الله درجته - أجمع كتاب صنف في بابه، وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها، ولما سلك ولله طريق الاختصار، وحذف الأسانيد، تكلم فيه بعض النقاد، وإن كان نقله - وإنه من الثقات - كالإسناد، لكن ليس ما فيه أعلام كالأغفال، فاستخرت الله تعالى، واستوفقت منه، فأعلمت ما أغفله، فأودعت كل حديث منه في مقره، كما رواه الأئمة المتقنون، والثقات الراسخون، مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(۱)، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري(۲)، وأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي(۳)،

لشوارد الأحاديث الخ: هو من شرد البعير يشرد شروداً وشراداً إذا انفرد، فهو شارد، و"الأوابد" الوحوش، وهو من أبدت البهيمة تأبداً أي توحشت. كالأغفال: الأراضي المجهولة التي ليس فيها أثر تعرف به.

### الينابيع التي استقى منها صاحب المشكاة

واستوفقت هنه: أي طلبت منه التوفيق. (١) قال الحافظ في "التقريب": "جبل الحفظ، وإمام الدنيا، ثقة الحديث" وهو أول من أفرد الحديث الصحيح بالتأليف عميزاً عن غيره عما لم يبلغ رتبة الصحة، ولد سنة ١٩٤هـ، وبدأ بحفظ الحديث وهو ابن عشر سنين، وكان عجيب الحفظ، وتلقى الناس عنه العلم ولم يبلغ الثامنة عشرة، رحل رحلة طويلة في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ. وهو من الأئمة المجتهدين في الفقه، وله آراء فقهية هامة، ومؤلفات كثيرة، أهمها "الجامع الصحيح" الذي يعتبر أوثق كتب الحديث على الإطلاق، توفي سنة ٢٥٦هـ. [تعليق الشيخ الألباني ٤/١]

<sup>(</sup>٢) هو ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه، وهو تلميذ البخاري، ولد بنيسابور سنة ٢٠٤هـ، ورحل في سبيل الحديث، له مؤلفات عديدة كلها في الحديث وعلومه ورواته، أشهر كتبه "المسند الصحيح" ويلي صحيح البخاري رتبة واعتماداً، ولكنه يمتاز بحسن ترتيبه، وقلة المكرر فيه بالنسبة إلى صحيح البخاري، توفي سنة [تعليق الشيخ الألباني ٤/١]

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الفقيه المجتهد، عالم المدينة ومحدثها، صاحب المذهب الفقهي المعروف، ساد مذهبه في الأندلس قضاءً وفتياً، ولا يزال هو السائد إلى اليوم في المغرب. ولد سنة ٩٣هـــ، وكان صلباً في دينه، قوي الحفظ. سأله المنصور أن يضع كتاباً يوطئ العلم للناس فوضع كتابه "الموطأ"، توفي سنة ١٧٩ هـــ. [تعليق الشيخ الألباني ٤/١]

وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  $^{(1)}$ ، وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  $^{(0)}$ ، وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  $^{(1)}$ ، وأبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني  $^{(1)}$ ، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  $^{(1)}$ ، وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني  $^{(1)}$ ،

المتقنون: إتقان الأمر إحكامه، ورجل تقن بكسر التاء حاذق. الراسخون: رسوخ الشيء: ثباته ثباتاً متمكناً. الراسخ في العلم المحقق به الذي لا يعرضه شبهة.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الفقيه المحتهد المحدث المجدد لأمر الدين على رأس المائتين محمد بن إدريس الشافعي القرشي الهاشمي. ولد سنة ١٥٠ هـ في غزة، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين، وزار بغداد مرتين، وقصد مصر سنة ١٩٩هـ فتوفي فيها. وهو أول من وضع رسالة في علم أصول الفقه. له كتب عديدة أشهرها "الأم"، وتوفي سنة ٢٠٤ هـ.[تعليق الشيخ الألباني ١/٥]

<sup>(</sup>٥) هو الإمام المحدث الحافظ الفقيه الحجة. ولد في بغداد سنة ١٦٤ هـ، ونشأ مكباً على طلب العلم، وأخذ عن الشافعي، وكان من أخص خواصه، سافر في طلب العلم كثيراً. وهو من شيوخ الإمامين: البخاري ومسلم. سجن في فتنة القول بخلق القرآن أيام المعتصم ثمانية وعشرين شهراً، ثم عرف المتوكل قدره وأكرمه وقدّره. له مؤلفات عديدة أشهرها "المسند" المعروف بمسند أحمد. توفي سنة ٢٤١هـ [تعليق الشيخ الألباني ٥/١]

<sup>(</sup>٦) ولد سنة ٢٠٠هـ، وتلقى من البخاري وغيره، وكان إماماً ثقة حافظاً حجة غاية في العلم، والورع والزهد، وكان يضرب به المثل في الحفظ. له كتب أشهرها كتابه "السنن" المعروف بـــ"الجامع"، توفي سنة ٢٠٩هـ. [تعليق الألباني]
(٧) ثقة حافظ مصنف، وهو إمام أهل الحديث في عصره، ولد سنة ٢٠٢هـ، رحل في الطلب رحلة طويلة. وهو من تلاميذ الإمام أحمد، ومن شيوخ النسائي والترمذي. أشهر آثاره "السنن" المعروف بـــ "سنن أبي داود الذي أودعه نحو خمسة آلاف حديث، وعرضه على الإمام أحمد فاستجاده. توفي بالبصرة سنة ٢٧٥هـ. [تعليق الألباني]

اودعه عو حمسه الاف حديث، وعرضه على الإمام الحمد فاستجاده. نوفي بالبضره سنه ٢٧٥هـ. [نعليق الاباني] (٨) النسائي نسبة إلى "نسا" قرية بخراسان، ولد سنة ٢١٥هـ.، وسمع من أثمة الحديث في عصره بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام، وبرع وتفرد في عصره بالمعرفة وعلو الإسناد، له مؤلفات عديدة أشهرها كتاب "السنن الكبرى" ثم اختصره في كتاب سماه "المحتبى من السنن" وهو الذي يراد متى عزي حديث إلى سنن النسائي، والمعدود من الكتب الستة، وتوفي بمكة سنة ٣٠٣هـ. [تعليق الألباني ٥/١]

<sup>(</sup>٩) وهو أحد الأئمة في علم الحديث من أهل قزوين، ولد سنة ٢٠٩هــ، ورحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والرَّي في طلب الحديث. وصنف كتبه "السنن" و"التفسير" و"التاريخ". توفي سنة ٢٧٣هـــ، و"القزويني" بفتح=

وأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (۱٬۱۰)، وأبي الحسن على بن عمر الدار قطني (۱٬۱۰)، وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (۱٬۱۰)، وأبي الحسن رزين بن معاوية العبدري (۱۳۰)، وغيرهم وقليل مّا هو. وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأبي أسندت إلي النبي الخير الأغم قد فرغوا منه، وأغنونا عنه، وسردت الكتب والأبواب كما سردها، واقتفيت أثره فيها، وقسمت كل باب غالباً على فصول ثلاثة: .......

وقليل ما هو: "ما" زائدة إيمامية يزيد الشيوع في القلة، ولفظ "هو" راجع إلى غيرهم.

من غير تقديم وتأخير، وزيادة عنوان وتغيير. [المرقاة ٨٢/١]

(١٢) هو أحمد بن الحسين البيهقي من أثمة الحديث، ولد سنة ٣٨٤هـ في "حسر وجرد" بنيسابور، ونشأ في "بيهق" ورحل إلى بغداد، ثم إلى الكوفة، ومكة وغيرهما، ثم إلى نيسابور، فلم يزل فيها إلى أن مات سنة ٤٥٨هـ، ونقل جثمانه إلى بلده. له مؤلفات عديدة أهمها "السنن الكبرى" في عشرة بحلدات ضحمة. [تعليق الألباني] (١٣) هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي إمام الحرمين، حاور بمكة زمناً طويلاً، وتوفي كما سنة ٥٥٥هـ. له تصانيف، أهمها "التجريد للصحاح الستة"، وقد وقع فيه أحاديث غير قليلة ليست في الستة، وفيها ما هو موضوع كحديث صلاة الرغائب. [تعليق الألباني ٢/١] الحديث إليهم: أي إلى الأئمة المذكورين المعروفة كتبهم بأسانيدهم بين العلماء المشهورين. [المرقاة المفاتيح ٢/١٨] فرغوا منه: أي من الإسناد الكامل بذكرهم. [المرقاة ١٨١/ ] وأغنونا عنه: أي عن تحقيق الإسناد من حسنه وصحته، وضعفه. [التعليق الصبيح] وسردتُ الكتب: أي أوردها ووضعتها متتابعة متوالية. [المرقاة ٢/٢٨] كما سردها: أي رتبها وعينها الإمام البغوي في "المصابيح" في إيراد الكتب والأبواب البغوي في "المصابيح" في إيراد الكتب والأبواب

<sup>-</sup>القاف نسبة إلى بلد معروف. [تعليق الألباني ٥/١] (١٠) هو ثقة حافظ فاضل متقن ولد سنة ١٨١هـ، وسمع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق كثير، وهو من شيوخ مسلم في صحيحه، وكان قاضياً بسمرقند، وكان عاقلاً فاضلاً مفسراً فقيهاً، أظهر علم الحديث بسمرقند، له كتب عديدة أشهرها "السنن" المعروفة بـــ"المسند"، وهو مقدم عند المحققين على "سنن ابن ماجه" توفي سنة ٥٥٠هـ. [تعليق الألباني ٥/١] المعروفة بن عمر الدارقطني الشافعي، إمام عصره في الحديث، وأول من صنف القراآت، ولد بدار القطن (١١) هو علي بن عمر الدارقطني الشافعي، إمام عصره وعاد إلى بغداد، فتوفي فيها سنة ٥٣٨هـ من أشهر كتبه "السنن" [سنن الدارقطني]. [تعليق الألباني ٦/١]

أولها: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، واكتفيتُ بهما وإن اشترك فيه الغيرُ؛ لعلو درجتهما في الرواية. وثانيها: ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين. وثالثها: ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة على الشريطة وإن كان مأثوراً عن السلف والخلف. ثم إنك إن فقدت حديثاً في باب، فذلك عن تكرير أسقطه، وإن وجدت آخر بعضه متروكاً على اختصاره، أو مضموماً إليه تمامه، فعن داعي اهتمام أتركه وألحقه. وإن عثرت على اختلاف في الفصلين من ذكر غير الشيخين في الأول، وذكرهما في الثاني، فاعلم أني بعد تتبعي كتابي "الجمع بين الصحيحين" للحُميدي، و"جامع الأصول"، اعتمدت على صحيحي الشيخين الصحيحين الشيخين ومتنيهما. وإن رأيت اختلافاً في نفس الحديث، فذلك من تشعّب طرق الأحاديث،

محافظة على الشريطة: المراد إضافة الحديث إلى الراوي من الصحابة والتابعين، ونسبته إلى مخرّجه من الأئمة المذكورين.أتركه وألحقه: وذلك؛ لأن تلك الرواية كانت مختصرة عن حديث طويل جداً فأتركه اختصاراً، أو كان حديثاً يشتمل على معان جمة يقتضي كل باب معنى من معانيه، فأورد الشيخ كلاً في بابه، فاقتفينا أثره في الإيراد، وما لم يكن على هذين الوصفين أتممناه غالباً. [وهذا معنى قوله: ألحقه] ولم آل: (لم أقصر) من "ألا يألو" أي قصر يقال: لا يألوك نصحاً. جهداً: بالفتح والضم، الطاقة والمشقة.

من الأئمة المسذكورين: مثل أبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وابن ماجسه، وغيرهم. [المرقاة ١٨٤/١] ملحقات مناسبة: والمراد بما زيادات ألحقها صاحب المشكاة على وجه المناسبة بكل كتاب وباب غالباً لزيادة الفائدة وعموم العائدة. [المرقاة ١٨٤/١] السلف والخلف: السلف أي المتقدمين وهم الصحابة، والخلف أي المتأخرين وهم التابعون. [المرقاة ١٨٤/١] اختصاره: أي اختصار محيي السنة. [المرقاة ١٥٥/١] عثرت: أي اطلعت. [المرقاة ١٥٥/١] للحُميدي: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي القرطبي، وهو إمام عالم كبير مشهور ورد بغداد، وسمع أصحاب الدار قطني وغيرهم، ومات بما سنة ١٨٥هـ. [المرقاة ١٨٦/١] وجامع الأصول: يعني الأصول الستة، وهو للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن الأثير صاحب "النهاية في غريب الحديث والأثر"، مات سنة. ٢٠٦هـ. [تعليق الألباني ١/٧]

ولعلّي ما اطلعتُ على تلك الرواية التي سلكها الشيخ على وقليلاً مّا تجد أقول: ما وجدتُ هذه الرواية في كتب الأصول، أو وجدتُ خلافها فيها، فإذا وقفت عليه فانسُب القصورَ إليّ لقلة الدراية، لا إلى جناب الشيخ - رفع الله قدره في الدارين- حاشا لله من ذلك، رحم الله من إذا وقف على ذلك نبّهنا عليه، وأرشدنا طريق الصواب. ولم آلُ جهداً في التنقير والتفتيش بقدر الوسع والطاقة، ونقلتُ ذلك الاختلاف كما وجدتُ في الأصول.

وما أشار إليه وهنه من غريب أو ضعيف أو غيرهما، بينت وجهه غالباً. وما لم يشر إليه مما في الأصول، فقد قفيته في تركه، إلا في مواضع لغرض، وربما تجد مواضع مهملة، وذلك حيث لم أطلع على راويه فتركت البياض. فإن عثرت عليه فألحقه به، أحسن الله حزاءك، وسميت الكتاب بـــ "مشكاة المصابيح"، وأسأل الله التوفيق

الشيخ: هو صاحب "المصابيح". كتب الأصول: أي الأصول التي اعتبرها صاحب "المصابيح".

**من ذلك**: أي من نسبة القصور إلى الشيخ. [المرقاة ٨٧/١] جهداً: بالفتح السعي، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة:٥٣]، وبالضم، المشقة كما في قوله تعالى: ﴿لاَ يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ [التوبة:٧٩].

مما في الأصول: [أي الأصول التي اعتبرها صاحب "المصابيح"] يعني جامع الترمذي، وسنن أبي داود، والبيهقي وهو كثير، فتبعته وتركته تأسياً به. إلا في مواضع لغرض: وذلك أن بعض الطاعنين أفرزوا أحاديث من "المصابيح"، ونسبوها إلى الوضع، ووجدتُ الترمذي صححها أو حسنها، وغير الترمذي أيضاً، فبينتُه لرفع التهمة كحديث أبي هريرة: "المرء على دين خليله"، فإنهم صرحوا بأنه موضوع، وقال الترمذي في "جامعه": إنه حسن، والنووي في "الرياض": إنه صحيح الإسناد. ومن الغرض أن الشيخ شرط في خطبته أنه أعرض عن ذكر المنكر، وقد أتى هو في كتابه بكثير، وبين في بعضها كونه منكراً، وترك في البعض، فبينتُ أنه منكر.

مشكاة المصابيح: روعي المناسبة بين الاسم والمسمى مقتبساً من كلام الله المحيد: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا =

وما أشـــار إليه إلخ: بيان ما أشار إليه البغوي من الغرابة والضعف وغيرهما. غالباً: أي في أكثر المواضع. فتركتُ البياض: لم أعز الحديث إلى أحد.

والإعانة، والهداية والصيانة، وتيسير ما أقصده، وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات، وجميع المسلمين والمسلمات، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

۱- وعن عمر بن الخطاب فيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لامرئ ما نوى، .....

= مِصْبَاحٌ»، [النور: ٣٥] وذلك أن المشكاة إنما قصد كما ليحتمع ضوء المصباح، فيكون أشد تقوياً، بخلاف المكان الواسع، والأحاديث إذا كانت غفلاً عن سمة الرواة انتشرت، وإذا قيدت بالراوي انضبطت واستقرت في أمكنتها. إنما الأعمال بالنيّات: أي ما الأعمال محسوبة بشيء من الأشياء كالشروع فيها، والتلبس كما إلا بالنيّات، وما خلا عنها لم يعتد كما. وقوله: "وإنما لامرئ" محمول على ما يثمره النية من القبول والرد، والثواب والعقاب، ففهم من الأول: أن الأعمال لا تكون محسوبة مسقطة للقضاء إلا بالنية، ومن الثاني: أنما إنما تكون مقبولة بالإخلاص، قال أهل الإشارة: العمل سعي الأركان، والنية سعي القلب، وهو كالمَلِك والأركان جنوده، ولا يحارب المَلك إلا بالجنود، ولا الجنود إلا بالملك.

وإنما لامرئ ما نوى: إشارة إلى أن تعيين المنوي شرط، فلا بد أن ينوي في الفائتة كونما ظهراً أو غيره، ولولاه لدل "إنما الأعمال بالنيات" على صحة النية بلا تعيين أوهم ذلك. "غب" النية يكون مصدراً واسماً من "نويت"، وهي توجه القلب نحو العمل. "قض" النية: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما تراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً، والشرع خصصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى، وهي في الحديث محمول على اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده، وتقسيمه بقوله: "فمن كانت"، فإنه تفصيل لما أجمله، واستنباط المقصود عما أصله. "مح" قال أصحابنا: صلاة الفرض وغيرها من الواجبات، إذا أتى بما على وجهها الكامل يترتب عليها شيئان: سقوط الفرض وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، وتحريره: أن قوله: "وإنما لامرئ ما نوى" دل على أن الأعمال تحسب بحسب النية، إن كانت خالصة لله تعالى فهي له تعالى، وإن كانت للدنيا فهي لها، وإن كانت للذيا فهي لها، وإن كانت لنظر الخلق فكذلك، وقد نُص على ذلك في حديث: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، إلخ.

إنما الأعمال بالنيات إلخ: يشتمل هذا الحديث على الكليتين والمثالين لهما، أما الكلية الأولى: فتعلق الأعمال بالنية وترتب ثمرتها بها، والكلية الثانية: أن الثواب إنما يترتب على النية دون العمل، وأما المثال الأول: فهو الهجرة مع النية الصحيحة، والمثال الثاني: هو الهجرة من غير نية صحيحة، ففي الأول أجر وثواب، وليس في الثاني شيء من الأجر. ذكره الزركشي في "شرح عمدة الأحكام".

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". متفق عليه.

فمن كانت هجرته إلى الله: أي قصد بما وحه الله. فهجرته إلى الله: أي فقد وقع أحره على الله.

فهجرته إلى ما هاجر إليه: أي ذلك حظه ولا نصيب له في الآخرة. أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وصحة روايته وكثرة فوائده، قال الشافعي حليه: هو ثلث الإسلام. وقال ابن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنّف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية، والمعنى أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية، ولا تحسب بدونا، وفيه دليل على أن الوضوء والغسل والتيمم لا يصح بدون نية، وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف، وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا ألها لا تفتقر إلى النية، وقد نقلوا فيها الإجماع؛ لألها من باب التروك، ويدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف، ومعنى دخولها: ألها إذا قارنت كناية صارت كالصريح، وإذا أتى بصريح الطلاق ونوى تطليقتين أو ثلاثاً وقع ما نوى، وإن نوى بالصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقبل منه في الظاهر.

والمراد بالهجرة هي المعروفة في عهده القوله: "لا هجرة بعد الفتح"، ومعلوم أن هذه الهجرة لا تقتضي إلا الإخلاص، وأن الهجرة إلى الدنيا وإلى المرأة لا تقتضيان النية التي في الطهارة مثلاً، وفي تكرير لفظة "إلى الله وإلى رسوله" في الشرط والجزاء تعظيم لمعنى تلك الهجرة، وتفخيم لشألها؛ إذ هي الهجرة الكاملة التي تستحق أن تسمى هجرة، ولهذا السرّ غيّر العبارة في متعلق الجزاء الثاني بلفظة "ما" حطاً من منزلتها وفي تخصيص المرأة بعد ذكر الدنيا دلالة على أن النساء أعظم ضرراً. قيل: الهجرة أنواع: إلى الحبشة عند ما أذى الكفار الصحابة. ومن مكة إلى المدينة. وهجرة القبائل إلى النبي الله لتعلم الشرائع، ورجوعهم إلى المواطن، وهجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي أن المراد الهجرة عما لهى الله تعالى عنه، ومعنى الحديث وحكمه ثابت متناول للجميع غير أن حكاية أم قيس تقتضي أن المراد الهجرة من مكة إلى المدينة، ولهذا حسن في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي من الأغراض الدنيوية. قيل: إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.

فمن كانت هجرته: فمن كانت نيته في الهجرة: الهجرة إلى الله ورسوله، فهي كما نواها، فهجرته إلى الله وإلى رسوله [الميسر ٣٦/١] إلى دنيا: دنيا مقصورة غير منونة؛ لأنها على بناء "فعلى" فلا يجوز فيها التنوين[الميسر ٣٦/١] أو اهرأةٍ يتزوجها: وسبب ورود هذا الحديث ما رواه جمع من أئمة الحديث في كتبهم عن عبد الله بن مسعود هيه أنه قال: هاجر رجل من مكة إلى المدينة بسبب امرأة يقال لها: "أم قيس"، فقالوا له: هذا مهاجر أم قيس، فكأنه عرض بهذا القول توبيحاً على صنيعه، وتنبيهاً له على الإنابة عن ذلك، وتذكيراً لأهل الاعتبار. [الميسر في شرح مصابيح السنة ٣٦/١]

# [١] - كتاب الإيمان

### الفصل الأول

٢- (١) عن عمر بن الخطاب على قال: بينا نحن عند رسول الله على فال فالت عليه أثر السفر، الله علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، الا يُرى عليه أثر السفر،

بينا: "نه" أصل "بينا" بين، أشبعت الفتحة يقال: بينا، ويقال: بينما، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ويُضافان إلى الجملتين ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، كما يستدعي "إذا". قيل: والأفصح أن لا يكون في الجواب "إذ" و"إذا" كما في قوله: "وبينا نحن نرقبه أتانا"؛ لأن الظاهر أن العامل هو الجواب كما في "إذا" الزمانية على الصحيح، فيلزم تقدم ما في صلة المضاف إليه على المضاف، ولا ريب أن عمر وأبا هريرة هُم كانا أفصح من الشاعر، وقد أتيا بـ "إذ" في الحديث، فحينئذ يكون العامل معنى المفاجأة في "إذا" كما قرّره صاحب "الكشاف" في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ [الزمر: ٤٥] حيث قال: العامل في "إذا" معنى المفاجأة تقديره: وقت ذكر الذين من دونه فاجاؤوا وقت الاستبشار، فمعنى الحديث وقت حضورنا في مجلس رسول الله من فاجأنا وقت طلوع ذلك الرجل، فبينما ظرف لهذا المقدر، و"إذ" مفعول به بمعنى الوقت.

ذات يوم: ظرف لمعنى الاستقرار في الخبر، و"ذات" يجوز أن يكون صلة، وأن يكون مثل قولك: ذات زيد، فيفيد من التأكيد ما لايفيده لو لم يذكره؛ إذ يدفع توهم التجوز بأن يراد مطلق الزمان كما في قولك: رأيت نفس زيد، ورأيت زيداً. لا يُرى عليه أثر السفر: "مظ" يعني تعجبنا من كيفية إتيانه، وترددنا في أنه ملك أو من الجن؛ إذ لو كان بشراً من المدينة لعرفناه، أو غريباً لكان عليه أثر السفر من الغبار وغيره.

كتاب الإيمان: الإيمان في اللغة هو التصديق، وشرعاً: تصديق الرسول على فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر هو المتفق عليه، المذاهب في تعريف الإيمان: ١- فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. ٢- والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. ٣- والكرامية قالوا: هو النطق فقط. ٤- والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين المعتزلة وبين السلف: ألهم (المعتزلة) جعلوا الأعمال شرطاً في صحته، والسلف جعلوها شرطاً في كماله. [ملخص من فتح الباري ١٩٤١-٦٥] شديد بياض الثياب مناسبة لصفاء الأعمال وكمال النورانية، وشدة سواد الشعر مناسب لكمال القوة الملكية، وفيه إشارة إلى طلب العلم في ربعان الإدراك وعنفوان الشباب، وإلى إيثار النظافة والنقاوة للحضور في مجالس السادة. [التعليق الصبيح ١٩٤١]

ولا يعرفُه منّا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى رُكبتيه، ووضع كُفَّيه على فخذيه،

حتى جلس: متعلق لمحذوف أي استأذن وأتى حتى جلس، وإنما جلس هكذا ليتعلم الحاضرون جلوس السائل عند المسؤول، فإن الجلوس على الركبة أقرب إلى التواضع والأدب، واتصال الركبة بالركبة أبلغ في استماع كل كلام الآخر، وأبلغ في حضور القلب، وألزم للجواب؛ لأن الجلوس على هذه الهيئة تدل على شدة حاجة السائل، وإذا عرف المسؤول حاجته وحرصه اعتى في الجواب وبالغ فيه.

كفيه على فخذيه: "تو" الضمير في "كفيه وفخذيه" لجبرئيل؛ لأنه أقرب إلى التوقير، وأشبه بسمت ذوي الآداب، فلو ذهب مؤول إلى أن الثاني لرسول الله ﷺ لم ينكر؛ لما يدل عليه نسق الكلام من قوله: "وأسند ركبتيه"، وإليه ذهب محيي السنة كما في كتابه المسمى بـــ"الكفاية"، قيل: لعل هذا الوجه أرجح؛ لأن الأصل في إسناد الركبة أن يكون الاعتماد والاتكاء عليها، فلا يبعد وضع جبرئيل علي يديه على فخذي رسول الله ﷺ، فأشعرت هذه الهيئة بألها ليست هيئة التلميذ، وكذا نداؤه باسمه، بل هما من هيئة الشيخ إذا اهتم بشأن التعليم، وأراد مزيد إصغاء المتعلم وإفهامه، وكيف لا؟ وقد شهد الله تعالى بقوله: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ (النجم: ٥)، وينصره أيضاً أمران: الأول: قوله: جلس إلى النبي ﷺ، فإنه متضمن معنى الميل والإسناد، أي مال إليه حالة جلوسه وأسند إليه، فيكون عطف "أسند" على "جلس" للتفسير، فلو كان جلوسه جلوس المتعلم لقيل: "بين يديه" و لم يحسن أن فيكون عطف "أسند" عن أن يقال: "إليه".

الثاني: قوله: "صدقت"، فإنه إنما يقال إذا طابق قول المسؤل قول السائل، ولهذا السر قالوا: 'تعجبنا" من قوله: "صدقت"، وأيضاً في إيثار "إذ طلع" على "إذ دخل" إشارة إلى عظمته وعلوه، قال الراغب: طلع علينا فلان مستعار من طلعت الشمس، [قاله] الكشاف في قوله: "اطلع الغيب"، ولاختياره هذه الكلمة شأن، يقول: أو قد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى علم الغيب، فحينئذ يتعلق "حتى" بمحذوف يدل عليه "طلع" أي دنا منه حتى جلس، وإذا تقرر هذا فصورة هذه الحالة كصورة المعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور الطلبة ليزيدوا طمأنينة وثقة في أنه يعيد الدرس ويلقى المسألة كما سمع من الشيخ بلا زيادة ولا نقصان، وفيه مسحه من قوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿ (النحم: ٣٠٤،٥)، وفي إسناد الركبة إشارة إلى سابقة بينهما، وشدة إحلاص واتحاد، وأما طلوع جبرئيل علي على تلك الهيئة، فإشارة إلى معنى قوله: "حسن الأدب=

كفيه على فخذيه: قيل: فخذي نفسه، والصواب فخذي النبي ﷺ، ورجحه الحافظ بن حجر وهو الذي يشهد له السياق، ورواية النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر ﷺ، بلفظ: "حتى وضع يده على ركبتي رسول الله ﷺ، وسندها صحيح.

=في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن"، ولذلك أدب الله تعالى رسول الله ﷺ بقوله: "﴿وَلَيَابَكَ فَطَهَرْ وَالرَّحْزَ فَاهْحُرْ﴾ (المدثر ٤،٥) وعلى هذا ينزل نزوله ﷺ في صورة دحية الكلبي؛ لأنه كان من أجمل الناس، ومن ثم كان الإمام مالك إذا أراد أن يحدّث توضأ وجلس على صدر فراشه، وسرّح لحيته وتطيب، وتمكّن من الجلوس على وقار، وهيبة ثم حدّث، فقيل له في ذلك، فقال: أحب أن أعظّم حديث رسول الله ﷺ.

أخبرين عن الإسلام: السؤال عن الإسلام وجوابه مقدم على السؤال عن الإيمان، وجوابه في "صحيح مسلم"، و"كتاب الحميدي"، و"جامع الأصول"، و"رياض الصالحين" و"شرح السنة"، بخلاف ذلك برواية عمر عيم أن التصديق وإن كان مقدماً؛ لأنه أساس قاعدة الإسلام، لكن المقام يقتضي تقدم الإسلام؛ لأنه رأس الأمر وعموده، وشعائر الإسلام به يظهر، وهو دليل على التصديق وأمارة عليه، وما جاء جبرئيل على إلا لتعليم الشريعة فيبدأ بما هو الأهم، ويترقى من الأدبى إلى الأعلى، فيكون الإسلام مقدماً على الإيمان، والإيمان على الإحلاص.

الإسلام: الانقياد والطاعة عن الطوع والرغبة من غير اعتراض، يقال: سلم وأسلم واستسلم إذا حضع وأذعن؛ ولذلك أجاب بالأركان الخمسة، وإقامة الصلاة: تعديل أركانها وإدامتها، والزكاة: وهي من زكى بمعنى نمى أو طهر. فإن قلت: كيف خص الحج بالاستطاعة دون سائرها مع أن الاستطاعة التي بها يتمكن المكلف من فعل الطاعة مشروطة في الكل؟

أجيب: بأن المعنى بهذه الاستطاعة: "الزاد والراحلة"، وكانت طائفة لا يعدّونهما منها، ويثقلون على الحاج فنهوا عن ذلك، أو علم الله تعالى أن ناساً في آخر الزمان يفعلون ذلك، فصرح تسهيلاً على العباد، ومع ذلك ترى كثيراً من الناس لا يرفعون بهذا النص الجلي رأساً، ويلقون أنفسهم بأيديهم إلى التهلكة.

الإسلام: وهو لغة: الانقياد مطلقاً، وشرعاً: الانقياد الظاهر بشرط انقياد الباطن المعبر عنه بالإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿ فَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]. [المرقاة الإسلام: الانقياد للحق والإذعان له بقبول الشرائع والتزام الفرائض على أنها صواب وحكمة وعدل، وهو في الحقيقة إظهار الطاعة من أن يكون مسبوقاً بالتصديق على ما ذكرنا، حتى يصح قبول الشرائع عن الله وعن رسوله، فلهذا بدأ جبرئيل عليه بالسؤال عن الإيمان، ثم أردفه بالسؤال عن الإسلام مقترناً بفاء التعقيب ليفيد المعنى الذي أشير إليه، فسأل عما يقتضيه =

### فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان.

عن الإيمان: "مح" الإيمان: قول وعمل، يزيد وينقص على قول أهل السنة من سلف الأمة وخلفها، والحجة على زيادته الآيات، وأنكر المتكلمون زيادته ونقصانه؛ إذ لو قيل ذلك لكان ذلك شكاً وكفراً إلا المحققون منهم، فإلهم قالوا: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته – وهي الأعمال ونقصالها، وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص الدالة على الزيادة وأقاويل السلف، وبين وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون، قيل: يمكن اعتبار الزيادة والنقصان في نفس التصديق، قال صاحب "الكشاف" في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لِمُنْكُمُ مُ إِيمَانَا وَ الأنفال: ٢)، ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة نفس؛ لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه، وأثبت لقدمه، ويؤيده ما نسب إلى على في: "لو كشف الغطاء ما أزددت يقيناً"، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤُمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمُئِنَ قَلْبِي ﴿ (البقرة: ٣٦). "حس" اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا في تأويل حديث جبرئيل على: حعل النبي الله في هذا الحديث الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولذلك قال: العمال عبارة عن بحرد والتصديق، ويتمسك بهذا الحديث.

ومعنى كلامه: أن الرسول ﷺ لم يجعل الإسلام اسماً لكذا، أو الإيمان لكذا، لأن يتمسك به المتمسك في أن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق ليس من الإسلام، بل جعل ذلك تفصيلاً لمجمل هو الدين.

<sup>-</sup>الإيمان بالله وبرسوله، وبما أخبر الرسول عنه من إعلان كلمة التوحيد وقبول الأمر، وإظهار الطاعة وهو الإسلام، وأمهات أصوله الأركان الخمسة التي أخبر عنها الرسول ﷺ. [الميسّر ٣٩/١]

فعجبنا له يسأله إلخ: قال القرطبي في: إنما عجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي الله لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل، ممن عرف بلقاء النبي الله ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه؛ لأنه يخبره بأنه صادق فيه، فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك، والله تعالى أعلم. [التعليق الصبيح ١/٥٦] عن الإيمان: الإيمان: مشتق من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف، والتصديق والتحقيق هو الغرض المبتغى عنه عند الإطلاق؛ لأن ما اعتقده الإنسان وصوره في نفسه يدخل فيه الشك واليقين، وما سمعه يحتمل الصدق والكذب؛ لأن الأمر والنهي كل واحد منهما بالنسبة إلى المخاطب به قول يتردّد بين الرد والقبول، فمن عرف حقًا فأيقن به حتى يجد في نفسه استجالة أن يكون باطلاً، فكأنما آمن نفسه أن يعتريه فيه شك أو يصده عنه شبهة، ومن سمع خبراً واعتقد أنه صدق حتى لا يستشعر عن نفسه جواز أن يكون كذباً، فكأنما آمن نفسه=

# قال: "أن تُؤمنَ بالله، وملائكته، وكتُبه،....

= وتحرير كلامه: أن الإسلام في عرف الشرع يطلق تارة على مجرد الانقياد وظاهر الأعمال، كما في قوله تعالى: ﴿ وَوَلُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (الحجرات: ١٤)، وأخرى على الانقياد مع التصديق والقول، والمذكور في هذا الحديث هو الأول، ليطابق المجمل والمفصل لا الثاني، فلا يكون هذا دليلاً على نفي الثاني، وإنما اقتضى الحديث التفصيل والإجمال؛ لأن المقام مقام تعليم للأمة، وتفهيم لهم، فيجب حمل الإسلام والإيمان على ما تعورف بينهم وألفوه، ولما تواردت النصوص مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأَسْلام دِيناً ﴾ النصوص مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأَسْلام دِيناً ﴾ (آل عمران: ١٩). وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأَسْلام والإيمان والدين ألفاظ من النصوص الدالة على الزيادة في الإيمان، وأن الإسلام والإيمان والدين ألفاظ مترادفة.

غب اختلفوا في أن الإيمان بحرد الاعتقاد، أو يدخل فيه العمل، فمن قال بالأول: نظر إلى اشتقاق اللفظ، وإلى أنه تعالى فصل بينهما في عامة التنزيل بالعطف، وإلى حديث حبرئيل على، ومن قال بالثاني: نظر إلى ما ورد من قوله: "الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان"، وإلى قوله على: "الإيمان بضع وسبعون شعبة"، قيل: أما تأويل الحديث فقد علم من كلام محيي السنة، وأما تأويل العطف، فهو أنه من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الأعمال مقررة ومثبتة للإيمان، وبما يستقيم ويتقوى، ﴿قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا ﴾ (حم السحدة: ٣٠)، ورافعة له ومشيدة لبنيانه، والعمل الصالح يرفعه، فلهذا جعلت بمنزلة جنس آخر، ولهذا السرِّ جعل العبادة دليل غاية الخلق، فإن العبادة غاية الخلق، فإن العبادة علية الخضوع والاستكانة، فيناسب مقام إظهار العظمة والكبرياء، وجعل التصديق والمعرفة كالمقدمة، ولما كانت الأعمال حزءًا من الإيمان الكامل، فلا يلزم من انتفاء مطلق الإيمان، بل الكامل منه.

أن تُؤمنَ بالله: أي تعرف أو تثق، ولذا عدي بالباء. وملائكتِه وكتُبِه: وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملكَ بالكتاب إلى الرسل وليس فيه تمسك لمن فضل الملكَ على الرسول رعايةً للترتيب الواقع، فإن الله تعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول. وملائكته: الإيمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم، وألهم كما وصفهم الله تعالى ﴿عَبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٦). (وغيره من أوصافهم) [التعليق الصبيح ٢٥/١]

<sup>=</sup>باعتقاد ما اعتقده فيما ألقى إليه من أن يكون مكذوباً أو ملبسًا عليه. والإيمان بإثبات الباري سبحانه وإثبات وحدانيته وقدمه وعلوّه عن سمات الحدوث، وتفرده بالإبداع والاختراع، وإثبات أن وجود كل ما سواه كان بعد إيجاده، وأنه مدبر ما أبدع ومصرِّفه على ما يشاء، وإن كان تقتضيه العقول السليمة، ويستعد لقبوله الأوضاع الفطرية، فإن سبيل الوقوف على أسماء الله تعالى وصفاته وموجبات مرضاته وسخطه، والاستعداد للمعاد في النشأة الثانية، وغير ذلك من الأمور التي لا يقع تحت الحواس، ولا تقتضيها بذاتها العقول هو التوقيف من عند الله بواسطة الأنبياء عليهم السلام، وإنما انتهى علم ذلك إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلهذا قال عليه: "الإيمان أن تؤمن بالله: أي بتوحيد ذاته وتفريد صفاته، وبوجوب وجوده،=

ورُسله، واليوم الآخر، وتُؤمن بالقدر خيرِه وشَره". قال: صدقت. قال: فأخبرين عن الإحسان....

ورُسله: "الكشاف": أنّ الرسول من الأنبياء: من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبي غير الرسول، وهو من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. وعن الإمام أحمد، عن أبي أمامة قال أبو ذر: قلت: يارسول الله! وما عدة الأنبياء؟ قال: "مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً". بالقدر: "قض" القضاء: هو الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب حاص، والقدر: هو تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتما، والقدرية فسروا القضاء بعلمه تعالى بنظام الموجودات، وأنكروا تأثير قدرة الله تعالى في أعمالنا، وزعموا ألها واقعة بقدرتنا ودواعينا، تم كلامه. وسيحيء الكلام في القضاء والقدر على عكس ما ذكره القاضي. فإن قلت: لم ذكر "تؤمن" عند القدر؟ أحيب: بأنه على عرف أن الأمة يخوضون فيه، وبعضهم ينفونه، فاهتم بشأنه بإعادة "تؤمن" ثم قرره بالإبدال بقوله: "خيره وشره"، فإن البدل توضيح مع التأكيد لتكرير العامل.

فأخبرين عن الإحسان: "خط" أراد بالإحسان هو الإخلاص، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معاً، فإن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نية الإخلاص لم يكن محسناً، ولا كان إيمانه صحيحاً.

=وبثبوت كرمه وجوده وسائر صفات كماله من مقتضيات حلاله وجماله. [المرقاة ١١٥/١] وكتبه: قالوا: هي مائة [صحيفة] وأربعة [كتب] أنزل منها خمسون على شيث، وثلاثون على أدريس، وعشرة على آدم، وعشر على إبراهيم، والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن. [لمعات التنقيح ٢٧/١-٦٨] ورسله: والإيمان بالرسل هو التصديق بألهم صادقون فيما أحبروا به عن الله. [التعليق الصبيح ٢٨/١]

واليوم الآخر: أي يوم القيامة. وتُؤمن بالقدر خيره إلخ: أي بأن الله قدّر الخير والشر قبل الخلق، وجميع الكائنات بقضائه وقدرته وإرادته، وأن ما قدّره الله لا بد من وقوعه، وما لم يقدّره يستحيل وقوعه قالوا: الإيمان بالقدر على قسمين: أحدهما: الإيمان بأنه قد سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشر، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. وثانيهما: أنه تعالى خلق أفعال عباده كلها من خير وشر، كفر وإيمان. [لمعات التنقيح ٦٨/١]

بالقَــدَر: القدر في اللغة: بيان مقدار الشيء معنى كان أوحساً، وفي الشريعة: تعيين مقادير الخلق قبل إيجاده، والقضاء في اللغة: الخلق كما في قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [حم السحدة: ١٢]، وفي الشريعة: خلق الأشياء على حسب التقدير.

# قال: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، قال فأخبرني عن الساعة،

كأنك تراه: أي في إخلاص العبادة لوحهه الكريم، ومجانبة الشرك الخفي، والعبادة لله الذي لا ينبغي العبادة إلا له على نعت الهيبة والتعظيم، حتى كأنه ينظر إليه خوفاً منه، وحياء وخضوعاً له.

غب الإحسان يطلق على الإنعام، يقال: أحسن إلى فلان، وعلى إحسان الفعل، وذلك إذا علم علماً حسناً، أو عمل عملاً حسناً، قيل: عمل عملاً حسناً، قيل: يجوز حمل الإحسان ههنا على الإنعام؛ لأن المرائي يبطل عمله، فيظلم على نفسه، فقيل: "أحسن إلى نفسك، ولا تشرك بالله، وإلا فتهلك"، وعلى المعنى الثاني: كأنه قيل: ما الإحادة والاتقان في حقيقة الإيمان والإسلام؟ فأحاب: بما ينبىء عن الإخلاص، وتقدير الشرط والجزاء هكذا "إن لم تعبد الله كأنك تراه فاعبده، فإنه يراك".

وتحرير المعنى: فإن لم تكن تراه كذلك أي مثل تلك الرؤية المعنوية فكن بحيث إنه يراك، وهو من جوامع الكلم أي كن عالماً متيقظاً، لا ساهياً غافلاً، مُحدًّا في مواقف العبودية، مخلصاً في نيتك، آخذاً أهبة الحذر إلى ما لا يحصى، فإن من علم أن له حافظاً رقيباً يضبط حركاته وسكناته، لاسيما ربه ومالك أمره، فلا يسيء الأدب طرفة عين، ولا فلتة خاطر، وهذا هو معنى الإجادة في الإيمان والإسلام، وقيل: تقديره: فإن لم تكن تراه فلا تغفل؛ فإنه يراك.

والأولى أن نضرب من هذا المجال صفحاً، ونأخذ في منهل آخر، ونقول: "كأنك" إما مفعول مطلق، أو حال من الفاعل، والثاني أوجه؛ لأنه يحصل به للعابد ثلاث حالات كما إذا قلت: كأن زيداً قائم يتصور منه ثلاث حالات؛ لأنك بإدخال "كأن" توهم أن له حالة مشبهة بالقيام كما إذا رأيت شخصاً من بعيد وترددت في قيامه، ثم خيِّل إليك أنه إلى القيام أقرب، فقلت: كأنه قائم أي يشبه انتصابه القيام، كذلك في الحديث، للعبد بين يدي مولاه حالات ثلاث: الأولى: الاشتغال بالعبادة على وجه يسقط القضاء. الثانية: حالة تمكنه من الإخلاص في القصد، وأنه بمرأى من مولاه، وهو مراقب لحركاته وسكناته. الثالثة: حالة مشاهدته، واستغراقه في بحار المكاشفة، وإليه لَمح قوله في المراقبة بهالة الثانية التي هي المراقبة بحالة وإليه لَمح قوله في "جعل قرة عيني في الصلاة"، "وأرحنا يا بلال"، فشبه الحالة الثانية التي هي المراقبة بالعبادة، المكاشفة التي هي من خواص سيد المرسلين في الدنيا، ووجه الشبه: حصول الاستلذاذ بالطاعة والراحة بالعبادة، فقوله: "فإن لم تكن تراه" تَنَـزُلٌ من مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة، فينبغي أن يقدر: فاعلم قولي إنه يراك. الساعة: "كشاف": سميت ساعة؛ لوقوعها بغتة، أو لسرعة حسابها، أو على العكس لطولها، أو لأنها عند الله كساعة عند الخلة.

أن تعبدَ الله: أي توحده وتطيعه في أوامره وزواجره. [المرقاة ٢٠/١] عن الساعة: أي عن وقت قيامها؛ لما في رواية: "متى الساعة" لا وجودها؛ لأنه مقطوع به. [المرقاة ٢٢/١]

قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: "أن تَلدَ الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العُراة العالة رعاء الشاء .....

ما المسؤول عنها: "خط" "ما" نافية يعني لستُ بأعلم منك بعلم القيامة، قيل: يعني أن أصل الكلام ذلك؛ لأن الأجوبة السابقة على خطاب حبرئيل كانت تعريضاً بالسامعين على طريقة الخطاب العام، فعدل؛ ليفيد العموم؛ لأن المعنى كل مسؤول وسائل متساويان في ذلك.

عنها: أي عن وقتها؛ إذ وجودها مقطوع به. فإن قيل: لفظة "أعلم" مشعرة بالاشتراك في العلم، وهما متساويان في انتفائه. أحيب: بأنه ﷺ نفى أن يكون صالحاً لأن يسأل عنه على سبيل الكناية؛ لما عرف أن المسؤول عنه يجب أن يكون أعلم من السائل، أو نفى عن نفسه العلم بالمسؤول عنه بوجه ما خاص، تلخيصه: إنا متساويان في العلم بأن لها بحيثًا في وقت، ولا مزيد للمسئول [على هذا العلم] حتى يتعين عنده الوقت.

فإن قلت: حق الظاهر أن يقال: "ما المسؤول عنه" ليرجع الضمير إلى اللام، أجيب: بأنه كما يقال: سألت عن زيد المسألة يقال: سألته عنها، فالضمير المرفوع راجع إلى اللام، والمجرور إلى الساعة.

أن تَلدَ الأمة ربتها: الرب مشترك بين المالك والمربي. "تو" فسر هذا القول كثير من العلماء بأن السبي يكثر بعد اتساع رقعة الإسلام، فيستولد الناس إماءهم، فيكون الولد كالسيد للأمة؛ لأن ملكها راجع إليه في التقدير، وذكر بلفظ التأنيث، وأريد النسمة؛ ليشمل الذكور والإناث، أو كره أن يقول: "ربحا"؛ تعظيماً لجلال رب العباد، أو أراد البنت، وإذا كانت هكذا فالابن أولى. "قض" الإضافة إما لأجل أنه سبب عتقها، أو لأنه ولد ربحا، أو مولاها بعد الأب، وذلك إشارة إلى قوة الإسلام واستيلاء المسلمين، وهي من الأمارات؛ لأن بلوغ الغاية منذر بالتراجع والانحطاط المؤذن بقيام الساعة، قيل: ما ذكروه لا يشفي عليلاً، بل لابد من تأويل القرينتين أعني" أن تلد،=

الحفاة الغراة العالة: الحفاة جمع الحافي وهو من لا نعل له، العراة جمع العاري وهو من لا كسوة له، العالة جمع العائل وهو الفقير. [التعليق الصبيح ٧٢/١]

ماالمسؤول عنها إلخ: هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى وحبرئيل، لكن كان عيسى سائلاً وحبرئيل مسؤولاً كما ذكر الحميدي في "نوادره" عن الشعبي قال: سأل عيسى بن مريم حبرئيل عن الساعة فانتفض بأجنحته، وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كذا في "فتح الباري". [التعليق الصبيح ٧١/١]

تلد الأمة ربتها: [أي كأن الأمهات يلدن مواليهن] أي يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك. [التعليق الصبيح ٧١/١] الحفاة العربة الحفاة جمع الحافي وهو من لا كسوة له، العالة جمع العادي وهو من لا كسوة له، العالة جمع

يتطاولون في البنيان"، قال: ثم انطلق، فلبثتُ مليًّا، ثم قال لي: "يا عمر! أتدري من السائل"؟ قلتُ: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه جبريل أتاكم يُعلمُكم دينكم". رواه مسلم.

=وأن ترى" بما ينبىء عن ذلك النباء العظيم من تغير الزمان، وانقلاب أحوال الناس بحيث لم تشاهد قبله، وكيف لا؟ ولفظ "ترى" على الخطاب العام يدل على بلوغ الخطب في العظم مبلغاً لا يختص به رؤية راء، فنقول: القرينة الثانية دلت بالكناية الزُبدية التي لا ينظر فيها إلى مفردات التركيب لا حقيقة ولا مجازاً، بل يؤخذ الزُبدة، والخلاصة من المجموع على أن الأذلة من الناس ينقلبون أعزة ملوك الأرض، فينبغي أن يأوّل القرينة الأولى بما يقابلها في أن يصير الأعزة أذلة، ومعلوم أن الأم مربية للولد، ومدبرة أمره، فإذا صار الولد رباً ومالكاً لها، لاسيما إذا كانت بنتاً ينقلب الأمر، ثم في وضع الأمة ووصفها بالولادة موضع الأم إشعار بمعنى الاسترقاق والاستيلاد، وأن أولئك الضعفة الأذلة الذين فهموا من القرينة الثانية هم الذين يتعدون ويتسلطون على البلاد، ويسترقون كرائم النساء، وشرائفها، ويستولدونها، فتلد حينئذ الأمة ربتها.

والحاصل: أن قوله: "أن تلد" دل بعبارته على المقصود، وبإشارته على المعنى الآخر أعني كثرة المستولدات، وإنما وصف النساء بالشرف والكرامة ليفيد المعنى المقصود.

يتطاولون: أي يتفاخرون في طول بيوتهم ورفعتها، يقال: تطاول الرجل إذا تكبّر، يعني من علامات القيامة أن ترى أهل البادية ممن ليس لهم لباس ولا نعل، بل كانوا رعاة الإبل والشاة يتوطنون البلاد، ويتخذون العقار، ويبنون القصور المرتفعة. فلبثت مليًّا: أي زماناً طويلاً. الله ورسوله أعلم: وذلك لأن الأمارات السابقة وتعجبهم فيها أوقعتهم في التردد، أهو بشر أم ملك؟ وهذا القدر يكفى في الشركة.

فإنه جبريل: جواب شرط محذوف، تقديره: أما إذا فوضتم العلم إلى الله ورسوله، فإنه جبرئيل على تأويل الإخبار أي تفويضكم سبب للإخبار، وقرينة الشرط المحذوف قوله: "الله ورسوله أعلم"."تو" هذه الأسئلة والأجوبة صدرت قبيل حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة قريب انقطاع الوحي واستقرار الشرع.

فإنه جبريل إلخ: في هذا الحديث أمور: ١- هيئة الرجل الطالع من بياض ثيابه وسواد شعره. ٢- ومن عدم ظهور أثر السفر عليه. ٣- وعدم معرفة أحد منا إياه. ٤- وكيفية جلوسه أمام النبي على ٥- أسئلته الخمسة عن النبي على الله السفر عليه. ٣- جوابه عن أربعة منها. ٧- وعذره عن جواب الواحد منها. ٨- وتعجب الناس من سؤاله عنه، ثم من تصديقه له. ٩- وذكر عدّة من أمارات الساعة. ١٠- سؤاله على أتدري من السائل ثم؟ الجواب عنه. ١١- بحيء جبرئيل لتعليم الناس دينهم.

٣- (٢) ورواه أبو هريرة مع اختلاف، وفيه: "وإذا رأيت الحفاة العُراة الصمَّ البكم، ملوكَ الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ الآية. متفق عليه.

٤- (٣) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله على الإسلام على خمس:

الصمَّ البكمَ: جعلوا لبلادقم وعدم تميزهم كأنه أصيبت مشاعرهم. في خمس: أي علم وقت الساعة داخل في خمس، ويجوز أن يتعلق بأعلم يعني ما المسؤول عنها بأعلم في خمس أي في علم الخمس، فكما عمّ في المسؤول عنه أولاً عم في المسؤول ثانياً أي لا ينبغي لأحد أن يسأل أحداً في علم الخمس؛ لأنه مختص بالله تعالى، وفيه إشارة إلى إبطال الكهانة والنجامة وما شاكلهما، فإذاً الجواب من الأسلوب الحكيم، أجاب عن سؤالهم في ضمن أشياء مهمة لإرشاد الأمة كأنه قال: يجب عليك أن لا تقتصر على سوال واحد، بل تسأل عن الجميع.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ: إِن جعل "علم الساعة" فاعلاً للظرف، فقوله: "يُنَــزِّل" وما بعده عطف على الظرف مع فاعله، ولابد في الجملتين المنفيتين من تأويلهما بإثبات ما نفى فيهما لله تعالى؛ ليصح وقوعهما حبراً عنه، ثم التركيب أعني أن الله عنده إلخ. يفيد الحصر، ويأول تخصيص التنـــزيل بتخصيص علمه، وإن جعل "الظرف" حبر مقدم على المبتدأ لإفادة الحصر، فقوله: "يُنزِّل" عطف على "الساعة" بحذف "أن" وارتفاع الفعل، وقوله: "يعلم" عطف على "علم" كذلك، وفي اختيار النفي و تنكير النفس وتكريرها، وذكر الدراية التي هي العلم بحيلة، دلالة على أن نفسًا مّا لا تعلم بوجه من الحيل ما يعزب عنها من كسبها وعاقبتها، فبالأولى أن لا يعرف ما عداه.

بُنيَ الإسلامُ على خمس: الإسلام: الدخول في السلم، وهو أن يسلم كل منهما أن يناله ألم من صاحبه، والإيمان: هو الإذعان للحق على سبيل التصديق له باليقين، هذا أصله. ثم صار اسماً لشريعة رسول الله ﷺ كالإسلام. =

الصم البكم: الصم: أي عن قبول الحق، البكم: أي عن النطق بالحق. [المرقاة ١٢٨/١]

بُنيَ الإسلامُ على خمس: وهنا إشكال: هو أن النبي ﷺ جعل الأمور الخمسة في حديث جبرئيل (الذي روي عن عمر) عين الإسلام، وقال: الإسلام أن تشهد (إلى آخر الحديث) وجعلها في حديث ابن عمر المبني عليه للإسلام، فما هو الإسلام الذي بني على خمس (على هذه الخمس)؟.

والجواب: أن الإسلام علم بالغبة على مجموع الدين الذي جاء به محمد ﷺ كما أطلق على ذلك (المجموع) الإيمان أيضاً كما في حديث وفد عبد القيس، فالمراد بالإسلام الذي وضع على هذه الخمس هو الإسلام الذي وقع في هذه =

شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان". متفق عليه.

٥- (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الإيمان بضع وسبعون شعبة من الطميق، والحياء شعبة من الإيمان". متفق عليه.

-"مح" في رواية وقع "خمسة" بالهاء على تأويل أركان أو أشياء، وبرواية حذفها يراد به خصال، أو دعائم أو قواعد. قيل: الخمس إما قواعد البيت أو أعمدة الخباء، وليس الأول؛ لكون القواعد أربعاً. مُثلت حالة الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة خباء، أقيمت على خمسة أعمدة، وقطبها الذي يدور عليها الأركان هو الشهادة، وبقية شعب الإيمان بمنسزلة الأوتاد للحباء، هذا إذا كانت الاستعارة تمثيلية، وجاز أن تكون تبعية في "بني"، والقرينة "الإسلام"، شبه ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأركان ببناء الخباء على الأعمدة الخمسة، ويجوز أن يكون مكنية بأن يكون الاستعارة في "الإسلام"، والقرينة "بني" على التخييل، فظهر أن الإسلام مغاير لهذه الأركان كمغايرة الخباء للأعمدة، ولا يصح إلا على مذهب أهل السنة من أن الإسلام عبارة عن مجموع الثلاث، وعلى هذا حديث الإيمان، وكما شبه الإسلام بخباء ذات أعمدة، وأطناب، في الحديث الأول شبه الإيمان بشجرة ذات أغصان، وشعب أعلاها قول لا إله إلا الله. الإيمان بضع: البضع: القطعة من الشيء، وهي في العدد ما بين الثلاث إلى النسع. أدناها: أي أقربها منسزلة، وأدونها مقداراً. وإماطة الشيء إزالته، والأذى ههنا ما يؤذي الناس=

<sup>=</sup> الآية ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَهِ الْإِسْلامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، والذي وقع في هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ﴾ [آل عمران: ٨٥]، أي مجموع الدين الذي حاء به محمد ﷺ من العقائد والأعمال. [ملخص من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ١٨٩/٣]

الإيمان: أي ثمراته وفروعه. [المرقاة ١٣٤/١] شعبةً: هي في الأصل غصن الشجر، وفرع كل أصل، وأريد بها هنا الخصلة الحميدة أي الإيمان ذوخصال متعددة. [المرقاة ١٣٤/١] والحياء شعبة من الإيمان: والحياء في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث الآخر: "الحياء خيرٌ كله". [فتح الباري ٧٣/١] قال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيماناً كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. [التعليق الصبيح ٧٤/١]

7- (٥) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، .....ا

= نحو الشوك والحجر والطين، والفاء في "فأفضلها" جواب شرط، كأنه قيل: إذا كان الإيمان ذا شعب يلزم التعدد وحصول الفاضل والمفضول، بخلافه إذا كان أمراً واحداً. "قض" يحتمل قصد التكثير لا التعديد كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [التوبة: ٨]، وقد كثر استعمال السبعة والسبعين في التكثير، وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد كالفرد والزوج والمفرد والمركب، والمنطق كالأربعة، والأصم كالستة، والتام والناقص، ثم إن أريد مبالغة حعلت أحادها أعشاراً، ويحتمل أن يراد التعديد، ثم أخذ في تعدادها، قال: وإنما أفرد "الحياء" من سائر الشعب؛ لأنه الداعي إلى الكل، فإن الحيي يخاف فضيحة الدنيا وفضاعة الآخرة، فينزجر عن المعاصي، وقيل: والحق الأول، ويكون ذكر البضع للترقي، يعني أن شعب الإيمان أعداد مبهمة، ولا فينزجر عن المعاصي، وقيل: والحق الأول، ويكون ذكر البضع للترقي، يعني أن شعب الإيمان في مجلدات، وبالغ في حصر فيات المناه أذ لو أريد التحديد لم يبهم، وقد صنف البيهقي كتاب "شعب الإيمان" في مجلدات، وبالغ في حصر الأعداد، والذي يدل عليه الطبع السليم أن معنى إفراد الحياء بعد اندراجها في الشعب التنبيه على الكثرة، كأنه المؤل: هذه شعبة من شُعَبه، فهل يحصى ويعد شعبها؟

المسلم من سلم المسلمون: "حس" أراد أن المسلم الممدوح والمهاجر الممدوح من كان هذه صفته، لا أن الإسلام ينتفي بانتفاء هذه الصفة، فهو كقولهم: الناس العرب، والمال الإبل، يعني أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين، والكف عن أعراضهم، وأفضل المهاجرين من جمع إلى هجران وطنه هجران ما حرم الله عليه. "غب". كل ومن المسلم والمهاجر] اسم نوع، فإنه مستعمل على وجهين: أحدهما للدلالة على المسمى، والفصل بينه وبين غيره. والثاني لوجود المعنى المختص به، وذلك هو الذي يمدح به، فإن كل ما أوجده الله تعالى جعله صالحاً لفعل خاص لا يصلح له غيره كالفرس للعدو، والبعير لقطع الفلاة، والإنسان للعلم والعمل، فالمراد ههنا "الكامل في معنى الإسلام"، وقال: الإسلام في الشرع على ضربين: الأول: الاعتراف فقط، وبه ثبت الأمان كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكنْ قُولُواْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]. والثاني: فوق=

المسلم من سلم المسلمون إلخ: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيداً، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، والإتيان بجمع التذكير للتغليب، فإن المسلمات يدخلن في ذلك، وخص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد؛ لأن أكثر الأفعال بها، وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. [فتح الباري ٧٥/١] من لسانه: أي بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعى إلى السلطان وغير ذلك. [المرقاة ١٣٧/١] ويده: بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل ونحوها. [المرقاة ١٣٧/١]

والمهاجرُ من هجر ما نهى الله عنه" هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال: "إن رجلاً سأل النبي على الله عنه" عنه عنه عنه الله عنه ال

٧- (٦) وعن أنس في قال: قال رسول الله في "لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". متفق عليه.

٨- (٧) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث من كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان": من كان اللهُ ورسولهُ أحبَّ إليه مما سواهما،

-الإيمان وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب، ووفاء بالعمل، واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقدّر كما في قوله تعالى في إبراهيم عليلا: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لَرَبِّ الْعَالَميْنَ﴾ [البقرة: ١٣١].

حتى أكون أحبَّ إليه: "مظ" لم يرد حب الطبع بل حَب الاختيار المَسند إلى الإيمان الحاصل من الاعتقاد؛ لأن حب الإنسان نفسه وولده طبع مركوز خارج عن حد الاستطاعة، والمعنى: لا تصدق بي حتى تفدي في طاعتي نفسك، وتُوثر على هواك رضائي وإن كان فيه هلاكك، قال القاضي عياض: من محبته شخ نصرة سنته، والذب عن شريعته، وتمني حضور حياته، فيبذل ماله ونفسه دونه، قال: حقيقة الإيمان لا يتم إلا بإعلاء قدر النبي شخ على كل والد وولد ومحسن، ومن لم يعتقد هذا فليس بمؤمن.

ثلاثٌ من كنَّ: مبتدأ والشرطية حبره، وجاز ذلك؛ لأن التقدير خصال ثلاث، قال ابن مالك في "شرح التسهيل": مثال الابتداء بنكرة هي وصف قول العرب: "ضعيف عاذ بقرملة" أي إنسان أو حيوان ضعيف التجأ إلى ضعيف، والقرملة: شجرة ضعيفة، ويجوز أن يكون الشرطية صفة "لثلاث"، ويكون الخبر "مَنْ كان".

من كان اللهُ ورسولهُ إلخ: لابد من تقدير مضاف قبل "من كان"؛ لأنه على الوجه الأول في ثلاث إما بدل عن=

والمهاجرُ إلى: والهجرة شاملة للهجرة الظاهرة: وهي الفرار بالدين من الفتن، والباطنة: وهو ترك ما تدعوا إليه النفس والشيطان، وكان المهاجرون خوطبوا بذلك؛ لئلا يتكلوا على مجرد الخروج من دارهم، أو تطييب لقلوب من لم يدرك ذلك بحصول ثواب الهجرة لمن هجر ما نحى الله عنه. [لمعات التنقيح ٢٦/١] لا يؤمنُ: أي إيماناً كاملاً. من والده: أي أبيه، وخص عن الأم؛ لأنه أشرف، فمحبته أعظم، أو المراد به ما يشملهما وهو ذو ولد. [المرقاة] وولده: أي الذكر والأنثى، وقدم الوالد؛ لأنه أشرف وأسبق في الوجود. [المرقاة ٢٩/١] من كان الله ورسوله إلى: فيه إشارة إلى التحلّي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول، والأخير من الثاني. [فتح الباري ٨٤/١] مما سواهما: يعم ذوي العقول وغيرهم من المال والجاه، وسائر الشهوات والمرادات. [المرقاة ٢٤١/١].

=ثلاث، أو بيان، وعلى الثاني خبر. قيل: لا بد من إضمار مضاف قبل "كُلِّ" [أي كل واحد من الثلاث] لاستقامة المعنى، تقديره قبل مَن الأولى والثانية: محبة من كان، و محبة من أحب، وقبل الثالثة: وكراهة من يكره أن يعود، ولشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه في الإضافات الثلاث وغلبة المحبة والكراهة عليهم حُذف المضاف منها. وحلاوة الإيمان استعارة شبهت شدة رغبة المؤمن بشيء ذي حلاوة، وأثبت له لازم ذلك تخييلاً.

مح معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات، وتحمل المشاق في رضى الله تعالى ورسوله ويشر وإيثار ذلك على هوى نفسه، ومن وحد حلاوة الإيمان اطمأن نفسه، وانشرح صدره، وخالط لحمه ودمه، فأحب الله ورسوله بفعل الطاعات وترك المعاصي، وقيل: المحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه، فيحب ما أحب، ويكره ما كره، وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان بطبعه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، أو يستلذه بعقله كمحبة الصالحين، وأهل الفضل مطلقاً، وقد يكون لإحسانه إليه، وهذه المعاني كلها موجودة في النبي وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن الخير المسلمين بالهداية إلى ما يوجب النعيم الأبدي، وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه، قال مالك وغيره: المحبة في الله تعالى من واجبات الإسلام.

"قض" إنما جعل هذه الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان المحصّل لتلك اللذة؛ لأنه لا يتم إيمان امرئ حتى يتمكن في نفسه أن المنعم والقادر على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، ولا مانح ولا مانع سواه، وما عداه وسائط، وأن الرسول ﷺ هو العطوف الحقيقي الساعي في إصلاح النوع، وإعلاء مكانه، وذلك يقتضي أن يتوجه بِشَرَاشِرِه نحوه، ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطاً، وأن يتيقن أن جملة ما وعد به وأوعد حق لا يحوم الريب حوله، فيتيقن أن الموعود كالواقع، وأن الاشتغال بما يؤل إلى شيء كملابسته، فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة، وأكل مال النار، والعود إلى الكفر الإلقاء في النار، فيكره أن يلقى في النار.

وإنما ثني الضمير ههنا، ورد [النبي ﷺ على الخطيب [الذي قال في خطبته] "ومن يعصهما"؛ لأن المعتبر هو المجموع من المحبتين، لا كل واحد، فإنما وحدها ضائعة، بخلاف العصيانين، فإن كل واحد مستقل باستلزام الغواية، والعطف مشعر بالاستقلال من حيث أن التقدير "من عصى الله فقد غوى، ومن عصى الرسول فقد غوى"، قيل: هذا كلام حسن يؤيده الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قُولُ إِنْ كُنْتُمْ نُجِبُّونَ الله وَ الآية (آل عمران: ٣١) ، حيث أوقع متابعته ﷺ مكتنفة بين محبة العباد لله ومحبة الله للعباد، وقوله: ﴿أَطِيْعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَلَي الأمر "أطيعوا" كما أعاد في الرسول؛ ليؤذن بأنه لا استقلال لهم بالطاعة استقلال إطاعة الرسول.

وأما السنة فما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من قوله ﷺ: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك=

ومن أحبَّ عبداً لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار". متفق عليه.

٩- (٨) وعن العباس بن عبد المطلب، قال: قال رسول الله ﷺ: "ذاق طعْمَ الإيمان من رضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً،

-رحل شبعان على أريكته ويقول: عليكم بهذا القرآن" الحديث.

ذاق طعم الإيمان: "غب" الذوق وجود الطعم في الفم أصله في القليل، وإذا كثر يقال له: الأكل، واستعمل في التنزيل بمعنى الإصابة، إما في الرحمة نحو: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ ﴾ (يونس: ٢١)، وإما في العذاب نحو: ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ (النساء:٥٦)، وقال غيره: الذوق ضرب مثل لما ينالون عنده ﷺ من الخير، قال أبوبكر الأنباري: أراد لا يتفرقون إلا عن علم يتعلمونه يقوم لهم مقام الطعام، فإنه ﷺ كان يحفظ أرواحهم كما يحفظ الطعام أحسامهم، قيل: مجاز "ذاق طعم الإيمان" كمجاز قوله: "وجد حلاوة الإيمان"، وكذلك موقعه كموقعه؛ لأن من أحب أحداً يتحرى مراضيه، ويؤثر رضاه على رضى نفسه، قال صاحب "التحرير في شرح صحيح مسلم": معنى "رضيت بالشيء" اقتنعت به ولم أطلب معه غيره، فمعنى الحديث لم يطلب غير الله، ولم يشرع في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد ﷺ، ولا شك أن من كان كذلك فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه.

وبالإسلام: إما أن يراد به الانقياد كما في حديث جبرئيل عليه، أو مجموع ما يعبر عنه بالدين في قوله الله السين الإسلام على خمس"، ويؤيد الثاني اقترانه بالدين؛ لأن الدين جامع بالاتفاق، وعلى التقديرين هو عطف على قوله:=

## وبمحمد رسولاً". رواه مسلم.

# 

="بالله ربًّا" عطف العام على الخاص على منوال ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَنَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾. (الحجر:۸۷)، وقوله: "وبمحمد رسولاً" عطف على "الإسلام ديناً" عطف الخاص على العام. "مح" مذهب أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال، فإن كان سالماً عن المعاصي إذا كالصغير، والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتاثب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفّق الذي ما ألم بمعصية قط، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلاً، لكنهم يردونها على الخلاف في الورود، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم - عفانا الله منها- وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة، فهو في مشية الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريد سبحانه ثم يدخله الجنة، فلا يخلد أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة من مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل، وهذا هو المذهب الحق الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به بحيث حصل العلم عمل، وهذا هو المذهب الحق الذي تؤيله جمعاً بين الأدلة.

والذي نفس محمد بيده: يريد ذاته ﷺ، ويعني بيده قدرة الله تعالى وتصرفه فيه، يشير إلى أن إرادته و تصرفه معموران في إرادة الله وتصرفه، وهو من أسلوب التجريد، ثم التفت من الغيبة إلى التكلم في قوله: "لا يسمع بي" تنسزلاً من مقام الجمع إلى مقام التفرقة، والاشتغال بدعوة الخلق، ومن مخدع الكمال إلى منصة التكميل. قال شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي - قدس سره-: قيل: الجمع اتصال لا يشاهد صاحبه إلا الحق، فمتى شاهد غيره فما ثمه جمع، والتفرقة شهود لمن شاهد بالمباينة، فقوله: "آمنا بالله" جمع، "وما أنزل إلينا" تفرقة، وقال الجنيد - قدس سره-: القرب بالواحد جمع، وغيبته في البشرية تفرقة، وكل جمع بلا تفرقة زندقة، وكل تفرقة بلا جمع تعطيل.

<sup>=(</sup>آل عمران:١٩)، وإذا رضي بالإسلام ديناً، فمن لازم ذلك امتثال أوامره، والانكفاف عن وحود زواجره، والأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر.[لمعات التنقيح ٧٩/١]

وبمحمد رسولاً: فلازم من رضي بمحمد نبيًّا أن يكون له وليًّا، وأن يتأدب بآدابه، وأن يتخلق بأخلاقه زهداً في الدنيا، وخروجاً عنها، وصفحاً عن الجناية، وعفواً عمن أساء إليه إلى غير ذلك من تحقيق المبالغة قولاً وفعلاً وأخذاً وتركاً، وحبًّا وبغضًا، وظاهراً وباطناً. [لمعات التنقيح ٧٩/١]

لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة، يهوديٌّ ولا نصراني، ثم يموت و لم يؤمن بالذي أرسلتُ به، إلا كان من أصحاب النار". رواه مسلم.

۱۱- (۱۰) وعن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه .....

لايسمع بي: ضمّن معنى الإخبار فعدي بالباء، فالمعنى ما أخبر برسالتي أو ببعثتي أحد ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار، و"من هذه الأمة" صفة "أحد"، و"يهودي" إما بيان، أو بدل من "أحد" أي لا يسمع بي أحد، وهو بعض هذه الأمة يهودي، والإشارة إلى ما في الذهن، قال الشارحون: الأمة جمع لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك، ويطلق تارة على كل من بعث إليهم ويسمونه أمة الدعوة، وأخرى على المؤمنين، وهم أمة الإجابة، والمسراد ههنا: المعنى الأول بدليل "ولم يؤمن"، واللام فيها للاستغراق أو للعهد، والمراد أهل الكتاب، ويعضد الأخير توصيف الأحد باليهودي والنصراني، وإذا كان حالهم وهم أهل الكتاب هكذا كانت المعطلة وعبدة الأوثان أولى بالصّلي، وقال بعضهم: "ثم" موضوع للتراخي، فدل على أن الإيمان متى صدر عن الكافر - وإن كان متراخياً- نفعه، قيل: والأوجه أنه للاستبعاد أي مستبعد عند العاقل أن يسمع بي يهودي أو نصراني بعد انتظارهم بعثتي واستفتاحهم بنصرتي ولا يؤمن بي، فيكون الحديث مخصوصاً بأهل الكتاب، نفعراني نسبة إلى غيرهم.

أحدٌ من هذه الأمة: موجود أو سيوجد أي لا يحصل سماع يعقبه موت بلا إيمان لأحد، فيكون له حال من الأحوال إلا أن كان من أصحاب النار، وإذا جعل "ثم" للاستبعاد رجع حاصل المعنى إلى قولنا لا يحصل هذا الاستبعاد في حق يهودي أو نصراني، فيكون له حال من الأحوال إلا أن كان من أصحاب النار، فالذي سمع و آمن حكمه على العكس، وأما الذي لم يسمع و لم يؤمن فهو خارج عن هذا الوعيد.

ثلاثة لهم أجران: وجه اقتران هذا الحديث بالسابق وجه يقارن ثواب نساء النبي الله وعقائهن في المضاعفة، فينبغي أن ينسزل الحديث الأول على ألهم أولى الناس بالإيمان؛ لأنه مكتوب عندهم في كتبهم، فإذا كفروا استوجبوا ضعف عذاب الناس، ويدل عليه قوله: "من أصحاب النار"؛ لأنه في قوة أنه من الجهنميين، فهو من أسلوب" فلان من العلماء" يعني أن الوصف كاللقب المشهور له.

لا يسمعُ بي أحدٌ إلخ: يعني من بلغته الدعوة ثم أصر على الكفر حتى مات دخل النار؛ لأنه ناقض تدبير الله تعالى لعباده، ومكن من نفسه لعنة الله والملائكة المقربين، وأخطأ الطريق المكاسب للنجاة كذا في "حجة الله البالغة". [التعليق]

وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدَّى حق الله وحقَّ مواليه، ورجلُ كانت عنده أمةٌ يطؤها، فأدّها فأحسنَ تأديبها، وعلَّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران". متفق عليه.

- قوله: "ثلاثة" إعراب هذا التركيب كإعراب "ثلاث من كن فيه" على الوجهين، لكن لا حاجة إلى تقدير مضاف ههنا لاستقامة المعنى دونه، قال الشارحون: المراد نصراني تنصر قبل البعث، أو بلوغ الدعوة إليه، وظهور المعجزة لديه، ويهودي تمود قبل ذلك أيضاً إن لم يجعل النصرانية ناسخة لليهودية؛ إذ لا ثواب لغيره على دينه، فيضاعف باستحقاقه ثواب الإيمان، ويدل عليه رواية البخاري "آمن بعيسى" بدل "آمن بنبيه"، ويحتمل إحراؤه على العموم؛ إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان به سبباً لقبول تلك الأعمال والأديان وإن كانت منسوخة، كما ورد في الحديث "أن مبرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد الإسلام"، وفائدة ذكر "آمن بنبيه" مع كونه معلوماً من قوله: "من أهل الكتاب" الإشعار بالعلية، أي سبب الأحرين الإيمان بالنبيين.

فَادِّهَا: الأدب حسن الأحوال في القيام والقعود، وحسن الأخلاق، واجتماع الخصال الحميدة [أي طريق حياته ومعيشته]، وحسن التأديب أن يكون من غير عنف وضرب، بل باللطف والتأني.

وعلَّمها: أي من الأحكام الشرعية ما يجب عليها. فإن قلت: ينبغي أن يكون له أربعة أحور: للتأديب، والتعليم، والإعتاق والتزوج. "مظ" قلنا: المراد: أحر الإعتاق والتزوج؛ لأن التأديب والتعليم يوجبان الأحر في الأحنبي والأولاد وجميع الناس، فلا يختص بالإماء، قيل: موجب الأحرين: الإعتاق والتزوج فحسب، والتأديب والتعليم موجبان لاستيها لها أي لاستحقاق] الإعتاق والتزوج؛ لأن تزوج المؤدبة المعلمة أكثر بركة، وأقرب إلى معاونة الزوج في دينه، والشاهد لفظ "ثم" لدلالته على أن الإعتاق والتزوج أفضل وأعلى رتبة؛ لأهما المقصودان من التأديب والتعليم، والأولى أن يقال: التأديب بالعنف لا يوجب الأحر كما أن الوطء بدون العتق لا يثبت الأحر لحصوله قبل ذلك؛ لأنه حيث قال: "يطأها"، فكأنه قيل: يؤدها تأديباً حسناً، ويطأها وطأً جميلاً، وأما "الفاء" في "فأحسن" فللترتيب أيضاً لكنها دون "ثم" كما في قولك: "الأمثل فالأمثل"، يعني أن التأديب والتعليم بالرفق أحسن وأفضل منه بالعنف. فله أجران: هذا تكرير لطول الكلام اهتماماً بشأن الأمة وتزوجها.

و آمن بمحمد: دل على أن الكتابي إن لم يؤمن بمحمد ﴿ كَانَ إِبْمَانُهُ بَنِيهُ وَعَمَلُهُ عَلَى دينَهُ ضَائِعاً لا يثاب عليه؛ لأنه قد نسخ دينه، وأما إذا آمن به ﷺ يثاب على دينه والعمل به وإن كان منسوخاً فضلاً من الله تعالى، وكرامة منه تعالى لهذا الدين العظيم، فلهذا السبب يثبت له أجران، كذا قالوا: فتدبر. [لمعات التنقيح ٨٠/١]

حتى الله: من صلاة وصوم ونحوهما. [المرقاة ٧/١] وحقَّ مواليه: أي أسياده، وملاكه، ومتولي أمره من خدمتهم الجائزة جهده وطاقته. [المرقاة ٤٧/١] يطؤها: فالظاهر أنه اتفاقى، وإشارة إلى أن الوطء المذكور كان لا أجر له فيه، ثم بإبلاغه إلى ما بلغ حصل الأجر. [لمعات التنقيح ٨٠/١]

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على المرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام،.....

أمرت أن أقاتل الناس: قال أكثر الشارحين: المراد بالناس: عبدة الأثان دون أهل الكتاب؛ لألهم يقولون: لا إله إلا الله، ولا يرفع عنهم السيف إلا بالإقرار بنبوة محمد ﷺ، أو إعطاء الجزية، قيل: تحريره: أن "حتى" دلت على أن غاية المقاتلة القول بالشهادتين وما بعدهما، فالعصمة مرتبة على ذلك، وأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية ثبت لهم العصمة، فيكون ذلك تقييداً للمطلق، فالمراد بالناس إذاً: عبدة الأوثان. والذي يذاق من لفظ "الناس" العموم كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِنَّيْكُمْ جَمِيعاً﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وبيالها من وجوه: الأول: أنه عام خص منه البعض، وذلك لا يقدح في عمومه، ألا يرى أن عبدة الأوثان إذا صولحوا سقطت المقاتلة. الثاني: أن المراد بمجموع الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة: إعلاء كلمة الله تعالى، وإظهار دينه، وإذعان المخالفين، فيحصل ذلك في بعض بالقول والفعل، وفي بعض بإعطاء الجزية، وفي آخرين بالمهادنة، وأسلوب الكلام كأسلوب قوله تعالى: ﴿ يُؤُذُونَ اللهُ وَرسُولَهُ ﴾ [الأحزاب:٥٧]، وإيذاؤه تعالى محال، والمراد: ما يكرهانه ولا يرضيان به ليعم. الثالث: أن المراد من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام كما في المقاتلة، فغلب أحد السبين أعني المقاتلة على السبب الآخر أعني الجزية.

ويقيموا الصّلاة إلخ: حصا بالذكر؛ لأنهما أمّا العبادات. إلا بحق الإسلام: استثناء من أعم عام الجار والمجرور، أي إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من قتل النفس المحرّمة، وترك الصلاة، ومنع الزكاة بتأويل باطل، وغير ذلك. وأما إزالة الصلاة والزكاة عن هذا المقر، وعطفهما على الشهادتين، فللإشعار بأنهما أمّا العبادات، وأنهما بمنزلة الشهادتين في كونهما غاية للمقاتلة، ويدل على هذا التأويل رواية أبي هريرة؛ إذ ليس فيها ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

ويقيموا الصلاة، ويؤتوا إلخ: القتال ينتهي بالشهادة، وهذا إشارة إلى تمامها وكمالها بإتيان الإسلام وأركالها إلا أن يقال بثبوت القتال على ترك الواجبات والإصرار عليه بتأويل باطل، كما قاتل الصديق، أمير المؤمنين على ما ما ما ما منعي الزكاة، فيكون المراد بحق الإسلام قتل النفس المعصومة والخيانة في أموال الناس، وترك الفرائض بتأويل باطل، فافهم. [لمعات التنقيح ١٠٥/١] فإذا فعلوا ذلك: فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، إما على سبيل التغليب، وإما على إرادة المعنى الأعم؛ إذ القول فعل اللسان. [فتح الباري ١/٥/١]

وحسابهم على الله". متفق عليه. إلا أن مسلماً لم يذكر: "إلا بحق الإسلام". ١٣ – (١٢) وعن أنس، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى صلاتنا، واستقبل قِبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّةُ رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته". رواه البخاري.

من صلّى صلائنا: أي كما نصلي، ولا يوحد إلا من موحد معترف بنبوته، ومن اعترف بحا فقد اعترف بجميع ما جاء به على فلهذا جعل الصلاة علَماً لإسلامه، ولم يذكر الشهادتين لدخولها في الصلاة، وذكر استقبال القبلة مع اندراجه في الصلاة؛ لأن القبلة أعرف؛ إذ كل أحد يعرف قبلته وإن لم يعرف صلاته، ولأن في صلاتنا ما يوجد في صلاة غيرنا، واستقبال قبلتنا مخصوص بنا، ثم لما ميّز المسلم عن غيره عبادة ذكر ما يميزه عبادة وعادة، فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العبادات، فكذلك من العادات الثابتة في كل ملة، قيل: إذا أحرى الكلام على اليهود سهل عطف الاستقبال على الصلاة، ويعضده اختصاص ذكر الذبيحة؛ لأن اليهود خصوصاً يمتنعون عن أكل ذبيحتنا، وهم الذين شنعوا حين حوّلت القبلة أي صلّوا صلاتنا، وتركوا المنازعة في القبلة، والامتناع عن أكل الذبيحة؛ لأنه من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام بشأنه.

فلا تخفروا الله في ذمته: يقال: خفر يَخْفِرُ بالكسر أجار، وكذلك خفّر بالتشديد، وأخفرته يجيء للتعدية إلى مفعول ثان أي جعلت له خفيراً، أو للسلب يمعني غادرته ونقضت عهده، أي لا تنقضوا عهد الله في أهل ذمته.

<sup>=</sup> وحسابهم على الله: أي حسابهم فيما يسرّون من الكفر والمعاصي، أي نحن نحكم بالإسلام ونؤاخذهم بحقوقه، والله سبحانه يتولى حسابهم، فيثيب المحسن ويعاقب المنافق، ويجازي الفاسق أو يعفو عنه. "خط": فيه أن من أظهر الإسلام وأبطن الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، وذهب مالك إلى أنه لا يقبل توبة الزنديق، ويُحكى ذلك عن أحمد. "مح" اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينفي الشريعة جملة، فذكروا خمسة أوجه: أصحها يقبل مطلقاً، وقيل: إن تاب مرة، وقيل: إن تاب ابتداء من غير أن يكون تحت السيف، وقيل: إن لم يكن داعياً إلى الضلال، وقيل: لا قبول أصلاً، لكنه إن صدق نفعه في الآخرة.

وحسابهم على الله: ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الإقرار شرط لصحة الإسلام وترتب الأحكام، ورد بليغ على المرجئة في قولهم: "إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال"، ودليل على عدم تكفير أهل البدع من أهل القبلة المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. [المرقاة ١٠/١]

فذلك المسلم: أي من جمع هذه الأوصاف الثلاثة. [المرقاة ٢٥٢/١] فلا تخفروا الله إلخ: قال التوربشتي: المعنى: أن الذي يظهر عن نفسه شعار أهل الإسلام والتدين بدينهم، فهو في أمان الله لا يستباح منه ما حرم من المسلم، فلا تنقضوا عهد الله فيه. [التعليق الصبيح ٨٢،٨١/١]

18 – (١٣) وعن أبي هريرة، قال: أتى أعرابيُّ النبيَّ ﷺ، فقال: دُلَّني على عملِ إذا عملتُه دخلتُ الجنة. قال: "تعبدُ الله ولا تشركُ به شيئًا، وتقيمُ الصلاةَ المكتوبة، وتؤدِّي الزكاة المفروضة، وتصومُ رمضانً". قال: والذي نفسي بيده لا أزيدُ على هذا شيئًا ولا أنقُصُ منه.

لا أزيدُ على هذا: "مح" فإن قيل: كيف قال ذلك، وليس في الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية، ولا السنن المندوبة؟ أجيب: بأنه جاء في آخر هذا الحديث في رواية البخاري زيادة توضع المقصود، وهي ما قال: "فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: "لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا"، فاندفع الإشكال في الفرائض، وأما النوافل فقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل شرعيتها، وقيل: يحتمل أن لا أزيد في الفرائض بتغيير صفة كأنه يقول: "لا أصلى الظهر خمساً"، وهذا تأويل ضعيف، ويحتمل أنه أراد أن لا أصلى النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح قطعاً، إلا أن المواظبة على ترك السنن مذمومة، ولا أنه ليس بعاص.

واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبرئيل من رواية أبي هريرة، وكذا غير هذا من نحو هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم، وفي بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصاناً، وقد أجاب القاضي عياض وغيره بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، فقال: ليس هذا باختلاف صادر من الرسول في بل من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه، و لم يتعرض لما زاد غيره بنفي ولا إثبات، وقد وقع التفاوت عن واحد، ثم ذلك لم يمنع من إيراد الجميع في الصحيح؛ لأن زيادة الثقة مقبولة.

"قض" الحديث الواحد إذا رواه راويان، وفي إحدى الروايتين زيادة غير مغيّرة للإعراب قبلت، وإلا طلب الترجيح. فإن قلت: كيف قرره رسول الله ﷺ على حلفه، وقد جاء النكير على من حلف لا يفعل خيراً؟ والنهي في قوله تعالى: ﴿ ولا تحعلُوا الله عُرْضة لأَيْمَانَكُمْ أَنْ تَبَرُّوا (البقرة: ٢٢٤). قلت: المنع حيث كان عن عناد، ولا شك أن ترك النوافل جائز، والحلف على المباح غير محرم، وههنا محمل آخر: وهو أن يكون السائل=

لا أزيدُ على هذا: أي لا أزيد فيه شيئًا من تلقاء نفسي، ولا أنقص منه شيئًا برأبي إن أتبع إلا ما أمرتني وعلمتني من غير تغيير ولا تبديل على شاكلة ما أمر الله به رسوله ﷺ: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ نِي أَنُ أَبُدُهُ مِنْ تَنْقَاء نفْسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلّا ما يُومِ عَظِيمَ ﴿ وَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فلما ولَّى، قال النِيُّ ﷺ: "من سرَّهُ أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة فلينظُر إلى هذا". مُتفقٌ عليه.

١٥ – (١٤) وعن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدَك - وفي رواية: غيرَك- قال: "قُل: آمنتُ بالله، ثم استقم". رواه مسلم.

-رسولاً، فحلف لا أزيد في الإبلاغ على ما سمعتُ ولا أنقص، وقال غيره: يحتمل أن يكون المعنى على المبالغة في القبول والتصديق أي قبلتُ قولك فيما سألتك قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من جهة القبول. على فعل المأمورات وترك المحظورات، فعلى من أراد النحوق به في ذلك أن يصمم على ما صمم عليه؟ ليكون من الناجين، وليحشر مع السابقين. [المرقاة ١٥٤/١]

قل لي في الإسلام قولاً: أي قل لي فيما يكمل به الإسلام، ويراعي به حقوقه، ويستدل به على توابعه ولواحقه قولاً لا أفتقر معه أن أسأل أحداً بعدك أي لا أسأل أحداً بعد سؤالك، وهذا كقوله تعالى: ﴿ مَا يُسْكُ فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [الفاطر: ٢]، أي من بعد إمساكه، وفي رواية: "غيرك"، والأول مستلزم لهذا؛ لأنه إذا لم يسأله أحد بعد سؤاله لم يسأل غيره، وقوله: "ثم استقم" لفظ جامع للإتيان بجميع الأوامر، والانتهاء عن جميع المنهيات؛ إذ لو ترك شيئاً منها أو أتى به، فقد عدل عن الطريق المستقيم حتى يتوب، قال بعضهم: لفظ "ثم" دل على أن الكفار غير مكلفين بفروع الإسلام، بل بالأصول، فإذا آمنوا كلفوا بفروعه، قيل: والحق أنه للتراخي في الرتبة كما في قوله تعالى: ﴿ اسْتَقَامُوا وَذَك؛ لأن الثبات والاستقامة أفضل من قوله: آمنت بالله ومقتضياته.

بيانه: أن هذا القول ادعاء من القائل بأنه رضي بالله ربًّا، فيندرج فيه الإقرار بأنه المعبود الخالق المنعم على الإطلاق، ومالك أمره ومدبّره، وذلك يوجب القيام بمقتضياته من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، ومن الشكر باللسان، وتحقيق مراضيه بالقلب والجوارح، ثم الاستقامة على هذا، والثبات عليه أفضل وأكمل، =

فلينظُر إلى هذا: أي هذا الرجل؛ لعزمه. قل لي في الإسلام قولاً: وهذا الحديث من حوامع الكلم الشامل لأصول الإسلام التي هي التوحيد والطاعة، فالتوحيد حاصل بقوله: "آمنت بالله"، والطاعة بأنواعها مندرجة تحت قوله: "ثم استقم". [المرقاة ١٥٤/١]

١٦ - (١٥) وعن طلحة بن عُبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، من أهل نجدٍ، ثائر الرأس، نسمع دَويَّ صوته ولا نفقهُ ما يقول، حتى دنا من رسول الله ﷺ؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: "خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلة". فقال: هل عليَّ غيرُهُن؟

=والفرق بين هذا وبين ما ذكره الشارحون: من أن الاستقامة شاملة للإتيان بجميع الأوامر، والانتهاء عن جميع المناهي هو أن قوله: آمنت بالله على هذا مستتبع لما ذكره الشارحون في "استقم"، فيسلم على هذا معنى الاستقامة للثبات والاستدامة، وأيضاً لما تقرر أن مذهب الصحابة والتابعين والمحدثين أن الإيمان شامل للثلاثة وجب حمل "آمنت" على المجموع، و"ثم استقم" على الثبات، وهذا المعنى الذي ذكرناه منقول عن القاضي عياض المغربي قال: هذا من جوامع الكلم، وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقَامُوا ﴾ (حم السحدة: ٣٠) أي وحدوا الله وآمنوا به، ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن توحيدهم، والتزموا طاعته إلى أن يتوفوا، وعلى ذلك أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين. فالحمد لله على توارد الخواطر، قال الإمام الرازي في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كُمَا المفسرين من الصحابة والتابعين. فالحمد لله على يشتمل العقائد بأن يجتنب عن التشبيه والتعطيل، والأعمال بأن يحترز عن التغيير والتبديل، والأحلاق بأن يبعد عن طرفي الإفراط والتفريط. تم كلامه. قال ابن عباس: هذه الآية أشد آية عليه ﷺ ولذلك قال: "شيّبتني هود وأحواته".

آمنتُ بالله ثم استقم: أي: أشهد بوحدانية الله سبحانه وصدقه كما هو بأسمائه وصفاته وأفعاله فيما أخبر وأمر ونمى، فدخل فيه جمع ما يؤمن به، ثم التزم القيام بحقيقة قولك. [لمعات التنقيح ٨٤/١]

أهل نجد: النحد في الأصل: ما ارتفع من الأرض، وبه سميت الأراضي الواقعة بين تمامة والعراق.

ثائر الموأس: منتشر شعر الرأس، من ثار الغبار يثور ثوراً وثوراناً. دُويَّ: هو الصوت الذي لا يفهم منه شيءٌ من دويً الذباب والنحل، وثائر الرأس ينتصب على الحال من "رجل" لوصفه، والرفع فيه حسن على الصفة لولا الرواية بالنصب. عن الإسلام: أي فرائضه التي فرضت على من وحد الله، وصدق رسوله، ولهذا لم يذكر الشهادتين فيه؛ لأنه على علم أنه يسأل عن شرائع الإسلام، ويمكن أن يكون السؤال عن ماهية الإسلام، وقد ذكر الشهادة فلم يسمعها =

دُويَّ صوته: قال الخطابي: الدويّ: صوت مرتفع متكرر لا يفهم، وإنما كان كذلك؛ لأنه نادى عن بعد، وهذا الرجل حزم بن بطـال، وآخــرون: بأنه ضمام بن ثعلبة وافــد بني سعد بن بكر. [التعــليق الصبيح ٨٣/١]

فقال: "لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله ﷺ: "وصيامُ شهر رمضان". قال: هل عليَّ غيرُه؟ قال: "لا، إلاَّ أن تطوّع". قال: وذكر له رسولُ الله ﷺ الزكاةَ، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ فقال: "لا، إلاَّ أن تطوَّع". قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيدُ على هذا ولا أنقُصُ منه. فقال رسولُ الله ﷺ: "أفلحَ الرجلُ إن صدق". مُتفقٌ عليه.

١٧ – (١٦) وعن ابن عباس ﷺ...

- طلحة لبعد مكانه، وهذا القول أمثل وأجمع، فلما سمع قول النبي وارتضاه حلف أنه يجتهد في تبليغ ما سمعه منه إليهم بحيث لا يزيد ولا ينقص. هل علمي غيرهُن: قيل: قوله: "هل علمي غيرهُن؟" قال: لا، إلا أن تطوع" متمسك للشافعية في أصلين: أحدهما: شمول عدم الوجوب في غير ما ذكره في الحديث كعدم وجوب الوتر، والتسمية في الذبح، والتباعد بقدر القلتين عن جوانب النجاسة في الماء الراكد، والوليمة، والعقيقة. والثاني: أن الشروع غير ملزم؛ لأنه نفي وجوب شيء آخر مطلقاً شرع فيه أو لم يشرع، وأصحاب أبي حنيفة على تمسكوا به من وجه آخر، وقالوا: الشروع ملزم؛ لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، فيثبت وجوب ما تطوع به، وحوابه: أن الاستثناء من قبيل "إلا الموتة الأولى"، و"إلا ما قد سلف"؛ لأنه معلوم أن التطوع ليس بواحب. و لم يذكر الحج؛ لأن الحديث حكاية حال الرجل؛ لقوله: "هل عليّ"، فأجابه على عرف من حاله، ولعله لم يكن ممن يجب عليه الحج، وقيل: لم يذكر؛ لأنه لم يفرض حينئذ، أو سقط عن بعض الرواة ذكره.

وذكر له: هذا قول الراوي، فإنه نسي ما نص عليه رسول الله ﷺ، أو التبس عليه، فقال: وذكر له الزكاة، وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في الرواية، فإذا التبس عليه بعضها يشير في ألفاظه إلى ما ينبئ عنه كما فعل راوي هذا الحديث. أفلحَ الرجلُ: قيل: هو الظفر وإدراك البغية، وهو ضربان: دنيوي: وهو الظفر بما يطيب معه الحياة، وأخروي: وقد قيل: إنه أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغناء بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، قاله الراغب. =

إلا أن تطوَّع: أي لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك، وقد علم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلاً، كذا في "فتح الباري". [التعليق الصبيح ٨٣/١]

والله لا أزيد على هذا: قيل: معناه: لا أزيد على هذا السؤال، ولم يبق لي فيما سألت إشكال وشك حتى أحتاج إلى زيادة السؤال، ولا أنقص منسه أي لا أترك شيئًا مما أمرتني به بل آتي بجميعه. [التعليق الصبيح ١٣/١] أفلح الرجلُ إن صدق والمراد صدقه في إخباره بعمله بذلك من غير زيادة ونقصان، أو صدقه فيما يفهم من كلامه من الاهتمام بالأحذ والرغبة في التصديق، فيكون الفلاح بحسن النية فافهم. [لمعات التنقيح ١/٥٥]

وفدَ عبد القيس: قال النووي: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقي العُظماء، واحدهم وافد. قال: ووفد عبد القيس - المذكورون- كانوا أربعة عشر راكباً كبيرهم الأشج. [فتح الباري ١٧٢/١]

قال رسولُ الله ﷺ: "من القومُ؟ - أو مَن الوَفدُ؟ - قالوا: ربيعة. قال: "موحباً بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا ولا ندامي". قالوا: يا رسول الله! إنا لا نستطيعُ أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحيُّ من كفَّار مُضر، فمُرنا بأمرٍ فصلٍ نُحبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة.

=كزيارة أو استرفاد، و"عبد القيس" من ربيعة، وهي قبيلة عظيمة، و"مضر" في مقابلتهم، ولفظ "أو" شك من الراوي، و"مرحباً" أي أصبتم رحباً وسعة، و"غير" حال من "الوفد" أو "القوم"، والعامل فيه الفعل المقدر العامل في "مرحباً". ولا ندامي: أي لا نادمين، وغيّر العبارة فيها مراعاة للمطابقة كما في الغدايا والعشايا.

إنا لا نستطيع: لأن أهل الجاهلية كانوا أصحاب حروب وغارات، وكانوا يكفّون في الأشهر الحرم تعظيماً لها، وتسهيلاً للأمر على زوّار البيت. عن الأشربة: أي ظروفها بحذف المضاف، أو عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة بحذف الصفة، والحنتم: الجرّة الحضراء. والدبّاء: بضم الدال وتشديد الباء، القرع. والنقير: أصل حشبة ينقر فينبذ فيه. والمزفت: المطلي بالزفت. وتحريم الانتباذ في هذه الأواني كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهو المذهب، وقال بعض ببقاء التحريم، وإليه ذهب مالك وأحمد.

"قض" المقصود بالنهي ليس استعماله مطلقاً، بل التنقيع فيها، والشرب منها ما يسكر، وإضافة الحكم إليها إما لاعتيادهم استعمالها في المسكرات، أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما يستنقع، فلعلها تغير النقيع في زمان قليل، ويتناول صاحبه على غفلة، بخلاف السقاء، فإن التغيّر يحدث فيه على مهل، والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً"، قولهم: "إنا لا نستطيع"، قيل: قوله: "بأمر" إن كان يمعنى الشأن، فالباء صلة، وهو الظاهر، والتنكير للتعظيم بدليل قوله: "ندخل به الجنة"، والمناسب حينئذ أن يكون الفصل بمعنى: المفصل لتفصيله - صلوات الله وسلامه عليه- الإيمان بأركانه الخمسة، وإن كان يمعنى واحد الأوامر، فالتنكير للتعليل، والمراد به اللفظ، والباء للاستعانة، والمأمور به محذوف أي مرنا -

مرحباً بالقوم: أي أتيتم وصادفتم مكاناً واسعاً، والمرحب: المكان الواسع من "رحب" ككرم. [لمعات التنقيح ١٦/١] غير خزايا و لا ندامى: والمعنى: ما كانوا بالإتيان إلينا خاسرين خائبين؛ لأنهم ما تأخروا عن الإسلام، ولا أصابهم قتال ولا سبي فيوجب استحياء، أو افتضاحاً، أو ذلاً، أو ندماً. [المرقاة] الشهر الحرام: والمراد به الجنس؛ لأن الأشهر الحرام أربعة: ذوالعقدة، وذو الحجة، ومحرم متوالية، ورجب فرد. [المرقاة] بأمرٍ فصلٍ: يمعنى الفاصل أي يفصل بين الحق والباطل. [فتح الباري] من وراءنا: أي من خلفنا من قومنا، أو من بعدنا ممن يدركنا. [المرقاة ١٦١/١]

فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحدَه، قال: "أتدرون ما الإيمانُ بالله وحدَه؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة، وصيامُ رمضان، وأن تُعطوا من المغنم النحُمسَ". ونهاهم عن أربع: عن الحنتَم، والدُّباء، والنقير، والمزفَّتِ وقال: "احفظوهنَّ وأحبروا بهنَّ من وراءكم". متفق عليه. ولفظه للبخاري.

= بعمل بواسطة "افعل"، وتصريحه في هذا المقام أن يقال لهم: آمِنوا، أو قولوا: آمنا، وهذا هو المعنى بقول الراوي: "أمرهم بالإيمان"، وعلى أن يراد "بالأمر" معنى الشأن يكون المراد معنى اللفظ ومواده، وعلى تقدير كونه واحد الأوامر يكون الفصل بمعنى الفاصل، أي "مرنا بأمر فاصل جامع"، والمأمور به ههنا أمر واحد هو الإيمان، والأركان الخمسة كالتفسير للإيمان بدلالة قوله عليمة: أتدرون ما الإيمان؟

فإن قيل: على هذا في قول الراوي إشكالان: الأول: أن المأمور به واحد، وقد قال وقد الثاني: أن الأركان المسلمة وقد ذكر أربعة؟ والجواب عن الأول: أنه جعل الإيمان أربعاً نظراً إلى أجزائه المفصلة، وعن الثاني: أن من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصبًا لغرض من الأغراض جعلوا سياقه له كأنّ ماسواه مطروح، فههنا ذكر الشهادتين ليس مقصوداً؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة بدليل قولهم: "الله ورسوله أعلم"، ولكن كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما، وألهما كافيتان، وكان الأمر في صدر الإسلام كذلك، فلهذا جعله الراوي كأنه غير مذكور، وليس من الأوامر، وقصد أنه والمن تنههم على موجب توهمهم بقوله: "أتدرون"، ولذلك خصص ذكر "أن تعطوا من المغنم الحمس" حيث أتى بالفعل المضارع على الخطاب؛ لأن القوم كانوا أصحاب حروب وغزوات لقولهم: "وبيننا وبيننا هذا الحي من كفار مضر"؛ لأنه هو الغرض من إيراد الكلام، فصار أمراً من الأوامر، وفيه نص على أن الإيمان ذو أجزاء. وفيه دليل على أن إبلاغ الخبر واجب حيث قال: "أخبروا" والأمر للوجوب.

"مح" قال بعض شارحي البخاري: أمرهم بالأربع التي وعدهم ثم زادهم خامسة؛ لأنهم كانوا محاربين لكفار مضر، وكانوا أهل جهاد وغنائم. وقال ابن الصلاح: "وأن تعطوا" عطف على قوله: "بأربع" فلا يكون واحداً منها، وإن كان واحداً من مطلق شعب الإيمان، قال القاضي عياض: إنما لم يذكر الحج؛ لأن وفادة عبد القيس كانت عام الفتح، ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر.

فأمرهم بأربع: أي بأربع خصال تنبيهاً على ألها الأهم بالسؤال، والأتم في تحصيل الكمال. [المرقاة ١٦٢/١] احفظوهنَّ: أي الكلمات المذكورات من المأمورات والمنهيات، واعملوا بمن. [المرقاة ١٦٤/١]

الله الله الله الله على المعامت، قال: قال رسول الله الله على وحوله عصابةً من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تَسرقوا، ولا تزنوا، ولا تَقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيدكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف.

وحوله عصابةً: جملة حالية، والعِصابة بالكسر: الجماعة من الناس، ليس لها واحد، والعُصبة من الرحال ما بين العشرة إلى الأربعين، أخذ من العصب، وهو الشد، كأنه يشد بعضهم بعضاً. والمبايعة: المعاهدة من البيع والبيعة، والتبايع مثلها، سميت بذلك تشبيهاً بالمعاملة في المحالس.

نه [نماية الجزري] المبايعة على الإسلام: المعاقدة عليه، والمعاهدة، فإن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته، ودخيلة أمره. والبهتان: الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهش لفظاعته. والافتراء: الاختلاف. والفرية: الكذب كأن الافتراء من الإفراء، وهو قطع الأديم على جهة الإفساد. والعصيان في الأصل: الامتناع عن الشيء والتأبي عنه. والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف في طاعة الله، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، ولهى عنه، من المحسنات والمقبّحات، وهو من الصفات الغالبة.

ولا تأتوا ببهتانٍ إلى: فإن قلت: ما معنى الإطناب؟ حيث قيل: لا تأتوا، ووصف البهتان بالافتراء مع ألهما من واد واحد، وهلا اقتصر على "ولا تبهتوا الناس"؟ قلت: معناه: مزيد التقرير وتصوير شناعة هذا الفعل، وتعليق معنى زائد عليه، وذلك من وجوه: الأول: معناه: "ولا تأتوا ببهتان"، من قبل أيديكم وأرجلكم أي أنفسكم، واليد والرجل كنايتان عن الذات، أي ذلك من عند أنفسكم، والناس بُرآء منه. والثاني: لا تبهتوا الناس كفاحاً يشاهد بعضكم بعضاً، كما يقال: فعلت هذا بين يديك أي بحضرتك، وهذا النوع أشد أنواع البهت. والثالث: معنى "تفترونه تنشيعُونه" من ضمائركم؛ لأن المفتري إذا أراد احتلاق قوله فإنه يقدره أولاً في ضميره، ومنشأ ذلك ما بين الأيدي والأرجل من الإنسان وهو القلب. والرابع: نسبة الافتراء إلى اليد والرجل بسبب أنمن عوامل وحوامل وإن شاركها مائر الأعضاء، قيل: الوجه الأول، والرابع متقاربان في المعنى، وهما كنايتان عن إلقاء بهتان من تلقاء أنفسهم من غير أمارة من قبيل قوله تعالى: ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَا لَيْسَ نَكُمْ بِهِ عِلْهُ ﴿ (النور: ١٥)، أي أن هذا البهتان يحري على = أمارة من قبيل قوله تعالى: ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَا لَيْسَ نَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴿ (النور: ١٥)، أي أن هذا البهتان يحري على =

على أن لا تشركوا بالله شيئًا: الظاهر أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الأصغر كما ورد في الحديث: "اتقوا الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟! قال: "الرياء"؛ لأن الظاهر كما يدل عليه السياق أن الخطاب للأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد عبادة الأصنام أي لا ترتدوا بعد الإسلام. [لمعات التنقيح ٨٨/١] ولا تعصوا في معروف: والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. [التعليق الصبيح ٨٧/١]

فمن وفى منكم فأجرُه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا، فهو كفارةً له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله عليه في الدنيا، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك. متفق عليه.

9 - (١٨) وعن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله على في في أضحى - أو فِطر- إلى المصلّى، فمرّ على النساء، فقال: "يا معشر النساء! تصدقن،

=ألسنتكم، ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم، والثاني كناية عن الوقاحة وخرق حلباب الحياء، كما هو عادة الأوغار، والثالث كناية عن انشاء بمتان من دخيلة قلوبهم مبنيًّا على الظن الفاسد، والغش المبطّن.

فمن وفى منكم: لفظ "وف" دل على أن الأجر إنما ينال بالوفاء بالجميع؛ لأن الوفاء: هو الإتيان بجميع ما التزمه من العهد والحقوق، وأما العقاب فإنه ينال بترك أيِّ واحد كان. ومن أصاب من ذلك: قالوا: هو إشارة إلى ما سبق سوى الشرك، فإنه لا يكفر عنه بالقتل، ولا يعفى عنه، والمراد المؤمنون حاصة؛ لأنه عطف على قوله: "فمن وف" وهو خاص بهم؛ لقوله: "منكم" تقديره: ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئًا، فعوقب أي أقيم الحد عليه، قيل: ما قالوه ضعيف؛ لأن "الفاء" في "فمن" للترتيب ترتب ما بعدها على ما قبلها، وقوله: "منكم" ضمير العصابة، وقد بين بقوله: "من أصحابه" فكيف يخصص الشرك بالغير؟ والصحيح أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الخفي، ويدل عليه تنكير "شيئًا" أي شركاً أيّاما كان.

فهو إلى الله: أي مفوض إليه، فلا يجب عليه عقاب خاص كما هو مذهب أهل الحق. أبي سعيد الخدري: خدرة: حيٌّ من الأنصار. يا معشر النساء: المعشر: الجماعة، من العِشرة بمعنى المعاشرة، والعشير المعاشر، والمراد هنا: الزوج، والخطاب عام غلبت فيه الحاضرات على الغُيّب.

فهو كفارةً: أي الحد أو العقاب كفارة، وزاد في نسخة: و"طهور" بفتح الطاء أي يكفر إثم ذلك و لم يعاقب به في الآخرة كذا في "المرقاة"، قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث. [التعليق الصبيح ٨٧/١] وقد ذهب بعض العلماء إلى أن إجراء الحد على مرتكب الكبيرة يكون كفارة لذنبه فلا يعذب به في الآخرة، واستدلوا بهذا الحديث، وذهب آخرون إلى أنه لا يكون كفارة؛ لقوله تعالى: [في قطاع الطريق] هوذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [المائدة:٣٣-٣٤]. [ملخص من التعليق الصبيح] إلى المصلى: هو موضع خارج المدينة المطهرة، وبينه وبين المسجد النبوي ألف ذراع. [لمعات التنقيح ٨٩/١] فمرً على النساء: في الحديث ما يأتي: (١) مرور النبي على النساء يوم العيد. (٢) وموعظتهن، وأمرهن بالصدقة. (٣) وإعجابه الشهرة المنار، (٥) وجوابه الشهرة عن سبب كونهن من أكثر أهل النار، (٥) وجوابه الشهرة عن سبب كونهن من أكثر أهل النار، (٥) وجوابه الشهرة عن سبب كونهن من أكثر أهل النار، (٥) وجوابه الشهرة عن سبب كونهن من أكثر أهل النار، (٥) وجوابه المحدد النبوي المعدد النبوي المنارة المهرة المنارة النار، (٥) وجوابه المنارة النارة المنارة ا

فإين أريتُكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول الله!؟ قال: "تُكثِرْنَ اللعنَ، وتكفُرْن العشيرَ، .....

وتكفُوْن: "غب" والكفر في اللغة: ستر الشيء، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك شكرها، وأعظم الكفر ححود الوحدانية، والنبوة والشريعة، واستعمال الكفران في النعمة، والكفر في الدين أكثر، والكفور يستعمل فيهما. والعقل: غريزة في الإنسان يدرك بما المعنى، وتمنع عن القبائح، وهو نور الله في قلب المؤمن.

واللب: العقل الخالص من شوب الهوى. وكفران العشير ححد نعمة الزوج، واستقلال ما كان منه، وأصل اللعن: إبعاد الله تعالى العبد من رحمته بسخطه، ومن الإنسان الدعاء بالسخط. والحزم: ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة. و"أريت" بمعنى أخبرت وأعلمت. و"مِنْ" في قوله: "مِنْ ناقصات" مزيدة للاستغراق، وفي "مِنْ إحداكن" متعلق بـــ"أذهب"، والمفضل عليه مفروض مقدر، وذلك إشارة إلى الحكم السابق، والكاف لخطاب العام، وإلا لقال: ذلكنّ؛ لأن الخطاب مع النساء. "مح" في الحديث أحكام: الحث على الصدقة، وأفعال البر، وفيه أن الحسنات يذهبن السيأت، وفيه أن كفران العشير من الكبائر؛ لألهن يُوعدن بالنار، وفيه أن اللعن من المعاصي الشديدة القبح، وليس فيه أنه كبيرة؛ لأن إكثار الصغيرة كبيرة. واتفق العلماء على تحريم اللعن؛ إذ لا يجوز الإبعاد عن رحمة الله، إلا لمن عرف خاتمة أمره قطعاً بنص على أنه مات كافراً كأبي جهل، أو يموت عليه كإبليس، وأما اللعن بالوصف فغير حرام كلعن الواصلة والمستوصلة، وآكل الربوا ومؤكله، والمصورين والظالمين، والما اللعن بالوصف فغير حرام كلعن الواصلة والمستوصلة، وآكل الربوا ومؤكله، والمصورين والظالمين، والما العالم؛ إذ لم يظهر له معنى الكلام، وفيه الإشارة إلى علة معادلة شهادة امرأتين لشهادة رجل، مراجعة المتعلم العالم؛ إذ لم يظهر له معنى الكلام، وفيه الإشارة إلى علة معادلة شهادة امرأتين لشهادة رجل، وهي قلة الضبط كما في قوله تعالى: ﴿فَوْنَدُكُورُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ (البقرة: ٢٨٢).

وأما وصفه ﷺ النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، فمعناه: أن الدين والإيمان والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما مر، فعلمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت نقص دينه، ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم كمن ترك الصلاة بلا عذر، وقد يكون على وجه لا يأثم، كمن ترك الجمعة أو الغزو مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم، فإن قيل: إذا كانت معذورة، فهل تثاب على الصلاة المتروكة زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر، =

<sup>=</sup>اللعن وكفران العشير. (٦) ثم جعلهن من ناقصات عقل ودين. (٧) وبيّن وجه نقصان عقولهن ونقصان دينهن بالمثال. فإين أريتُكنّ: والمراد أن الله تعالى أراهن ليلة الإسراء. [التعليق ٨٨/١] تُكثِرْنَ اللعنَ: أي في المحاورات والمخاطبات على الأشياء، وذلك مذموم، ومعناه: الطرد وإبعاد الله العبد من رحمته. [لمعات التنقيح ٨٩/١]

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن ". قلن: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله! ؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟". قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تُصل ولم تصم؟". قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها". متفق عليه.

ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلاة التي كان يفعلها في صحته وحضره. أحيب: بأن ظاهر الحديث أنها لا تثاب، والفرق: أن المريض والمسافر كانا يفعلانها في الصحة والحضر بنية الدوام، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة زمن الحيض، فنظيرها مسافر ومريض كان يصلي النافلة في وقت دون وقت، فإنه لايثاب على ما تركه في الزمان الذي لم يكن يتنفل فيه.

"خط" "فذلك من نقصان عقلها" فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق، فشهادة المغفل ضعيفة وإن كان قوياً في الدين والأمانة، وفي قوله: "فذلك من نقصان دينها" دلالة على أن النقص من الطاعات نقص من الدين. قيل: أثبت في لهن وصفين: كفران العشير، وإكثار اللعن، ثم ذكر أن ليس لهن عقل يمنع من ارتكاب تينك الخصلتين، ولا دين رادع عنهما؛ لأن الرذائل مركوزة في الإنسان، وقلعها إما بالعقل أو بالدين، وكما تعلق العقل والدين بالخصلتين السابقتين تعلقا بقوله: "أذهب للب الرحل الحازم" على طريقة التفريط في جانبهن، والإفراط في جانب الرجل حيث وصفه بالحزم، ففي الكلام غرابة من حيث أنه جعل هذا الرجل الكامل الحازم في كل شيء مناداً مسترسل الزمام لتلك الناقصات الحائزات للرذيلتين.

من ناقصات: قيل: يحتمل أن يكون بياناً لإحداكن على المبالغة أو بالعكس، و"أذهب" صفة لمحذوف، أي أحداً. كذّبني ابن آدم: كلام قدسيّ، والفرق بينه وبين القرآن: أن القرآن هو اللفظ المنزل به جبرئيل للإعجاز عن الإتيان بسورة من مثله، والحديث القدسيّ: ما أخبر الله نبيه، معناه: بالإلهام، أو بالمنام، فأخبر النبي أمته بعبارته عن ذلك المعنى، وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله تعالى و لم يروه عنه كما أضاف، وروى القدسي، قيل: فضل القرآن على الحديث القدسي: أن القدسي نص إلهي في الدرجة الثانية وإن كان من غير واسطة ملك غالباً؛ لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ، وفي التنزيل اللفظ والمعنى منظوران، فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديث، قيل: اختيار ابن آدم على البشر=

كذَّبني ابنُ آدمَ: أي نسبني إلى الكذب، والتكذيب: هو الإخبار عن كون خبر المتكلم غير مطابق للواقع. [المرقاة]

فقوله: لن يُعيدَين كما بَدَأين، وليسَ أول الخلق بأهون عليَّ من إعادته. وأما شتمه إيَّاي: فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحد".

- وغيره كأنه إشارة إلى تكريم آدم بسجود الملائكة، يعني أنا أتممنا النعمة عليكم بما فعلنا في شأن أبيكم، فأنتم قد وضعتم مكان الشكر التكذيب والشتم، ولهذا قال: "و لم يكن" أي ما صح وما استقام وما كان ينبغي.

وليس أول الخلق بأهون: "قض" هذا إشارة إلى برهسان تحقق المعساد وإمكان الإعسادة، وهو أن ما يتوقف عليه تحقق البدن من أجزائه وصورته لو لم يكن ممكناً لما وجد أولاً، وإذا أمكن لم يمتنع وجوده ثانياً، وإلا يلزم انقلاب الممكن لذاته ممتنعاً لذاته، وهو محال، وفيه تنبيه على تمثيل يرشد العامي، وهو ما يرى في المشاهد أن من قصد اختراع شيء لم ير مثله و لم يجد له عدداً وأصولاً صعب عليه، وافتقر إلى مكابدة أفعال، ومعاونة أعوان، ومرور أزمان، ومع ذلك كثيراً ما لا يَسْتَتِبُ له الأمر، ومن أراد إصلاح منكسر، وإعادة منهدم، وكانت العدد حاصلة والأصول باقية، هان ذلك عليه، فمن أنكر الإعادة فقد جوز ما هو أصعب منه، هذا بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه فلا صعوبة ولا سهولة، بل يستوي تكوين بَعوض طيّار، وتخليق فلك دوّار. والشتم: توصيف الشيء بما هو إزراء ونقص فيه، وإثبات الولد له كذلك؛ لأنه قول بمماثلة الولد له في تمام حقيقته، وهي مستلزمة للإمكان المتداعي إلى الحدوث، ولأن الحكمة في التوالد استبقاء النوع، فلو كان له ولداً كان مستخلفاً يقوم مقامه بعد عصره – تعالى الله علواً كبيراً – .

وأنا الأحد: لما كان لنفي ما يذكر معه من العدد دل على نفي الولد؛ إذ لو فرض له ولد لا يكون أحداً، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ ﴾ [الأحزاب: ٤] أي لو كان له ولد لكان نبيًّا مثله، فلا يكون حاتم النبيين، وهذا معنى الاستدراك في قوله: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَهَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤]، قال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد: أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءين أحد، والواحد: اسم بني لمفتتح العدد تقول: جاءين واحد من الناس، ولا تقول: أحد، فالواحد منفرد بالذات فيعدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. و"الصمد" السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد، وقال الزجاج: الصمد السيد الذي انتهى إليه السؤود، فلا سيد فوقه. و"الكفؤ": المثل المكافئ.

لن يُعيدَني كما بَدَأَني: الإعادة هي الإيجاد بعد العدم المسبوق بالوجود، فالمعنى لن يحييني بعد موتي، كما بدأني أي أوجدني عن عدم، وخلقني ابتداء. [المرقاة ١٦٩/١]

٢١ (٢٠) وفي رواية عن ابن عباس: "وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبةً أو ولداً". رواه البخاري.

٢٢- (٢١) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله تعالى: "يؤذيني ابنُ آدم يسبّ الدهر، وأنا الدَّهرُ، بيدي الأمر، أقلّبُ الليل والنهار". متفق عليه.

أو ولداً: وفي "الحُميدي": "ولا ولداً "زيد "لا" لما في "سبحاني" من معنى التنزيه. يؤذيني ابنُ آدم: الإيذاء: إيصال المكروه إلى الغير قولاً أو فعلاً أثّر فيه أو لم يؤثر، وإيذاء الله تعالى عبارة عن فعل ما يكرهه، ولا يرضى به، وكذا إيذاء الرسول ﷺ، وروى السحستاني نصب "الدهر" في "أنا الدهر" أي أنا أقلب الليل والنهار في الدهر، والرفع أولى، قيل: لأنه لا طائل تحته على تقدير النصب، أما معنى؛ فلأنه لا فائدة في قوله: "أنا أقلب الليل والنهار في الدهر"؛ لأن الكلام مسوق للرد على الساب، والإنكار عليه، وأما لفظاً؛ فلأن تقديم الظرف إما للاهتمام، أو الاختصاص، ولا يناسب المقام؛ لأن الكلام مفرغ في شأن المتكلم لا في الظرف، ولهذا عرف الخبر ليفيد الحصر، فكأنه قيل: أنا أقلب الليل والنهار لا ما ينسبونه إليه، قيل: الدهر الثاني غير الأول، بل هو مصدر بمعنى الفاعل، ومعناه: أنا الدهر المصرّف المدبر المفيض لما يحدث.

"غب" والأظهر أن معناه: أنا فاعل ما يضاف إلى الدهر من الخير والشر، والمسرة والمساءة، فإذا سببتم الذي تعتقدون أنه فاعل ذلك فقد سببتموني. "قض" سب الدهر ليس لذاته، بل لتصرفاته وحوادثه التي على خلاف المراد، فيعتقد أنه الفاعل الحقيقي، وأنه مستقل كقولهم: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ (الجاثية: ٢٤) على قصر القلب، فقيل لهم: ما تعتقدونه من الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه، ويدل على ذلك قوله: "بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"، فإنه بيان وتفسير لقوله: "أنا الدهر"، ولا شك أن معنى الدهر لغة ليس بذلك.

"غب" الدهر في الأصل: اسم لمدة العالم، وعليه قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ (الدهر:١)، ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة، وهو خلاف الزمان، فإنه يقع على القليل والكثير، والمراد بالدهر الثاني في الحديث=

أتخذ صاحبةً: أي زوجة؛ لعدم الاحتياج ونفي الجنسية. [المرقاة ١٧٠/١] أو ولداً: قال ابن الملك: شك من الراوي، والظاهر أن "أو" للنوع، ويدل عليه ما في "جامع الحُميدي": "ولا ولداً". [المرقاة ١٧٠/١] يسبّ الدهر: والدهر: اسم للزمان الطويل والأمد الممدود. كذا في "القاموس"، وقال البيضاوي: الزمان الممتد غير الممدود، وفي "النهاية": هو اسم للزمان الطويل ومدة حياة الدنيا. وكان من شأن العرب ذم الدهر وسبه عند النوازل، ويقولون: أبادهم الدهر، فنهوا عن سبه. [لمعات التنقيح ١١/١]

۲۳ (۲۲) وعن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله على: "ما أحد أصبر على أذى يَسمعه من الله، يدعون له الولد، ثم يُعافيهم ويرزُقهم". متفق عليه.
 ۲۲ (۲۳) وعن معاذ، قال: كنت ردْف رسول الله على حمار، ليس بيني

ها أحدٌ أصبر َ إلخ: الصبر: الحبس، ومنه قتلته صبراً أي حبساً، ومعنى الصبر: حبس النفس على ما تكرهه. والعافية: السلامة من البلاء والمكروه. والرزق: الحظ والنصيب مطعوماً أو مالاً أو علماً، أو ولداً. وقوله: "يسمعه" صفة "أذى"، و"من الله" متعلق بقوله: "أصبر" لا "يسمعه"، وفي الحديث إشارة إلى أن الصبر على احتمال الأذى خصلة ممدوحة، وترك الاشتغال بالمكافاة والانتقام ممدوح، ولهذا كان جزاء كل عمل محصوراً، وجزاء الصبر غير محصور، وقوله: "يسمعه" تتميم؛ لأن المؤذى إذا كان يسمع من المؤذي كان تأثير الأذى أشد.

كنتُ ردُف رسول الله على الردف والرديف: التابع، من الردف، وهو العجز، والرديف هو الذي يركب خلف الراكب، و"مؤخرة الرحل": العود الذي يكون خلف الراكب، أراد المبالغة في شدة القرب، فيكون الضبط أكثر، ويروى "مُؤخرة" بضم الميم وبعدها همزة ساكنة ثم خاء مكسورة هذا هو الصحيح، ويروى بفتح الهمزة والخاء المشدودة. و"الدراية": المعرفة، قال الزمخشري: هي معرفة تحصل بضرب من الحداع، ولذلك لا يوصف البارئ تعالى بها. والحق: نقيض الباطل، ويستعمل بمعنى الواجب، واللازم، والجدير، والنصيب، والملك، و"الاتكال": الاعتماد على الشيء من الوكل والكلة، ومنه الوكالة، و"البشارة": إيصال الخبر إلى أحد يظهر أثر السرور منه على بشرته، و"حق الله" بمعنى الواجب واللازم، و"حق العباد" بمعنى الجدير؛ لأن الإحسان إلى من لم يتخذ ربًّا سواه جدير في الحكمة أن يفعله، وقيل: حق العباد ما وعدهم به، ومن صفة وعده أن يكون واجب الإنجاز، فهو حق بوعده الحق، وقال النووي: حق العباد على جهة المشاكلة والمقابلة لحقه عليهم، ويجوز أن يكون من قول الرجل لصاحبه: "حقك واجب على" أي قيامي به متأكد، ومنه قول النبي على "حق كل مسلم أن يغتسل في الرجل لصاحبه: "حقك واجب على" أي قيامي به متأكد، ومنه قول النبي الحق كل مسلم أن يغتسل في الرجل لصاحبه: "حقك واجب على" أي قيامي به متأكد، ومنه قول النبي المناه عليهم، ويجوز أن يكون من قول الرجل لصاحبه: "حقك واحب على" أي قيامي به متأكد، ومنه قول النبي المناه عليهم، ويجوز أن يكون من قول المبعة أيام".

وإنما رواه معاذ مع كونه منهياً؛ لأنه علم أن هذا الإخبار يتغير بتغير الزمان والأحوال، والقوم يومئذ كانوا=

<sup>-</sup>مقلب الليل والنهار، ومصرف الأمور فيهما، فينبغي أن يفسر الأول بذلك كأنه قيل: سبَّ مدبر الأمر، ومقلب الليل والنهار، وأنا المدبر والمقلب، فجاء الاتحاد.

على أذىً: أي كلام مؤذ قبيح صادر من الكفار. [المرقاة ١٧٢/١] ثم يُعافيهم ويرزُقهم: أي بدفع المضرة عنهم، ويرزقهم بإيصال المنفعة إليهم، انظر فضله وإنعامه في معاملته مع من يؤذيه! فما ظنك بمن يحتمل الأذى عمن يعصيه!؟ ويمتثل ارتكاب طاعاته واجتناب مناهيه. [المرقاة ١٧٢/١]

وبينه إلا مُؤخرة الرحل، فقال: "يا معاذ! هل تدري ما حقُّ الله على عباده؟ وما حقُّ الله على عباده؟ وما حقُّ العباد على الله؟" قلتُ: اللهُ ورسوله أعلم. قال: "فإنَّ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحقُّ العبادِ على الله أن لا يعذبَ من لا يُشرك به شيئًا" فقلت: يا رسولَ الله! أفلا أبشر به الناس؟ قال: "لا تُبشِّرهم فيتكلوا". متفق عليه.

وعن أنس، أن النبي على ومعاذ رديفه على الرحل، قال: "يا معاذ!" قال: لبيك يا رسول الله قال: لبيك يا رسول الله وسعديك! قال: "يا معاذ!" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك! قال: "يا معاذ!" قال: قال: قال: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، صدقاً من قلبه إلا حرَّمه الله على النار". قال: يا رسول الله! أفلا أخبرُ به الناسَ فيستبشروا؟ قال: "إذاً يتكلوا".

<sup>-</sup>حديثي العهد بالإسلام، ولم يعتادوا تكاليفه، فلما استقاموا وتثبّتوا أخبرهم، أو رواه بعد ورود الأمر بالتبليغ والوعيد على الكتمان، ثم إن معاذاً مع حلالة قدره لا يخفى عليه ثواب نشر العلم ووبال كتمه، فرأى التحديث واحباً، ويؤيده ما ورد في الحديث الذي يتلوه: "فأخبر به معاذ عند موته تأثماً".

لبيك يا رسول الله: أي إحابة لك بعد إحابة، وساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، والتحريم بمعنى المنع، كما في قوله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ﴾ [الانبياء: ٩٥] وأما تكرير النداء فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمّل تنبيه معاذ فيما يسمعه، وقد ثبت في "الصّحيح" أنه ﷺ كان إذا تكم بكلمة أعادها ثلاثاً لهذا المعنى. إذاً يتكلوا: ذكر في الحديث الأول "لا تبشرهم فيتكلوا"، وفي هذا الحديث" إذاً يتكلوا"، فالأول من قبيل قوله تعالى: ﴿وَلا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلا تَطْعُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ إلله على السبب والمسبب معاً، والثاني من قبيل: "إذاً أكرمك" في حواب من قال: "أنا أحسن إليك"، وكأنه قال: إن أحسنت إلى أكرمك، فهو حواب وجزاء.

ولا يشركوا به شيئًا: إن كان المراد بالإشراك الكفر، فالمراد أن لا يعذب عذاب المشركين، وإن كان الرياء، فالعابد بالإخلاص حقه أن لا يعذب أصلاً. [لمعات] فيتكلوا: أي يعتمدوا ويمتنعوا عن العمل، وروي "ينكلوا" بضم الكاف من النكول وهو الامتناع. [لمعات] صدقاً من قلبه: فيه احتراز عن شهادة المنافق. [التعليق الصبيح ٢/١٩] لا حرَّمه الله على النار: أي النار التي أعدت للكافرين، أو حرم الخلود فيها. [لمعات التنقيح ٤/١]

### فأخبر بما معاذ عند موته تأثمًا. متفق عليه.

="مح" في هذا الحديث، وفي حديث معاذ: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"، وفي رواية عنه: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة"، وعنه: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا حرّمه الله على النار"، وفي حديث أبي هريرة: "لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة وإن زبى وإن سرق"، وفي حديث أنس: "حرم الله على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله"، وقد سرد مسلم هذه الأحاديث كلها في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف، منهم: ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وقال بعضهم: معناه: من قال الكلمة، وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري، وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة، ومات على ذلك، وهذا قول البحاري.

وبالجملة كل من كان تائباً أو سليماً من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه، وحرّم على النار، فإذا حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان الأمر بيّناً، وهذا معنى تأويل الحسن والبخاري، ومن كان مخلّطاً بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه، أو بفعل ما حرم الله عليه، فهو في المشيئة لا ينقطع إلا بدخول الجنة آخراً.

قيل: أحسن التأويلات ما ذكره الحسن، فنقول في هذا الحديث الذي نشرحه: هو من جوامع الكلم كقوله: "آمنت بالله ثم استقم"، فإن "صدقاً" ههنا أقيم مقام الاستقامة؛ لأن الصدق كما يعبر به قولاً عن مطابقة القول الضمير والمحبر عنه، قد يعبر به فعلاً عن تحري كل أفعال كاملة وأخلاق مرضية، وتحقيقهما، قال الله تعالى: ﴿ الضمير والمحبر عنه، قد يعبر به فعلاً عن تحري كل أفعال كاملة وأخلاق مرضية، وتحقيقهما، قال الله تعالى: ﴿ الصَّدْقِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ (القمر:٥٥) و ﴿ وَاللَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصدَقَ بِه ﴾ (يونس:٢) و ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ (القمر:٥٥) و ﴿ وَاللَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصدَقَ بِه ﴾ (الزمر:٣٣) أي حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً، فعلى هذا التقدير يكون النهي في قوله: "لا تبشر" مخصوصاً ببعض الناس، فإن مثل هذا المعنى لا يدركه إلا الراسخ في العلم، ويعضده حديث أبي هريرة الذي يورده في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وهو قوله: "من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بما قلبه، فبشره بالجنة"، وفيه أن عمر منع أبا هريرة عن التبشير، فعلم أن المراد التخصيص؛ إذ لو لم يرد ذلك لم يخبر معاذاً وأبا هريرة وأنساً وعمر ﷺ.

ولهذا وأمثاله احتج محمد بن إسماعيل على أن للعالم أن يخص بالعلم قوماً دون قوم كراهة أن لا يفهموا، ثم بعد تأويل الحسن تأويل من قال: الحديث كان في بدأ الإسلام في وقت لم يجب شيء من الأركان، ويؤيده ما روى البخاري عن عائشة على قالت: إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء "لا تشربوا الخمر" لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل: "لا تزنوا" لقالوا: لا ندع الزنا، وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى ترك التكاليف ودفع الأحكام، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد حراب العقبي. تأثماً: مفعول له أي تجنباً عن الإثم ك"تحرج" تجنب الحرج.

77- (70) وعن أبي ذرِّ قال: أتيت النبي ﷺ، وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة" قلت: وإن زبي وإن سرق؟ قال: "وإن زبي وإن سرق؟. قلت: وإن زبي وإن سرق؟ قال: "وإن زبي وإن سرق؟! قال: "وإن زبي وإن سرق؟! قال: "وإن زبي وإن سرق على رغم أنف أبي ذر".

وعليه ثوب ّ أبيضُ: قال الشارحون: قوله: "عليه ثوب أبيض" ليس من الزوائد التي لا طائل تحتها، بل قصد الراوي بذلك أن يقرر التثبت والاتقان فيما يرويه؛ ليتمكن في قلوب السامعين.

ثم مات على ذلك: "مظ" إشارة إلى الثبات على الإيمان حتى الموت، احترازاً عمن ارتد ومات عليه، فلا ينفعه الإيمان السابق، وقوله: "دخل الجنة" إشارة إلى أن عاقبته دخول الجنة، وإن كان له ذنوب جمة، لكن أمره إلى الله إن شاء عفا عنه، و أدخله الجنة، قال ابن مالك: حرف الاستفهام في قوله: "وإن زنى" مقدر، ولا بد من تقديره.

"قض" في الحديث دليل على أن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان، فإن من ليس بمؤمن لا يدخل الجنة وفاقاً، وألها لا تجبط الطاعات؛ لأنه عام يتناول الجميع، فلو كانت الكبائر عبطة على طريق الموازنة أو غيره لزم أن لا يبقى لبعض الزناة شيء من الطاعات، والقائل بالإحباط يحيل دخول الجنة لمن هذا شأنه، وأن أرباب الكبائر من أهل القبلة لا يُحلّدون في النار، قيل: لعل ذكر الثوب الأبيض والنوم والاستيقاظ، ثم إيراد الحديث بحرف التعقيب إشارة إلى حصوله في في عالم الغيب، واستعداده لفيض الله عليه بالوحي، وتخصيص الثوب بالأبيض إيماء إلى قوله تعالى: ﴿وَيُيابِكُ فَطَهُرُ ﴾ (المدثر:٤)، نعم! في الآية إشارة إلى الإنذار، وفي الحديث إلى البشارة أي: قم فبشر عبادي الذين آمنوا بالجنة، ومعني "ثم" في "ثم مات عليه" التراخي في الرتبة كما في قوله في: "ثم استقم"، والاستثناء مفرغ أي لا يكون له حال من الأحوال إلا حال دخول الجنة، وتقدير الاستفهام: أدَحَلَ الجنة وإن زني؟ والشرط حال، ولا يذكر الجواب مبالغة وتتميماً لمعنى الإنكار لاستعظامه أي أتبحل برحمة الله؟ فرحمة الله واسعة على علقه وإن كرهت ذلك، وأما تحرير رسول الله في السبعطامه أي أتبحل برحمة الله؟ فرحمة الله واسعة على علقه وإن كرهت ذلك، وأما تحريره معنى الاستيعاب كما في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَنِيّاً﴾ (مريم: ٢٦) أي دائماً، وأما حكاية أبي ذر قول رسول الله في "على رغم أنف أبي ذر" فللشرف والافتخار، وقال بعضهم: تقدير الاستفهام هكذا: أو إن زن وسوق دخل الجنة؟

وكان أبو ذر إذا حدَّث بهذا قال: وإن رغِمَ أنفُ أبي ذر. متفق عليه.

۲۷ – (۲٦) وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: "من شهد أن
 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبدُ الله
 ورسوله وابنُ أمَتِه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ، وروحٌ منه، والجنة والنارَ حق، ......

وإن رغم أنفُ أبي ذر: "قض" رغم أي لصق بالرغام بالفتح، وهو التراب، ويستعمل مجازاً بمعنى كره أو ذل، اطلاقاً لاسم السبب على المسبب.

من شهد إلخ: "مح" هذا حديث عظيم الوقع، وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه جمع فيه ما يخرج منه جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم. وأن عيسى إلخ: "قض" ذكر عيسى علم تعريض بالنصارى، وإيذان بأن إيمالهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار.

"شف" ذكر "عبده" تعريض بالنصارى في قولهم: "بالتثليث"، وذكر "رسوله" تعريض باليهود في إنكارهم [رسالته]، وقذفهم إياه وأمه، قيل: وكذا قوله: "وابن أمته" تعريض بالنصارى، وتقرير لعبديته، والإضافة في "أمته" للتشريف ردًّا على اليهود في القذف، وكذا تسميته بالروح، ووصفه بقوله: "منه" إشارة إلى أنه مقرّبه وحبيبه تعريضاً باليهود. روي أن عظيماً من النصارى سمع قارئًا يقرأ: "وروح منه"، قال: أفغير هذا دين النصارى؟ يعني أن هذا يدل على أن عيسى بعض منه، فأجاب على بن الحسين بن واقد: أن الله تعالى قال: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ﴾ (الجائية: ١٣) فلو أريد بقوله: "وروح منه" أنه بعضه أو جزء منه لكان معنى "جميعاً منه" أن الجميع بعض منه، فأسلم النصراني، ومعنى الآية أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، وحاصلة من عنده يعنى أنه مكوّلها وموجدها.

"تو" "الكلمة" تطلق على الأنواع الثلاثة، وعلى الألفاظ المنظومة، والمعاني المجموعة تحتها، ولهذا تستعمل في القضية، والحكم، والحجة، وأما تسميته عيسى بالكلمة؛ فلأنه حجة الله على عباده، أبدعه من غير أب وأنطقه في غير أوانه، وأحيى الموتى على يده، والحديث في ذلك ذو شجون، لا يخفى على الفطن استنباطه، وقد قيل: إنه سمي كلمة؛ لكونه موجداً بـــ"كن"، وقيل: لما انتفع بكلامه سمي به كما يقال: فلان سيف الله، وأسد الله، وقيل: لما خصه به في صغره حيث قال: "إني عبد الله"، وقوله: "ألقاها إلى مريم" أي أوصلها إليها، وحصلها فيها، وأما تسميته بالروح فلما كان له من إحياء الموتى، وقيل: لأنه ذو روح وحسد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الحي، وإنما اخترع اختراعاً من عند الله.

والجنة والنارَ حق: لعل ذكرهما والإحبار عنهما بالمصدر مبالغة كما في قولك: "زيد عدل" تعريض بالزنادقة، وبمن ينكر دار الثواب والعقاب. أدخلَه الله الجنة على ما كان من العمل". متفق عليه.

۲۸ – (۲۷) وعن عمرو بن العاص، قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلت: ابسُطْ يمينك فلاً بايعك، فبسطَ يمينَه، فقبضتُ يدى،

على ما كان من العمل: "قض" دليل على المعتزلة في مقامين: أحدهما: أن العصاة من أهل القبلة لا يخلدون في النار؛ لعموم "من شهد"، وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيأت قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ لأن قوله: "على ما كان من العمل" حال من قوله: "أدخله الجنة" كما في قولك: رأيت فلاناً على أكله أي آكلاً، ولا شك أن العمل غير حاصل حينئذ، بل الحاصل حال إدخاله استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب، ولا يتصور ذلك في حق العاصى الذي مات قبل التوبة، إلا إذا أدخل قبل استيفاء العقوبة.

فإن قلت: يلزم أن لا يدخل أحد من العصاة النار، أجيب: بأن اللازم عموم العفو، وهو لا يستلزم عدم الدخول؛ لجواز العفو بعد الدخول، وقبل استيفاء العذاب على أنه ليس بحتم عندنا أن لا يدخل أحد من هذه الأمة النار؛ لجواز العفو عن الكل حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨) الآية، قيل: إن التعريف في العمل للعهد، والإشارة به إلى الكبائر، والدليل عليه أمثال قوله على "وإن رن وإن سرق" في حديث أبي ذر، وقوله: "على ما كان عليه" حال كما في قول الحماسى: شعر:

فــوالله لا أنسى قتيــلاً رزيتــه بجانب قوسى ما مشيت على الأرض على أنها تعفو الكلــوم وإنمــا يؤكل بالأدنى وإن حل مــا يمضي

قال أبو البقاء: "على أنها" حال، أي ما أنسى هذا الرزء في حال كون الكلوم كذا أي حالي مخالفة حال غيري في استدامة الحزن، فالمعنى من شهد أن لا إله إلا الله يدخل الجنة في حال استحقاقه العذاب بموجب أعماله من الكبائر أي حال هذا مخالف للقياس في دخول الجنة؛ إذ القياس أن لا يدخل الجنة، وإلى هذا المعنى ذهب أبوذر في قوله: "وإن زبى وإن سرق".

فلأبايعك: لعل التقدير: فأن أبايعك، وأقحم اللام توكيداً، أو التقدير: لأبايعك تعليلاً للأمر، والفاء مقحمة، ويحتمل أن يكون اللام مفتوحة، فيكون التقدير: فإني لأبايعك، والفاء للجزاء، كقولك: اثتني فإني أكرمك. "مظ" حق "ماذا" أن يكون مقدماً على "تشترط"، إلا أنه حذف قبله، وهذا مفسِّر له، وقال المالكي في قول عائشة على أقول: "ماذا" شاهد على أن "ما" الاستفهامية إذا رُكبت مع "ذا" تفارق وجوب التصدير، فيعمل فيها ما قبلها رفعاً ونصباً، فالرفع كقولك: كان ماذا، والنصب كما في الحديث: وأجاز بعضهم وقوعها تمييزاً، كقولك لمن قال: عندي عشرون، =

أدخلَــه اللهُ الجنــة: إما ابتداء بعفو منه؛ أو بشفاعة من رسوله، أو بعد تعذيبه بما شاء. [لمعات التنقيح ٩٦/١] ما كان من العمل: حسناً أو شيئًا قليلاً أو كثيراً صغيراً أو كبيراً. [المرقاة ١٧٧/١]

فقال: "ما لك يا عمرو؟" قلت: أردتُ أن أشترط. فقال: "تشترطُ ماذا؟" قلت: أن يُغفر لي. قال: "أما علمت يا عمرو! أن الإسلام يهدمُ ما كان قبلَه، وأن الهجرة قدمُ ما كان قبلها، وأن الحجَّ يَهدمُ ما كان قبله؟!". رواه مسلم.

والحديثان المرويان عن أبي هريرة، قال: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك"، والآخر: "الكبرياءُ ردائي" سنذكرهما في باب الرياء والكبر إن شاء الله تعالى.

=عشرون: ماذا؟ قيل: كأنه ﷺ لم يستحسن منه الاشتراط في الإيمان، فقال: "أتشترط" إنكاراً، فحذف الهمزة، ثم ابتدأ فقال: ماذا؟ أي ماذا تشترط.

"تو" الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقاً، مظلمة كانت أو غيرها، صغيرة أو كبيرة، وأما الهجرة والحج، فإلهما لا يكفّران المظالم، ولا يقطع فيهما أيضاً بغفران الكبائر التي بين العبد ومولاه، فيحمل الحديث على هدمهما الصغائر المتقدمة، ويحتمل هدمهما الكبائر التي لا تتعلق بحقوق العباد بشرط التوبة، عرفنا ذلك من أصول الدين، فرددنا المجمل إلى المفصل، وعليه اتفاق الشارحين، قيل: لا ننكر ما ذكروه، لكن نتكلم في الحديث بحسب ما يقتضيه البلاغة، ففيه وجوه من التوكيد يدل على أن حكم الهجرة والحج زيادة في الجواب، كأنه قيل: لا تحتم بشأن الإسلام وحده، وأنه يهدم ما كان قبله، فإن حكم الهجرة والحج كذلك.

الثاني: أن العطف يستدعي المناسبة القوية، قال في "الكشاف" في قوله تعالى: ﴿سَنَكُنُبُ مَا قَالُوا وَقَنْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ (آل عمران: ١٨١) عطف "قتلهم الأنبياء " على "ما قالوا" ليدل على أن قولهم: "إن الله فقير ونحن أغنياء" في الفضاعة كقتل الأنبياء. الثالث: "أما" فإن الهمزة للإنكار ففيها معنى النفي، و"ما" نافية، فإذا احتمعا دلا على التقرير لا سيما وقد أتبعا بقوله: "علمت" إيذاناً بأن ذلك أمر معلوم مقرر لا ينبغي أن يرتاب فيه.

الرابع: لفظ "يهدم"، فإنه قرينة للاستعارة المكنية، شبهت الخصائل الثلاث في قلعها الذنوب من سننجها بما يهدم البناء من أصله من نحو الزلازل والمعاول. الخامس: الترقي، فإن قوله: "الحج يهدم ما كان قبله" أبلغ في إرادة المبالغة من الهجرة؛ لأنه دونها، وكذا حال الهجرة مع الإسلام. السادس: تكرير "يهدم" في كل؛ ليدل على الاستقلال بالهدم، ويؤيد هذا ما رواه مالك على أنه الله قال: "ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يراه من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام" الحديث،=

ما لك يا عمرو: أي أيُّ شيء خطر لك حتى امتنعت من البيعة. [المرقاة] أما علمت يا عمرو: أي من حقك مع رزانة عقلك، وجودة رأيك وكمال حذقك الذي لم يلحقك فيه أحد من العرب أن لا يكون خفي عن علمك. [المرقاة ١٧٨/١]

### الفصل الثاني

٣٩ – (٢٨) عن معاذ، قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يُدخلُني الجنّة، ويباعدُني من النار. قال: "لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسيرٌ على من يسّره الله تعالى عليه: تعبدُ الله .....

يُلخلُني الجُنَّة: "تو" الجزم في "يدخلني ويباعدني" على حواب الأمر غير مستقيم روايةً ومعنى، قيل: أما الرواية فغير معلومة، وأما المعنى فاستقامته على ما ذكره القاضي، قال: إن صح الجزم كان جزاء لشرط محذوف أي إن عمله، عملته يدخلني الجنة، والشرطية صفة للعمل، أو كان جواباً للأمر؛ لأن إخبار الرسول لما كان وسيلة إلى عمله، وعمله ذريعة إلى دخول الجنة كان الإخبار سببًا بوجه مّا لإدخال العمل.

"مظ" إذا جعل حواب الأمر يبقى "بعمل" غير موصوف، فلا يفيد، والجواب: أن التنكير للتفحيم أو النوع أي بعمل عظيم، أو معتبر بقرينة "سألتني عن عظيم"، ولأن مثل معاذ لا يسأل عن مثله على الا جدوى له. واعلم أن مذهب الخليل: أن يجعل الأمر بمعنى الشرط، وجواب الأمر جزاءً، ومذهب سيبويه: أن الجواب جزاء شرط محذوف، وعلى التقديرين التركيب من باب إقامة السبب أعني الإحبار مقام المسبب أعني العمل؛ لأن العمل هو السبب ظاهراً لا الإحبار؛ لأن الإحبار إنما يكون سبباً إذا كان المحاطب مؤمناً معتقداً كقوله تعالى: ﴿قُلُ لِعِبَادِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (إبراهيم: ٣١)

قال ابن الحاجب: "يقيموا" جواب "قل"، والاعتراض بأن الإقامة ليست لازمة للقول ليس بشيء، فإن الجواب لا يقتضي الملازمة العقلية، وإنما يقتضي الغلبة، وذلك حاصل، فإن أمر الشارع للمؤمن بإقامة الصلاة يقتضي الإقامة غالباً، وكقوله تعالى: ﴿هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ ﴿ (الصف: ١٠)، إلى قوله: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ﴾، فإنه جواب الاستفهام.

سألت عن أمر عظيم: "مظ" أي سألتني عن شيء عظيم مشكل متعسر الجواب، ولكنه سهل على من يسره الله تعالى عليه؛ لأن معرفة ذلك العمل من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه أحد إلا الله، ومن علمه الله تعالى، قيل: ذهب المظهر إلى جعل "عظيم" صفة محذوف أي سؤال عظيم، والأظهر أن الموصوف "أمر" ويراد به العمل؛ لأن قوله: "تعبد الله" إلخ، بيان لذلك الأمر العظيم، قال القاضي: "وإنه ليسير" إشارة إلى أن أفعال العباد واقعة بأسباب يفيض عليهم من عنده، فإن كان نحو طاعة سمي توفيقاً ولطفاً، وإن كان نحو معصية سمي حذلاناً وطبعاً، قبل: إنما أسند اليسر إلى الله سبحانه، وأطلق العسر؛ لئلا ينسب الخذلان إليه صريحاً كما في ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفاتحه:٦). واللام في الخبر للحنس، ويحتمل أن يكون للعهد الخارجي التقديري، وهو ما يعلم =

ولا تشرك به شيئًا، وتقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصومُ رمضان، وتحجُّ البيتً "ثم قال: "ألا أدُلَّك على أبواب الخير؟ الصومُ جُنَّة، والصدقةُ تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل" ثم تلا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ حتى بلغ ....

= من قوله: "تعبد الله" إلخ المعنى به الإسلام والإيمان الذي هو سبب لدخول الجنة، والمعنى بأبواب الخير النوافل دل عليه قوله: "وصلاة الرجل في جوف الليل" لئلا يلزم التكرار، وإنما سميت "النوافل" أبواباً؛ لأنها مقدمات ومكملات للفرائض، قال بعض العلماء: من ترك الأدب عوقب بحرمان النوافل، ومن عوقب بحرمان النوافل عوقب بحرمان الفرائض عوقب بحرمان الفرائض عوقب بحرمان الفرائض عوقب بحرمان المعرفة، وما دل على المباعدة عن النار.

الصوم جُنَّةً: وإنما جعل الصوم حُنَّة عن النار؛ لأن في الجوع يُسد بحاري الشيطان كما في الحديث: "إن الشيطان يجري من الإنسان بحرى الدم، ألا فضيقوا بحاريه بالجوع"، فإذا سد بحاريه لم يدخل، فلم يكن سبباً للعصيان الذي هو سبب لدخول النار. "قض" إنما جعل جنة؛ لأنه يقمع الهوى والشهوات، كما قال: "الصوم له وجاء"، والشبع محلبة للآثام منقصة للإيمان يوقعه في مداحض، فيزيغ عن الحق، ويغلب عليه الكسل، فيمنعه من وظائف العبادات، ويكثر المواد الفضول، فيكثر غضبه وشهوته، ويزيد حرصه، فيوقعه في المحارم.

"مظ" جعل هذه الأمور أبواب الخير؛ لأن الصوم شديد على النفس. وكذا إخراج المال في الصدقة، وكذا الصلاة في جوف الليل، فمن اعتادها يسهل عليه كل خير؛ لأن المشقة في دخول الدار يكون بفتح الباب المغلق.

ي جوف المين، عمن الحادث يسهل عبيه على الحرار من المسلمة في و عول الحرار السَّيَّغَاتِ (هود: ١١٤)، ثم في الدرجة الثانية تمحو الخطيئة أي الخطيئة المثبتة في صحف أعماله، ثم في الدرجة الثالثة تطفىء الخطيئة لمقام الحكاية عن المباعدة عن النار، فلما وضع الخطيئة موضع النار على الاستعارة المكنية أثبت لها ما يلازم النار من الإطفاء، ومعنى إذهاب السيئة بالحسنة إذا كانت بين العبد ومولاه ظاهر، وإن كانت بينه وبين عبد، فإنه إذا عمل حسنة تدفع تلك الحسنة يوم القيامة إلى خصمه عوضاً عن مظلمته، ولا يخفى أن الإطفاء أقوى في المباعدة من النار. "قض" وصلاة الرجل في جوف الليل كذلك أي تطفئ الخطيئة، أو هي الصوم=

ثم تلا: تتجافى إلخ: أي لبيان فائدة الصلاة في حوف الليل كذا قيل، والأظهر أن يكون لبيان فضيلة الصدقة والصلاة معاً؛ لشمول الآية إياهما، فافهم. [لمعات التنقيح ٩٨/١]

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ثم قال: "ألا أدُلُّك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟" قلت: بلى يا رسول الله! قال: "رأس الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاة، وذروةُ سَنامه الجهادُ".

= والصدقة، وصلاة الرجل، والأظهر أن يقدر: الخير شعار الصالحين كما في "جامع الأصول"، ويفيد فائدة مطلوبة زائدة على القرينتين، وهي أنهما كما أفادتا المباعدة عن النار، فيفيد هذه الإدخال في الجنة، ويتم الاستشهاد بالآية؛ لأن قرة العين كناية عن السرور والفوز التام، وهو مباعدة النار ودخول الجنة.

وذروة سنامه: الذروة - بكسر الذال وضمها - أعلى الشيء، والجمع ذُرى بالضم، والسنام ما ارتفع من ظهر الجمل. "تو": المراد بالإسلام في قوله: "رأس الأمر الإسلام كلمتا الشهادة، والمراد بالأمر: أمر الدين يعني ما لم يقر العبد بكلمتي الشهادة لم يكن له من الدين شيء أصلاً، وإذا أقر كان له أصل الدين، إلا أنه ليس له قوة وكمال، كالبيت الذي ليس له عمود، فإذا صلى وداوم قوي دينه، و لم يكن له رفعة، فإذا جاهد حصل لدينه الرفعة.

"شف" قوله: "رأس الأمر الإسلام" إشارة إلى أن الإسلام بين سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه، وعدم بقائه دونه، وقوله: "ذروة سنامه" إشارة إلى صعوبة الجهاد، وعلو أمره، وتفوقه على سائر الأعمال. "مظ": خص الشهادة والصلاة، ولم يذكر الزكاة والصوم والحج؛ لأنه ذكر الأركان الخمسة في أول الحديث، وأعاد ههنا ذكر ما هو الأقوى تعظيماً لشألهما؛ لأهما يتكرران في كل يوم وليلة، بخلاف الزكاة والصوم؛ فإلهما يتكرران في سنين، والحج لا يتكرر، وزاد الجهاد، وبين أن به رفعة الدين؛ ليحض الناس على الجهاد، قيل: وعُدي "أدلك" في هذه القرينة بالباء دون "على" لتضمين معنى الإخبار، إعطاءً لمجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ، وإنما خص هذه القرينة بالتضمين دون الأولى؛ لأنها أجمع وأشمل؛ لأن المراد بالأمر هو الدين، وهو مشتمل على أبواب الخير، وعلى ما سبق من قوله: "تعبد الله" إلخ، ولهذا أعاد الباء في القرينة الثالثة، وأكدها بكله؛ لكولها أجمع منها، وهذا الترقي ينبهك على جواز الزيادة في الجواب كما في قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلُو الِدَيْنِ ﴾ (البقرة: ٢١٥) وهو من أسلوب الحكيم.

"غب" الجواب إما حدلي: وحقه المطابقة بلا زيادة و لا نقصان، وإما برهاني: وحقه أن يتحرى الجحيب الأصوب كالطبيب الرفيق يتوخى ما فيه شفاء العليل طلبه أو لا. تو "ملاك الأمر" قوامه، وما يتم به، ولهذا يقال: القلب ملاك الجسد. "قض" ملاك الشيء أصله ومبناه، وأصله ما يملك به كالنظام. "مظ". ما به إحكام الشيء وتقويته، من ملك العجين إذا أحسن عجنه وبالغ فيه، وأهل اللغة يكسرون الميم ويفتحونها، والرواية بالكسر.

وعمودُه الصلاة: بفتح العين الذي يحصل به قوة وكمال كالعماد بالنسبة إلى البيت، وهو الصلاة التي يحصل بإقامتها قوة في الدين. [لمعات التنقيح ٩٨/١]

ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟" قلت: بلى، يا نبيّ الله! فأخذ بلسانه، فقال: "كفّ عليك هذا" فقلت: يا نبيّ الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: "ثكلتك أمّك، يا معاذ! وهل يُكِبُّ الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائدُ ألسنتهم؟". رواه أحمدُ، والترمذي، وابن ماجة.

٣٠ – (٢٩) وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحبَّ لله، وأبغضَ لله،

فأخذ بلسانه: الباء زائدة، والضمير راجع إلى النبي ﷺ. كفَّ عليك: "قض" أي كف عليك لسانك، فلا تتكلم عا لا يعنيك، فإن من كثر كلامه كثر سقطه كثر ذنوبه، ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى، أو معناه: لا تتكلم بما يهجس في نفسك من الوسواس، فإنك غير مأخوذ به ما لم تظهر؛ لما روي من أن الله تعالى تجاوز عن وساوس الصدور ما لم تعمل، أو تتكلم، أو لا تتفوه بما ستره الله عليك، فإن التوبة منه أرجى قبولاً، والعفو أرجى وقوعاً.

ثكلتك أمُّك يا معاذ: الثكل: فقد الحبيب، وموت الولد أي فقدتك أمك، هذا وأمثاله أخرجت عن أصلها إلى معنى التعجب وتعظيم الأمر. "مظ" هذا دعاء عليه، ولا يراد وقوعه، بل هو تأديب، وتنبيه من الغفلة.

يُكبُّ: مضارع كَبُّ بمعنى صرعه على وجهه. أو على مناخوهم: لفظ "أو" شك الراوي، والمناخر جمع المَنْجِرْ- بفتح الميم وكسر الخاء، وفتحها- وهو ثقبة الأنف. و"الحصائد" جمع حصيدة فعيلة بمعنى المفعول من حصد الزرع قطعه أي محصودات الألسنة، شبه ما تكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنحل، وكما أن المنجل يقطع، ولا يميز بين الرطب واليابس، والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسناً أو قبيحاً، وأقيم المشبه به مقام المشبه على سبيل المصرحة، وجعل الإضافة قرينة لها أي لا يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم من الكفر، والقذف، والشتم، والغيبة، والبهتان، ونحوها، وهذا الحكم وارد على الأغلب؛ لأنك عصائد أسنتهم من الكفر، والقذف، والسوء، ويصدر منه شيء يوجب دحول النار إلا نادراً.

من أحبَّ لله إلخ: "مظ" أي يحبه لله لا لِحَظِّ نفسه، ويبغضه لله؛ لكفره وعصيانه لا لإيذائه، أو يعطي لرضاء الله تعالى لا لميل نفسه، ويمنع لأمر الله فلا يمنع الزكاة عن كافر لخسّته، ولا عن بني هاشم لعزتمم، بل لأمر الله ومنعه=

قلت: بلى، يا نبيَّ الله: لما زادت رغبة السائل وشوقه إلى استماع ذلك الأمر العظيم، ودركه في هذه المرتبة باستماع صفاته العظيمة زاد كلمة الإجابة والإقبال، وكذا في الثالثة مع تفنن نشأ من كثرة الشوق في العبادة، وقال: يا نبي الله! مع ما في هذا العنوان، ومعنى الإخبار والرفعة من المناسبة. [لمعات التنقيح ٩٨/١]

وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان". رواه أبو داود.

٣١-(٣٠) ورواه الترمذي عن معاذ بن أنس مع تقديم وتأخير، وفيه: "فقد استكمل إيمانه".

٣٢ – (٣١) وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله". رواه أبوداود.

٣٣- (٣٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمِنهُ الناس على دمائهم وأموالهم". رواه الترمذي، والنسائي.

<sup>=</sup>ذلك، وفيه أنه لا يجوز الوقف على المرتدين، وقطاع الطريق، والفرق الباغية، ويحرم بيع السلاح من هؤلاء، وبيع العنب ممن يتخذ الخمر، فإن باع صح البيع، وكان الفعل حراماً، واستكمل بمعنى أكمل، قيل: هذا بحسب اللغة، وأما عند علماء البيان ففيه مبالغة؛ لأن الزيادة في اللفظ زيادة في المعنى، كأنه جرّد من نفسه شخصاً يطلب منه إكمال الإيمان، وهذا الحديث من تتمة الإحسان والإجادة في الإيمان في قوله: "تعبد الله كأنك تراه" أي لا يكون في عبادتك نظرك إلى سواه، بل تستقبل بشراشرك إليه، وكذا إذا اشتغلت بخلقه، فلا يكون معاملتك معهم إلا لله.

الحب في الله: "في" ههنا بمعنى "اللام" في قوله: "أحب لله" في أداء معنى الإخلاص، إلا أنه أبلغ أي الحب في جهته ووجهه كقوله [تعالى]: ﴿جَاهِدُوا فَيْنَا﴾ أي في حقنا ولوجهنا خالصاً.

المؤمن من أمِنَهُ الناس: يقال: "آمنتُه علَى هذا الأمر وائتمنته"، أي جعلته أميناً أي المؤمن الكامل هو الذي ظهرت أمانته وعدالته وصدقه بحيث لا يخاف منه الناس بإذهاب مالهم، وقتلهم، ومد اليد إلى نسائهم، وفي ترتب "من سلم" على "المسلم" و"من أمنه" على "المؤمن" رعاية للمطابقة لغة، وذكر المسلم والمؤمن بمعنى واحد تأكيداً=

ومنع لله: وكذلك سائر الأعمال، فتكلم لله، وسكت لله، واختلط بالناس لله، واعتزل عن الخلق لله كقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِللهِ ﴾ (الأنعام:١٦٢)، وإنما خص الأفعال الأربعة؛ لأنها حظوظ نفسانية؛ إذ قلما يمحضها الإنسان لله، فإذا محضها مع صعوبة تمحيضها كان تمحيض غيرها بالطريق الأولى، ولذا أشار إلى استكمال الدين بتمحيضها. [المرقاة] وفيه: أي في حديث الترمذي أو في مروي معاذ. [المرقاة ما ١٨٥/، ١٨٥]

٣٤ – (٣٣) وزاد البيهقي في "شعب الإيمان" برواية فَضالة: "والمجاهد من جاهد نفسكه في طاعة الله، والمهاجرُ من هجرَ الخطايا والذنوبُ".

٣٥ – (٣٤) وعن أنس ﷺ، قال: قَلَّما حَطَبَنا رسول الله ﷺ إلاَّ قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له". رواه البيهقي في "شُعَبِ الإيمان".

=وتقريراً، إلا أنه لم يذكر في الثانية ما يدل على ما يثمر اللسان من البذاذة والبهتان، والغيبة، واقتصر على ما يثمر اليد من سفث الدماء وغصب الأموال اكتفاء بما سبق، ولأن آفة اللسان ظاهرة، وآفة اليد مفتقرة إلى البيان، فبين في الثانية. "قض" من لم يراع حكم الله تعالى في زمام المسلمين، والكف عنهم لم يكمل إسلامه، ومن لم يكن له جاذبة نفسانية إلى رعاية الحقوق وملازمة العدل فيما بينه وبين الناس فلعله لا يراعي ما بينه وبين الله تعالى، فيخل بإيمانه.

والمجاهد من جاهد نفسه: "مظ" يعني المجاهد ليس من قاتل الكفار فقط، بل المجاهد من حارب نفسه وحملها على طاعة الله؛ لأنها أعدى عدو، وأشد الأعداء عداوة، وألزمها له. قيل: اللام للجنس أي المجاهد الحقيقي من جاهد نفسه كأن المجاهدة مع الغير بمنزلة العدم. والمهاجر من إلخ: "قض" الحكمة في الهجرة أن يتمكن المؤمن من الطاعة بلا مانع، ويتخلص عن صحبة الأشرار المؤثرة بدوامها في اكتساب الأخلاق الذميمة، والأفعال الشنيعة، فهي في الحقيقة التحرز عن ذلك، فالمهاجر الحقيقي من يتحاشى عنها. قُلّما: "ما" مصدرية أي قلّ خطبة رسول الله ﷺ، ويجوز أن يكون كافة. لا إيمان: "تو" هذا الكلام وأمثاله وعيد لا يراد به الانقلاع، بل الزجر ونفى الفضيلة دون الحقيقة.

لا دين لمن لا عهد له: "مظ" معنى "لا دين لمن لا عهد له" أن من جرى بينه وبين أحد عهد، ثم غدر بلا عذر شرعي، فدينه ناقص، أما إذا كان هناك عذر كنقض الإمام عهد الحربي إذا رأى المصلحة في ذلك فهو جائز، قيل: وفي الحديث إشكال؛ إذ تقرر سابقاً أن الدين والإيمان والإسلام بمعنى، والجواب: أنهما وإن اختلفا لفظاً فقد اتفقا ههنا معنى، فإن الأمانة و مراعاتها إما مع الله، فهي ما كلف به من الطاعة، وسمى أمانة؛ لأنه لازم الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ ﴾ (سبأ: ٢٧)، وإما مع الخلق، فظاهر، وأن العهد وتوثيقه إما مع الله تعالى فاثنان: الأول: ما أخذه من جميع ذرية آدم في الأزل، وهو الإقرار بربوبيّته، والثاني: ما ح

هجرَ الخطايا والذنوب: أي ترك الصغائر والكبائر، وقيل: الذنب أعم من الخطيئة؛ لأنه يكون عن عمد بخلاف الخطيئة. [المرقاة ١٨٧/١] لمن لا أمانةً له: في النفس والأهل والمال، وقيل: فيما استؤمن عليه من حقوق الله، وحقوق العباد التي كلف كها. [المرقاة ١٨٧/١]

### الفصل الثالث

٣٨- (٣٧) وعن جابر في قال: قال رسول الله عظي: "ثنتان موجبتان". قال رجلّ: يا رسول الله! ما الموجبتان؟ قال: "من مات يشركُ بالله شيئًا دخل النار،....

=أخذه عند هبوط آدم من متابعة هدى الله، والاعتصام بكتاب ينزله، وإما مع الخلق فكذا ظاهر، فرجع الأمانة والعهدة إلى طاعة الله بأداء حقوقه وحقوق العباد، كأنه قيل: لا إيمان ولا دين لمن لا يفي بعهد الله، ولا يؤدي أمانة الله، وهي التكاليف من الأوامر والنواهي، والتكرير المعنوي توكيد وتقرير.

وهو يعلمُ أنه إلخ: قال الشيخ أبو حامد في "الإحياء": من يوجد منه التصديق بالقلب فقبل أن ينطق باللسان، أو يشتغل بالعبادة مات، فهل هو مؤمن بينه وبين الله تعالى؟ فيه اختلاف: فمن شرط القول لتمام الإيمان، يقول: هذا مات قبل الإيمان، وهو فاسد؛ إذ قال على "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان" وهذا قلبه طافح بالإيمان، ومن صدق بالقلب، وساعده الوقت للنطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها، ولكنه لم ينطق بها، فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة، ويقال: هو مؤمن غير مخلد في النار.

ثنتان موجبتان: "المغرب": يقال: أوجب الرجل إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار، ويقال للحسنة والسيئة: موجبة، فالوجوب عند أهل السنة بالوعد والوعيد، وعند المعتزلة بالعمل، و"ثنتان" صفة مبتدأ محذوف أي خصلتان ثنتان، وهذا الحديث مع الحديثين السابقين عليه قد مضى شرحها مستقصى في الفصل الأول من هذا الباب.

من شهدَ إلخ: أي بلسانه مطابقاً لجنانه، والتزم جميع ما جاء من عند الله. [المرقاة / ١٨٨٨] حرّم الله عليه النار: أي الحلود فيها كالكفار، بل مآله إلى الجنة مع الأبرار. ولو عمل ما عمل من أعمال الفحار، وكذا دخولها إن مات مطيعاً، وأما إذا مات فاسقاً فهو تحت المشيئة. [المرقاة ١٨٩/١] وهو يعلم: أي علماً يقينياً. دخل الجنة: إما دخولاً أوليًّا إن لم يصدر عنه ذنب بعد الإيمان، أو أذنب وتاب، أو عفا الله عنه، أو دخولاً أحرويًّا، فإن الله لا يضيع أحر من أحسن عملاً، أو معناه: استحق دخول الجنة. [المرقاة ١٨٩/١]

ومن مات لا يشركُ بالله شيئًا دخل الجنة". رواه مسلم.

٣٩- (٣٨) وعن أبي هريرة ﴿ مَالَ عَلَى اللهِ عَلَى مِن بِينِ أَظْهُرِنا، فأبطأ علينا، أبو بكر وعمر ﴿ مَن نَفْرِ، فقام رسول الله عَلَى مَن بِينِ أَظْهُرِنا، فأبطأ علينا، وخشينا أن يُقتطع دوننا، وفزعنا فقُمنا، فكنتُ أوَّل من فزع، فخرجتُ أبتغي رسول الله عَلَى حتى أتيتُ حائطاً للأنصار لبني النجار، فساورت به، هل أجد له باباً؟ فلم أجد، فإذا ربيعٌ يدخُل في جوف حائط من بئر خارجة - والربيع: الجدْولُ - قال: فاحتفزتُ فدخلتُ على رسول الله عَلَى "أبو هريرة؟" فقلتُ: الله عَلَى أَلَهُ مَن بَالْ مُريرة؟ فقلتُ نعم، يا رسول الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله

من بين أظهرنا: يقال: نحن بين أظهركم وظهرانيكم - بفتح النون- أي بينكم، والظهر مقحم تأكيداً. دوننا: حال من المستتر في "يقتطع" أي حشينا أن يصاب بمكروه من عدو او غيره متجاوزاً عنا. من بئو خارجة: "مظ" ضبطناه بالتنوين في "بئر" و "حارجة" على أن "خارجة" صفة لــــ "بئر" هكذا نقل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وذكر الحافظ أبو موسى الأصفهاني وغيره: أنه روي على ثلاثة أوجه: الأول: بما ذكرنا، والثاني: بتنوين في بئر، وبحاء في "خارجه" مضمومة، وهي "هاء ضمير" للحائط أي البئر في موضع خارج عن الحائط، والثالث: إضافة بئر إلى "خارجة" آخره تاء التأنيث، وهو اسم رجل، والوجه الأول هو المشهور الظاهر، وقيل: البئر ههنا البستان، سمي؛ لما فيها من الآبار، يقولون: بئر بضاعة، وبئر خارجة، هما بستانان، والحائط ههنا البستان من النخيل إذا كان عليه جدار، و"الجدول": النهر الصغير.

فاحتفزتُ: "مح" روي بالزاء المعجمة والراء المهملة، والصواب الأول، ومعناه: تضاممت ليسعين المدخل. فقال: أبو هريرة: أي فقال النبي على النبي على الله على حقيقته؛ لأنه على كان غائباً عن بشريته بسبب إيحاء هذه البشارة، فلم يشعر بأنه هو، وإما للتقرير وهو ظاهر، وإما للتعجب؛ لاستغرابه أنه من أين دخل عليه والطرق مسدودة.

وفزعنا: لعل الخشية في الباطن، والفزع ظهور آثاره في الظاهر كما يناسب قول أبي هريرة ﷺ: فكنت أول من فزع، فافهم. [لمعات التنقيح ١٩١/١] أتيتُ حائطاً: أي بستاناً له حيطان أي جدران. [المرقاة ١٩١/١]

كقولك: رأيته بعيني.

فخشينا أن تُقطع دوننا، ففزعنا، فكنتُ أول من فزع، فأتيتُ هذا الحائط، فاحتفزتُ كما يحتفزُ الثعلبُ، وهؤلاء الناسُ ورائي. فقال: "يا أبا هريرة!" وأعطاني نعليه، فقال: "اذهب بنعليَّ هاتين، فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهدُ أن لا إله إلا الله مستيقناً بما قلبُه فبشرهُ بالجنة" فكان أول من لقيتُ عمرُ فقال: ما هاتان النَّعلان يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلا رسول الله على بعثني بهما، من لقيتُ يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بما قلبُه، بشَرتهُ بالجنة، فضرب عمرُ بين ثدييَّ، فخررت لإستي. فقال: ارجع، يا أبا هريرةً!

فضرب عمرُ بين ثُدييً إلخ: ليس فعل عمر ومراجعة النبي ﷺ اعتراضاً عليه، ورداً لأمره؛ إذ ليس ما بعث به أبا هريرة إلا لتطييب قلوب الأمة وبشراهم، فرأى عمر ﷺ أن كتمه هذا أصلح لهم؛ لئلا يتكلوا.

ففزعنا: عطف أحد المترادفين على الآخر إرادة للاستمرار كما في قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَبُوا عَبْدَنَا﴾ (القمر: ٩) أي كذبوا تكذيباً غِبّ تكذيب. اذهب بنعليَّ هاتين: لعل فائدة بعثه النعلين الدلالة على صدقه وإن كان خبره مقبولاً بدون ذلك، وتخصيصهما بالإرسال: إما لأنه لم يكن عنده غيرهما، وإما للإشارة إلى أن بعثته وقدومه لم يكن إلا تبشيراً وتسهيلاً على الأمة، ورفعاً للآصار التي كانت في الأمم السابقة، وإما للإشارة إلى إثبات القدم، والاستقامة بعد الإقرار، كقوله ﷺ: "قل آمنت بالله ثم استقم"، والله أعلم بأسراره. مستيقناً كما قلبُه إلخ: معناه: أخيره أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقاهُم، وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أن اعتقاد التوحيد لا ينفع دون النطق، ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد منهما، وذكر القلب ههنا للتأكيد، ونفي توهم المجاز، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب

فضرب عمر بين ثديي إلخ: والأصل أن ما قال النبي الله وحياً من الله، لم يتكلم أصحابه فيه بشيء. وأما ما قال اجتهاداً منه، فتكلم فيه بعض أصحابه كما في تأبير النحل، وكذلك كان الأمر هنا، فإن إرسال أبي هريرة بالبشارة كان اجتهاداً منه الله فتكلم فيه عمر وقبله النبي الله النبي الله النبي على مقعدي من شدة ضربه إياي. [المرقاة ١٩٣/١]

فرجعتُ إلى رسول الله على فأجهشتُ بالبكاء، وركبني عمرُ، وإذا هو على أثري، فقال رسول الله على: "ما لك يا أبا هريرة؟" فقلت: لقيتُ عمرَ فأحبرتهُ بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. فقال: ارجعْ. فقال رسول الله على: "يا عمر! ما حملك على ما فعلت؟" قال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك، من لقي يشهد أن لا إله إلاّ الله مستيقناً بها قلبُه بشرةُ بالجنة؟ قال: "نعم". قال: "فلا تفعل، فإني أخشى أن يتّكل الناسُ عليها، فحلّهم يعملون.

فأجهشتُ بالبكاء: الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره، ويلجأ إليه، ومع ذلك يريد البكاء كما يفزع الصبي إلى أمه، ويروى: "جهشت" بغير همزة، وهما صحيحان. وركبني عمر: أي أثقلني عدو عمر من بعيد خوفاً واستشعاراً منه كما يقال: ركبته الديون أي أثقلته، و"إذا" للمفاجأة، بيان لوصوله إليه، أي فنظرت فإذا هو على عقبي. على أثري: فيه لغتان فصيحتان: كسر الهمزة وإسكان الثاء وفتحهما. بأبي أنت وأمي: الباء متعلقة بمحذوف، قيل: هو اسم وتقديره: أنت مفدى بأبي، وقيل: [هو] فعل أي فديتك بأبي، وحذف هذا المقدر تخفيفاً لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب.

مع" في الحديث جواز قول الرجل للآخر "بأبي أنت وأمي" سواء كان المفدى به مسلماً أو كافراً، حياً أو ميتاً، وفيه اهتمام الأتباع بحال متبوعهم، والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع مفاسده. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى بذلك؛ لمودّة بينهما أو غيرها، فإن أبا هريرة دخل الحائط، وأقره النبي شخ على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل له الانتفاع بأدواته، وأكل طعامه، والحمل من طعامه إلى بيته، وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق عليه، اتفق على ذلك جماهير السلف والخلف، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتحاوز الطعام ونحوه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما، ولعل هذا إنما يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك في رضاه بها.

فلا تفعل: دعاء وتضرع من عمر على حضرته أن لا يفعل؛ لما رأى من المصلحة. [لمعات التنقيح ١٠٦/١] يتَّكُل الناسُ عليها: أي على هذه البشارة الإجمالية، ويعتمد العامة على هذه الرحمة الجمالية، ويتركوا القيام بوظائف العبودية التي تقتضي الصفات الربوبيّة، وحينئذ ينخرم نظام الدنيا والعقبى حيث أكثرهم يقعون في الملة الإباحية، كما هو بعض الجهلة من الصوفية. [المرقاة ١٩٤/١]

فقال رسولُ الله ﷺ: "فخلُهم". رواه مسلم.

٠٤- (٣٩) وعن معاذ بن جبل، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "مفاتيحُ الجنّة شهادةُ أن لا إله إلا الله". رواه أحمد.

25 - (25) وعن عثمان على قال: إن رجالاً من أصحاب النبي على حين تُوفي حَزنوا عليه، حتى كاد بعضُهم يُوسوس، قال عثمانُ: وكنتُ منهم، فبينا أنا جالسٌ مرَّ عليَّ عمرُ، وسلّمَ فلم أشعُر به، فاشتكى عمرُ إلى أبي بكر على أم أقبلا حتى سلّما عليَّ جميعاً، فقال أبو بكر: ما حملك على أن لا ترُدَّ على أخيك عمر سلامه؟ قلتُ: ما فعلت. فقال عمرُ: "بلى، والله لقد فعلت. قال: قلت: والله ما شعرتُ أنك مررت ولا سلّمت. قال أبو بكر: صدق عثمانُ، قد شغلك عن ذلك أمرٌ. فقلت: أجل. قال: ما هو؟ قلتُ: توفَّى الله تعالى نبيَّه على قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبوبكر: قد سألتهُ عن ذلك. فقمتُ إليه وقلتُ له: بأبي أنت وأمي، أنتَ أحقُ بها.

مفاتيحُ الجنَّة إلخ: مبتدأ، و"شهادة" خبره، وليس بينهما مطابقة من حيث الجمع والإفراد، فهو من قبيل قول الشاعر: "ومعاً حياعاً"، جعل الناقة الضامرة من الجوع، كأن كل جزء من المعاء بمنزلة معاً واحد من شدة الجوع، وكذلك جعلت الشهادة المستتبعة للأعمال الصالحة التي هي كأسنان المفاتيح كل جزء منها بمنزلة مفتاح واحد. يُوسوس: الوسوسة: حديث النفس وهو لازم، قال الجوهري: يقال: يوسوس - بالكسر- والفتح لحن.

ولا سلَّمت: كان يكفيه أن يقول: ما شعرت أنك مررتَ، ولكن حيء به توكيداً أي ما نظرت إليك، ولا سمعتُ كلامك. عن نجاة هذا الأمر: يجوز أن يراد بالأمر ما عليه المؤمنون من الدين، أي نسأله عما يتخلّص به المرء من النار، وهو مختص هذا الدين، وأن يراد به ما عليه الناس من غرور الشيطان، وحب الدنيا، والتهالك =

يُوسوس: أي يقع في الوسوسة بأن يقع في نفسه انقضاء هذا الدين، وانطفاء نور الشريعة الغراء بموته عليم. [المرقاة ١٩٥/١] ما فعلت: أي ما وقع مني هذا الفعل، وهو ترك رد السلام، وهذا بناء على عدم شعوره بسلامه. [المرقاة ١٩٦/١]

قال أبو بكر: قلتُ: يا رسول الله! ما نحاةُ هذا الأمر؟ فقال رسول الله ﷺ: "من قبل مني الكلمةَ التي عرَضتُ على عمي فردَّها فهي له نجاةً". رواه أحمد.

الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذُل ذليل، إمّا الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذُل ذليل، إمّا يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، أو يُذلّهم فيدينون لها". قلت: فيكون الدين كلّه لله. رواه أحمد.

=فيها، والركون إلى شهواتها، وركوب المعاصي وتبعاقها، أي نسأله عن النجاة عن هذا الأمر الهائل. ولعمري! إن كلمة التقوى يؤثر في النفس اليقظة، والانتباه من الغفلة، وفي القلب جلاء الصداء والرين، وفي السر محو الأثر والعين، ولا يعقل ذلك إلا السائرون إلى الله تعالى، والعارفون به، ومن ثم لزموها وكانوا أحق بها وأهلها، كأنه في يقول: "النجاة في الكلمة التي عرضتها على مثل أبي طالب، وقد نيف على السبعين في الكفر، ولو قالها مرة لكان لي حجة إلى الله لاستخلاصه، ونجاة له من عذابه"، فكيف بالمؤمن المسلم وهي مشوبة بلحمه ودمه؟ فلو صرح بما في كلامه لم يفخم هذا التفخيم، وهذا الحديث رواه الصحابي عن الصحابي.

بيتُ مدر ولا وبرٍ: أي المدن والقرى والبوادي، وهو من وبر الإبل؛ لألهم كانوا يتخذون بيوهم منه، والمدر: جمع مدرة وهي اللّبنة.

إلا أدخله الله كلمة الإسلام: فاعل "أدخل" هو "الله" وإن لم يجر له ذكر بدليل تفصيله بقوله: "إما يعزُّهم الله"، و"كلمة" منصوب مفعوله، والضمير المنصوب ظرف، و"يعز" حال أي أدخله الله تعالى كلمة الإسلام في البيت متلبسة بعز شخص عزيز أي يعزه الله بها، وهو من قوله تعالى: ﴿فُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرَهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾. (الصف: ٩)

فيدينون: من دان الناس أي ذلوا وأطاعوا، وتنكير الوبر والمدر، والعز والذل للاستيعاب، فالفاء في "فيكون" إذًا حواب شرط محذوف أي إذا كان كذلك، فيكون الغلبة لدين الله طوعاً وكرهاً.

إمّا يعزُّهم الله: بيان وتفصيل لدخول الكلمة كل بيت بعز وذل، فبالعز بأن يجعلهم أهلها، وبالذل بأن يدينوا وينقادوا الكلمة، ويقبلوا الجزية، فيدخل الكلمة في الكل، ويكون الدين كله لله، ويكون غالباً على جميع الأديان طوعاً وكرهاً. [لمعات التنقيح ١٠٩/١]

27 – (٤٢) وعن وهب بن منبّه، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى! ولكن ليس مفتاح إلا ولـه أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنانٌ فتح لك، وإلا لم يفتح لك. رواه البخاري في ترجمة باب.

٥٤ – (٤٤) وعن أبي أمامة ﷺ: "ما الإيمانُ؟ قال: "إذا سرَّقْك حسنتُك، وساءتك سيئتُك، فأنت مؤمنٌ". قال: يا رسول الله! فما الإثمُ؟ قال: "إذا حاك في نفسك شيء فدعه". رواه أحمد.

وهب بن منبّه: تابعي، سمع حابر بن عبد الله، وابن عباس. قال: بلي: هو من القول بالموجب قدر سؤاله، ثم كرر مستدركاً أي نعم! هو مفتاح لكن غير نافع إن لم يصحبه الأسنان، المعنى بما الأركان الأربعة.

رواه البخاري في ترجمة باب: من عادته أن يذكر بعد الباب حديثاً معلقاً بغير إسناد، ويكون فيه بيان ما يشتمل عليه أحاديث الباب، ويضيف إليه الباب. إذا أحسن أحدُكم: أي أحاد وأخلص، كقوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَحْهَهُ لِلّهَ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ (البقرة: ١١). إلى سبعمائة ضعفٍ: "إلى" لانتهاء الغاية، فيكون ما بين العشرة إلى سبعمائة درجات بحسب الأعمال، ومنه قوله ﷺ: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، (الجوهري) الضعف المثل، وضعفاه مثلاه، وأضعافه أمثاله.

إذا سرَّتُك حسنتك: يعني إذا صدرت منك طاعة، وفرحت مستيقناً بأنك تثاب عليها، وإذا أصابتك معصية حزِنت عليها، فذلك علامة الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا حاك في نفسك: أي أثر فيها، والحيك: أثر القول في القلب، يقال: ما يحيك فيه الملامة إذا لم تؤثر فيه، فإن قلت: السؤال إما عن حقيقة الإثم، أو عن صفته، وعلى التقديرين فلا مطابقة، قلت: السؤال عن الوصف، وفي الجواب أي هو الذي يؤثر في النفس الشريفة القدسية-

تكتب بمثلها: أي كمّيةً فضلاً منه تعالى ومنة ورحمة، وإن كانت السيئات تتفاوت كيفية باختلاف الزمان والمكان وأشخاص الإنسان، ومراتب العصيان. [المرقاة ١٩٩/١] ما الإيمانُ؟: أي علامة صحته وصدقه. [لمعات التنقيح ١١٠/١]

عمرو بن عبسة على قال: أتيتُ رسول الله على فقلت: يا رسول الله على فقلت: يا رسول الله على هذا الأمر؟ قال: "حُرُّ وعبد". قلت: ما الإسلام؟ قال: "طيبُ الكلام، وإطعامُ الطعام". قلتُ: ما الإيمانُ؟ قال: "الصَّبرُ والسَّماحة". قال: قلتُ: أيُّ الإسلام أفضلُ؟

من معك على هــذا الأمر؟: أي من يوافقك على ما أتيت به من الــدين؟ قال: "كل أحد من الحر والعبد". قال طيبُ الكلام: طيب الكلام في جواب الإسلام، حثّ له على مكارم الأخلاق، أي ما الإسلام إلا مكارم الأخلاق، ومن ثم سأل أيّ الإسلام، أي: أيّ الأخلاق أفضل؟.

الصّبرُ والسّماحة: فسر الإيمان بهما؛ لأن الأول يدل على الترك، والثاني على الفعل، قال الحسن: الصبر عن معصية الله تعالى، والسماحة على أداء فرائض الله تعالى، ثم جمع هاتين الخليقتين بالخلق الحسن، بناء على ما قال الصديقة على الله عنه، والسماحة الصديقة على الله عنه، ويجوز أن يحملا على الإطلاق، ويكون قوله: "خلُق حسن" بعد ذكرهما كالتفسير له؛ لأن الصبر على أذى الناس، والسماحة بالموجود يجمعهما الخُلُق الحسن، وفيه معنى قوله تعالى: ﴿وَلا تَسْتُوي الْحَسْنَةُ وَلا السّيَّنَةُ ادْفَعْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ والله المستدة: ٣٤) يعني إذا اعترضتك حسنتان فادفع بأحسنهما السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك، فمن أساء إليك إساءة فالحسنة أن تعفو عنه، والأحسن أن تحسن إليه مكان إساءته، مثل من يذمك فتمدحه، ويقتل ولدك فتفدى ولده، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا يُلقَّهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴿ (حم السحدة: ٣٥) أي ما يُلقَّى هذه السحية إلا أهل الصبر الذي وفق لحظ عظيم من الخير.

<sup>=</sup> تأثيراً لا ينفك عن تنفير، وعلى هذا المنوال جواب الإيمان.

حُرِّ وعبدٌ: أي أبو بكر وبلال، وقيل: زيد بن ثابت، وقيل: الوجه هو الأول، فإن في إحدى روايات مسلم: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال هُم، وقيل: المراد كل الناس من الأحرار والعبيد إخبار عما يتقرر عليه أمر الإسلام في الاستقبال، وينافيه ما في ترجمة عمرو بن عبسة أنه رابع أربعة، وقيل: ثالث ثلاثة. [لمعات التنقيح //١١٢١] ما الإسلام: أي علامته، أو شعبه، أو كماله. [المرقاة ٢٠٠/١]

ما الإيمان: أي ثمرته ونتيجته. الصَّبرُ والسَّماحة: الصبر أي على الطاعة وعن ترك المعصية وفي المصيبة، والسماحة أي السخاوة بالزهد في الدنيا، والإحسان والكرم للفقراء، وقيل: الصبر على المفقود، والسماحة بالموجود. [المرقاة ٢٠٠/١]

قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده". قال: قلت: أيُّ الإيمان أفضلُ؟ قال: "خُلقٌ حسنٌ". قال: قلت: المُحلقٌ حسنٌ". قال: قلت: أيُّ الصلاة أفضلُ؟ قال: "طولُ القنوت". قال: قلت: أي الهجرة أفضلُ؟ قال: أن تهجر ما كره ربُّك". قال: فقلت: فأي الجهاد أفضلُ؟ قال: "جوفُ قال: "جوفُ الساعات أفضلُ؟ قال: "جوفُ الليل الآخر". رواه أحمد.

من سلم المسلمون: أي إسلام من سلم المسلمون، اعلم أن قوله: "طيب الكلام" مقابل قوله: "من سلم"، فالأول تحلية، والثاني تزكية، ومن حقها أن تكون مقدمة على التحلية، لكنها أخرت في الحديث؛ لأن التحلية هي الفرض الأولى وإن كانت مؤخرة في الوجود.

طولُ القنوت: القنوت يرد على معان: كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت، فيصرف إلى معنى يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه، قال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: الصلاة وطول القيام، وإقامة الطاعة، والسكوت، ويجوز أن يراد ههنا القيام، والخشوع، والسكوت.

غُفر له: أي غفر الله له ذنوبه الصغائر التي بين كل صلاة وصلاة، وكل صوم وصوم، أو الكبائر التي بينه وبين الله تعالى إن شاء، وأما حقوق العباد فيمكن أن يرضيهم الله تعالى من فضله. [المرقاة ٢٠٢/١]

أيُّ الإيمان أفضلُ؟: أي أيُّ أخلاقه أو خصاله. [المرقاة ٢٠٠/١] أيُّ الصلاة أفضلُ؟: أي أيّ أركالها أو كيفياتها. [المرقاة ٢٠١/١] ما كره ربُّك: أي كراهة تحريم أو تنسزيه، وهذا النوع هو الأفضل؛ لأنه الأعم الأشمل. [المرقاة ٢٠١/١]عُقرَ جوادُه: الجواد: بالفتح، فرس بيّن الجودة بالضم الذكر والأنثى سواء. [لمعات التنقيح ١١٣/١]جوفُ الليلَ: أي وسطه؛ لأنه أقرب إلى الصفاء وأبعد عن الريا، "الآخر" صفة "حوف" أي النصف الآخر من الليل، فإنه أشق على النفس، وأخلى من الخلق، وأقرب إلى تنسزل الرحمة. [المرقاة].

عن أفضل الإيمان، قال: "أن تحبَّ لله، وتُعمل لله؟ قال: "أن تحبَّ لله، وتُعمل لله؟ قال: "أن تحبَّ لله، وتُعمل لسانك في ذكر الله". قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: "أن تحبَّ للناس ما تحبُّ لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك". رواه أحمد.

عن أفضل الإيمان: أي عن شعبه ومراتبه وأحواله، أو خصال أهله. [المرقاة ٢٠٢/١] وماذا: أي ماذا أصنع بعد ذلك، "وماذا" إما منصوب بأصنع، أو مرفوع، أي أيّ شيء أصنعه، فعلى الأول قوله: "أن تحب "يكون منصوباً، وعلى الثاني مرفوعاً، والحديثان لوضوحهما غنيان عن الشرح.

\* \* \* \*

## (١) باب الكبائر وعلامات النفاق

# الفصل الأول

| أيُّ  | الله! | رسول | یا | ، رجل: | قال: قال      | <b>८</b> दाइक्कें | مسعود | الله بن | من عبد    | ۹ (۱) - د ۹ |     |
|-------|-------|------|----|--------|---------------|-------------------|-------|---------|-----------|-------------|-----|
| • • • |       |      |    |        | • • • • • • • |                   |       | : (     | الله؟ قال | نب أكبر عند | الذ |

أيُّ الذنب أكبرُ: "كشاف": الصغيرة والكبيرة بإضافتهما إلى طاعة أو معصية، أو ثواب فاعلهما يعني ألهما نسبيّان، فلا بد من مقيس عليه، وهو أحد الأمور الثلاثة: أما الطاعة: فكل ما يكفّر بمثل الصلاة فهو من الصغائر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ (هود: ١١٤)، فإلها نولت في تقبيل أبي اليسر المرأة، ولقوله ﷺ: "ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وحشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله"، وكل ما يكفّر بمثل الإسلام والهجرة فهو من الكبائر؛ لقوله ﷺ: "إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة قهدم ما كان قبلها،

وأما المعصية: فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيداً وعقابًا أزيد من الوعيد والعقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة وتلك صغيرة، وأما ثواب فاعلهما: فهو أن فاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة؛ لما روي: "حسنات الأبرار سيئات المقربين". قال القاضي في تفسيره: لعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال، ألا يرى أنه تعالى عاتب نبيه في كثير من خطيئاته التي لم تعد على غيره بخطيئة فضلاً عن أن يؤاخذ به.

قال الشيخ التوربشتي، واختصره القاضي: وليس لقائل أن يقول: كيف عدّ الكبائر ههنا ثلاثاً، وفي حديث ابن عمرو وأنس أربعاً، وفي حديث أما في هذا الحصر وأنس أربعاً، وفي حديث أبي هريرة سبعاً؟ لأنه ﷺ لم يتعرّض للحصر في شيء من ذلك، أما في هذا الحديث فظاهر، وأما في حديث ابن عمرو وأنس ﷺ فإن الحكم فيه مطلق، والمطلق لا يفيد الحصر، قيل: =

أَيُّ اللَّذَبِ أَكْبُرُ: ويفهم من كلام الله العزيز تقسيم الذنوب إلى الصغيرة والكبيرة صراحة وكناية: أما صراحة ففي قولسه تعالى: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهًا ﴾ (الكهف: ٤٩)، وأما كناية فكما في الآيتين: (١): ﴿إِنْ تَحْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيَّمَاتِكُمْ ﴾ (النساء: ٣١) (٢): ﴿الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْمُعْيرة والْكبيرة فهو ما ذكره السيد الشريف الْأَنْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ (النحم: ٣٢)، وأما الحد الفاصل بين الصغيرة والكبيرة فهو ما ذكره السيد الشريف في شرحه كما هو أمامكم.

# "أن تدعو لله ندًا وهو خلقك". قال: ثم أيُّ؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم

=والذي نقول: إنه الله المحمل أن يجمع جميعها ويجعلها مقيساً عليها على ما قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في الأوقات، فالأولى والأضبط أن يجمع جميعها ويجعلها مقيساً عليها على ما قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في الكتاب قواعد الشريعة": إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر، فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت من أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدبى مفاسد الكبائر فهي من الكبائر، فحكم القاضي بغير حق كبيرة؛ فإن شاهد الزور متسبب متوسل، فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة، فلو شهد اثنان بالزور على قتل موجب للقصاص، فسلمه القاضي إلى الولي فقتله، وكلهم عالمون بأنهم مبطلون، فشهادة الزور كبيرة، والحكم بها أكبر منها، ومباشرة القتل أكبر من الحكم. فقتله، وكلهم عالمون بأنهم مبطلون، فشهادة الزور كبيرة، والحكم بها أكبر منها، ومباشرة القتل أكبر من الحكم. فقتله، والنديد، والنديد، والنديدة، مثل الشيء الذي يضاده ويناويه في أموره. والدعاء النداء، ويستعمل استعمال التسمية، نحو: دعوت ابني زيداً أي سميته، ودعوته إذا سألته واستغثته، "ادع لنا ربك" أي سله، "بل إياه تدعون" أي تستغيثون، والدعاء ههنا ضمن معني الجعل.

ثم أي: التنوين بدل من المضاف إليه بمعنى أي شيء من الذنوب أكبر بعد الكفر، والحليلة: الزوجة، والحليل: الزوج من حل يَحل بالضم؛ لأن كل واحد منهما حال الزوج من حل يَحل بالضم؛ لأن كل واحد منهما حال عند الآخر كما سمي الجار حليلاً، و ليس "ثم" ههنا لتراخي الزمان؛ إذ لا يتصور ههنا، ولا لتراخي الرتبة لوجوب كون المعطوف بما أعلى مرتبة، وههنا بالعكس، بل هي للتراخي في الإخبار كأنه قال: أخبرني عن أوجب ما يهميني السؤال عنه من الذنوب، ثم الأوجب فالأوجب.

خشية أن يطعم: "مظ" لا خلاف أن أكبر الذنوب بعد الكفر قتل النفس المسلمة بغير حق، المعنى: أن قتل الولد أكبر من سائر الذنوب، وقتله من خوف أن يطعم أيضاً ذنب؛ لأنك لا ترى الرزق من الله، وكذا الزنا ذنب كبير، وخاصة مع من سكن حوارك، والتجأ بأمانتك، وثبت بينكما حق الجوار، فهو زنا، وإبطال حق الجوار والخيانة معه، فيكون أقبح. هذا كلام حسن متين. واعلم أن قيد "ولدك" و"حليلة جارك" يوهم أنه إذا لم يكن مقيداً لم يكن الفعل من الكبائر، ودفعه بأن مثل هذا النهي غالباً إنما ورد على الأمر الواقع المحصوص، وهو من باب مفهوم اللقب ولا يعمل به، ألا يرى إلى قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْبَةً إِمْلاقٍ ﴿ (بني إسرائيل: ٣١)، فإنه مثل قوله ﷺ "أن تقتل ولدك حشية أن يطعم معك"، و اتفقوا على أنه من باب مفهوم اللقب.

ندًاً: أي مثلاً ونظيراً في دعائك وعبادتك. [المرقاة ٢٠٤/١] وهو خلقك: وفيه إشارة إلى ما استحق به تعالى أن تتخذه رباً وتعبده، فإنه خلقك، أو إلى ما به امتيازه تعالى عن غيره في كونه إلهاً، أو إلى ضعف النِدّ أي أن تدعو له ندًّا وقد خلقك غيره، وهو لا يقدر على خلق شيء. [المرقاة ٢٠٤/١]

معك". قال: ثم أيُّ؟ قال: "أن تُزاني حليلةَ جارك". فأنزل الله [تعالى] تصديقها: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَها ٓ آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ﴾ (الفرقاد: ١٨) الآية. [متفق عليه].

٠٥٠ (٢) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "الكبائرُ: الإشراك بالله، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النفس، واليمينُ الغموس". رواه البخاري.

١٥- (٣) وفي رواية أنس: "وشهادةُ الزُّور" بدل "اليمين الغَموس". متفق عليه.

٣٥- (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال: "الشِّرك بالله، والسِّحرُ، وقتلُ النَّفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكلُ الربا، وأكل مال اليتيم،

فأنزل الله [تعالى] تصديقها: أي تصديق هذه المسألة، أو الأحكام، أو الواقعة، ونصبه على أنه مفعول له، أي أنزل هذه الآية تصديقاً لها، وفيه دليل على حواز تقرير السنة وتصديقها بالكتاب.

الكبائرُ: عدَّد الكبائر من غير إشارة إلى ترتيبها، فلا حاجة إلى أن يقال: يحتمل أن يكون قتل الولد وعقوق الوالدين في مرتبة، واليمين الغموس وقتل النفس في مرتبة. الوالدين في مرتبة، واليمين الغموس وقتل النفس في مرتبة. الإشراك بالله: وهو (لغة) جعل أحد شريكاً للآخر، والمراد ههنا (أي شرعاً) اتخاذ إله غير الله، والعقوق مخالفة من حقه واحب، [وعقوق الوالدين عصيان أمرهما] الغموس: أن يحلف على الماضي عالماً بكذبه، وقيل: أن يحلف كاذباً ليذهب بمال أحد، سميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، أو في الإثم، أو في الكفارة.

وشهادةُ الزُّور: سمى الكذب زوراً؛ لكونه مائلاً عن جهته. بدل: اليمين الغَموس: أي مكانه، نصب على الظرف، وإطلاقه على المكان على سبيل الكناية؛ لأن من أبدل شيئًا بشيء فقد وضعه مكانه. اجتنبوا: افتعال من الجنب، وهو أبلغ من "لا تشركوا" نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾ (بني إسرائيل:٣٢)، ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾ (البقرة:٣٥)؛ لأن نحى القربان أبلغ من نحى المباشرة.

الموبقات: جمع الموبقة، وهي الخصلة المهلكة أجمل بها، وسماها موبقات، ثم فصّلها؛ ليكون أوقع، ويؤذن بأنها مهلكات، و"الزحف" الجماعة الذين يزحفون إلى العدوّ أي يمشون إليهم بمشقة، من "زحف الصبي" إذا دبّ على إسته، وإذا كان بإزاء كل مسلم أكثر من كافِرَيْن حاز التولي.

والتولي يوم الزَّحف، وقذفُ المحصَنات المؤمنات الغافلات". متفق عليه.

٥٣ – (٥) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزين السزاين حين يزني وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمر حين يشربُها

وقذفُ المحصَنات إلخ: القذف: الرمي البعيد استعير للشتم والعيب والبهتان كما استعير الرمي، و"المحصَنات" جمع عصنة بفتح الصاد اسم مفعولة أي أحصنها الله وأحفظها من الزنا، وبكسرها اسم فاعلة أي التي حفظت فرجها من الزنا، و"الغافلات" كناية عن البريات؛ فإن البريّ غافل عما بُهت به، واحترز بالمؤمنات عن قذف الكافرات؛ فإن قذفهن ليس من الكبائر، فإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر، ولا يوجب الحد، وفي قذف الأمة المسلمة التعزير دون الحد، ويتعلق باجتهاد الإمام، وإذا كان المقذوف رجلاً يكون القذف أيضاً من الكبائر، ويجب الحد أيضاً. لا ينوني الزايي: "مظ" (١) هذا وأشباهه لنفي الكمال، أي لا يكون كاملاً في الإيمان حال كونه زانياً، (٢) ويحتمل أن يكون لفظ الخبر بمعني النهي، وقد اختاره بعض العلماء، والأول أولى؛ إذ لا يبقى على الثاني للتقييد بالظرف والحال فائدة؛ لأن الزنا منهي في جميع الأديان، وليس مختصاً بالمؤمنين.

قيل: ويمكن أن يقال: المراد بالإيمان المنفي هو الحياء، فإنه شعبة منه أي لا يزني الزاني حين يزني وهو يستحي من الله؛ إذ لو استحى منه واعتقد أنه حاضر لم يرتكب هذا الفعل الشنيع، مثّل حياؤه فيه، ثم وقاحته، وخروج الحياء منه ثم نزعه عن الذنب، وإعادة الحياء إليه بتشبيك الرجل أصابعه، ثم إخراجها منها، ثم إعادتها إليها كما كانت، على ما روى عكرمة عن ابن عباس تخويفاً له، وردعاً حيث صورت بهذه الصورة، ويعضده حديث أبي هريرة: "إذا زنى العبد خرج منه الإيمان - إلى قوله - كأنه ظلة". وهذا التأويل يوافق القول الأول؛ لأنه إذا انتفى الحياء الذي هو شعبة من الإيمان ينتفى كمال الإيمان؛ لانتفاء جزئه.

ونحوه: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"، ومصداقه قوله على: "الاستحياء من الله حق الحياء: أن يحفظ الرأس وما وعي، والبطن وما حوى". وما وعي الرأس: هو اللسان، والفم، والسمع، والبصر، وما حوى البطن والسرة: هو ما دار عليها من القلب، والفرج، واليدين والرحلين، فلو استحى حق الحياء يحفظ الفرج من الزنا، والعين من النظر، واليد من السرقة والغصب، والرِّحل من المشي إلى حوانيت الزواني إلى غير ذلك، ويجوز أن يكون من باب التغليظ كقوله تعالى: ﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ ﴾ أن يكون من باب التغليظ كقوله تعالى: ﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ ﴾ (آل عمران: ٩٧) يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمنين؛ لألها منافية لحالهم، بل هي من أوصاف الكافرين، وينصره قول الحسن وأبي جعفر الطبري أن المعنى ينزع عنه اسم المدح الذي يسمى به أولياؤه المكافرين، ويستحق اسم الذم، فيقال: سارق، وزان، وفاسق. ولا يشربُ الخمر: قال المالكي: ومن حذف الفاعل قوله على: "ولا يشرب، ولا ينتهب، ولا يغل، ولا يقتل" أي شارب وناهب وغال وقاتل كقوله تعالى: الفاعل قوله أذي "تُسْبَنَ الذينَ قُتُلُوا ﴾ [آل عمران: ٩٦] في قراءة هشام أي ﴿لا يَحْسَبَنَ الذينَ قُتُلُوا ﴾ [آل عمران: ٩٦] في قراءة هشام أي ﴿لا يَحْسَبَنَ الله عنه الله عليها.

وهو مؤمنٌ، ولا ينتهبُ نُهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبُها وهو مؤمن، ولا يَعلُّ أحدكم حين يغلُّ وهو مؤمنٌ، فإيَّاكم إيَّاكم". متفق عليه.

٥٤ (٦) وفي رواية ابن عباس: "ولا يقتُل حين يقتُل وهو مؤمن". قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزعُ الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبّك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه. وقال أبوعبد الله: لا يكون هذا مؤمناً تامًّا، ولا يكون له نورُ الإيمان. هذا لفظ البخاري.

٥٥- (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:"آ**ية المنافق ثلاث**".

ولا ينتهبُ: انتهب ونحب بالفتح في الماضي، والغابر، إذا أغار على أحد وأخذ ماله قهراً، و"النهبة" بفتح النون المصدر، وبالضم المال الذي انتهبه الجيش. فيها: أي في تلك النهبة أي يأخذ مال قوم قهراً، وهم ينظرون إليه، ويتضرعون ويبكون، ولا يقدرون على دفعه، فهذا ظلم عظيم لا يليق بحال مؤمن. و"غل" بفتح الغين في الماضي، و ضمها في العابر إذا سرق شيئًا من الغنيمة، أو خان في أمانة. أبصارهم: مفعول "يرفع".

فإيًاكم إيَّاكم: تحذير، والتكرير توكيد ومبالغة. أبوعبد الله: هو [الإمام] البخاري. آية المنافق ثلاث: الآية: العلامة، وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لاشتمالها على المخالفة التي عليها مبنى النفاق من مخالفة السرّ العلن، فالكذب: الإخبار على خلاف الواقع، وحق الأمانة أن تؤدي، فالخيانة مخالفة لها، والخلاف في الوعد ظاهر، ولهذا صرّح بسد "أخلف"، والنفق: سرب في الأرض، له مَخْلص إلى مكان، و"النافقاء" إحدى جحرتي اليربوع، وهو موضع يدققه، فإذا أتى من قبل "القاصعاء- وهو حجره الذي يقصع فيه أي يدخل- ضرب النافقاء برأسه،

ولا يَغلُّ أحدكم: الغلول: الجناية، أو الخيانة في المغنم. والغل الحقد، ومضارع الأول بالضم وهو المراد، والثاني بالكسر. [المرقاة ٢١٠/١] فإن تاب عاد إليه: ظاهره يدل على أن عود الإيمان إنما يكون بعد التوبة، ويمكن أن يكون المراد من التوبة الرجوع والخروج عن ذلك العمل على المعنى اللغوي كما يأتي في الفصل الثاني من حديث أبي هريرة ﷺ. [لمعات التنقيح ٢١٠/١] نورُ الإيمان: أي بهاؤه وبمحته وضياؤه وثمرته. [المرقاة ٢١٠/١] آية المنافق ثلاث: ولا يلزم من وجود علامة النفاق أن يكون النفاق موجوداً حقيقة، يعني ألها من صفات المنافقين، وهم أحقاء بها، ولا يحق للمؤمن أن يتصف بها؛ لما فيها من مخالفة الظاهر للباطن. [لمعات التنقيح ٢١/١]

"وإن صامَ وصلى وزعم أنه مسلم"، ثم اتفقا: "إذا حدَّث كذبَ، وإذا وعدَ أخلف، وإذا التُتُمنَ خان".

٥٦ – (٨) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خَصْلةٌ منهن كانت فيه خَصْلةٌ من النفاق حتى

خانتفق أي خرج، ومنه اشتقاق المنافق: وهو الذي يدخل في الشرع من باب ويخرج من باب، يكتم الكفر
 ويظهر الإيمان، كما أن اليربوع يكتم النافقاء ويظهر القاصعاء.

وإن صامَ وصلى: التثنية للتكرير والاستيعاب، أي وإن عمل أعمال المسلمين من الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات، وهذا الشرط اعتراض وارد للمبالغة، ولا يستدعي الجواب، كذا عن صاحب "الكشاف".

"شف" في الحديث دلالة على ما ذهب إليه الحسن البصري من أن صاحب الكبيرة منافق، وعنه: أنه ذكر له هذا الحديث فقال: إن بني يعقوب عليم حدثوا فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وائتمنوا فخانوا، وكان ذلك الفعل منهم نادراً و لم يصرّوا عليه، وسألوا أباهم الاستغفار، فلم يتمكن منهم صفة النفاق، بخلاف المنافق فإن هذه الخصال هجيراه [وعادته] بدليل إتيان الجملة الشرطية مقارنة بــ"إذا" الدالة على التحقيق.

"تو" ومن اجتمعت فيه هذه الخصال واستمرت، فبالحري أن يكون منافقاً، وأما المؤمن المفتون بما فإنه لا يصر عليها وإن وجدت فيه خلة منها عُدم أخرى. "خط" هذا القول خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم، و التحذير له أن يعتاد هذه الخصال، فيفضي به إلى النفاق، وليس المراد أن من ندرت منه هذه الخصال، أو فعل شيئًا منها من غير اعتياد كان منافقاً، والنفاق ضربان: أحدهما: أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر كالمنافقين في عهده والثاني: ترك محافظة حدود أمور الدين سرًّا، ومراعاتما علناً، فهذا يسمى منافقاً، ولكنه نفاق دون نفاق، كما قال على "سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر"، وإنما هو كفر دون كفر.

أربع من كُنَّ فيه: لا منافاة بين هذا الحديث والحديث السابق؛ لأن الشيء الواحد قد يكون له علامات، فتارة يذكر بعضها وأخرى جميعها أو أكثرها.

خالصاً: "قض" يحتمل أن يكون هذا مختصاً بأهل زمانه، فإنه الله على عرف بنور الوحي بواطن أحوالهم، وميّز بين من آمن به صدقاً، ومن أذعن له نفاقاً، وأراد اطلاع أصحابه عليهم ليحذروا منه، ولم يصرح بأسمائهم، لعلمه أن بعضهم سيتوب، فلم يفضحهم بين الناس، ولأن ترك التصريح أوقع في النصيحة، وأجلب إلى الدعوة إلى الإيمان، وأبعد عن النفور والمخاصمة، ويحتمل أن يكون عاماً لينزجر الكل عن هذه الخصائل على آكد وجه؛ إيذاناً بألها طلائع النفاق الذي هو أقبح القبائح، فيعلم من هذا ألها منافية لحال المؤمن، فينبغي أن لا يرتع حول حماها،

يدعها: إذا اؤتمن خانَ، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرَ". متفق عليه.

97

٧٥- (٩) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعيرُ إلى هذه مرةً وإلى هذه مرةً". رواه مسلم.

### الفصل الثاني

٥٥ - (١٠) عن صفوان بن عسَّال، قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا

=ويحتمل أن يراد بالمنافق العرفي، وهو من يخالف سرُّه علنَه مطلقاً، ويشهد له قوله ﷺ: "من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها"، وكذا قوله: "كان منافقاً خالصاً"؛ لأن الخصائل التي بما يتم المخالفة بين السر والعلن لا يزيد على هذا، فإذا نقصت خصلة نقص الكمال. انتهى كلامه.

فإن قلت: أيّ الرذائل أقبح؟ قلت: الكذب، ولذلك علل سبحانه عذاهم به في قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ﴾ (البقرة: ١٠) ولم يقل: يما كانوا يصنعون من النفاق؛ ليؤذن بأن الكذب قاعدة مذهبهم وأشّه، فينبغى للمؤمن المصدق أن يجتنب عنه؛ لمنافاته وصف الإيمان والتصديق.

فجرَ: الفحور في اللغة: الميل والشق، فهو إما ميل عن القصد المستقيم، وإما شق ستر الديانة، والمراد ههنا: الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان بقرينة: "إذا خاصم". كالشاة العائرة: أكثر ما يستعمل في الناقة، وهي التي خرجت من الإبل إلى أخرى؛ ليضركها الفحل، والجمل عائر يترك الشول إلى أخرى، ثم اتسع في المواشي، وأراد بالغنمين الثلّتين، فإنه اسم جنس يقع على الواحد والجمع، ضرب رسول الله على للمنافق مثل السوء، فشبه تردده بين الطائفتين تبعاً لهواه وقصداً إلى شهواته، بتردد الشاة العائرة الطالبة للفحل التي لا تستقر على حال، وبذلك وصفهم الله في قوله: ﴿مُذَبّدُ بِينَ رَلكَ ﴾ (النساء: ١٤٣) إلخ، قيل: وحص الشاة العائرة بالذكر ادماجاً لمعنى سلب الرجولية عن المنافقين، وطلب الفحل للضراب. اذهب بنا: الباء في "بنا" للمصاحبة أي كن رفيقي لنأتيه، هذا مذهب المبرد، وصاحب "الكشاف".

وإذا عاهد غدر: أي نقض العهد ابتداء، وقـــال ابن حجر: إذا حالف ترك الوفـــاء. [المــرقاة ٢١٤/١] كالشاة العائرة: وخص العـــائرة بالذكر؛ لأن المنافق يمشي إلى الطائفتين بشهوة نفسه، واستيفائها منهم. [لمعات التنقيح ٢٢٢/١]

تعيرُ: بفتح أوله أي تنفر وتشرد. [المرقاة ١/٥١٦] يهودي: أي أحد من اليهود. [المرقاة ١/٥١٦]

النبي ﷺ. فقال له صاحبه: لا تقل: نبي، إنَّه لو سمعك لكان له أربعُ أعين. فأتيا رسولَ الله ﷺ، فسألاه عن [تسع] آيات بيّناتٍ، فقال رسول الله ﷺ: "لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتُلوا النَّفس التي حرَّم اللهُ إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتُله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا

لكان له أربع أعين: "تو" أي يسُرُّ بقولك هذا النبيُّ سروراً يمد الباصرة فيزداد به نوراً على نور كذي عينين أصبح يبصر بأربع أعين، فإن الفرح يمد الباصرة كما أن الهم والحزن والكآبة تخل بها، ولذا يقال لمن أحاطت به الهموم: أظلمت عليه الدنيا، قال تعالى: ﴿وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾ (يوسف: ٨٤)، قيل: قوله: "أربع أعين" كناية عن السرور المضاعف أي سروراً بعد سرور، و لم يرد التثنية بل الاستمرار كما في قوله تعالى: ﴿كرّتينِ ﴾، وذلك ألهم يكنون عن السرور بقرة العين، قال الله تعالى: ﴿رَبّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيّاتِنَا قُرّةً أَعْيُنٍ ﴾ (الفرقان: ٧٤).

عن [تسع] آيات: الآية: العلامة الظاهرة تستعمل في المحسوسات والمعقولات، فيقال لكل ما يتفاوت به المعرفة بحسب التفكر والتأمل فيه، وحسب منازل الناس في العلم: آية، وللمعجزة آية، ولكل جملة دالة على حكم من أحكام الله: آية، ولكل كلام منفصل بفصل لفظي: آية، والمراد بالآيات ههنا: إما المعجزات التسع المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تَسْعَ آيَات بَيِّنَات ﴾ (بني اسرائيل: ١٠١)، وهي اليد، والعصا، والطوفان، والجراد، والقمّل، والضفادع، والدم، والسنون، ونقص من الشمرات.

وقيل: الطمسة وانفلاق البحر مكان اليد والعصا، ويشهد له ما روى الترمذي: أنهما سألاه عن هذه الآية، وعلى هذا فقوله: "لا تشركوا" كلام مستأنف ذكره عقيب الجواب، ولم يذكر الراوي الجواب استغناءً بما في القرآن أو بغيره، وإما الأحكام العامة الشاملة للملل كلها، وبيانها ما بعدها.

فإن قيل: كيف يكون جواباً وهو عشر خصال والمسؤول عنه تسع آيات؟ أجيب: بأن الزيادة على السؤال في الجواب حائز كما في قوله عليه: "الطهور ماؤه، والحل ميتته" هذا، وقوله: "عليكم خاصة" حكم مستأنف مختص بدينها غير شامل لسائر الأديان، لا تعلق له بسؤالهم، ولهذا غير السياق، وقد أجيب بأنه لم يوجد في بعض الروايات "ولا تقذفوا محصنة"، ووجد في بعضها "أو لا تولوا للفرار" على الشك، ولا ينتهض جواباً بالنظر إلى ما في الكتاب، قيل: والأظهر في الجواب أن اليهود سألوا عما عندهم من الآيات المنصوصة بالعشر، وكانت تسع منها متفقاً عليها بينهم وبين المسلمين، وواحدة مختصة بهم، فسألوا عن المتفق عليها، وأضمروا ما كان مختصاً منها متحاناً، فأجابهم عما سألوه، وعما أضمروه، ليكون أدل على معجزته، ولذلك قبّلا يديه ورجليه.

ببريء: الباء للتعدية أي لا تكلموا بسوء من ليس له ذنب عند السلطان كيلا يقتله.

مُحْصَنةً، ولا تولّوا للفرار يوم الزَّحف، وعليكم خاصَّةً - اليهود- أن لا تعتدوا في السبت". قال: فقبَّلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبي. قال: "فما يمنعكم أن تتَّبعوني؟". قالا: إنَّ داود علِيَّلا دعا ربَّه أن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. رواه الترمذي، وأبوداود، والنسائي.

9 ٥ - (١١) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمَّن قال: لا إله إلا الله، لا تُكفّرهُ بذنب، ولا تُخرجه من الإسلام بعمل.

وعليكم خاصَّةً - اليهود-: "عليكم" خبر لـــ"أن لا تعتدوا"، وقيل: هي كلمة الإغراء، و"أن لا تعتدوا" مفعوله أي ألزموا ترك الاعتداء، و "خاصة" منوّن حال، و"اليهود" منصوب على التخصيص أي أعني اليهود، ويجوز أن يكون خاصة بمعنى خصوصاً، ويكون اليهود معمولاً لفعله أي أخص اليهود خصوصاً، وفي بعض طرق هذا الحديث "يهود" مضموماً بلا لام على أنه منادى.

دعا: أي دعا أن لا ينقطع النبوة في ذريته إلى يوم القيامة، فيكون مستجاباً، فيكون من ذريته نبي، وتبعه اليهود، وربما يكون لهم الغلبة والشوكة، فإن تركنا دينهم واتبعناك يقتلنا اليهود إذا ظهر لهم نبي وقوة، وهذا افتراء محض على داود عليجًا؛ لأنه قرأ في التوراة والزبور بعث محمد على وأنه خاتم النبيين، وأنه ينسخ به جميع الأديان، فكيف يدعو على خلاف ما أخبره الله تعالى به؟.

ثلاثٌ: أي ثلاث خصال من أصل الأيمان: إحداها الكف. من أصل الإيمان: أي قاعدته. لا تُكفّرهُ بذنب: فيه رد على المعتزلة في إخراجه لل الخوارج؛ لأهم يكفّرون من صدر منه ذنب. ولا تُخرجه من الإسلام: فيه رد على المعتزلة في إخراجه إلى منزلة بين المنزلتين.

ولا تولوا للفرار: أي لأجله، من التولي وهو الإعراض والإدبار. [المرقاة ٢١٦/١] يوم الزَّحف: أي الحرب مع الكفار. [المرقاة ٢١٦/١] أن لا تعتدوا في السبت: أي لا تتجاوزوا أمر الله في تعظيم السبت بأن لا تصيدوا السمك فيه، وقيل: "عليكم" اسم فعل بمعنى خذوا، و"أن لا تعتدوا" مفعوله أي ألزموا ترك الاعتداء. [المرقاة] نشهد أنك نبي: أي نعرفه ونعلمه، ولكن لا نذعن به ولا نؤمن للمانع المذكور. [لمعات التنقيح ١٢٤/١] الكفُّ عمَّن إلح: أي الامتناع عن التعرض بأهل الإسلام. [بالحكم على كفرهم] [المرقاة ٢١٧/١]

والجهاد ماضٍ مُذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخرُ هذه الأمة الدحَّال، لا يبطله جَورُ جائر، ولا عدَّل عادلِ. والإيمان بالأقدار". رواه أبو داود.

والجهاد ماض: أي الخصلة الثانية اعتقاد كون الجهاد ماضيًا إلى حروج الدجال، وبعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج فلا يطاقون، وبعد فنائهم لم يبق كافر، وفيه رد على المنافقين وبعض الكفرة، فإلهم زعموا أن دولة الإسلام تنقرض بعد أيام قلائل، كأنه قيل: الجهاد ماض أي أعلام دولته منشورة إلى يوم الدين، ولعل محيي السنة أورد هذا في "باب النفاق" لهذا المعنى، وكذا الحديث السابق. فإن اليهوديين نافقا بقولهما: "نشهد أنك نبي"، ثم قولهما: "إن داود دعا"؛ لأنه يدل على ألهما لم يقولا ذلك عن اعتقاد.

لا يبطله جَورُ جائو: "مظ" يعني لا يجوز ترك الجهاد بأن يكون الإمام ظالمًا، بل يجب عليهم الموافقة فيه، ولا بأن يكون الإمام عادلاً فلا يخافون من الكفار، ولا يحتاجون إلى الغنائم، فعلى هذا يكون النفي بمعنى النهي، قيل: ويمكن أن يجري على ظاهر الإخبار، ويكون تأكيداً للجملة السابقة، أي لا يبطله أحد إلى خروج الدجال على الكناية، بأن لا ينظر إلى مفردات الألفاظ، بل يؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع. والإيمان: أي الخصلة الثالثة الإيمان. بالأقدار: أي بأن جميع ما يجري في العالم هو من قدر الله وقضائه، وفيه رد على المعتزلة؛ لإثباقم لعباده القدرة المستقلة.

خرج منه الإيمان: قد مر في الفصل الأول أن الإيمان أطلق على الحياء، وأن الخروج والتظليل تمثيل كما في تشبيك الأصابع، وأنه من باب التغليظ في الوعيد. "تو" هذا من باب الزجر والتهديد، وهو كقول القائل لمن اشتهر بالرجولية والمروءة، ثم فعل ما ينافي شيمته عدم عنه المروءة والرجولية تعبيراً وتنكيراً؛ لينتهي عما صنع، واعتباراً وزجراً للسامعين، ولطفاً بهم، وتنبيهاً على أن الزنا من شيم أهل الكفر وأعمالهم، فالجمع بينه وبين=

مُذ بعثني الله إلخ: أي من ابتداء زمان بعثني الله إلى المدينة، أو بالحهاد، فمذ حرف جر، أو أول مدة نفاذ الحهاد زمان بعثني الله أهذه الله، فمذ "مبتدأ" والزمان المقدر "خبره"، والجملة خبر آخر لمبتدأ ماض. [المرقاة ٢١٧/١] هذه الأمة: أي أمة الإجابة يعني [الذي يقاتل الدجال] عيسى أو المهدي. [المرقاة ٢١٧/١] خرجَ هنه الإيمان: أي نوره وكماله، أو أعظم شعبه، وهو الحياء من الله تعالى، أو يصير كأنه خرج؛ إذ لا يمنع ايمانه عن ذلك كما لا يمنع من خرج منه الإيمان. [المرقاة ٢١٨/١]

فإذا خوج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان. رواه الترمذي، وأبو داود. الفصل الثالث

الا تشرك بالله شيئًا وإن قُتلت وحُرِقت، ولا تعُقَّنَ والديك وإن أمراك أن تخرُجَ من الا تشرك بالله شيئًا وإن قُتلت وحُرِقت، ولا تعُقَّنَ والديك وإن أمراك أن تخرُجَ من أهلك ومالك، ولا تتركنَ صلاةً مكتوبةً متعمداً؛ فإن من ترك صلاةً مكتوبةً متعمداً فقد برئت منه ذمّة الله، ولا تشربَنَ خمراً، فإنه رأسُ كلِّ فاحشة، وإياك والمعصية؛ فإن بالمعصية حلَّ سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طَوْلك، .......

<sup>=</sup>الإيمان كالجمع بين المتنافيين، وفي قوله ﷺ: "فكان فوق رأسه مثل الظلة" - وهو أول سحابة تظل - إشارة إلى أنه وإن خالف حكم الإيمان، ولا يرتفع عنه اسمه.

وإن قُتلت وحُرِّقت: أي وإن عُرضْتَ للقتل والتحريق، شرط جيء به مبالغةً. وإياك والمعصيّة: تحذير وتعميم بعد تخصيص، وإيذان بأن المعاصى السابقة أعظمها ضرراً.

فإن بالمعصية: اسم "إن" ضمير الشأن المحذوف أي فإنه، قيل: ضمير الشأن لا يحذف؛ لأن المقصود به تعظيم الكلام وتفحيمه، فينافي الاحتصار، ورُدَّ بحذفه في قوله تعالى: ﴿كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ منْهُمْ ﴾ (التوبة:١١٧)، وأما قول ابن الحاجب: وحذفه منصوباً ضعيف، فقد ضعفوه أيضاً، وكيف يقول ذلك؟ وقد جاء في كلامه عني النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة: "اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تُسجر جهنم" أي فإن الأمر والشأن. وإذا أصاب الناس موت: أي وباء وطاعون، وقد ورد "أن الطاعون إذا حل في بلد لا يجوز الخروج منه، وإذا كان خارجاً منه لا يجوز الدخول". من طولك: الفضل من المال.

فإذا خوج: أي فرغ منه. [لمعات التنقيح ١٢٦/١] بعشر كلمات: أي بعشرة أحكام من الأوامر والنواهي لأعمل بها وأعلمها الناس. [المرقاة ٢١٩/١] من أهلك: أي امرأتك أو جاريتك، أو عبدك بالطلاق أو البيع أو العتق أو غيرها. [المرقاة ٢٢٠/١] بوئت منه ذمَّة الله: أي لا يبقى في أمن من الله في الدنيا باستحقاق التعزير والملامة، وفي العقبى باستحقاق العقوبة. [المرقاة ٢٢٠/١] من طولك: الطول: بالفتح الفضل، والقدرة، والغنى، والسعة. [لمعات التنقيح ١٨٨١]

ولا ترفع عنهم عصاك أدباً وأخفهم في الله". رواه أحمد.

١٢- (١٤) وعن حُذيفة، قال: إنما النفاقُ كان على عهد رسول الله ﷺ، فأما اليوم، فإنما هو الكفر، أو الإيمان. رواه البحاري.

ولا ترفع عنهم عصاك إلخ: "لا ترفع" و"أخِفْهم" كلاهما كنايتان عن تأديبهم وإنذارهم، و"أدباً" مفعول له، وفيه إضمار أي اضربهم تأديباً إلى أن يتأدبوا أدباً، كما قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً﴾ (نوح:١٧). أي أنبتكم فتنبتون نباتاً.

إنما النفاقُ كان إلخ: يعني أن حكم المنافقين من إبقاء أرواحهم، وإجراء أحكام المسلمين عليهم كان على عهد رسول الله على بناءً على مصالح، منها: أن المؤمنين إذا ستروا على المنافقين أحوالهم، حفي على المخالفين حالهم، وحسبوا ألهم من جملة المسلمين، فتحنبوا عن محاربتهم؛ لكثرتهم، بل أدى ذلك إلى أن يخافوا ويقل شوكتهم. ومنها: أن الكفار إذا سمعوا مخاشنة المسلمين مع من يصحبهم كان ذلك سببًا لنفرتهم منهم. ومنها: أن من شاهد حسن تخلقه مع مخالفه رغب في صحبته، ووافق معه سرًّا وعلانية، ودخل في دين الله بوفور نشاط. وأما بعد النبي على فالحكم: إما الكفر والقتل، أو الإيمان سرًّا وعلانيةً؛ لقوة شوكة المسلمين.

فإنما هو الكفر: هذا الضمير كما في قوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ (المؤمنون:٣٧)، "الكشاف": هذا الضمير لا نعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه، و"أو" فيه كما في قوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾[الفتح: ١٦]، فالمعنى ليس الكائن اليوم إلا الكفر أو الإيمان، ولا ثالث لهما .

#### (٢) باب الوسوسة

# الفصل الأول

٦٣ – (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله [تعالى] تجاوز عن أمتى ما وسوست به صدورُها،....

ما وسوست به صدورُها: "المغرب": الوسوسة الصوت الخفي، ومنه وسواس الحلي لأصواقا، وقال الليث: الوسوسة حديث النفس، وإنما قبل: موسوس؛ لأنه يُحدِّث بما في ضميره، والوسواس بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأطلق الوسواس على الشيطان في قوله تعالى: همِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ مبالغة كأنه في نفسه وسوسة، وقيل: ما يظهر في القلب من الخواطر إن كانت تدعو إلى الرذائل والمعاصي يسمى وسوسة، وإن كانت تدعو إلى الخصائل المرضية، والطاعات يسمى إلهاماً. واعلم أن الوسوسة ضرورية، واختيارية، فالضرورية: ما يجري في الصدور من الخواطر ابتداء، ولا يقدر الإنسان على دفعه، وهو معفو عن جميع الأمم. والاختيارية: هي التي تجري في القلب وتستمر، وهو يقصد أن يعمل به ويتلذذ منه، كما يجري في قلبه حب المرأة ويدوم عليها، ويقصد الوصول إليها، وما أشبه ذلك من المعاصي، فهذا النوع عفا الله عن هذه الأمة؛ تشريفاً وتكريماً.

وأما العقائد الفاسدة، ومساوي الأخلاق وما ينضم إلى ذلك، فبمعزل عن الدخول في جملة ما وسوست به الصدور. وقال صاحب "النهاية": روي: "ما حدثت به أنفسها" بدل "وسوست"، و"أنفسها" نصب على المفعول به، ويجوز الرفع على الفاعل.

"تو" ويؤيد هذه الرواية قول الرجل في حديث آخر: "إن أحدنا يحدث نفسه" وفي آخر: "إني أحدث نفسي"، وأهل اللغة يرفعون السين أي بغير اختيار، والفتح أسدٌ؛ لأن الظاهر أنه أراد النوع الذي يستجلبه الطبع، فيتبعه النفس حتى تحققه، فيوسوس به صدره نزوعاً إلى العمل به، لا الذي يهجم عليه من غير اختيار منه، على ما يقتضيه رواية الرفع، هذا ما عليه كلام الشارحين، وروى الإمام النووي أن مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: أن من عزم على المعصية، ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع في أمثال قوله على عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه، فإن عملها فاكتبوه سيئة" الحديث. على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا "همًّا"، ويفرق بين الهمّ والعزم، هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبوبكر؛ للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، "

ما لم تعمل به أو تتكلّم". متفق عليه.

عنه، قال: جاء ناسٌ من أصحاب رسول الله ﷺ إلى النبي ﷺ فلكُنّ، فسألوه: إنا نجدُ في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به!

=لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم ها؛ لكونها لم يعملها، وقطع عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية، فيكتب معصية، فإذا عملها كتب معصية ثانية، فإن تركها حشية من الله تعالى كتب حسنة كما في الحديث، فصار تركه لها لخوف الله تعالى، وبحاهدته نفسه الأمارة حسنة، وأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا يوطن النفس عليها، ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم، وذكر بعض المتكلمين خلافاً فيما إذا تركها لغير حوف الله تعالى، بل لخوف الناس، هل يكتب حسنة؟ قال: لا؛ لأنه إنما حمله على تركها الحياء، وهذا ضعيف لا وجه له. هذا آخر كلام القاضي، وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (النور: ١٩)، وقوله تعالى: ﴿احْتَبُوا كَثِيراً مِنَ الظُنِّ يُحْضَ الظُنِّ إِثْمٌ ﴾ (الحجرات: ١٢)، والآيات في هذا كثيرة، وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد، واحتقار المسلمين، وإرادة المكروه بهم، وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها.

"شف" وفي الحديث دليل على أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، و لم يتلفّظ به لا يقع، وإليه ذهب الشافعي وجماعة. وقال الزهري: إذا عزم على ذلك، وقع الثلاث وإن لم يتلفظ به. واتفقوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه كفارة، ولو حدث نفسه في الصلاة لم يبطل صلاته، ولو كانت حديث النفس بمنزلة الكلام لبطلت به الصلاة.

فسألوه إنا نجدُ: واقع موقع الحال أي سألوه مخبرين إنا نجد، أو قائلين على احتمالي فتح الهمزة وكسرها - والكسر أوجه - حتى يكون بياناً للمسؤول، وهو مجمل يفسره الحديثان الآتيان بعده، أي نجد في قلوبنا أشياء قبيحة، أي من خلق الله؟ وكيف هو؟ ومن أي شيء هو؟ وما أشبه ذلك ما يتعاظم به، لعلمنا أنه لا يليق شيء منها أن نعتقده، ونعلم أنه قلم عالى الأشياء غير مخلوق. فما حكم جريان ذلك في خواطرنا؟ و"تعاظم" تفاعل معنى المبالغة؛ لأن زيادة اللفظ لزيادة المعنى، فإن الفعل الواحد إذا حرى بين اثنين يكون مزاولته أشق من مزاولته وحده. "مظ" المروي "أحدنا" برفع الدال، ومعناه: يجد أحدنا التكلم به عظيماً، ويجوز النصب أي يعظم ويشق التكلم به على أحدنا.

ما لم تعمل به: أي ما دام لم يتعلق به العمل إن كان فعليًا. [المرقاة ٢٢٣/١] أو تتكلّم: أي ما لم تتكلم به إن كان قولياً. [المرقاة ٢٢٣/١]

قال: "أو قد وجدتموه؟" قالوا: نعم. قال: "ذاك صريح الإيمان". رواه مسلم.

- 70 (٣) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربَّك؟ فإذا بلغه؛ فليستعذ بالله ولينته". متفق عليه.

أو قلد وجدتموه: الهمزة للاستفهام، والواو للعطف على مقدر أي أحصل ذلك؟ وقد وجدتموه تقريراً وتوكيداً، والمعنى: حصل ذلك الحاطرُ القبيح، وعلمتم أن ذلك مذموم وغير مرضيٌّ، و"ذاك" إشارة إلى مصدر مقدر، وهو وجدان قبح ذلك الحاطر، أو مصدر يتعاظم أي علمكم بفساد تلك الوسواس، وامتناع نفوسكم، والتحافي عن التفوّه بها، صريح الإيمان وخالصه؛ لأن الكافر يصرّ على ما في قلبه من تشبيه الله سحانه بالمخلوقات، ويعتقده حسناً. فإذا بلغه: الضمير في "بلغه" راجع إلى مصدر "يقول" أي إذا بلغ قوله: "من خلق ربك"؟

فليستعذ بالله ولينته: أي وليترك التفكر في هذا الخاطر وليستعذ، وإن لم يزل بالاستعاذة، فيشتغل بأمر آخر، وإنما أمره بالاستعاذة والانتهاء عنه، وعن مقابلته دون التأمل والاحتجاج بوجهين:

الأول: أن العلم باستغنائه تعالى عن المؤثر أمر ضروري، لا يقبل الاحتجاج والمناظرة له وعليه، فإن وقع شيء من ذلك كان وسوسة الشيطان؛ لأنه مسلط في باب الوسوسة، ووساوسه غير متناهية، فمهما عارضه فيما يوسوس بحجة يجد مسلكاً آخر إلى ما يبغيه من المغالطة، وأدبى ما يفيده من الاسترسال في ذلك إضاعة الوقت، فلا تدبير أقوى من الاستعاذة، قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْ غُّ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ (الأعراف: ٢٠٠).

الثاني: أن السبب في اعتوار أمثال ذلك احتباس المرء في عالم الحس، وما دام هو كذلك لا يزيد فكره، إلا الهماكاً في الباطل، وزيغاً عن الحق، فلا علاج له إلا الالتجاء إلى الله تعالى، والاعتصام بحوله وقوته بالمجاهدة والرياضة، فإلهما مما يزيل ويصفّى اللهن ويزكى النفس.

ذاك صريح الإيمان: إشارة إلى التعاظم أو وحدانكم إياه عظيماً صريح الإيمان؛ لأن التعاظم إنما يكون لاعتقاد بطلانه، ولخوف الله وخشيته وتعظيمه وكله من الإيمان. [لمعات التنقيح ١٣٠/١] يأتي الشيطان: أي يوسوس إبليس أو أحد أعوانه من شياطين الإنس والجن على طريق التلبيس. [المرقاة ٢٢٦/١]

فيقول إلخ: وهذا القول وأمثاله هو الذي أجمله في الحديث السابق بقوله: ما يتعاظم أحدنا. [لمعات التنقيح ١/٣٠/١] من خلق كذا: وغرضه أن يوقعه في الغلط والكفر. [المرقاة ٢٢٦/١]

٦٦- (٤) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزال الناسُ يتساءلون حتى يقال هذا: خلق اللهُ الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا؛ فليقل: آمنتُ بالله ورُسُله". متفق عليه.

٣٧ – (٥) وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما منكم من أحد إلا وقد

يتساءلون: التساؤل: جريان السؤال بين اثنين فصاعداً، ويجوز أن يكون بين العبد والشيطان، أو النفس، أو إنسان آخر أي يجري بينهما السؤال في كل نوع، حتى يبلغ إلى أن يقال هذا. هذا خلق الله الخلق: "تو" لفظ "هذا" إما مفعول أي حتى يقال هذا القول، وإما مبتدأ حلف خبره أي هذا القول، أو قولك هذا قد علم أو عرف، روى مسلم هذا الحديث على هذا السياق عن أبي هريرة، ورواه أيضاً عن أنس، وفي روايته: حتى يقال: "هذا الله خلق الخلق"، وكذلك رواه البخاري في كتابه عن أبي هريرة، والحديث على هذا السياق محتمل لغير ما ذكر، وهو أن يكون "هذا الله" مبتدأ وخبراً، و"هذا" مبتدأ "والله" عطف بيان، و"خلق الخلق" خبره، وأكثر رواة هذا الحديث يروونه على هذا السياق، فيرجح إذاً على السياق المذكور في المصابيح وإن كان كلاهما من الصحاح، قيل: أولى الوجوه: أن الخبر محذوف، ولكن يقدر "هذا مقرَّر ومسلم"، وهو أن الله تعالى "خلق الخلق"، فما تقول في "الله"؟ فإن الله شيء، وكل شيء مخلوق، فهو مخلوق، فمن خلقه؟ فعلى هذا الفاء رتبت ما بعدها على ما قبلها، وقوله: "خلق الله الخلق" بيان لقوله: "هذا مسلم، وهذا المعنى لا يستقيم على أن يقال: إن هذا مقول، وما بعده بيان له؛ لأن الفاء تدفعه، ووجه آخر: وهو أن يقال: تقدير "هذا القول مقرر"، فوضع "خلق الله الخلق" موضع القول، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴿ (البقرة: ١١) أي قيل لهم "خلق الله الغول؛ لأن "لا تفسدوا" فعل لا يقع مفعولاً إلا على التأويل.

فمن وجدَ من ذلك شيئًا إلخ: أي هذا القول كفر، فمن تكلم به فليتداركه بكلمة الإيمان، وليقل: "آمنت" بالله بأن الله خالق كل شيء، وليس بمخلوق ولا يتصور كنهه وهم وخيال، ولا يحضره فهم ومثال.

آمنتُ بالله ورُسُله: إن كان ذلك القول صادراً عن اعتقاد، وسؤالاً عن خالقه تعالى وتقدس مع تسليم كونه مخلوقاً كما هو الظاهر من عبارة من خلق الله فهو كفر، وهذا القول توبة ورجوع عن ذلك، وإن كان بطريق الوسوسة أو البحث والمحادلة خصوصاً إذا كان التساؤل بين النفس والشيطان على ما قاله الطيبي لم يكن كفراً، فقوله: آمنت في المعنى استعادة وانتهاء، فاقتصار الطيبي في تعليل قوله: "فليقل: آمنت بالله" على أنه كفر يجب تداركه بكلمة الإيمان لا يخلو عن شيء، فليتأمل. [لمعات التنقيح ١٣٢/١]

وكّل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة". قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإيايَ، ولكنَّ الله أعاني عليه فأسلم، فلا يأمرُني إلا بخير". رواه مسلم.

وإياك يا رسول الله: "شف" ظاهر الكلام أن يقال: وأنت يا رسول الله، فيقول: "وأنا" لكن وضع كل واحد من ضميري المرفوع والمنصوب المنفصلين مقام الآخر شائع، قيل: ويحتمل أن يقدر "وإياك تعني أيضاً في هذا الخطاب، فقال: نعم: وإياي؟ " لأن الخطاب في "منكم" عام لا يختص بالمخاطبين من الصحابة، بل كل من يصح أن يخاطب داخل فيه، كأنه قيل: "ما منكم يا بني آدم من أحد"، ونظيره: قوله: "ما من بني آدم مولود إلا يمسه".

قوله: "فأسلم" في "جامع الترمذي": قال ابن عيينة: "فأسلم" بالضم أي أسلمُ أنا منه، والشيطان لا يسلم، وفي "سنن الدارمي": قال أبو محمد: "أسلم" بالفتح أي استسلم وذل، وذهب الخطابي إلى الأول، والقاضي عياض المغربي إلى الثاني، وهما روايتان مشهورتان، قيل: ويعضد قول من قال: "أسلم" بمعنى استسلم وذل، ما رواه الشيخان في حديث أبي هريرة: "أن عفريتاً من الجن تفلّت البارحة ليقطع عليّ صلاتي، فأمكنني الله منه فأحذته، فأردت أن أربطه إلى سارية" الحديث، ولا يعضد قول من قال بإسلامه قوله: "لا يأمرني إلا بخير"؛ لما روى البخاري في حديث أبي هريرة: "وكله رسول الله ﷺ لحفظ زكاة رمضان" وساق الحديث، "فأحذته" يعني أخذ أبو هريرة الشيطان، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله - إلى قوله - أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح - إلى قوله ﷺ - "أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من يخاطبك منذ ثلاث ليال يا أباهريرة؟ قلت: لا، قال: ذلك شيطان"، وكذا قول من قال: "إن الشيطان لا يسلم ضعيف.

"تو" الله تعالى قادر على كل شيء، فلا يستبعد من فضله أن يخص نبيّه بهذه الكرامة، أعني إسلام قرينه وبما هو فوقها.

فلا يأمرُني إلا بخير: أي لا يدلني إلا على خير، وأما قوله: "وقرينه من الملائكة" فليس في "المصابيح"، لكن ذكره الحميدي في كتابه، والصغاني في "المشارق" عن مسلم.

قرينه من الجنّ وقرينه إلخ: أي بكل أحد من بني آدم مصاحب من المَلَك ومصاحب من الشيطان، وهو القرين، فقرينه من الملائكة يأمره بالخير. وقرينه من الشيطان يأمره بالشر، وقد ورد في بعض الروايات: أنه لا يولد لبني آدم ولد إلا يولد لإبليس مثله ويوكل به. كذا في الحواشي نقلاً عن بعض الشروح. [لمعات التنقيح ١٣٢/١] فلا يأمرُني إلا بخير: قلت: الأظهر أنه مؤيد للأول. [المرقاة ٢٢٩/١]

٦٨ – (٦) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الشيطان يجري من الإنسان بحرى الدم". متفق عليه.

٢٩ (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من بني آدم مولودٌ إلا يمسُّه الشيطانُ حين يولدُ،

يجري من الإنسان: عدي "يجري" بــــ"من" على تضمين معنى التمكن، أي يتمكن من الإنسان في جريانه مجرى الدم، و"المجرى" إما مصدر، أو اسم مكان، فعلى الأول تشبيه، شبه كيد الشيطان وحريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه، وجميع أعضائه، والمعنى: أن الشيطان يتمكّن من إغواء الإنسان تمكناً تاماً.

وعلى الثاني: يجوز أن يكون حقيقة، فإنا لا ننكر قدرة الله على خلق أحسام لطيفة تسري في بدن الإنسان سريان الدم فيه، فإن الشياطين مخلوقة من نار السموم، والإنسان من صلصال، وفيه نارية، وبه يتمكن من الجريان في الأعضاء، يدل عليه ما روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: "الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس"، ويجوز أن يكون بحازاً، يعني: أن كيد الشيطان ووساوسه يجري في الإنسان حيث يجري فيه الدم، فالشيطان إنما يستحوذ على النفوس، وينفث وساوسه في القلوب بواسطة نفس الأمارة، ومركبها الدم، ومنشأ قواها منه، فعلاجه سد الجاري بالجوع والصوم، فإن الشبع محلبة للآثام، مشوشة للأفكار، منقصة للإيمان.

ما من بني آدم مولودٌ: "مولود" فاعل الظرف؛ لاعتماده على حرف النفي، والمستثنى منه أعم عام الوصف، يعني: ما وحد من بني آدم مولود متصف بشيء من الأوصاف إلا بهذا الوصف، كأنه على يد على من زعم أن الأنبياء والأولياء لا يمسهم الشيطان، فهو من قصر القلب، وفي التصريح بالصراخ إشارة إلى أن المس عبارة عن الإصابة بما يؤذيه، لا كما قالت المعتزلة: من أن مس الشيطان تخييل، واستهلاله صارحاً من مسه تصوير لطمعه فيه، كأنه يمسه ويضرب بيده عليه، ويقول: هذا ممن أغويه، وأما قول ابن الرومي شعر:

لأن يؤذن الدنيا بها من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بما هو لاقٍ من أذاها يُهدد وإلا فما يبكيه منها? وأنسه لأوسع مما كان فيه وأرغد

فمن باب حسن التعليل فلا يستقيم تنزيل الحديث عليه على أنه لا ينافيه. "قض" مس الشيطان: تعلقه بالمولود وتشويش حاله، والإصابة بما يؤذيه ويؤلمه، كما قال تعالى حكاية عن أيوب عليه: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّبْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴾ (ص: ٤١)، والاهتمام بحصول ما يصير ذريعة ومستلقًا في إغوائه. والاستهلال والإهلال: رفع الصوت، والصراح هو الصوت، واستثناء مريم وابنها لاستعاذة أمها قال: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا ﴾ قيل: قوله: "يؤلمه" صريح =

فيستهلُّ صارحاً من مس الشيطان، غير مريم وابنها". متفق عليه.

٠٧- (٨) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "صياح المولود حين يقع **نزغةٌ من** الشيطان". متفق عليه.

٧١- (٩) وعن حابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن إبليس يضعُ عرشهُ على الماء، ثم يبعثُ سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلةً أعظهم فتنةً. يجيءُ أحدُهم

فإن المس حقيقي، ويعضده الحديث الذي يليه، فإن النسزغ نخس بالعود، وتفرد عيسى وأمه بالعصمة عن المس لا يدل على فضلهما على نبينا الله فضائل ومعجزات لم تكن لأحد، ولا يلزم أن يكون في الفاضل جميع صفات المفضول.

يضعُ عرشهُ على الماء: يجوز أن يحمل على ظاهره، ويكون من جملة تمرده وطغيانه وضع عرشه على الماء كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (هود:٧)، ويجوز أن يكون كناية إيمائية، عبر عن استيلائه على إغواء الخلق، وتسلطه على إضلالهم بهذه العبارة، قال صاحب "الكشاف" في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ المُنْوَى ﴾ (طه:٥) لما كان الاستواء على العرش، - وهو سرير الملك- مما يردف المُلك، جعلوه كناية عن المُلك، فقالوا: "استوى فلان على العرش" يريدون الملك وإن لم يقعد على السرير أصلاً. و"السرايا" جمع سرية، وهي قطعة من الجيش توجه نحو العدّو لينال منه. "نه" هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مائة يُبعث إلى العدوّ سمّوا بذلك؛ لانهم يكونون خلاصة العسكر وحيارهم، من الشيء السريّ النفيس، وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم ينفذون سرًا وخفية، وليس بوجه؛ لأن لام السرّ راء ولام هذه ياء.

فتنةً: الفتنة: الابتلاء والامتحان، وأصله من فتنت الفضة إذا أدخلتها على النار؛ لتعرف جيدها من رديّها، وفُتن فلان بفلانة أي ابتُلي بمواها، وسميت بما المعاصي. و"يجيء أحدهم" جملة مبينة لقوله: "أعظمهم فتنة".

نزغة من الشيطان: أي سبب صياحته نزغة من الشيطان، وذلك من باب تسمية الشيء بما هو من بعض أسبابه، والله أعلم. كذا في "شرح المصابيح" للتوربشتي. [التعليق الصبيح ٢٤/١] نزغة من الشيطان: أي إصابة بما يوذيه، وقيل: النزغ طعنة خفيفة، أو وسوسة، فإن النزغ هو الدخول في أمر الفساد، والشيطان إنما يبغي بلمته فساد ما ولد عليه المولود من الفطرة، والمعوّل هو الأول؛ إذ لا إفساد عند الولادة. [المرقاة ٢٣٢/٣١] فادناهم منه إلخ: أي أقرهم، منه أي من إبليس منزلة أي مرتبة. [المرقاة ٢٣٢/١] أعظهم فتنةً: أي أكبرهم إضلالاً أو أشدهم ابتلاء. [المرقاة ٢٣٢/١]

فيقولُ: فعلتُ كذا وكذا. فيقولُ: ما صنعتَ شيئًا. قال: ثم يجيءُ أحدُهم فيقولُ: ما تركتُه حتى فرقَّتُ بينَه وبين امرأته. قال: فيُدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت". قال الأعمش: أراه قال: "فيلتزمُه". رواه مسلم.

٧٢ - (١٠) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الشيطانَ قد أيسَ من أن يعبدَهُ

نعم أنت: أي نعم العون أنت. أراه: أي أظنه، فضمير الفاعل للأعمش، وضمير المفعول لجابر. فيلتزمُه: أي يعانقه ويعزّزه من غاية حبه التفريق بين الزوجين، وهو إما عطف على "فيدنيه"، وإما بدل منه؛ وذلك لأنه يريد كثرة الزنا، وكثرة أولاد الزنا، ليفسدوا في الأرض، ويهتكوا حدود الشرع، ومن ثم ورد عن النبي عليه: "لا يدخل الجنة ولد زانية" رواه الدارمي في سننه؛ لأن ولد الزنا يتعسر عليه اكتساب الفضائل، ويتيسر له رذائل الأخلاق، والله أعلم بالصواب.

إن الشيطان قد أيس إلخ: اختصر القاضي كلام الشراح، وقال: عبادة الشيطان عبادة الصنم؛ لأنه الآمر، والداعي اليه بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَبِتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾ (مريم: ٤٤) والمراد بالمصلين: المؤمنون كما في قوله ﷺ "فيتكم عن قتل المصلين"، سمواً بذلك؛ لأن الصلاة أشرف الأعمال، وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان، ومعنى الحديث: أنه أيس من أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادة الصنم، ويرتد إلى شركه في جزيرة العرب، ولا يرد على هذا ارتداد أصحاب مسيلمة، ومانعي الزكاة وغيرهم ممن ارتدوا بعد النبي ﷺ؛ لأهم لم يعبدوا الصنم. وجزيرة العرب من حضر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن طولاً، ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة - وهي بادية في طريق الشام - عرضاً، هكذا ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وإنما سميت "جزيرة"؛ لأنها واقعة بين بحر فارس والروم، ونيل، ودجلة، والفرات، وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن.

"تو" إنما خص جزيرة العرب؛ لأن الدين يومئذ لم يتعدّ عنها، قيل: ولعله الشخ أخبر عما يجري فيها بعده من التحريش الذي وقع بين أصحابه أي أيس الشيطان أن يُعبد فيها، لكن طمع في التحريش بين ساكنيها، وكان كما أخبر، فكان معجزة. والتحريش الإغراء على الشيء بنوع خداع، من حرش الصياد الضبّ إذا خدعه. قيل: لما ذكر العبادة سماهم المصلّين تعظيماً، وحيث ذكر الفتنة أخرج مخرج التحريش وهو الإغراء بين الكلاب تحقيراً لهم.

فوقَّتُ بينَه وبين امرأته: هذا وإن كان بحسب الظاهر أمراً مباحاً وظاهره حير، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّفَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ﴾ (النساء:١٣٠)، ولكنه من حيث إنه قد يجر إلى المفاسد يصير مذموماً، ويحث عليه الشياطين ويفرح به كبيرهم. [المرقاة ٢٣٢/١]

# المصلون في حزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم". رواه مسلم. الفصل الثاني

٧٣- (١١) عن ابن عباس: أن النبي ﷺ جاءه رجلٌ، فقال: إني أحدثُ نفسي بالشيء لأن أكون حُممةً أحبُّ إلى من أن أتكلم به. قال: "الحمد لله الذي ردَّ أمره إلى الوسوسة". رواه أبو داود.

٧٤ – (١٢) وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للشيطان لَمَّةُ بابن آدم

بالشيء: "شف" الشيء في قوة النكرة معنى وإن كان معرفة لفظاً، والجملة الاسمية بعده صفة له أي بشيء كوني حُممة أحب إلي من التكلم به، انتهى كلامه. ونظيره: ولقد أمر على الليم يسبني. و"الجمم" الفحم والرماد، وكل ما احترق بالنار، والواحد حُممة. والضمير في أمره إما للشيطان، والأمر إما واحد الأوامر كقوله تعالى: ﴿وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ﴾ (النساء: ٩١٩) يعني كان الشيطان يأمر الناس بالكفر قبل هذا، وأما الآن فلا سبيل له إليهم سوى الوسوسة، وإما بمعنى الشأن وإما للرجل، والأمر بمعنى الشأن لا غير أي رد شأن هذا الرجل من الكفر إلى الوسوسة، وهذا الوسوسة هي التي سبقت من نحو قوله: "من خلق الله"؟ ونحو معرفة كيفية الله تعالى من التشبيه والتحسيم والتعليل.

لَمَّةً: "تو" اللمَّة [بفتح اللام وشدة الميم. المرعاة] من الإلمام، وهي كالخطرة والزورة، ومعناها النسزول به والقرب منه أي يقرب من الإنسان، وقيل: "اللمة" الهمة يقع في القلب، و"الإيعاد" في اللمتين من باب الإفعال، والوعيد في الاشتقاق كالوعد، إلا أنهم خصوا أحدهما بالخير والآخر بالشر، فالإيعاد في لمة الملك بطريق المشاكلة، قيل: والأظهر أن الإيعاد في الحديث، والوعد في الآية جاريان على أصل الاستعمال اللغوي؛ لأن المتعلق مذكور فلا إلباس على السامع، نعم، إذا أطلقا ميز بينهما، وتطبيق الآية على الحديث، هو أن يقال:

ولكن في التحريش بينهم: أي في حملهم على الفتن والحروب، ولعله إخبار عما حرى بين الصحابة، في القاموس: التحريش الإغراء بين القوم أو الكلاب، وفي الحديث: "لهى عن التحريش بين البهائم "هو الإغراء وتمييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها، والاحتراش في الأصل الجمع والكسر والخديعة، ومنه احتراش الضب؛ لاصطياده بالحيلة. [لمعات التنقيح ١٣٧/١]

وللملك لَمَّةً: فأما لَمَّةُ الشيطان فإيعادٌ بالشر، وتكذيبٌ بالحق، وأما لَمَّةُ المَلك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق، فمن وجد ذلك؛ فليعلم أنه من الله، فليحمد الله، ومن وجد الأخرى، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم". ثم قرأ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.

البقرة: ١٦٥ (١٣٥) وعن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: "لا يزال الناسُ عن رسول الله على قال: "لا يزال الناسُ يتساءلون، حتى يقال هذا: خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك، فقولوا: الله أحدًى

فقولوا: الله أحدٌ: "مظ" أي قولوا في رد هذه الوسوسة: الله تعالى ليس مخلوقاً، بل هو أحد، و"الأحد" هو الذي لا ثاني له، ولا مثل له في الذات والصفات، و"التفل" إسقاط البزاق أي ليُلق البزاق من الفم ثلاث مرات، وهو عبارة عن كراهة الشيء، والتنفر عنه مراغمة للشيطان، وتبعيداً له، و"الاستعادة" طلب المعاونة على دفع الشيطان، قيل: الصفات الثلاث منبهة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقاً، أما "الأحد"؛ فلأنه الذي =

<sup>=</sup> خصت "لمة الملك" بوعد المغفرة، وبوعد الفضل، وهما المعنيان بالخير، ولما قوبل الفقر بالفضل، والأمر بالفحشاء وخصت "لمة الملك" بوعد المغفرة، وبوعد الفضل، وهما المعنيان بالخير، ولما قوبل الفقر بالفضل، والأمر بالفحشاء بالمغفرة، نبه سبحانه على تسويل الشيطان ترك الإنفاق لخوف الفقر، وعلى تزيينه الفواحش، ثم ذيله بقوله: ﴿وَاسِعٌ عَلِيمٌ للدال على سعة الفضل والغفران، ووفور العلم بأحوال العباد ومصالحهم في الدنيا والآخرة؛ ليكون تمهيداً لذكر أحل المواهب من إيتاء الحكمة، ومعرفة مكايد النفس الأمارة من خطرات الشيطان، وتميز لمته عن لمة الملك، فعند ذلك يتنبه الطالب على أمر خطير؛ فيضطر إلى السؤال بلسان الحال إلى أن يقول: هذه الموهبة عنه أو خاصة، فينادي من سرادقات الجلال ﴿يُوْتِي الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ (البقرة:٢٦٩) أي من خصه بالحكمة، ووفقه للعلم والعمل، ثم أتبعه بقوله: ﴿وَمَا يَذُكُرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (البقرة:٢٦٩) تعريضاً لمن لا يتفطن بهذا البيان الشافي، ولم يفرق بين اللمتين، ووهم أن الحكمة غير العلم والعمل.

فليعلم أنه من الله: أي صادر من حانب لطفه ورحمته، فلمة الشيطان صادر من قهره وغضبه. [لمعات التنقيح الاجماع وجد الأخرى: أي لَمة الشيطان. [المرقاة ٢٣٦/١] لا يزال الناسُ يتساءلون: أي لا ينقطعون عن سؤال بعضهم بعضاً في أشياء. [المرقاة ٢٣٦/١]

الله الصمدُ، لم يلد ولم يولد، ولم ن يكن له كفوا أحدٌ، ثم ليتفُل عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم". رواه أبو داود. وسنذكر حديث عمرو بن الأحوص في باب خطبة يوم النحر إن شاء الله تعالى.

### الفصل الثالث

- ٧٦ (١٤) عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يبرح الناسُ يتساءلون، حتى يقولوا: هذا الله خلق كلَّ شيء، فمن خلق الله عزَّ وجل؟" رواه البخاري. ولمسلم: "قال: قال الله عزَّ وجل: إنَّ أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا اللهُ خلق الخلق، فمن خلق اللهَ عزَّ وجل؟".

٧٧- (١٥) وعن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يارسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يُلبّسها عليّ، فقال رسول الله ﷺ: "ذاك شيطان

 <sup>-</sup> لا ثاني له ولا مثل، فلو كان مخلوقاً لم يكن أحداً على الإطلاق، بل خالقه أولى بذلك، و"الصمد" هو المرجع في الحوائج، فيكون ذلك الحالق أولى منه، وقوله: "لم يولد" صريح في النفي، وقوله: "لم يلد و لم يكن له كفواً أحد" مناديان بأنه إذا لم يكن له كفواً الذي هو المساوي، والولد الذي هو دونه فبالأولى أن لا يكون فوقه أحد.

هذا الله خلق الخلق: "هذا الله" مبتدأ وخبر، و"خلق الخلق" استيناف، أو حال، وقد مقدرة، والعامل معنى اسم الإشارة، أو "هذا" مبتدأ، و"الله" عطف بيان، و"خلق الخلق" خبره، ومعنى الحديث قد سبق. قد حال بيني: أصل الحول تغير الشيء، وانفصاله عن غيره، فباعتبار التغير قيل: حال الشيء يحول حولاً واستحال تمياً لأن يحول، وباعتبار الانفصال قيل: حال بيني وبينك. يُلبّسها: أي ليخلطها ويشككني فيها، والجملة بيان لقوله: "حال" وما يتصل به.

لن يبرح: أي لن يزالوا ولن ينقطعوا. [المرقاة ٢٣٧/١] إنَّ أمتك: أي أمة الدعوة أو بعض أمة الإحابة بطريق الجمهالة أو الوسوسة من الأمور العامة. [المرقاة ٢٣٧/١] ما كذا ما كذا: كناية عن كثرة السؤال، وقيل وقال، أي ما شأنه ومن خلقه. [المرقاة ٢٣٨/١] فمن خلق الله عزَّ وجل: والمقصود من الحديث إعلامه تعالى لنبيه عليمًا سيقع من أمته؛ ليحذّرهم منه. [المرقاة ٢٣٨/١]

يقالُ له: خِنْزِب، فإذا أحسستَه فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً "ففعلتُ ذلك فأذهبه الله عنى. رواه مسلم.

٧٨- (١٦) وعن القاسم بن محمد: أن رجلاً سأله فقال: إني أهِمُ في صلاتي فيكثرُ ذلك عليَّ، فقال له: امض في صلاتك، فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممتُ صلاتي. رواه مالك.

يقالُ له خِنْزِب: بخاء معجمة مكسورة، ثم نون ساكنة، ثم زاء مكسورة أو مفتوحة، ويقال أيضاً: بفتح الخاء والزاء حكاه القاضي عياض، ويقال أيضاً: بضم الخاء وفتح الزاء [كذا] في"النهاية".

فإنه: الضمير للشأن والجملة تفسير له، وذلك إشارة إلى الوهم المعنى به الوسوسة، والمعنى: لا تذهب عنك تلك الخطرات الشيطانية، حتى تقول للشيطان: "صدقت" ما أتممت صلاتي، لكن لا أقبل قولك، ولا أتمها إرغاماً لك ونقضاً لما أردته مين، وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس، وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات، يقال: وهمت في الشيء بالفتح أهم وهماً إذا ذهب وهمك إليه، وأنت تريد غيره، ويقال: وهمت في الحساب أوهم وهماً إذا غلطت فيه وسهوت.

واتفل على يسارك ثلاثاً: "ثلاثاً" الظاهر أنه قيد للتفل، ويحتمل أن يكون قيداً للتعوذ والتفل معاً. [لمعات التنقيح الدراء] إلى أهمُ: في "القاموس": الوهم من خطرات القلب أو مرجوح طرف التردد فيه، والمراد ههنا الوسوسة. [لمعات التنقيح ١٤٣/١] فقال له: أي قال القاسم بن محمد للسائل. [لمعات التنقيح ١٤٣/١]

#### (٣) باب الإيمان بالقدر

# الفصل الأوّل

٧٩- (١) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على: "كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلُق السموات والأرض بخمسين ألف سنة" قال: "وكان عرشه على الماء". رواه مسلم.

كتب الله مقادير الخلائق: المقادير جمع مقدار، وهو الشيء الذي يعرف به قدر الشيء كالميزان والمكيال، ويستعمل بمعنى القدر [وهذا هو المراد هنا]. "قض" ومعنى "كتب الله": أجرى الله القلم على اللوح المحفوظ بإيجاد ما بينهما من التعلق، وأثبت فيه مقادير الخلائق ما كان وما هو كائن إلى الأبد على وفق ما تعلق به [علمه] وإرادته أزلاً، كإثبات الكاتب ما في ذهنه بقلمه على لوحه، أو قدّر وعيّن مقاديرهم تعييناً بنّا لا يتأتى خلافه.

بخمسين ألف سنة: معناه طول الأمد، وتمادي ما بين التقدير والخلق من المُدد، أو تقديره ببُرهة من الدهر الذي يوم منه كألف سنة مما تعدُّونه، وهو الزمان، أو من الزمان نفسه. فإن قلت: كيف يحمل على الزمان و لم يخلق الزمان، ولا ما يتحدّد به من الأيام والشهور، والسنين؟ قلت: يحمل الزمان حيثنذ على مقدار ما هو عبيه الآن عند حصول ما يتحدّد به كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (الحج: ٤٧).

"حس" الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم، والكل بقضائه وقدره، وإرادته ومشيته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة، ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية، وأوعد عليهما العقاب، والقدر سرّ من أسرار الله تعالى لم يطبع عليه ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلاً، ولا يجوز الخوض فيه، والبحث عنه بطريق العقل، بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فحعلهم فريقين: فرقة خلقهم للنعيم فضلاً، وفرقة للجحيم عدلاً، وسأل رجل عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه،

وكان عرشه على الماء: أي قبل حلق السموات والأرض لم يكن [شيء] حائلاً بينهما لا أنه كان موضوعاً على متن الماء، واستدل به على أن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم، وقبل: كان الماء على متن الريح والله أعلم بذلك، وقال صاحب "الكشاف": فيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض، وقال الشيخ: ليس المراد بالماء ماء البحر، بل هو ماء تحت العرش كما شاء الله تعالى، ويحتمل أن يحمل على ماء البحر ، بمعنى أن حملته [أي العرش] في البحر، انتهى. [لمعات التنقيح ١٤٦/١]

٨٠ (٢) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "كل شيء بقدرٍ حتى العَجْز والكيس". رواه مسلم.

٨١- (٣) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "احتج آدمُ وموسى عند رهما، فحج آدمُ موسى؛ قال موسى: أنت آدمُ الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك

فقال: أخبرني عن القدر، قال: طريق مظلم لا تسلكه، فأعاد السؤال، فقال: بحر عميق لا تَلِحْه، فأعاد السؤال،
 فقال: سر الله قد حفي عليك فلا تُفتشه.

كل شيء بقدر: القدر: بالفتح والسكون ما يقدّره الله تعالى من القضاء، وبالفتح اسم لما صدر مقدوراً عن فعل القادر كالهدم لما صدر عن فعل الهادم، يقال قدرت الشيء مخففاً ومثقلاً بمعنى، فهو قدر أي مقدور. قوبل الكيس بالعجز على المعنى؛ لأن المقابل الحقيقي للكيس البلادة، وللعجز القوة، وفائدة هذا الأسلوب: تقييد كل من اللفظين بما يقابل الآخر، كأنه قيل: حتى الكيس، والقوة، والبلادة، والعجز من قدر الله، فهو ردِّ على من أثبت القدرة والاختيار للعباد؛ لأن مصدر الفعل الداعية، ومنشأها القلب الموصوف بالكياسة والبلادة، ثم القوة والضعف ومكافحما الأعضاء والجوارح، وإذا كان الكل بقضاء الله وقدره، فأي شيء يخرج منهما؟

"تو" الكيس: جودة القريحة، وإنما قوبل بالعجز؛ لأنه الخصلة التي يفضي بصاحبها إلى الجلادة، وإتيان الأمور من أبوابها، وذلك نقيض العجز، والعجز هنا عدم القدرة، وقيل: هو ترك ما يجب فعله بالتسويف فيه [والتأخير له] و"العجز والكيس" يروى فيهما الرفع عطفاً على "كل"، والخفض عطفاً على "شيء"، والأوجه أن يكون "حتى" هنا حارة بمعنى "إلى"؛ لأن معنى الحديث يقتضي الغاية؛ لأنه أراد بذلك أن أكساب العباد وأفعالهم كلها بتقدير خالقهم، حتى الكيس الذي يوصل صاحبه إلى البُغية، والعجز الذي يتأخر به عنها.

"مظ" يعني أن من كان عاجزاً وضعيفاً في الجُثة، أو الرأي والتمييز، أو ناقص الخلقة لا تعيّره، فإن ذلك بتقدير الله الله، وخلقه تعالى إياه على هذه الصفة، ومن كان كامل العقل، بصيراً بالأمور، تام الجئة فهو أيضاً بتقدير الله تعالى، وليس ذلك بقوته وقدرته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل: الوجه ما ذكره التوربشيتي.

احتجّ: أي تحاجا، [فحج] أي فغلب آدم موسى بأن ألزمه، بأنه لم يكن مستقلاً فيما صدر منه متمكناً من تركه، بل كان أمراً مقتضيًّا، وقوله: "قال موسى" جملة مبينة لمعنى "فحج آدم موسى" ثم أعاده في آخر الحديث، فذلكة للتفصيل تثبيتاً للأنفس على هذا الاعتقاد. بيده: أي بقدرته خصه بالذكر إكراماً وتشريفاً له، وأنه خلق إبداعاً من غير واسطة أرحام، وإضافة الروح للتخصيص والتشريف أي من الروح الذي هو مخلوقه، ولا يد لأحد فيه، ولا يخفى ما في الكلام من الإشارة إلى ما ورد في القرآن.

من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقرَّبك نجيًا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها ﴿وَعَصَى آدمُ ربَّهُ فَغَوَى ﴾؟ قال: نعم. قال: أفتلومُني على أن عملت عملاً كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني

فيها تبيانُ كل شيء: من الإخبار بالغيوب، والقصص، والحلال، والحرام، والمواعظ، وغير ذلك. نجيًّا: النحي المناجي هو الذي يخاطب الإنسان ويحدثه سرًّا، يستوي فيه الواحد والجمع. فبكم وجدت الله: أي فبكم زمانًا وحدت الله أمر بكتبه التوراة قبل أن يخلقني؟ كتبه الله عليًّ: "تو" ليس معنى قول آدم: "كتبه الله عليّ" ألزمه إياي وأوجبه عليّ، فلم يكن لي في تناول الشجرة كسب واختيار، وإنما المعنى: إن الله تعالى أثبته في أم الكتاب قبل كوني، وحكم بأنه كائن لامحالة، فهل يمكن أن يصدر مني خلاف علم الله سبحانه؟ فكيف تغفل يا موسى! عن العلم السابق، وتذكر الكسب الذي هو السبب، وتنسى الأصل الذي هو القدر، وأنت بمن اصطفاك الله من المصطفين الذين يشاهدون سرّ الله من وراء الأستار.

واعلم أن هذه القصة تشتمل على معان محررة لدعوى آدم مقررة لحجته. منها: أن هذه المحاجة لم تكن في عالم الأسباب الذي لم يجز فيه قطع النظر عن الوسائط والأكساب، بل في العالم العلوي عند ملتقى الأرواح، ومنها: أن آدم عليم احتج بذلك بعد اندفاع مواجب الكسب منه، وارتفاع أحكام التكليف عنه، ومنها: أن اللائمة كانت بعد سقوط الذنب، ووجوب المغفرة.

قيل: مذهب أهل الجبر إثبات التقدير لله تعالى، ونفي القدرة عن العبد أصلاً، والمعتزلة على خلافه، وكلاهما من الإفراط والتفريط على شفا حرف هار. والطريق المستقيم القصد بين الأمرين كما هو مذهب أهل السنة؛ إذ لا يجوز إسقاط الأصل الذي هو القدر، ولا إبطال الكسب الذي هو السبب، فلما جعل موسى عليه مساق كلامه إلى الثاني بأن صدر الجملة بحرف الإنكار والتعجب، وصرح باسم آدم، ووصفه بصفات أربع، كل واحدة مستقلة في اقتضاء عدم ارتكابه الخطيئة، ثم جاء بكلمة الاستبعاد في قوله: "ثم أهبطت" فأسند الإهباط إليه، والله هو المهبط في الحقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلُنَا اهْبِطُوا ﴾، وذكر الأرض مع أن الإهباط لا يكون إلا إليها؛ ليؤذن بسفالتها التي تورث الحساسة والرذالة، كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ ﴾ (الأعراف:١٧٦)، بل الغرض الأولى من ذلك الإنكار البليغ كأنه قال: ما أبعد هذه السفالة عن تلك المعالي والمناصب؟ أحاب: بما يقابلها، بل أبلغ من تصدير الجملة بالهمزة، وتصريح اسم موسى ووصفه بصفات أربع كل واحدة مستبدة في =

بأربعين سنة؟" قال رسول الله ﷺ: "فحجَّ آدمُ موسى". رواه مسلم.

٨٦ - (٤) وعن ابن مسعود، قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق: "إن خلق أحدكم يجمعُ في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك،

=اقتضاء عدم الإنكار، ثم رتب العلم الأزليّ على ذلك، ثم أتى بدل كلمة الاستبعاد بممزة الإنكار في قوله: "أفتلومني؟" وحذف ما يقتضيه الهمزة، وفاء العطف من الفعل أي أتجد في التوراة هذا النص الجلي فتلومني على ذلك؟ فما أبعده عن الإنكار! وفي هذا التقرير تنبيه على ما قصدناه من أن تحري قصد الأمور هو الصواب، ثم أنه ﷺ ذكر مجملاً بقوله: "فحج آدم"، ثم فصله بقوله: "قال موسى" إلخ، ثم أعاد ثالثاً تنبيهاً على أن بعض أمته من المعتزلة ينكر حديث القدر، فاهتم لذلك وبالغ في الإرشاد، ويحتمل أن يقال: إن قوله: "فحج" أولاً تحرير للدعوى، وثانياً إثبات لها، فالفاء في الأول للعطف، وفي الآخر للنتيجة، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل.

وهو الصادق المصدوق: الأولى أن يجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية؛ ليعم الأحوال كلها، وأن يكون من عادته ذلك، فما أحسن موقعه ههنا!. إن خلق أحدكم: أي ما يخلق منه يقرّ ويحرز في بطنها، قال في "النهاية": يجوز أن يراد بالجمع مكث النطفة في الرحم، أي يمكث النطفة في الرحم أربعين يوماً، يتخمر فيها حتى يتهيّأ للخلق.

"تو" روي عن ابن مسعود في تفسير هذا الحديث: "أن النطفة إذا وقعت في الرحم، فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشراً، طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر، ويمكث أربعين ليلة، ثم ينزل دماً في الرحم، فذلك جمعها"، والصحابة أعلم الناس بتفسير ما سمعوه، وأحقهم بتأويله، وأكثرهم احتياطاً، فليس لمن بعدهم أن يردّ عليهم، و"العلقة": الدم الغليظ الجامد، و"ذلك" إشارة إلى محذوف، أي مثل ذلك الزمان.

و"المضغة" هي قطعة لحم قدر ما يمضغ. و"النطفة" الماء القليل، وفي الحديث: "جاء رجل بنطفة في إداوة"، وبه سمي المني نطفة لقلّتها، وقيل: سميت بمَا لنظافتها أي سيلانها من قولهم: ماء ناطف أي سيّال. و"الكلمات" القضايا المقدّرة، وكل قضية تسمى كلمة قولاً كان أو فعلاً.

ثُمُّ يكون مضغةً مثل ذلك: "مظ" في هذا التحويل مع قدرته على حلقه في لمحة فوائد وعبر، (١) منها: أنه لو حلقه دفعة لشق على الأم؛ لعدم اعتيادها، وربما تظن علة، فجعل أولاً نطفة، لتعتاد بما مدة، وهكذا إلى الولادة، (٢) ومنها:=

وهو الصادق المصدوق: ومعناه: الصادق في جميع أفعاله حتى قبل النبوة؛ لما كان مشهوراً فيما بينهم بمحمد الأمين، المصدوق في جميع ما أتاه من الوحي الكريم. [المرقاة ٢٤٥/١]

ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات: فيكتب عمله، وأجله ورزقَه، وشقيٌّ أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمَلُ بعمل أهل الجنة

=إظهار قدرته ونعمته ليعبدوه ويشكروا نعمته، حيث قلبهم من تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسن الصورة، متحلياً بالعقل والشهامة، (٣) ومنها: إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته على الحشر؛ لأن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين، ثم من علقة ومضغة مهيأة لنفخ الروح يقدر على حشره، ونفخ الروح فيه.

ثم يبعث الله: "قض" أي يبعث الله إليه الملك في الطور الرابع حين يتكامل بنيانه، وتتشكل أعضاؤه، فيعيّن له وينقش فيه ما يليق به من الأعمال، والأعمار والأرزاق حسب ما اقتضته حكمته، وسبقت كلمته، فمن وحده مستعداً للحق واتباعه، ورآه أهلاً للخير، وأسباب الصلاح متوجهة إليه أثبته في عداد السعداء، ومن وحده كزاً جافياً، قاسي القلب، متنائياً عن الحق أثبته في ديوان الأشقياء، وكتب له ما يتوقع منه من الشرور والمعاصي، هذا إذا لم يعلم من حاله ما يقتضي بغير ذلك، وإن علم من ذلك شيئًا كتب له أوائل أمره وأواخره، وحكم عليه حسب ما يتم به عمله، فإن ملاك العمل خواتيمه، وهو الذي يسبق إليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة.

وشقي ً أو سعيد: كان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته وشقاوته، فعدل إما حكاية لصورة ما يكتبه؛ لأنه يكتب شقى أو سعيد، أو التقدير: أنه شقى أو سعيد، فعدل؛ لأن الكلام مسوق إليهما، والتفصيل وارد عليهما. والفاء في "فيسبق" للتعقيب، يدل على حصول السبق بلا مهلة، ضمن "يسبق" معنى يغلب أي يغلب عليه الكتاب، وما قدر عليه سبقاً بلا مهلة.

ينفخُ فيه الروح: وظاهر هذه الرواية أن النفخ بعد الكتابة، وفي رواية البيهقي عكسه، قيل: فإما أن يكون من تصرف الرواة، أو المراد ترتيب الإخبار فقط، ولكن رواية البخاري ومسلم أصح وأثبت. [لمعات التنقيح ١٥٠/١]

بأربع كلمات: أي بكتابتها، وكل قضية تسمى "كلمة" قولاً كان أو فعلاً. [المرقاة ٢٤٧/١] فيكتبُ عملهُ: من الخير والشر. [المرقاة ٢٤٧/١] وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة على خلق السموات والأرض حرت السنة الإلهية بإفرادها وتجديدها تأكيداً وتقريراً، ويكون فيها الأمر للملك إظهاراً للقضاء الأزلي، وقد حاء في خبر عند البزار أن كتابته ذلك يكون بين عينيه، وفي حديث آخر: أنه يكتب ذلك في صحيفته وبين عيني الولد، ثم الظاهر من هذا الحديث أنه يؤمر بكتابة تلك الأربع ابتداء، ودلت الأحاديث الصحيحة أنه يؤمر بذلك بعد أن يسأل عنها، وهو المراد ههنا، كذا ذكر الشيخ. [لمعات التنقيح ١٥٠/١] وأجله: مدة حياته أو انتهاء عمره. [المرقاة ٢٤٧/١]

حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النارِ فيدخلُها، وإن أحدَكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها". متفق عليه.

٩٦- (٥) وعن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم". متفق عليه.

حتى ما يكون: "حتى" هي الناصبة، و "ما" نافية، ولفظة "يكون" منصوبة بــــ"حتى"، و"ما" غير مانعة لها من العمل، و "ذراع" مثل، يضرب لمعنى المقاربة إلى الدخول.

عليه الكتاب:"خط" فيه دلالة ظاهرة على أن الأعمال أمارات لا موجبات، وأن مصير الأمور إلى ماجرى به القدر في البداية.

وإنما الأعمال بالخواتيم: تذييل للكلام السابق مشتمل على معناه لمزيد التقرير كقولهم: حدثت الحوادث والمحادث جمة، وفيه أن العمل السابق ليس بمعتبر، وإنما المعتبر ما ختم به كما فهم من حديث ابن مسعود حيث قال: "فيسبق عليه الكتاب".

"شف" في هذا الحديث دلالة على مواظبة الطاعات، وحفظ الأوقات عن المعاصي خوفاً من أن يكون ذلك آخر عمره، وفيه زجر عن التعجب والفرح بالأعمال، فإن العبد لا يدري ماذا يصيبه في العاقبة، وفيه أنه لا يجوز الشهادة لأحد بالجنة ولا بالنار. قيل: وفيه أيضاً أنه تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، وكل ذلك عدل وصواب، ولا اعتراض بل لا نجاة إلا بالتسليم لقضاء الله تعالى وقدره.

سهل بن سعد: هو ابن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي المدني، يكنى أبا العباس، وكان اسمه حزناً، فسماه النبي شخص سهلاً، وهو من مشاهير الصحابة، مات النبي شخص وهو ابن خمس عشرة سنة، له مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاً، اتفقا على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر، روى عنه جماعة من التابعين، مات سنة ٨٨هـ وقيل: بعدها وقد حاوز المائة، ويقال: إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله شخص. (المرعاة) ليعمل عمل أهل النار: أي ظاهراً وصورةً، أو أولاً أو في نظر الخلق. [المرقاة ١/٠٥٢] وإنه من أهل الجنة: أي باطناً، ومعنيً، أو آخراً، أو في علم الله تعالى. [المرقاة ١/٠٥٢]

٨٤ - (٦) وعن عائشة على قالت: دُعي رسول الله على إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله! طوبي لهذا، عُصفورٌ من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يُدركه. فقال: "أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلاً، ......

طوبى: فَعلى من الطيب، قلبت الياء واواً، قيل: معناه: أطيب المعيشة له، وقيل: معناه: أصيب خيراً على الكناية؛ لأن إصابة الخير مستلزمة لطيب العيش، وأن يقال في حق المصيب: طوبى لك، فأطلق اللازم على الملزوم.

عُصفورٌ من عصافير الجنة: ليس المراد أن في الجنة عصفوراً، وهذا مشابه له، فلا يكون تشبيهاً، وليس من باب الاستعارة؛ لأن الطرفين مذكوران؛ إذا التقدير هو عصفور، بل من باب الإدعاء كقوله: تحيّة بينهم ضرب وحيع، وقولهم: القلم أحد اللسانين، ادّعى أن التحية قسمان: متعارف وغير متعارف، وكذا في اللسان، فبيّن بقوله: ضرب وجيع، أن المقصود غير المتعارف، وكذا بيّن بقولهم: أحد اللسانين، أن المراد غير المتعارف، في في في من المله الجنة، وعُنيت بقولها: من عصافير الجنة أن المراد هو الثاني، وقولها: "لم يعمل السوء" بيان لإلحاق الطفل بالعصفور كما جعل القلم لساناً بواسطة الإفصاح عن الأمر المضمر.

لم يعمل السوء: "مظ" أي لم يعمل ذنباً يتعلق بحقوق الله تعالى، وأما حقوق العباد كإتلاف مال، وقتل مسلم فيؤخذ منه الغرم والدية، وإذا سرق يؤخذ منه المال، ولا يقطع يده؛ لأنه من حقوق الله، ويحتمل أن يراد بقوله: "وهم في أصلاب آبائهم"، خلق الذر في ظهر آدم، واستخراجها ذرية بعد ذرية من صلب كل والد إلى انقراض العالم. أو غير ذلك: في "الفائق": "الهمزة" للاستفهام، و"الواو" عاطفة على محذوف، و"غير" مرفوع بمقدر، تقديره: أوقع هذا أو غير ذلك؟ ويجوز أن يكون "أو" التي لأحد الأمرين أي الواقع هذا، أو غير ذلك، قيل: يجوز أن يكون بيل" كقوله:

عائشة الله عويمر، أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي الله الله على أم عبد الله، وأمها أم رومان بنت عامر ابن عويمر، أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي الله إلا خديجة، روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، وماتت بالمدينة سنة (٥٧) ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، وأمرت أن تدفن ليلاً فدفنت بالبقيع، وصلى عليها أبوهريرة، وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة في أيام معاوية الله المرعاة ولم يُدركه: أي و لم يلحقه السوء فيكون تأكيداً، أو لم يدرك هو السوء أي وقته لموته. [المرقاة ١/١٥]

خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم". رواه مسلم.

أي بل أنت، وقوله تعالى: ﴿إِلَى مَائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (الصافّات:١٤٧) كأنه ﷺ لم يرتض قولها؛ لما فيه من الحكم بالجزم بتعيين إيمان أبوي الصبي أو أحدهما؛ إذ هو تبع لهما، ومرجع معنى الاستفهام إلى هذا؛ لأنه للإنكار للحزم، و تقرير لعدم التعيين.

خلقهم: أي قدرهم، كرره لإناطة أمر زائد به، وهو قوله: "وهم" إلخ اهتماماً."قض" في حديث عائشة الله الشارة إلى أن الثواب والعقاب لا لأحل الأعمال، وإلا لكان ذراري المسلمين والكافرين لا من أهل الجنة، ولا من أهل التوقف من أهل النار، بل الموجب هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم، وهم في الأصلاب، فالواجب التوقف وعدم الجزم.

"مح" أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، وتوقف في ذلك بعض من لا يعتد به لهذا الحديث، وأجابوا عنه: لعله لهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، ويحتمل أنه ﷺ قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة.

وقد كُتب مقعدُه: أي موضع قعوده، كنى عن كونه من أهل الجنة أو [من أهل] النار بالاستقرار فيها، وظاهر الكلام يقتضي أن يكون لكل أحد مقعد من النار، ومقعد من الجنة، وهذا وإن ورد في حديث آخر، لكن التفصيل الآتي يأبي حمله على ذلك، فيحب أن يقال: إن "الواو" بمعنى "أو". "مظ" قد ورد هذا الحديث بلفظ "أو" في بعض الروايات، وليس في "شرح السنة" إلا بلفظ "أو".

قالوا: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندَع العمل؟ قال: "اعملوا فكلٌ ميسّر لما خُلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسّر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسَّر لعمل الشقاوة، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ الآية. متفق عليه.

الله الله الله كتب على ابن آدرك دلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق،

أفلا نتّكل: أي أفلا نعتمد على ما كتب في الأزل؟؛ إذ لا فائدة في السعي، منعهم رسول الله على عن الاتكال، وترك العمل، وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال أمر مولاه، وعبوديته عاجلاً، وتفويض الأمر إليه آجلاً، يعني عليكم بالتزام ما أمرتم، وإياكم والتصرف في الأمور الإلهية!، ولا تجعلوا الأعمال أسباباً بل أمارات. فكل ميسو: أي موفّق مُهيًّا مصروف إلى ما خُلق. حظّه من الزمّا: "من" البيانية، مع ما يتصل بها حال من "حظه". أدرك ذلك: أي أصاب ووصل، والجملة الثانية مرتبة على الأولى بلا حرف الترتيب، تفويضاً لاستفادته إلى ذهن السامع أي ما كتبه الله لا بد أن يقع، ومعنى "كتب" أنه أثبت فيه الشهوة، والميل إلى النساء، وخلق فيه العينين، والأذنين، والقلب، والفرج، وهي التي تجد لذة الزنا، أو أنه قدر في الأزل أن يجري عليه الزنا. فزنا العين النظر: سمي هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه، ونسب التصديق والتكذيب إلى فزنا العين النظر: من إرساله الطرف الذي هو رائد القلب إلى النظر إلى المحارم، وإصغائه إلى السماع، ثم انبعاث القلب إلى الاشتهاء والتمني، ثم استدعائه منه قصارى ما يشتهى باستعمال الرجلين في المشي، واليدين في البطش، والفرج في تحقيق مشتهاه، فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلب حقق متمناه، وإذا امتنع بمن ذلك خيبه فيه والفرج في تحقيق مشتهاه، فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلب حقق متمناه، وإذا امتنع بمن ذلك خيبه فيه والفرج في تحقيق مشتهاه، فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلب حقق متمناه، وإذا امتنع بمن ذلك خيبه فيه والفرج في تحقيق مشتهاه، فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلب حقق متمناه، وإذا المتنع بمن ذلك خيبه فيه والفرج في تحقيق مشتهاه، فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلب حقق متمناه، وإذا المتنع بمن ذلك خيبه فيه والتموي المؤلمة في الشهور المؤلمة في المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والفرة المتع بمن ذلك خيبه فيه والمؤلمة والمؤلمة

أما من كان إلخ: أي في علم الله، أو كتابه، أو في آخر أمره وخاتمة عمَله. [المرقاة ٢٥٤/١] من أهل السعادة: أي الإيمان في الدنيا والجنة في العقبى. [المرقاة ٢٥٤/١] فسييسَّر: أي يسهل ويوافق ويهيّاً. [المرقاة] كتب: أي أثبت عليه ذلك بأن خلق له الحواس التي يجد بها لذة ذلك الشيء، وأعطاه القوى التي بها يقدر على ذلك الفعل، فبالعينين وبما ركب فيهما من القوة الباصرة تجد لذة النظر، وعلى هذا وليس المعنى أنه ألجأ إليه وأجبره عليه، بل ركز في جبلته حب الشهوات. [الميسر ٥٢/١]

والنفسُ تمنَّى وتشتهي، والفرجُ يصدق ذلك ويكذبه". متفق عليه.

وفي رواية لمسلم قال: "كُتب على ابن آدم نصيبُه من الزنا، مدركُ ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدُ زناها البطش، والرِحلُ زناها الخُطا، والقلب يهوي ويتمنى، ويصدّق ذلك الفرجُ ويكذّبه".

٩) وعن عمران بن حصين: أن رجلين من مُزَيْنة قالا: يا رسول الله!
 أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيءٌ قُضِيَ عليهم ومضى فيهم من

"غب " القضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير والقدر، هو التقدير والقضاء، هو التفصيل والقطع، وقد ذكر بعض العلماء: أن القدر بمنزلة المعدّ للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل، ولهذا قال أبوعبيدة لعمر العلماء.

جالة رحل يخبره صاحبه بما يزيّنه له ويغريه عليه، فهو إما يصدقه بذلك ويمضي على ما أراده منه: أو يكذبه ويأبى عما دعاه إليه، ثم استعمل في المشبه ما كان مستعملاً في حانب المشبه به من التصديق والتكذيب؛ ليكون قرينة للتشبيه. أرأيت ما يعمل الناس: أي أخبرني، من إطلاق اسم السبب على المسبب؛ لأن مشاهدة الأشياء طريق إلى الإخبار عنها، و"الهمزة" فيه مقررة أي قد رأيت ذلك فأخبرني به.

ويكدحون: الكدح: جهد النفس في العمل والكدّ فيه حتى يؤثر فيها، من كدح جلدَه إذا خدشه، و"مِنْ" في قوله: "مِنْ قدر" إما بيان لشيء، فيكون القضاء والقدر شيئًا واحداً، وإما ابتدائية متعلقة بـــ"قضى" أي قضى عليهم لأجل قدر سبق أي القضاء نشأ وابتدأ من قدر، فيكون القدر سابقاً."نه" المراد بالقدر: التقدير، وبالقضاء: الخلق، كقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ﴾ (حم السجدة: ١٢)، فالقضاء والقدر متلازمان إلا أن أحدهما وهو القدر بمنزلة الأساس، والآخر وهو القضاء بمنزلة البناء.

البطش: أي الأحد واللمس، ويدحل فيه الكتابة إليها ورمي الحصا عليها ونحوهما. [المرقاة] الخُطا: جمع خطوة، - وهي ما بين القدمين- يعني زناهما نقل الخُطا أي المشي، أو الركوب إلى ما فيه الزنا. [المرقاة ٢٥٦/١] عمران بن حصين: هو ابن عبيد بن حلف الخزاعي الكعبي، يكنى أبا نجيد، أسلم أيام حيير، سكن البصرة إلى أن مات كما سنة (٢٥هم)، وقيل: سنة (٣٥هم) كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، له مائة وثلاثون حديثاً، اتفقا على ثمانية، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بتسعة. (المرعاة) مُزَيْنة: بالتصغير، اسم قبيلة. [المرقاة ٢٥٦/١] اليوم: أي في الدنيا. [المرقاة ٢٥٦/١]

قَدَرٍ سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: "لا، بل شيءٌ قُضي عليهم ومَضَى فيهم، وتصديقُ ذلك في كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُحُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾". رواه مسلم.

القدر الفرار من الطاعون بالشام: "أتفرّ من القضاء؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله" تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء، فمرجوّ أن يدفعه الله، فإذا قضى فلا يندفع، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْراً مَقَضَيّا ﴾، وقوله ﴿حتماً مَقَضيًّا ﴾ تنبيهاً على أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه، وهذا مخالف لما نقلناه من القاضي في حديث حبرئيل الله والله بعض العارفين: القدر كتقدير النقاش الصورة في ذهنه، و القضاء كرسمه تلك الصورة للتلميذ بالأسرب، ووضع التلميذ في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر.

أو فيما يستقبلون به: كذا في "صحيح مسلم"، و"كتاب الحُميدي" و"جامع الأصول"، ووقع في نسخ "المصابيح": "أم فيما يستقبلون؟" فقال: لا، بل شيء قضى عليهم". قيل: على كلتا الروايتين ليس السؤال عن تعيين أحد الأمرين؛ لأن جوابه على وهو قوله: "لا. بل" غير مطابق له، فنقول: "أم" منقطعة، و"أو" بمعنى "بل"، فإن السائل لما رأى أن الرسل يأمرون أمتهم وينهون، اعتقد أن الأمر آنف كما زعمت المعتزلة، فأضرب عن السؤال الأول، و"الهمزة" للتقرير، فلذلك نفى رسول الله على ما أثبته، وقرّره، وأكّده بـ "بل"، ولو كان السؤال عن النعيين لقال: أشيء قضى عليهم أم شيء يستقبلونه؟

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا إِلَى: وجه الاستدلال من النبي ﷺ بالآية أنَّ ﴿ فَأَلْهَمَهَا ﴾ بلفظ الماضي يدل على أن ما يعملونه من الخير والشر قد حرى في الأزل. [المرقاة ٢٥٨/١] وتسوية النفس إنشاء خلقتها على سواء من التدبير بحسب ما تقتضيه الحكمة ويستدعيه المصلحة. ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ﴾ بالأمور الجبلية والقضايا بالطبيعية، و"تقواها" بالنصوص الشرعية والأدلة العقلية. [الميسر ٢/١٥] العنت: الإثم، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ الْمُمْ ﴾ (النساء: ٢٥)، يعني الفحور والزنا. ما أتزوج به النساء: أراد به الجنس، أي مقدار ما أتزوج به امرأة وأنفق عليها، فإذا عجز عن تزوج المرأة، فالعجز عن شراء الجارية أولى. [المرقاة ٢٥٨/١]

٨٩ - (١١) وعن عبد الله بن عمرو، قال :قال رسول الله على: "إن قلوبَ بني آدم

جفَّ القلم: حف الثوب يجف بالكسر حفافاً إذا بقي فيه نداوة. "تو" وهو كناية عن حريان القلم بالمقادير وإمضائها والفراغ منها؛ لأن الفراغ بعد الشروع يستلزم حفاف القلم عن مداده، فأطلق اللازم على الملزوم، وهذه العبارة من مقتضيات الفصاحة النبوية.

فاختص على ذلك: "مظ" أي ما كان وما يكون مقدر في الأزل، فلا فائدة في الاختصاء، فإن شئت فاختص، وإن شئت فاختص، وإن شئت فاترك، وهذا ليس إذناً في الاختصاء، بل توبيخ ولوم على الاستيذان في قطع عضو بلا فائدة. "تو" الرواية الصحيحة "فاختص" بتخفيف الصاد من الاختصاء، وقد صحّفه بعض أهل النقل، فرواه على ما في "المصابيح"، وهو "فاختصر"، ولا يشتبه ذلك إلا على عوام أصحاب النقل، قال المؤلف: الحديث في "البخاري" و"كتاب الحُميدي"، و"شرح السنة"، وبعض نسخ "المصابيح" كما ذكره التوربشتي.

إن قلوبَ بني آدم: "تو" ليس هذا الحديث مما يتنزه السلف عن تأويله كأحاديث السمع، والبصر، واليد، وما يقارها في الصحة والوضوح، فإن ذلك يحمل على ظاهره، من غير أن يشبه بمسميات الجنس، أو يحمل على معنى الاتساع والمجاز، بل يعتقد ألها صفات الله تعالى لا كيفية لها، وإلهم تنزهوا عن تأويل هذا القسم؛ لأنه لا يلتئم معه، ولا يحمل ذلك على وجه يرتضيه العقل، إلا ويمنع منه الكتاب والسنة من وجه آخر، وأما مثل هذا الحديث فليس في الحقيقة من أقسام الصفات، ولكن ألفاظ متشاكلة لها في وضع الاسم، فوجب تخريجه على وجه يناسب نسق الكلام، قيل: المتشابه قسمان: (١) قسم لا يقبل التأويل ولا يعلم تأويله إلا الله كالنفس في قوله: ﴿وَلا أَعْلَمُ مَا فِي السَّهِ وَلا يَعْلَمُ وَلَوْاتُح السُور، (٢) يقبله، وذكر شيخ الشيوخ السيوخ السيوخ (المائدة: ١٦) والمجيء في ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ وفواتح السور، (٢) يقبله، وذكر شيخ الشيوخ السيوخ السيورددي - قدس الله سره العزيز - أخبر الله تعالى ورسوله بالاستواء، والنزول، واليد، والقدم، والتعجب، وكل ما ورد من هذا القبيل دلائل التوحيد، فلا يتصرّف فيه بتشبيه وتعطيل، قيل: هذا هو المذهب المعوّل عليه، وعليه السلف الصالح، ومن ذهب إلى القسم الأول شرط في التأويل أن كل ما يؤدي إلى تعظيم الله فهو حائز، وإلا فلا.

جفَّ القلم: ولم نجد هذا اللفظ مستعملاً على هذا الوجه فيما انتهى إلينا من كلام العرب إلا في كلام الرسول ﷺ، فيمكن أن يكون من الألفاظ المستعارة التي لم يهتد إليها البلغاء، فاقتضتها الفصاحة النبوية. [الميسر ٥٣/١]

كُلُّها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرّفُهُ كيف يشاء" ثم قال رسول الله ﷺ: "اللهمَّ مصرفَ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك". رواه مسلم.

٩٠ – (١٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من مولود .....

بين أصبعين من أصابع الرحمن: يعني أنه تعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف يشاء لا يمنع منها شيء، ولا يفوته ما أراده كما يقال: فلان في قبضتي أي كفي لا يريد أنه في كفه، بل المراد أنه تحت قدرتي، وفلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت، وقيل: المراد بالإصبعين صفات الله: وهما صفتا الجلال والإكرام، فبصفة الجلال يُلهمها فحورها، وبصفة الإكرام يلهمها تقواها أي يقلبها تارة من فحورها إلى تقواها، وتارة من تقواها إلى فحورها.

"قض: نسب تقليب القلوب إليه تعالى إشعارا بأنه تعالى تولّى بذاته أمر قلوبهم، و لم يوكله إلى أحد من ملائكته، وخص "الرحمن" إبذاناً بأن ذلك التولي محض رحمته كيلا يطلع أحد غيره على سرائرهم، ولا يكتب عليهم ما في ضمائرهم، وقوله: "كقلب واحد" يعني كما أن أحدكم يقدر على شيء واحد، فالله تعالى يقدر على جميع الأشياء دفعة واحدة لا يشغله شأن عن شأن. قيل: ليس المراد أن التصرف في القلب الواحد أسهل بالقياس إليه؛ إذ لا صعوبة بالقياس إليه تعالى، بل ذلك راجع إلى العباد وإلى ما عرفوه فيما بينهم.

كيف يشاء: حال على تأويل هيّناً سهلاً، أو مصدر أي تقليباً سريعاً سهلاً.

ما من مولود: مبتدأ، خبره يولد أي ما من مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر، والفطرة تدل على نوع من الابتداء والاختراع كالجلسة، والفاء في "فأبواه" إما للتعقيب وهو ظاهر، وإما للتسبيب أي إذا كان كذا، فمن تغيّر كان بسبب أبويه، وقوله: "كما تنتج" إما حال أي مشبّها، أو مصدر أي ويغيّر أنه تغييراً كنا، فمن تغيّرهم البهيمة، وعلى التقديرين الأفعال الثلاثة أي يهوّدانه، وما عطفا عليه، تنازعت في "كما"، و"تنتج" يروى على بناء الفعول يقال: نتج الناقة ينتجها إذا تولّى نتاجَها حتى وضعت فهو ناتج، وهو [الناتج] للبهائم كالقابلة للنساء، والأصل: بفتحها، ولذا يعدّى إلى مفعولين، فإذا بني للمفعول حذف الأول، قيل: نتجت ولذاً. و"الجمعاء" التي لم يذهب من بدنها شيء، سميت بذلك لاجتماع سلامة أجزائها. و"الجدعاء" التي قطعت أذنها، وتخصيص ذكر الجدع إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر إنما كان لصممهم عن الحق.

على طاعتك: أي إليها، أو ضمن معنى التثبيت، ويؤيده ما ورد: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"، قيل: وفيه إرشاد للأمة، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إليه تعالى في الإيجاد لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. [المرقاة ٢٦١/١]

هل تُحسُّون: في موضع الحال أي بهيمة سليمة مقولاً في حقها هذا القول، وفيه نوع من التأكيد يعني كل من نظر إليها قال هذا القول؛ لظهور سلامتها. ثم يقول: والظاهر ثم قرأ، فعدل إلى القول، وأتى بالمضارع لحكاية الحال استحضاراً كأنه يسمع منه على الآن، وقوله: "لا تبديل" مؤول بأنه من شأنه أن لا يبدّل، أو يقال: الخبر بمعنى النهي، ولا يجوز أن يكون إخباراً محضاً؛ لحصول التبديل، قال حماد بن سلمة في معنى الحديث: هذا عندنا حيث أخذ الله العهد في أصلاب آبائهم، فقالوا: بلى. "مظ" هذا معنى حسن، وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة، ألا يرى أنه يقول: "فأبواه يهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين، قيل: وتلخيصه: إن العالم: إما عالم الغيب، وإما عالم الشهادة، فإذا نزل الحديث على عالم الغيب أشكل معناه، وإذا=

إلا يولد على الفطرة: قد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال: وأشهر الأقوال: أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (الروم: ٣٠) الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب "اقرؤوا إن شئتم فطرت الله التي فطر الناس عليها"، وبحديث عياض بن حمار" عن دينهم" الحديث، وقد رواه غيره، فزاد فيه حنفاء مسلمين، ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى: ﴿فَطْرَتَ اللّه ﴾؛ لأنها إضافة مدح، وقد أمر نبيه بلزومها، فعلم أنها الإسلام. [التعليق الصبيح ١٥٠/١٤٩/١]

الفطر الشق، ومنه فطر ناب البعير، والفطر الابتداء والاختراع، وأما معنى الحديث وتأويله، وقد ذكر فيه عن علماء التأويل وأصحاب المعاني وجوه كثيرة، وكل ذلك يرجع إلى أصلين من التأويل، أحدهما: أن المراد بالفطرة هو الدين الذي شرع لأول مفطور من البشر، وهو التوحيد الذي لا تشريك فيه ولا تشبيه، فالفطرة على هذا التأويل هو الإسلام، والآخر: أن يقال: المراد بالفطرة ههنا ما فطر الله الخلق عليه من الهيئة المستعدة لمعرفة الخالق وقبول الحق، والتمييز بين حسن الخلق وقبيحه بما ركبه في الناس من العقول، وإلى هذا المعنى أشار بقوله سبحانه وتعالى: ﴿فِطْرَتَ اللهِ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (الروم: ٣٠)، ويرد على القول الأول أن الأبوين إنما يبدّلان الإسلام، مع أن الأمر ليس كذلك. [ملخص من الميسر ٤/١)

فأبواه يُهودانه: أي يعلمانه اليهودية، ويجعلانه يهوديًّا. [المرقاة ٢٦٢/١]

كما تُنتج البهيمةُ: يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة، فلو ترك كذلك كان بريثاً من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً فخرج عن الأصل وهو تشبيه واقع وجهه واضح. [التعليق الصبيح ١٥٠/١]

عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ . متفق عليه.

ا ۹۱ – (۱۳) وعن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ......

=صرف إلى عالم الشهادة الذي عليه مبنى ظاهر الشرع سهل تعاطيه، وتحريره: أن الناظر إذا نظر إلى المولود نفسه من غير اعتبار عالم الغيب، وأنه وُلد على الخلقة التي خلق الله الناس عليها من الاستعداد للمعرفة وقبول الحق، والتأبي عن الباطل، والتميز بين الخطأ والصواب، حكم بأنه لو ترك على ما هو عليه، ولم يعتور من الخارج ما يصده عن النظر الصحيح من التقليد، والألف بالمحسوسات، والالهماك في الشهوات، استمر على ما كان عليه من الفطرة السليمة، ولم يختر شيئًا عليه، ونظير ذلك: أمر الغلام الذي قتله الخضر عليه، فإن موسى عليه نظر إلى عالم الشهادة وظاهر الشرع، فأنكر، والخضر عليه إلى عالم الغيب، وأنه طبع كافراً فقتله، ولذلك فلما اعتذر الخضر بالعلم الخفى الغائب أمسك موسى عليه عن الاعتراض.

قام فينا رسول الله إلخ: قوله: "فينا" و"بخمس" إما حالان مترادفان، أو متداخلتان، وذلك أن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في الحال الأولى، أي: قام خطيبًا فينا مذكّراً بخمس كلمات، وإما أن يتعلق "فينا" بــ "قام" على تضمين قام معنى خطب، أو يكون "بخمس" حالاً و"قام" على الوجهين بمعنى القيام، وهناك وجه ثالث وهو أن يتعلق "بخمس" بــ "قام"، ويكون "فينا" بياناً، وكأنه لما قيل: قام بخمس، قيل: في حق من؟ فقيل: في حقنا، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ (العنكبوت: ٦٩). "الكشاف" في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ (الصافّات: ٢٠١)، قيل: مع من؟ قيل: معه، وعلى هذا "قام" بمعنى قام بالأمر أي تشمّر له أي قام بحفظ الله الكلمات فينا؛ لأن القيام بالشيء هو المراعات والحفظ له، قال الله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (النساء: ١٣٥)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿قَائِمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (الرعد: ٣٣).

ولا ينبغي: نفي للحواز تأكيداً لنفي الوقوع على سبيل التتميم، أي لا يصح ولا يستقيم.

يخفض القسط: فُسر القسط بالرزق أي يقتر الرزق ويوسّعه، وإنما عبّر عن الرزق بالقسط؛ لأنه قسط كل مخلوق، وقيل: المراد الميزان؛ لأنه يقع به المعدلة والقسط، وهذا أولى؛ لما في حديث أبي هريرة "يرفع الميزان ويخفضه"، والمراد من رفع الميزان وخفضه، إما وزن ما يؤزن من أرزاق العباد النازلة من عنده، وأعمالهم المرتفعة =

بخمس كلمسات: أي بخمس فصول، والكلمة قد تطلق على الجملة المركبة المفيدة. [لمعات التنقيح ١٦٠/١] أن ينام: لأن النوم أخو الموت، ولأن النوم لاستراحة القوى، والله تعالى منزه عن ذلك. [التعليق الصبيح ١٥٢/١]

يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه". رواه مسلم.

=إليه، وإما أنه "كل يوم هو في شأن"، وأنه يحكم بين الخلق بميزان العدل، وبين المعنى بما شوهد من وزن الوزان الذي يَزِنُ يخفض يده ويرفعها، وهذا التأويل يناسب قوله: "ولا ينبغي له أن ينام" أي كيف يجوز ذلك، وهو الذي يتصرف أبداً في ملكه بميزان العدل.

يرفع إليه:"قض" أي إلى خزائنه، كما يقال: "حُمل المال إلى الملِك"، فيُضبط إلى يوم الجزاء، أو يعرض عليه - وإن كان هو أعلم به - ليأمر ملائكته بإمضاء ما قضى لفاعله جزاء على فعله.

قبل عمل الليل: إشارة إلى السرعة في الرفع، والعروج إلى ما فوق السماوات، فإن الفاصل بين الليل، والنهار آن لا يتجزّى، وقيل: قبل رفع عمل الليل، والأول أبلغ. "شف" وإنما كان أبلغ؛ لأنه أدل على عظم شأنه تعالى، وقوة عباده المكرمين، وحسن قيامهم بما أمروا، ولأن لفظ العمل مصدر، فكأنه قيل: يرفع إليه المعمول في الليل قبل عمل النهار، فلا حاحة إلى تقدير لفظ الشروع، كما احتيج إلى تقدير الرفع في الوجه الآخر.

حجابه النور: أي حجابه خلاف الحجب المعهودة، فهو محتجب عن خلقه بأنوار عزّه وجلاله، ولو كشف ذلك الحجاب، فتجلى ما وراءه من حقائق الصفات، وعظمة الذات، لم يبق مخلوق إلا احترق، وأصل الحجاب؛ الحائل بين الرائي والمرئي، وهو ههنا يرجع إلى منع الأبصار من الإصابة بالرؤية، فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل، فعبر به عنه. و"سبحات وجهه" أي جلالته، كذا فسره أهل اللغة، وقال أبو عبيد: نور وجهه، جمع سبّحة بضم السين كغرفة وغرفات، وقد قال بعض أهل التحقيق: هي الأنوار التي إذا رآها الراؤون من الملائكة سبّحوا وهللوا لما يروعهم من جلال الله وعظمته."مح" ذهبوا إلى أن معني "سبحات وجهه" نوره وجلاله وكاؤه، وأما الحجاب فأصله في الأحسام المحدودة، والله سبحانه منزه عن الحسم والحد، والمراد هنا مجرد المنع من رؤيته، وسمي نوراً وناراً؛ لألهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما، والمراد "بالوجه" الذات، و"بما انتهى إليه بصره من خلقه" جميع المخلوقات؛ لأن بصره تعالى محيط بجميع الكائنات، ولفظ"من" لبيان الجنس. "مظ" الضمير في "بصره" راجع إلى الخلق، و"ما" في "ما انتهى" بمعنى من، و"مِنْ خلقه" بيان له، والحق ما ذكره غيره، وإثبات البصر لله تعالى مذكور في "شرح السنة" مستقصيًى.

لو كشفه: جملة استينافية مبينة للكلام السابق، كأنه قيل: لم خص حجابه بالنور؟ فأجيب: بأنه لو كان من غيره لاحترق، وإنما أورد الجمل السابقة فعلية مضارعة لإفادة التجدد مع الاستمرار، وأما هذه الجملة الاسمية فتدل على الثبات والدوام في هذا العالم، وإذا صفت المؤمنون عن الكدورات البشرية في دار الثواب فيرونه كما أن النبي في رآه في الدنيا؛ لانقلابه نوراً، كما قال في الدعاء: "اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي بشري نوراً - إلى قوله- واجعلني نوراً"، قيل: معنى الحديث مسبوك من معنى آية الكرسي، فإن قوله تعالى: =

97 – (1٤) وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: "يد الله ملآى لا تغيضها نفقة، سحّاءُ الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع". متفق عليه.

= ﴿اللهُ لا إِلهَ إِلاَ هُوَ - إلى قوله: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥) مشعر بصفة الإكرام، ومنه إلى الخاتمة مشير إلى صفة الجلال؛ لما فيه من المنع عن الشفاعة إلا بالإذن، وذكر الكرسي وهو مناسب لحديث الحجاب، وقوله: ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ (البقرة: ٢٥٥) مقررة لمعنى القيومية كما أن لا ينبغي ههنا يقدر ما قبله، وقوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (البقرة: ٢٥٥) كالتعليل لمعنى القيومية أي كيف ينام؟ وهو مدبر ما في السماوات وما في الأرض ومربّيهم، ومدبر معاشهم ومعادهم، وإلى الأول الإشارة بقوله: "يخفض القسط ويرفعه"، وإلى الثاني بقوله: "يرفع إليه عمل الليل"، وفي ذكر البصر الذي هو نوع طريق العلم إشارة إلى معنى قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا لِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

يد الله هلآى: أي نعمة الله غزيرة، كقوله: ﴿ بَرْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (المائدة: ٣٤)، فإن بسط اليد مجاز عن الجود، ولا قصد إلى إثبات يد ولا بسط، كذا في "الكشاف"، وجعله في "سورة طه" كناية، قيل: لعله لما كان متساويين في اللزوم جاز إطلاق المجاز تارة والكناية أخرى. "مظ" "يد الله" أي حزائن الله، قيل: إطلاق اليد على الجزائن لتصرفها فيها فهو من المجاز المرسل، والقرينة الإضافة، و"ملآى" كالترشيح للمجاز، والمعنى بالجزائن قوله: "كن فيكون" على ما ورد عطائي كلام، وعذابي كلام، وإنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له: "كن فيكون"، ولذلك لا ينقص أبداً، و"تغيض" استعارة تبعية للتنقيص؛ لأنه حقيقة في تنقيص الماء، وكذلك "سحاء" صفة مترادفة لـ "يد الله"، وبجوز أن يكون الثلاثة الأحيرة وصفاً للملآى، وأن يكون "أرأيتم" استينافاً، وفيه معنى الترقي، فإنه لما قيل: "ملآى" أوهم جواز النقصان، فأزاله بقوله: "لم يغضها"، وربما يمتلي الشيء و لم يغض، فقيل: "سحاء"؛ ليؤذن بالفيضان، وقرلها بما يدل على الاستمرار من ذكر "الليل والنهار"، ثم أتبعها بما يدل على فقيل: "سحاء"؛ ليؤذن بالفيضان، وقرلها بما يدل على الاستمرار من ذكر "الليل والنهار"، ثم أتبعها بما يدل على أرأيتم فإنه كذلك مقرَّر غير خاف على كل ذي بصر وبصيرة بقوله: "أرأيتم" فإنه خطاب عام، و"الهمزة" للتقرير أي أرأيتم ذلك كذلك، ولو كانت للإنكار لقيل: "غاض" بدل "لم يغض"، والكلام إلى ههنا إذا أخذ بجملته وزبدته من غير نظر إلى المفردات كان كنائية إلمفضل الغنى وكمال السعة ولهاية الجود.

وكان عرشه على الماء: حال من ضمير "خلق"، وكذا قوله: "وبيده الميزان" حال منه، أو من ضمير في خبر "كان"، فإن اسم "كان" اختلف في جواز الحال عنه، وسيأتي تحقيق معنى قوله: "وكان عرشه على الماء" في "باب بدأ الخلق" في الحديث الأول من الفصل الأول.

وفي رواية لمسلم: "يمين الله ملأى - قال ابن نُمير: ملآن- سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار".

٩٣ – (١٥) وعنه، قال: سئل رسول الله ﷺ عن ذراري المشركين، قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". متفق عليه.

## الفصل الثاني

٩٤ – (١٦) وعن عبادة بن الصامت على قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أول ما خلق الله الله الله الله الله الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما أكتب؟

ابن نُمير: عبد الله. ملآن: "مح" قالوا: هذا غلط منه، وصوابه "ملآى" بالتأنيث كما في سائر الروايات، قيل: إن أرادوا ردّه رواية ونقلاً فلا نزاع، وإن أرادوا رده لعدم المطابقة فأمره سهل؛ لأن معنى "يد الله" إحسانه وأفضاله. ذراري المشركين: جمع ذرية، الذرية من الذر بمعنى التفريق؛ لأن الله تعالى ذرّهم في الأرض، قيل: هو من ذرأ الخلق فتركت همزته، وهي نسل الجن والإنس، ويقع على الصغار والكبار، والمراد هنا: أطفال الكفار. إن أول ما خلق الله القلم: قال بعض المغاربة: رفع "القلم" هو الرواية، فإن صح النصب كان على لغة من ينصب حبر "إن"، قال المالكي: يجوز نصبه بتقدير "كان" على مذهب الكسائي، كقوله: مصراع: ياليت أيام=

الله أعلم بما كانوا عاملين: يحتمل أنه لم ينبأ عند حدوث هذا السؤال عن حقيقة أمرهم فتوقف فيه، أو علم ولم يؤذن له في الكشف عنه رعاية لمصلحة العباد، فأجاب عنه بما أجاب، أي الله أعلم بما هم صائرون إليه، وبما هو كائن من أمرهم، أيدخلون الجنة آمنين منعمين؟ أم يردون النار لابثين معذّبين؟ أم يُتركون ما بين المنزلتين؟ ويحتمل أنه علق أمرهم بما علم الله من عاقبة أمرهم لو تركوا فعاشوا حتى بلغوا الحنث، والمعنى: أن من علم الله منه أنه إن أمهل حتى بلغ الحنث عبده ثم مات على الإيمان أدخله الجنة، ومن علم منه أنه يفجر ويكفر أدخله النار، وفي هذا التأويل نظر؛ لأنا ننفي في أصل الدين ومنهاج الشرع أن يعذّب العصاة على معصية كانت تقع منهم لو طالت بهم الحياة، فلأن ننفي ذلك عن الأطفال وهم أضعف بُنية وأقل قوةً أحق وأجدر. [الميسر ١/٩٥] وقد اختلفوا في ذلك.... فقيل: بالتوقف في أمرهم وعدم القطع بشيء، وهو الأولى؛ لعدم التوقيف من جهة الرسول عليه نظم يقطع عليه الصلاة والسلام بكونهم من أهل الجنة، ولا من أهل النار، بل أمرهم بالاعتقاد الذي عليه أكثر أهل السنة من التوقف في أمرهم، كذا ذكره ابن الملك في شرح "المصابيح". [المرقاة ١٨/١٦]

قال: اكتب القدر. فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب إسناداً.

٩٥- (١٧) وعن مسلم بن يسار، قال: سئل عمر بن الخطاب ﴿ عَنَ هَذَهُ الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ الآية، قال عمر: سمعت الاعراف: ١٧١]
رسول الله ﷺ يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم، ثم مسح ظهره ..........

=الصبا رواحعا - أي كانت رواحعاً-، وقال المغربي: لا يجوز أن يكون القلم مفعول "حلق"؛ لأن المراد أن القلم أول مخلوق، وإذا جعل مفعولاً لــ "حلق" لوجب أن يقال: اسم "إن" ضمير الشأن، و"أول" ظرف منصوب بــ "إن"، فينبغي أن يسقط الفاء من "فقال"؛ إذ يرجع المعنى إلى أنه "قال له: اكتب" حين خلقه، فلا إخبار بكونه أول مخلوق، قيل: لو صحت الرواية بالنصب لم يمنع الفاء من ذلك، وذلك أن يقدر قبل "فقال" أمره أي أمره بالكتابة فقال: اكتب، وهو العامل في الظرف، والجملة مفسرة للضمير. فكتب ما كان: ليس حكاية عما أمر بكتبه القلم، وإلا لقيل: اكتب ما يكون، وإنما هو إخبار باعتبار حاله على المناه المناه

ثم مسح ظهره: الماسح هو الملك الموكّل على تصوير الأجنة، أسند إليه تعالى؛ لأنه الآمر كما أسند إليه التوفي في قوله: ﴿الله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ (الزمر: ٤٢) وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَة﴾ (النحل: ٢٨). ويحتمل أن يكون الماسح هو الله سبحانه، والمسح من باب التصوير والتمثيل، وقيل: هو من المساحة بمعنى التقدير، كأنه قال: قدر ما في ظهره من الذرية، قال في "الكشاف": نزل تمكين بني آدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل، وخلق الاستعداد فيهم، وتمكنهم من معرفتها، والإقرار بها منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً، لا قول ثمّه ولا شهادة حقيقة، قال الإمام الرازي: أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الحديث؛ لأنه قوله: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ ﴾ (الأعراف: ١٧٧) بدل من "بني آدم" فالمعنى: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، فلم يذكر أنه أخذ من ظهر آدم شيئًا، ولو كان المراد "الأخذ" من ظهر آدم لقيل: من ظهرة، وأحاب: بأن ظاهر الآية على = على أنه تعالى أخرج الذرية من ظهر آدم، فلا يدل الآية على =

اكتب القدر: أي المقدر المقضي. [المرقاة ٢٦٩/١] إلى الأبد: قيل: الأبد هو الزمان المستمر غير المنقطع، لكن المراد منه ههنا الزمان الطويل، يدل عليه رواية ابن عباس عند "البيهقي" و"الحاكم" ففيها إلى أن تقوم الساعة. [مرعاة المفاتيح ١٨٣/١] مسلم بن يسار: هو الجهني من أوساط التابعين، وثقه ابن حبان، وقال العجلي: تابعي ثقة إلا أنه لم يسمع من عمر، وبينهما نعيم بن ربيعة كذلك رواه أبو داود. [المرعاة ١٨٣/١]

بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون".

فقال رجل: ففيم العملُ؟ يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: " إن الله إذا خلق العبد

=إثباته ولا نفيه، والخبر قد دل على ثبوته، فوجب القول بمما معاً صوناً للآية والحديث عن الاختلاف.

بيمينه: ينسب الخير إلى اليمين. ففيم العملُ: وقع في موقع لام الغرض؛ لأن غرض كل شيء غايته، وظرف الشيء غاية وظرف الشيء غاية حصوله فيه، ولهذا "حيث" و"إذا" يقعان علة.

<sup>&</sup>quot;قض" والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني آدم: هو آدم وأولاده، كأنه صار اسماً للنوع كالإنسان والمراد من الإخراج: توليد بعضهم من بعض على مر الزمان، واقتصر في الحديث على آدم؛ لأنه الأصل، قيل: ونظير معنى الآية على هذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ (الأعراف:١١)، فقوله: ﴿خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ شامل لآدم، ويعضده ما روينا عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: أحذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة- فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلَّمهم، فتلا: ﴿قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَاهُ (الأعراف: ١٧٢) وسيجيء في الفصل الثالث ما يدل على أن المراد من هذا الحديث هذا، ولأن السائل كان أشكل عليه معني الآية، فطلب حلُّه، فلما فسره ﷺ بذلك سكت؛ لأنه كان بليغًا عارفاً بصناعة الكلام، قال المولى العلامة قطب الدين الشيرازي: قد تقرر في بداية العقول أن بني آدم من ظهر آدم، فيكون كل ما أخرج من ظهور بني آدم فيما لا يزال هم الذر قد أخرجهم الله تعالى في الأزل عن ظهر آدم، وأخذ منه الميثاق الأزلى؛ ليعرف منه أنه هذا النسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب بني آدم، هو الذر الذي أخرج في الأزل من صلب آدم، وأخذ منه الميثاق الأول، وهو المقالي الأزلى، كما أخذ منهم فيهما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني، وهو الحالي اللايزالي، فلله سبحانه ميثاقان مع بني آدم: أحدهما: يهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف الحالي، وثانيهما: الميثاق الذي لا يهتدي إليه العقول، بل يتوقف على توقف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد كالأنبياء، أراد ﷺ أن يعلم الأمة بأن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه ميثاقاً آخر أزليًّا، فقال ما قال: من مسح ظهر آدم في الأزل إلخ، قيل: والجواب على هذا من أسلوب الحكيم؛ لأن الصحابي سأل عن الميثاق الحالي، فأحيب بالمقالي، فكأنه قيل: الميثاق المسؤول عنه ظاهر، لكن ههنا ميثاق آخر خفي لا يعلمه إلا من أرشده الله فسل عنه.

للجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار". رواه مالك والترمذي، وأبو داود.

97 – (۱۸) وعن عبد الله بن عمرو، قال: خرج رسول الله ﷺ، وفي يديه كتابان، فقال: "أتدرون ما هذان الكتابان؟" قلنا: لا، يا رسول الله! إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كتابٌ من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم،

وفي يديه كتابان: تمثيل واستحضار لدمعنى الدقيق الخفي في مشاهدة السامع، حتى كأنه ينظر إليه رأي العين، فالنبي ولله كل كوشف بحقيقة هذا الأمر وأطلعه الله عليه إطلاعاً لم يبق معه خفاء، صور الشيء الحاصل في قلبه بصورة الشيء الحاصل في يده، وأشار إليه إشارته إلى المحسوس هذا، ونحن لا نستبعد أيضاً إطلاق ذلك على الحقيقة، فإن الله تعالى قادر على كل شيء. إلا أن تخبرنا: استثناء منقطع أي لا نعلم ولكن إذا أحبرتنا نعلم، كأهم طلبوا بالاستدراك إخباره إياهم، ويجوز أن يكون متصلاً مفرعاً أي لا نعلمه بسبب من الأسباب إلا بإخبارك. للذي: أي لأجله. من رب العالمين: حصه بالذكر دلالة على أنه تعالى مالكهم، وهم له مملوكون يتصرف فيهم كيف يشاء، فيسعد من يشاء، و يُشقي من يشاء، وكل ذلك عدل وصواب، فلا اعتراض لأحد عليه. فيه أسماء أهل الجنة إلخ: الظاهر أن كل واحد من أهل الجنة والنار يكتب أسماؤهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، سواء كانوا من أهل الجنة أو النار، للتمييز التام كما يكتب في الصكوك. شف: أهل الجنة يكتب أسماؤهم وأسماء آبائهم وألبناء إذا أكانوا من جنس أهل الجنة أو من جنس أهل النار، فلا حاجة إلى إفراد ذكرهم لدخولهم؛ تحت قوله: "فيه أسماء أهل الخزة، وفيه أسماء أهل النار".

ثم أجمل على آخرهم: ضمّن "أجمل" معنى أوقع، فعدي بـــ"على" أي أوقع الإجمال على ما انتهى إليه التفصيل، ويجوز أن يكون حالاً أي أجمل في حال انتهاء التفصيل إلى آخرهم، ومن عادة المحاسبين أن يكتبوا الأشياء مفصلة، ثم يوقعوا في آخرها فذلكة تردّ التفصيل إلى الجملة.

استعمله: أي جعله عاملاً ووفقه للعمل. [المرقاة ٢٧٢/١]

فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً". ثم قال للذي في شماله: "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يُزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً". فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله! إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: "سددوا وقاربوا؛ فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل أي عمل أي عمل أي عمل أي عمل أي عمل أه فريقٌ في المحقد الله على العباد فريقٌ في السّعير من العباد فرية في السّعير من العباد فرية في المحقد في الترمذي.

فلا يزاد: جزاء شرط، أي إذا كان الأمر على ما تقرر من التفصيل والتعيين، والإجمال بعد التفصيل في الصك، فلا يزاد. ولا ينقص منهم أبداً: لأن حكم الله تعالى لا يتغير، أما قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ، يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْتُ ﴾ (الرعد: ٣٩،٣٨) فمعناه: لكل انتهاء مدة وقت مضروب، فمن انتهى أجله يمحوه، ومن بقي من أجله يبقيه على ما هو مثبت فيه، وكل ذلك مثبت عند الله في "أم الكتاب"، وهذا القدر كما "أن يمحوا ويثبت" هو القضاء.

سدّدوا وقاربوا: أي اجعلوا أعمالكم مستقيمة على طريق الحق، و"قاربوا" أي اطلبوا قربة الله تعالى بطاعته بقدر الاستطاعة، والجواب من الأسلوب الحكيم، أي فيم أنتم من ذكر القدر، وإنما خلقتم للعبادة فاعملوا، وسددوا وقاربوا.

ثم قال رسول الله ﷺ بيديه: أي أشار."نه" العرب يجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، ويطلقه على غير الكلام واللسان، فيقول: "قال بيده" أي أخذ، و"قال برجله" أي مشى:

وقالت له العينان سمعاً وطاعة، وحُـــدّرتا كالـــدر لما يثقّب

أي أومأت، و"قسال بالماء على يده" أي قلب، و"قال بثوبه" أي رفعه، قيل: قوله: "قال بيديه فنبذهما" بمنزلة قوله عليه: "جفّ القلم بما أنت لاق" كناية عن هذا الأمر قد فرغ منه، فصار كما تخلفه وراء ظهرك، فيكون قوله: "فرغ ربكم" تفسيراً لهذا الفعل.

من العباد:"شف" أي أمر العباد، والمراد بالأمر: الشأن، أي قدر أمرهم لما قسمهم قسمين، وقدر لكل قسم على التعيين كونه من أهل الجنة أو النار بحيث لا يقبل التغير، فكأنه فرغ عن أمرهم، وإلا فالفراغ لا يجوز عليه تعالى.

99 – (19) وعن أبي خزامة، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت رُقىً نسترقيها، ودواءً نتداوى به، وتقاةً نتّقيها، هل تردُّ من قدر الله شيئًا؟ قال: "هي من قدر الله". رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

٩٨ – (٢٠) وعن أبي هريرة، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ، **ونحن نتنازع في** ا**لقد**ر، فغضب.....

رُقىً نسترقيها: جمع رقية، كظلم وظلمة، وهي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء، وهذه المنصوبات أعني رقى، وما عطف عليها موصوفات بالأفعال الواقعة بعدها، ومتعلقة بمعنى أرأيت أي أخبرني عن رقى نسترقيها، فنصب على نزع الخافض، ويجوز أن تتعلق بلفظ "أرأيت"، والمفعول الأول الموصوف مع الصفة، والثاني الاستفهام بتأويل مقولاً في حقها هل تردّ؟ ولا يكون هذا تعليقاً كما في قوله تعالى: ﴿لَيْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (الملك: ٢)؛ لأنه قد عمل في المفعول الأول، وأصل "تقاة" وقاة من وقى إذا حفظ، وهو اسم ما يلتجي به الناس من حوف الأعداء، ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى الاتقاء، فالضمير في "نتقيها" للمصدر.

"نه" قد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقية؛ كقوله على: "استرقوا لها؛ فإن بما النظرة" أي اطلبوا لها من يرقيها، وفي بعضها النهي عنها لقوله فلي في باب التوكل: "الذين لا يسترقون ولا يكتوون"، والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع: أن ما كان من الرقية بغير أسماء الله تعالى وصفاته، وكلامه في كتبه المنزلة، أو بغير اللسان العربي، وما يعتقد منها ألها نافعة لا محالة، فيتكل عليها، فإلها منهية، وإياها أراد الله "ما توكّل مَن استرقى"، وما كان على خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن، واسماء الله، والرقى المروية، فليست بمنهية، ولذلك قال الله للذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجراً: "من أخذ برقية باطل، فقد أخذت برقية حق"، وأما قوله الله: "لا رقية إلا من عين أوحمة" فمعناه: لا رقية أولى وأنفع [إلا منهما]، وفي اسم الراوي "أبي خزامة" خلاف للمحدثين.

ونحن نتنازع في القدر: فيقول بعضنا: إذا كان الكل بالقدر، فلِم يكون الثواب والعقاب؟ كما قالت المعتزلة، والآخر يقول: فما الحكمة في تقدير بعض [العباد] للجنة، وبعضهم للنار، وما أشبه ذلك؟ وإنما غضب؛ لأن=

أبي خزامة: هذا تابعي بحهول، واسم والده يعمر، أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم، صحابي، له حديث في الرقى، قال في "الإصابة": سماه بعضهم في رواية، وأكثر ما يجيء مبهماً. هي من قدر الله: يعني أن القدر شامل للأسباب والمسببات والشرائط والمشروط بما، ولا يخرج عن حيطته شيء، وهذا كسؤال الصحابة بعد سماع خبر القضاء والقدر، ففيم العمل؟ وجوابه على: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. [لمعات التنقيح ١٩٩١]

حتى احمرٌ وجهه، حتى كأنما فُقئ في وجنتيه حبُّ الرمَّان، فقال: "أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه". رواه الترمذي.

٩٩- (٢١) وروى ابن ماجه نحوه عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده.

١٠٠ – (٢٢) وعن أبي موسى، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله خلق

آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض،.....

هن جميع الأرض: أي من جميع ما قدر الله أن يسكنه بنو آدم من الأرض، وليس مراده من جميع الأرض؛ لأن من الأرض ما لم يصل إليه قدم آدمي، والقابض من جميع الأرض هو عزرائيل علينخ، فنسب الفعل إليه تعالى؛ لأنه بأمره، وإرادته، ولما كان عزرائيل متولي القبضة ولي قبض الأرواح من أجسادها ليرد وديعة الله التي قبضها من [الأرض] إليها، قاله زين العرب.

على قدر الأرض: أي مبلغها من الألوان [والطباع]، ولما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة في الإنسان، والأرض أجريت على حقيقتها، وأوّلت الأربعة الأخيرة؛ لأنها من الأخلاق الباطنة، فإن المعنى بـــ"السهل" الرفق واللين، وبـــ"الحزن" الحزق، والعنف، وبـــ"الطيب" الذي يُعني به الأرض العذبة المؤمن الذي هو نفع كله، وبـــ"الخبيث" الذي يراد به الأرض السبخة الكافر الذي هو ضر كله، والذي سيق له الحديث هو الأمور الباطنة؛ لأنها داخلة في حديث القدر بالخير والشر، وأما الأمور الظاهرة من الألوان وإن كانت مقدرة فلا اعتبار لها فيه.

<sup>=</sup>القدر سرٌّ من أسرار الله، وطلب سرِّ الله منهي، ولأن من يبحث فيه لم يأمن أن يصير قدريًّا أو جبريًّا، بل العباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير أن يطلبوا سرَّ ما لا يجوز طلب سره. و"عزمت عليكم" أي أقسمت عليكم، وأصله عزمت بإلقاء اليمين وإلزامها عليكم، أن لا تبحثوا عن القدر.

حتى اهمرً وجهه: غاية الإحمرار. فقئ: أي شق [أي عُصر] أهمذا أمرتم؟ إلخ: "الهمزة" للإنكار، وتقديم المجرور لمزيد الاهتمام، و"أم" منقطعة، والهمزة فيها للإنكار أيضاً ترقيًّا من الأهون إلى الأغلظ، وإنكاراً غبَّ إنكار. و"إنما هلك" جملة مستأنفة حواباً عما اتجه لهم أن يقولوا: لم تنكر هذا الإنكار البليغ؟ وقوله: "حين تنازعوا" يدل على أن غضب الله وإهلاكهم كان من غير إمهال، ففيه زيادة وعيد. من قبضة: وهي ما يضم عليه الكف، وفيه تصوير لعظمته وحلاله.

قبضها: أي أمر الملك بقبضها. [المرقاة ٢٧٩/١]

منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والحبيث والطيّب". رواه أحمد، والترمذي وأبو داود.

الله خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلّ، فلذلك أقول: جفّ القلم على علم الله". رواه أحمد، والترمذي.

٢٠١ – (٢٤) وعن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول: .......

خلق خلقه إلخ: أي الإنس والجن "في ظلمة" أي كائنين في ظلمة النفس الأمارة بالسوء المجبولة على الشهوات المُردية، كقوله: ﴿لَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ (البلد:٤)، والنور الملقى هو ما نَصَبَ من الشواهد والحجج، وما أنزل إليهم من الآيات والنُّذر، وإلى هذا أشير في قوله تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (النور:٣٥)، ويمكن أن يحمل الحديث على خلق الذر المستخرج في الأزل من صلب آدم عليه فعبر بالنور عن الألطاف التي هي تباشير صبع الهداية، ثم أشار بقوله: "أصاب وأخطأ" إلى ظهور أثر تلك العناية فيما لا يزال من هداية بعض وضلال بعض. فلذلك: أي من أحل عدم تغير ما حرى في الأزل تقديره من الإيمان، والطاعة، والكفر، والمعصية.

أقول: جفَّ القلم: قيل: وجه التوفيق بين هذا المعنى، وبين قوله: "ما من مولود إلخ" أن يقال: الإنسان مركب من الروحانية التي تقتضى العروج إلى عالم القدس، وهي متسعدة لقبول فيضان نور الله، والتحلّي بالكمالات، ومن النفسانية المائلة إلى ظلمات الشهوات والضلال، فهذا الحديث مَسُوق في القدر بدليل قوله عليم: "حفَّ القلم"، فنبّه فيه على أن الإنسان خلق على حاله لا ينفك من الظلمة إلا من أصابه من النور الملقى عليهم، وفي هذا الحديث لمح إلى القضاء لقوله: "ما من مولود إلخ" فأجري الكلام على ما مرّ بيانه.

المفاتيح ٦٧٠/١] فلذلك: أي من أجل الاهتداء بإصابة ذلك النور، والضلالة بإخطائه.

وبين ذلك: أي بين [المذكور من] الأحمر والأبيض والأسود باعتبار أحــزاء أرضه. [المرقاة ٢٧٩/١] والسهل والحزن إلخ: في القاموس: السهل ككتف كل شيء[مائل] إلى اللين ومن الأرض ضدّ الحزن، وهو ما غلظ من الأرض، والخبيث ضد الطيب، انتهى، والخبيث في الأرض أن يكون سبخة غير منبتة، والطيب ضده، وهذه الأربع من الصفات الباطنة، والأربعة الأولى من الظاهرة. [لمعات التنقيح ١٧١/١] فألقى: أي فرشٌ كما في رواية. [مرعاة المفاتيح ١٩٠/١] من نوره: أي النور الذي حلقه الله تعالى. [مرعاة

"يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبي على دينك" فقلت: يا نبيَّ الله! آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: "نعم! إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يُقلِّبها كيف يشاء". رواه الترمذي، وابن ماجه.

١٠٣ – (٢٥) وعن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل القلب كريشةٍ بأرض فلاة يقلبها الرياحُ ظهراً لبطن". رواه أحمد.

١٠٤ – (٢٦) وعن عليٍّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن

يا مقلّب القلوب: فإن قلت: ما الفائدة في تقديم هذه الكلمات في هذا الحديث، وتأخيرها في حديث ابن عمرو في الفصل الأول؟. وفي تخصيصه هنا بـ "ثبّت"، وهناك بـ "صرّف"، وإضافة القلب هنا إلى نفسه، وهناك إلى الخماعة؟ أحيب: بأنه قدّم هناك، وخصّص بذكر ثبّت، وأضاف إلى النفس تعريضًا بأصحابه، لأنه في مأمون العاقبة، فلا يخاف على نفسه و[لا] على استقامتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ العاقبة، فلا يخاف على ديننا؟"، وأخر هناك، وخص (يس: ٤٠٣)، ومن ثم خص الدين بالذكر، ولذلك سأل أنس "هل تخاف على ديننا؟"، وأخر هناك، وخص بـ "صرّف وجمع القلب؛ لأن سوق الكلام لبيان القدر، وكان ذكر الدعاء مستطرداً، وخص ذكر الله في هذا الحديث، وذكر "الرحمن" هناك في مطلع الحديث، ورحمته هي السابقة، وههنا جواب عن التعريض والمقام مقام الحديث، وألحلال أي الإلهية تقتضى أن يختص كل واحدة بما يخصه من الإيمان، والكفر، والطاعة، والمعصية.

مثل القلب: أي صفة القلب العجيبة الشأن، وما يرد عليه من عالَم الغيب من الدواعي، وسرعة تقلبها بسببها كصفة ريشة. وجمع "الرياح" للدلالة على ظهور التقليب ظهراً لبطن؛ إذ لو استمر الريح على جانب واحد لم يظهر القلب، وذكر "الفلاة"؛ لأن التقليب فيها أشد من العمران.

بأرض فلاة: ذكر الأرض مقحم؛ لأن الفلاة تدل عليها، فالمقصود التأكيد لدفع التحوز كما في "أبصرته بعينيّ" ولا يسلك هذا الطريق إلا في أمر خطير، ويقلبها صفة أخرى لــــ"ريشة". ظهراً لبطن: بدل البعض من الضمير في "يقلبها"، واللام في "لبطن" بمعنى إلى، كقوله: "ينادي للإيمان"، ويجوز أن يكون "ظهراً لبطن" مفعولاً مطلقاً أي تقليباً مختلفاً، وأن يكون حالاً أي يقلبها مختلفة أي وهي مختلفة، ولهذا الاختلاف يسمى القلب قلباً.

لا يؤمن عبدٌ: "مظ" هذا نفي أصل الإيمان لا نفي الكمال، فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأربعة لم يكن مؤمناً: =

يا مقلب القلوب: أي مصرفها تارة إلى الطاعة، وتارة إلى المعصية، وتارة إلى الحضرة، وتارة إلى الغفلة. [المرقاة ٢٨١/١]

بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر". رواه الترمذي، وابن ماجه.

=(١) الإقرار بالشهادتين، وأنه مبعوث إلى كافة الإنس والجن. (٢) أن يؤمن بالموت أي يعتقد بفناء الدنيا، وهو احتراز عن مذهب الدهرية القائلين بقدم العالم أو بقائه أبداً، ويحتمل أن يراد اعتقاد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد المزاج كما يقوله الطبيعيّون.

(٣) أن يؤمن بالبعث. (٤) أن يؤمن بالقدر، أي بأن جميع ما يجري في العالم بقضاء الله وقدره. قيل: "حتى" للتدريج كما في قوله على: "إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاً" يعني لا يعتبر التصديق بالقلب حتى يتمكن منه التصديق إلى أن يبلغه إلى هذه الأوصاف الأربعة. وقوله: "يشهد أن " تفصيل لما سبقه، وأصل الكلام يؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وبأني رسول الله على حقاً، ويؤمن [بكذا]، فعدل إلى لفظ الشهادة أمنًا من الإلباس، ودلالة على أن النطق بالشهادتين أيضاً من جملة الأركان، فكأنه قيل: يشهد باللسان بعد التصديق الراسخ؛ لأن هذه الشهادة غاية للتصديق، وتكرير الموت إيذان بالاهتمام بشأنه.

"غب": "الموت" أحد الأسباب الموصلة إلى النعيم، فهو في الظاهر فناء، وفي الحقيقة ولادة ثانية وبقاء، وهو باب من أبواب الجنة، فلذلك مَنَّ على الإنسان بخلقه حيث قال: ﴿ حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾، وقدم؛ لأنه الموصل إلى الحياة الحقيقية، فالتغيرات الواقعة لأجله كما في النوى المزروع؛ إذ لا يصير نخلاً إلا بفساد حبة، وكما في البرِّ إذا أردنا أن نجعله زيادة في أبداننا، وكما في البذر إذا زرع.

بعثني بالحق: استيناف، كأنه قيل: لم يشهد بذلك؟ فقال: "بعثني"، ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة، أو حبراً بعد خبر، فيدخل على هذا في حيز الشهادة، وقد حكى ﷺ كلام الشاهد بالمعنى؛ إذ عبارته أن محمداً وبعثه.

صنفان من أمتي إلخ: "تو" ربما يتمسك به من يكفّر الفريقين، والصواب أن لا يسارع إلى تكفير أهل البدع، لأنهم بمنزلة الجاهل، والمحتهد المخطي، وهذا قول المحققين من علماء الأمة احتياطاً، فيحمل قوله: "ليس لهم نصيب" على سوء الحظ، وقلة النصيب كما يقال: "ليس للبحيل من ماله نصيب"، وأما قوله ﷺ: "يكون في أمتي خسف"، وقوله: "ستة لعنتهم"، وأمثال ذلك، فيحمل على المكذّب إذا أتاه من البيان ما ينقطع العذر به، أو على ما يفضي به المعصية إلى تكذيب ما ورد فيه من النصوص، أو إلى تكفير من خالفه، وأمثال هذه الأحاديث واردة تغليظاً و زجراً.

المُرجئةُ، والقدريَّة". رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب [حسن صحيح].

۱۰۶ – (۲۸) وعن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يكون في أمتي خسنف ومسخ، وذلك في المكذّبين بالقدر". رواه أبو داود، وروى الترمذي نحوه.

۱۰۷ – (۲۹) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "القدريّة مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم". رواه أحمد، وأبو داود.

١٠٨ – (٣٠) وعن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: .....

المُرجئةُ: يهمز، ولا يهمز من الإرجاء، وهو التأخير، قيل: هم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل، فيؤخرون العمل عن القول [أي الإقرار]، وهذا غلط، بل الحق أن المرجئة هم الجبرية القائلون بأن إضافة الفعل إلى العبد كإضافته إلى الجمادات، سموا بذلك؛ لأنهم يؤخرون أمر الله، ويرتكبون الكبائر، فهم على الإفراط، والقدرية على التفريط، والحق ما بينهما.

خسف ومسخ: يقال: حسف الله به أي غاب به في الأرض، والمسخ: تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. "شف": معنى الحديث إن يكن حسف ومسخ يكونا في المكذبين بالقدر، قيل: لعله اعتقد أن هذه الأمة المرحومة مأمونة منهما، فأخرج الكلام مخرج الشرطية، وقوله: "ذلك" يدل على أن استحقاق ما سبق لأجل ما بعده من التكذيب، وقد سبق عن التوربشتي أن الحديث من باب التغليظ، فلا حاجة إلى تقدير الشرط، وأبو سليمان الخطابي ذهب إلى وقوع الخسف والمسخ في هذه الأمة، حيث قال: قد يكونان في هذه الأمة كما في سائر الأمم، خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون، إنما مسخها لقلوبها، ذكره في "أعلام السنن".

مجوس: في إثبات قادرين: يزدان وأهرمن. إن موضوا: خصّ هاتين الخصلتين؛ لأنهما ألزم وأولى من سائر الحقوق، فإنهما حالتان مفتقرتان إلى الدعاء بالصحة والمغفرة، فيكون النهى عنهما أبلغ في المقصود.

والقدريَّة: وهم المنكرون للقدر، القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة بقدرتهم ودواعيهم لا بقدرة الله وإرادته، وإنما نسبت هذه الطائفة إلى القدر؛ لأنهم يبحثون في القدر كثيراً. [المرقاة ٢٨٤/١]

هذه الأمة: أي أمة الإحابة. [المرقاة ٢٨٥/١] أي يشبهون بهم؛ لألهم أحدثوا في الإسلام مذهباً يضاهي مذهب المجوس في إضافة أفعال العباد إليهم، ووقوعها بقدرتهم وخلقهم كإثبات المجوس إلهين قادرين، وقال بعض العلماء: إلهم أسوء حالاً من المجوس لإثباتهم شركاء لا يعد ولا يحصى. [لمعات التنقيح ١٧٥/١]

"لا تجالسوا أهل القدر ولا **تفاتحوهم**" رواه أبو داود.

9 - ۱ - (۳۱) وعن عائشة على قالت: قال رسول الله على: "ستة لعنتُهم ولعنهم الله وكلّ نبي يجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله، والمتسلّط بالجبروت؛ ليعزّ من أذلّه الله ويُذل من أعزه الله، والمستحلّ لحرم الله،.....

ولا تفاتحوهم: من الفتاحة بضم الفاء وكسرها، وهي الحكم قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَّ﴾ (الأعراف: ٨٩) أي احكم أي لاتبدأهم بالمجادلة والمناظرة، وقوله: "لا تفاتحوهم" من عطف الحاص على العام؛ لأن المجالسة تشتمل على المواكلة، والموانسة، والمجادلة وغيرها، وفتح الكلام في القدر أخص من ذلك."مظ" أي لا تناظروهم، فإلهم يوقعونكم في الشك، ويشوشون عليكم اعتقادكم.

ولعنهم الله: إما إنشاء، فيكون "وكل نبي يجاب" حالاً من فاعل "لعنتهم"، والإنشائية معترضة بين الحال وصاحبها، وإما إخباراً استينافاً، كأنه قيل: فما ذا بعد؟ فأحيب: "لعنهم الله"، والثانية مسببة عن الأولى، وقيل: لم ذا؟ فبالعكس، وعلى هذا قوله: "كل نبي يجاب" معترض بين البيان والمبين يعني من شأن كل نبي أن يكون مستجاب الدعوة."تو" لا يصح عطف "وكل نبي يجاب" على فاعل "لعنتهم"، وصححه الأشرفي؛ لوجود الفاصل وإن لم يؤكد بالضمير المنفصل، وفيه نظر؛ لأن المانع عطف الجملة على المفرد، ولا يجوز أن يجعل "يجاب" صفة لا خبراً؛ إذ يلزم أن لا يكون بعض الأنبياء مجاب الدعوة، ومنه فرّ التوربشتي، وأبطل رواية الخبر في "يجاب".

الزائدُ في كتاب الله: بأن يدخل في كتاب الله ما ليس منه، أو يأوله بما يأباه اللفظ، ويخالف المحكم، كما فعلت اليهود بالتورات من التبديل والتحريف، والزيادة في كتاب الله كفر، وتأويله بما يخالف الكتاب والسنة بدعة.

والمتسلّط بالجبروت: "تو" الحبروت: فعلوت من التجبر، وإنما يطلق ذلك في صفة الإنسان على من يجبر نقيصته بإدعاء منزلة من التعالي لا يستحقها، قيل: اللام في "ليعزّ" للعاقبة لا للتعليل كما في قوله ﷺ: "لدوا للموت، وابنوا للخراب"؛ إذ يلزم منه جواز التسلط بالجبروت لغير ذلك ظاهراً".

والمستحلَّ لحوم الله: بأن يفعل فيه ما لا يحل فيه من الاصطياد، وقطع الشجر، ودحوله بلا إحرام. و"العترة" الأقارب، وتخصيص ذكر "الحرم والعترة" لشرفهما؛ لأن أحدهما منسوب إلى الله، والآخر إلى رسوله، فعلى هذا "مِنْ" في "مِنْ عترتي" ابتدائية، ويحتمل أن تكون [من] بيانية بأن يكون المستحل من عترة رسول الله يُعلَّمُهُ، ففيه =

والمتسلّط بالجبروت: أي الإنسان المستولي المتقوي الغالب، أو الحاكم بالتكبر والعظمة الناشيء عن الشوكة والحبروت. [المرقاة ٢٨٧/١]

لحرم الله: أي مكة وماحولها من الأرض المعينة. [لمعات التنقيح ١٧٧/١]

والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي". رواه البيهقي في "المدخل". ورزينٌ في كتابه.

الله على: "إذا قضى الله الله على: "إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة". رواه أحمد، والترمذي.

ا ۱۱۱ – (٣٣) وعن عائشة رضيها، قالت: قلت: يا رسول الله! ذراري المؤمنين؟ قال: "من آبائهم". فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".

=تعظيم الجرم الصادر عنهم كتعظيم الجرم الصادر عن أزواج رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِهَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (الأحزاب: ٣٠)، [فيه تشديد على من يستحل ما حرّمه الله] وتارك السنة استخفافاً [بما]، وقلة مبالاة كافر ملعون، وتاركها تهاوناً وتكاسلاً لا عن استخفاف عاص، واللعنة من باب التغليظ. ما حرّم الله: من إيذائهم، وترك تعظيمهم. ذراري المؤمنين: أي ما حكم ذراريهم؟

من آبائهم: "من" فيها اتصالية، كقوله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴿ (التوبة : ٢٧)، وكقولهم: "فإني لست منك ولست مني"، فالمعنى: ألهم متصلون بآبائهم، وقولها: "بلا عمل" وارد على سبيل التعجب في ألهم متصلون بآبائهم بلا عمل يوجب لهم الثواب والعقاب، وقوله ﷺ: "الله أعلم" رد لتعجبها، وإشارة إلى القدر، ولهذا أورد [محيي السنة] الحديث من باب القدر. "تو" "من آبائهم" أي معدودون من جملتهم؛ لأن الشرع يحكم عليهم بالإسلام لإسلام أحد الأبوين، ويأمر بالصلاة عليهم، وبمراعاة أحكام المسلمين، وكذلك يحكم على ذراري المشركين بالاسترقاق، وبمراعاة أحكامهم فيهم قبل ذلك، وبانتفاء التوارث بينهم وبين المسلمين، فهم ملحقون في ظاهر الأمر بآبائهم.

الله أعلم بما كانوا عاملين: ومن ثم قال النووي: في شرح "صحيح مسلم" اختلف العلماء في أطفال المشركين، فمنهم من يقول: هم تبع لآبائهم في النار، ومنهم من توقف، والصحيح الذي ذهب إليه المحققون: ألهم من أهل الجنة، واستدل عليه بأشياء، منها: حديث إبراهيم عليلا حين رآه النبي ﷺ في الجنة، وحوله أولاد الناس، قالوا:=

مطر بن عُكام: هو السلمي من بني سليم بن منصور، يعد في الكوفيين، له الحديث الآتي فقط ليس له غيره، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، اختلف في صحبته، قال أبو أحمد العسكري: قال بعضهم: ليس له صحبة، وبعضهم: يدخله في الصحابة، وذكره الحافظ في "الإصابة" في القسم الأول من حرف الميم، وقال في "التقريب": صحابي، وكذا قال الخزرجي: في "الخلاصة"، وقال ابن حبان: له صحبة. (المرقاة)

قلت: فذراري المشركين؟ قال: "من آبائهم". قلت: بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". رواه أبو داود.

الوائدةُ الله على: "الوائدةُ والموؤودة في النار". رواه أبو داود.

-يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: "وأولاد المشركين" رواه البخاري في "صحيحه". ومنها: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (بني إسرائيل:١٥)، ولا تكليف على المولود حتى يلزم الحجة، وهذا متفق عليه، قيل: والحق مذهب التوقف؛ لما ورد في "مسند أحمد ابن حنبل" في أولاد خديجة، كما سيجيء في الفصل الثالث من هذا الباب، وحديث "الوائدة والموؤدة في النار" مخالف لحديث إبراهيم وهو قولها: "عصفور من عصافير الجنة" في شأن ولد من أولاد المسلمين، فإنه الكلام على حديث عائشة على، وهو قولها: "عصفور من عصافير الجنة" في شأن ولد من أولاد المسلمين، فإنه الكلام على حديث عائشة على، وهو قولها: "عصفور من عصافير الجنة" في شأن ولد من أولاد المسلمين، فإنه الكلام على حديث عائشة على الله جزم بأن الابن في الجنة، فعلى هذا أولاد المشركين الذين كانوا بين يدي إبراهيم الخليل عليه هم المشركون الذين لم يسلموا حينئذ، ثم في المآل آمنوا، وأما ولد خديجة والموؤودة، فهم الذين مات الخليل عليه هم المشركون الذين لم يسلموا حينئذ، ثم في المآل آمنوا، وأما ولد خديجة والموؤودة، فهم الذين مات آباؤهم على الكفر، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ ﴾، فيحتمل أن يراد بالعذاب الاستيصال في الدنيا؛ لأن أنه إلى أو يويده ما أتبعه من قوله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُه لِكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا الله إلا إلى إلى إلى المناء ولا المناء ويؤيده ما أتبعه من قوله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُه لِكَ إلى الاستدلال بالآية.

"قض" الثواب والعقاب ليسا بالأعمال، وإلا لم يكن ذراري المسلمين والكفار من أهل الجنة والنار، بل الموجب اللطف الإلهي، والحذلان المقدر لهم في الأزل، فالواجب فيهم التوقف، وعدم الجزم، فإن أعمالهم موكولة إلى علم الله فيما يعود إلى أمر الآخرة، والأعمال دلائل السعادة والشقاوة، ولا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول.

الوائدة: وأَد بنته يَئدُها وأُداً: إذا دفنها وهي حية. "قض" دل الحديث على تعذيب أطفال المشركين، ولعل المراد بالوائدة: القابلة، وب الموؤدة الموؤدة لها، فحذف الصلة. كانت عادتهم أن يحفروا حفرة عميقة فحلست المرأة عليها، والقابلة وراءها تترقب الولد، فإن ولدت ذكراً أمسكت، وإن ولدت أنثى ألقتها، قيل: هذا الحديث، والذي قبله إنما أورد في هذا الباب استدلالاً على إثبات القدر، وتعذيب أطفال الكفار، ومن أراد تأويلهما بغير ذلك وجب عليه أن يخرجهما من هذا الباب، وأما قولهم: ورد هذا الحديث في قصة خاصة، وهي أن ابني مليكة =

والموؤودة في النار: قال القاضي: كانت العرب في جاهليتهم يدفنون البنات حية، فالوائدة في النار لكفرها وفعلها، والموؤودة كانت قد بلغت الحنث، فدخلت النار بكفرها. [المرقاة ٢٩١/١] قلت: ويحتمل أن الموؤودة كانت قد بلغت الحنث، فدخلت النار بكفرها. [الميسر ٢٠/١]

#### الفصل الثالث

الله عن أبي الدَّرداء، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله عزّ وجلّ فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: " من أجله، وعمله، ومضجعه، وأثره، ورزقه". رواه أحمد.

من تكلم في الله على يقول: "من تكلم في شيء من القدر سئل عنه". رواه ابن ماجه.

=أتيا رسول الله ﷺ فسألاه عن أم لهما كانت تئد، فقال ﷺ: "الوائدة إلخ" الحديث، فحوابه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

إن الله عز وجل فوغ إلخ: "فرغ" يستعمل باللام، يقال: فرغ لكذا، واستعماله بـــ"إلى" إما لتضمين، أو يكون حالاً أي انتهى تقديره في الأزل من تلك الأمور إلى تدبير العبد بإبدائها كما سبق من قوله: "شؤون يبديها"، ويجوز أن يكون "إلى" بمعنى اللام، يقال: هداه إلى كذا أو لكذا، و"من" في "من خلقه" صلة "فرغ" أي من خلقته، ومما يختص به، وما لابد منه من الأجل، والعمل وغيرهما، ومن "خمس" عطف عليه، ولعل سقوط الواو من الكاتب، ويمكن أن يقال: إنه بدل منه بإعادة الجار، والوجه أن يذهب إلى أن الخلق بمعنى المخلوق، و"من فيه "بيانية"، و"مِنْ" في "مِنْ خمس" متعلق بـــ"فرغ" أي فرغ إلى كل عبد كائن من مخلوقه من خمس.

وأثره: أي أثر مشيته في الأرض، وجمع بين مضجعه وأثره، إرادة سكونه وحركته؛ ليشتمل جميع أحواله من الحركات والسكنات.

من تكلم في شيء من القدر: هذا أبلغ من أن يقال "في القدر"؛ لإفادة المبالغة في العلة والنهي عنه، يعني من تكلم بشيء يسير منه يسأل عنه يوم القيامة، فكيف بالكثير منه؟ فالسؤال للتهديد.

ومضجعه: والظاهر أن المراد به مكان موته ومحل قبره. [مرعاة المفاتيح ٢٠١/١]

ثم أتيت حذيفة إلخ: في سؤاله عن الصحابة واحداً بعد واحد، واتفاقهم في الجواب من غير تغيير، ثم انتهاء الجواب إلى حديث النبي على دليل على الإجماع المستند إلى النص الجليّ، فمن خالف ذلك فقد كابر الحق الصريح.

في نفسي شيء :أي حزازة واضطراب عظيم، فحدثني بحديث يزيل ذلك مني، قال أولاً: "في نفسي"، وثانياً" من قلبي" إشعاراً بأن ذلك تمكن منه، وأخذ بمجامعه من ذاته وقلبه. وقوله: "أن يذهبه" خبر "لعل" أعطاه حكم "عسى"، وقوله: "لو أن الله عذب" إرشاد عظيم، وبيان شاف لإزالة ما طلب منه؛ لأنه يهدم قاعدة الحسن والقبح العقليين؛ لأنه مالك الجميع، فله أن يتصرف كيف شاء، ولا ظلم أصلا؛ لأنه لا يتصرف في ملك غيره. وقوله: "ولو رحمهم" إشارة إلى أن رحمته ليست بسبب الأعمال وإيجابها إياها، فلو رحم الأولين والآخرين فله ذلك، ولا يخرج عن حكمة. ولو أنفقت: تمثيل على سبيل الفرض، لا تحديد؛ إذ لو فرض انفاق ملأ السماوات والأرض كان كذلك.

وتعلم: تخصيص بعد التعميم، وقوله: "لم يكن ليخطئك" وضع موضع الحال، كأنه قيل: محال أن يخطئك، وفيه ثلاث مبالغات: دخول اللام المؤكدة للنفي، وتسليط النفي على الكينونة، وسرايته في الخبر. قال بعض المغاربة: فائدة دخول "كان" المبالغة في نفي الفعل الداخلة أي عليه لتعديد جهة نفيه عموماً باعتبار الكون، وخصوصاً باعتبار الخبر، فهو نفي مرتين، تم كلامه. كأنه يشير إلى أن هذا الفعل من الشؤون التي عدمها راجح على الوجود، وأنها من قبيل المحال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذَّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾. (الأنفال:٣٣)

آبن الديلمي: - بفتح الدال- منسوب إلى الديلم، وهو الجبل المعروف بين الناس، وابن الديلمي هذا هو أبو بسر عبد الله بن فيرزو الديلمي أخو الضحاك بن فيروز، كان يسكن بيت المقدس، ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في الصحابة، وأبوه فيروز صحابي معروف. [المرعاة ٢٠١/١]

ثم أتيت زيد بن ثابت فحدَّثني عن النبي ﷺ مثل ذلك. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

السلام. فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تُقرئه منّي السلام، فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام، فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تُقرئه منّي السلام، فإني سمعت رسول الله على يقول: "يكون في أمتي - أو في هذه الأمة- خسف، أو مسئخ، أو قذف في أهل القدر". رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

911- (٣٩) وعن عليِّ ﷺ، قال: سألتُ خديجةُ النبي ﷺ، عن ولدين ماتا لها في الجاهلية. فقال رسول الله ﷺ: "هما في النار".....

فقال: إنه: الشأن. قد أحدث: أي أحدث في الدين ما ليس منه من التكذيب بالقدر.

فلا تُقرئه منّي السّلام: كناية عن عدم قبول سلامه. أو قذفٌ: القذف: الرمي بالحجارة، والعطف بـــ"أو" إما لشك الراوي، أو لتنويع العذاب. في أهل القدر: بدل بعض من قوله: في أمتي.

عن ولدين: أي عن شأهما، وأهما في الجنة أو النار؟ وفي الحديث، "أن الأولاد تابعة لآبائهم في الآخرة لا للأمهات؛ ولذلك استشهد بقوله تعالى: ﴿وَأَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ ﴾، وأما طريق الاستشهاد لإلحاق أولاد المشركين بالآية، فأن يقال: لا ارتياب أن هذا الإلحاق لكرامة آبائهم، ومزيد سرورهم وغبطتهم في الجنة، وإلا فينغص عليهم كل نعيم، ومن ثم قيل: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ ﴾ (الطور: ٢١) في محل نصب على تقدير: =

زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري الخزرجي أبو سعيد، ويقال: أبو خارجة المدني كاتب الوحي، وفضائله كثيرة، له اثنان وتسعون حديثاً، اتفقا على خمسة، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بواحد، روى عنه خلق كثير مات بالمدينة سنة (٥٥ هـ)، وقيل: سنة (٨٥ هـ)، وقيل: سنة (١٥ هـ)، وقيل: سنة (٥٥ هـ). [المرعاة] نافع: كنيته أبو عبد الله المدني، ومولى ابن عمر أصابه في بعض مغازيه، ثقة ثبت فقيه من أوساط التابعين، روي عنه خلائق، مات سنة (١١٧ هـ) أو بعد ذلك. [المرعاة] خسنُفّ: أي ذهاب في عمق الأرض، و"مسخ" أي تغيير الصورة. [مرعاة المفاتيح ٢٠٤/١]

قال: فلمَّا رأى الكراهة في وجهها قال: "لو رأيت مكالهما لأبغضتهما". قالت: يا رسول الله علىُّ: "إن المؤمنين وأولادهم في النار". ثم قرأ رسول الله على: وأولادهم في النار". ثم قرأ رسول الله على: ﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾. رواه أحمد.

(والطور: ۲۱) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط عن ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب! مَن هؤلاء؟ قال: ذريَّتك.

<sup>=&</sup>quot;وأكرمنا الذين آمنوا ألحقنا بهم" على شريطة التفسير "الكشاف": ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ مبتدأ، و"بإيمان" خبر، والتنكير في "إيمان" للتعظيم، والمعنى: بسبب إيمان عظيم، رفيع المحل، وهو إيمان الآباء، ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلاً عليهم وعلى آبائهم؛ ليتم سرورهم، وليكمل نعيمهم، وهذا المعنى مفقود في حق أولاد الكفار.

لو رأيت مكانهما: أي لو رأيتِ منزلتهما في الحقارة والبعد عن نظر الله تعالى، لرأيت الكراهة، وأبغضتهما، ومنه حديث إبراهيم عليم أبيه في القيامة، ورؤيته إليه بصورة ذبح ملطخ؛ إذ لو علمت "مكانهما" أي منزلتهما، وبغض الله إياهما لأبغضتهما، وتبرأت مكانهما تبرأ إبراهيم عن أبيه حين تبيّن له أنه عدوّ الله.

كل نسمة: النسمة: كل ذي روح، وقيل: كل ذي نفس مأخوذة من النسيم. هو خالقها: الجملة صفة "نسمة" ذكرها ليعلق بها قوله: "إلى يوم القيامة". من ذريته: في هذا الحديث دليل بين على أن إخراج الذرية كان حقيقيًّا، وتفسير قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ بالحديث كما مر". وبيصاً: الوبيص: البريق واللمعان، وفي ذكره إشارة إلى الفطرة السليمة الأصلية، وفي قوله: "بين عيني كلّ إنسان" إيذان بأن الذرية كانت على صورة الإنسان على مقدار الذر، وفي تخصيص التعجب من وبيص داود إظهار لكرامته، ومدح له، فلا يلزم تفضيله على سائر الأنبياء؛ إذ فيهم من هو أفضل منه، وفي الحديث إشارة إلى ما نقله الشيخان يهرم ابن آدم، ويشب فيه اثنان: الحرص على العمر. "ونسي آدم" وارد على سبيل الاستطراد، وأن ابن آدم مجبول من أصل خلقته على الجحد، والنسيان، والخطاء، إلا من عصمه الله تعالى.

فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، قال: أي ربّ! من هذا؟ قال: داود. فقال: رب! كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: ربّ زده من عمري أربعين سنة". قال رسول الله على: "فلما انقضى عمر آدم إلا أربعين جاءه ملك الموت، فقال آدم: أو لم يبق من عمري أربعون سنةً؟ قال: أو لم تُعطها ابنك داود؟ فجحد آدم، فححدت ذريته، ونسي آدم فأكل من الشجرة، فنسيت ذريته، وخطأ وخطأت ذريته، رواه الترمذي.

9 ۱۱- (٤١) وعن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: "خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمني، فأخرج ذرية بيضاء كألهم الذر،....

من عمري: صفة "أربعين"، قدمت، فصارت حالاً. انقضى عمر آدم إلا أربعين: فإن قلت: ما الفرق بين انقضى عمره إلا أربعين، وبين بقي من عمر آدم أربعون؟ قلنا: في الاستثناء توكيد ليس في غيره، قال الزجاج: الاستثناء يستعمل في كلامهم، وتأويله توكيد العدد، وكماله؛ لأنك تذكر الجملة ويكون الحاصل أكثرها، فإذا أردت التوكيد في نقصالها أدخلت الاستثناء، فإذا قلت: حاءين أردت التوكيد في نقصالها أدخلت الاستثناء، فإذا قلت: حاءين إخوتك، احتمل مجيء الأكثر، فإذا قلت: كلهم. أكدت معنى الجماعة، وإذا قلت: إلا زيداً، أكدت أن الجماعة لم ينقص منهم إلا زيد.

حين خلقه: ظرف لقوله: "فضرب" ولا يمنع "الفاء" من العمل؛ لأنه ظرف، على أن "فاء" السببية أيضاً غير مانعة لعمل ما بعدها فيما قبلها، فإن ﴿لِيلافِ قُرَيْشٍ متعلق بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا ﴿ على تقدير الشرط، أي إمّا لا لعمل ما بعدها فيما قبلها، فإن ﴿لِيلافِ قُرَيْشٍ ﴾ متعلق بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا ﴾ على تقدير الشرط، أي إمّا لا فليعبدوه، كذا في "الكشاف"، يقول العرب: "افعل هذا إما لا"، أي إن كنت لا تفعل غيره فافعل هذا، وتقديم الظرف مع وجود الفاء الدالة على التعقيب؛ للدلالة على أن الإخراج لم يتخلف عن خلقه على أن الإخراج لم يتخلف عن خلقه على أي قال لأجل حُمَمَة، يقال: حمّت الجمرة تحم - بالفتح - إذا صارت فحماً، و"إلى الجنة" خبر مبتدأ محذوف، أي قال لأجل الذي في يمينه: هؤلاء أوصلهم إلى الجنة.

فجحد آدمُ إلخ: أي ذلك؛ لأنه كان في عالم الذر فلم يستحضره حالة مجيء ملك الموت قاله ابن حجر، "فجحدت ذريته"؛ لأن الولد سر لأبيه، و"نسي آدم" إشارة إلى أن الجحد كان نسياناً أيضاً؛ إذ لا يجوز جحده عناداً. [المرقاة ٢١٠/١] بيضاء: أي نورانية. كأفهم الذر: وهي صغار النمل، والتشبيه في الهيئة. [مرعاة ٢١٠/١]

وضرب كتفه اليُسرى فأحرج ذرية سوداء كألهم الحُمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي". رواه أحمد.

ولا أبالي: حال من الضمير المستتر في الخبر، وهو نحو قوله ﷺ: "وإن رغم أنف أبي ذر"، فإنه تعالى علم أن بعض المبتدعة يقول بخلافه، وأما ذكر اليمين والكتف، فلتصوير العظمة من غير تشبيه. ألم يقل لك: الهمزة للإنكار، دخلت على النفي، فأفادت التقرير والتعجب أي كيف تبكي، وقد تقرر أن رسول الله ﷺ وعدك بأنك تلقاه لا محالة؟ وأحاب: بأني أخاف من عدم الاحتفال والاكتراث في قوله: "ولا أبالي".

خذ من شاربك: أي قُصّه. ثم أقرَّه: على هذا، ودُمْ عليه. حتى تلقاين: في الحوض أو غيره. وفيه إشارة إلى أن قص الشارب من السنن، والمداومة عليه موصلة إلى قرب دار النعيم في جوار سيد المرسلين، فيعلم أن من ترك =

ولا أبالي: فيه إيماء إلى أنه لا يجب على الله تعالى شيء، وإن الأعمال أمارات لا موجبات، فهو المحمود في كل أفعاله، حلق فريقاً للجنة بطريق الفضل، وجعل طائفة للنار على سبيل العدل: ﴿لا يُسْأَلُو عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الأنبياء: ٢٣). [المرقاة ٢٠١/١] أبي نضرة: هو ابن المنذر بن مالك العبدي، عداده في تابعي البصرة، سمع ابن عمر وأبا سعيد وابن عباس، وروى عنه إبراهيم التيمي، وقتادة، وسعيد بن يزيد. [المرقاة ٢٠١/١]

ولكن سمعتُ: يعني غلب عليّ الخوف بالنظر إلى عظمته وجلاله بحيث منعني عن التأمل في رحمته وجماله، فإنه تعالى لذاته وعدم مبالاته له أن يفعل ما يشاء وما يريد، ولا يجب عليه شيء للعبيد، وأيضاً لغلبة الخوف قد ينسى البشارة والرجاء بها مع أن البشارة مقيّدة بالثبات والدوام، والإقامة على طريق السنة وهو أمر دقيق وبالخوف حقيق. [التعليق الصبيح ١٩٧١/] قبض: أي بعض الذرية. [المرقاة ٢٠٢١]

هذه لهذه إلخ: أي القبضة التي قبضها باليمين يعني مَنْ فيها أو هذه المقبوضة "لهذه" أي للجنة، و"هذه" أي القبضة التي قبضها بالأحرى "لهذه" أي للنار. [المرقاة ٢٠٢/١]

طهر آدم بنعمان - يعني عرَفَة -، فأخرج من صُلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين طهر آدم بنعمان - يعني عرَفَة -، فأخرج من صُلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قُبُلاً، قال: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾. رواه أحمد.

=سنةً أيَّ سنة، فقد حرم خيراً كثيراً، فكيف المواظبة على ترك سائرها، فإن ذلك يؤدي إلى الزندقة؟.

بنعمان: "الجوهري": نَعمان - بالفتح- واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات. ذرأها: أي خلقها إلى يوم القيامة، الذرأ إظهار الله تعالى ما أبدأه، يقال: ذرأ الله تعالى الخلق أي أوجدهم.

كلَّمهم قُبُلاً: يقال: رأيتُه قبلاً يَ وقبلاً بالضم أي مقابلة وعياناً، وقبلاً بكسر القاف كذلك، وهو حال أي كلمهم عياناً لا من وراء حجاب بنفسه، لا بأن يأمر أحداً من ملائكته.

أَنْ تَقُولُوا: أي فعلنا ذلك كراهة أن يقولوا. "تو" هذا الحديث مخرج في كتاب أبي عبد الرحمن النسائي، ولا يحتمل من التأويل ما يحتمله حديث عمر على، ولا أرى المعتزلة يقابلون هذه الحجة، إلا بقولهم: حديث ابن عباس من الآحاد، فلا نترك به ظاهر الكتاب، وإنما هربوا عن القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر الحديث لمكان قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا يُوْم الْقَيَامَةِ إَنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٢)، فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقة الأمر، وشاهدوه عن اليقين، فلهم يوم القيامة أن يقولوا: "شهدنا يومئذ"، فلما ولكنه عنه علم الضرورة، ووكلنا إلى آرائنا كان منّا من أصاب، ومنّا من أخطأ، وإن كان عن استدلال، ولكنهم عُصموا عنده عن الخطاء، فلهم أن يقولوا: أيّدنا يوم الإقرار بالتوفيق والعصمة، وحُرمناهما من بعد، ولو ولكنهم عُصموا عنده عن الخطاء، فلهم أن يقولوا: أيّدنا يوم الأول، فقد تبيّن أن الميثاق ما ركز الله فيهم من العقول، وآتاهم من البصائر؛ لأنها هي الحجة الباقية المانعة لهم عن أن يقولوا: ﴿إنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٦) لأن الله تعالى جعل هذا الإقرار حجة عليهم في الإشراك، كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في الإشراك، كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في الإيمان بما أخبروا به من الغيوب. قيل: خلاصة ما قالوه: إنه يلزم أن لا يكون محجوجين يوم القيامة بأنه زلّ عنا علم الضرورة، ووكّلنا إلى آرائنا، فيقال لهم: كذبتم، بل أرسلنا رسلنا تُشرى يوقظونكم عن سِنة الغفلة.

وأما قولهم: حُرمنا عن التوفيق والعصمة من بعد ذلك اليوم، فحوابه: أن هذا مشترك الإلزام. فلهم أن يقولوا: =

من ظهر آدم: أي من الذرية التي تظهر من ظهره. [المرقاة ٣٠٢/١]

<sup>-</sup> لا منفعة لنا في العقول والبصائر حيث حُرمنا عن التوفيق والعصمة، والحق أن يحمل الأحاديث الواردة على ظواهرها، ولا نُقدم على ذلك، فقد حرم خيراً كثيراً، وخالف طريقة السلف الصالحين؛ لأهم كانوا يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي على ويجعلونه سنة حُمِد من تبعها، وعُيّب من خالفها. في قول الله عز وجلّ: أي ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿أَزْوَاحاً ﴾ أصنافاً. فجعلهم أزواجاً: أي أراد جعلهم أصنافاً فصوّرهم، وفسر الأصناف بقوله: "فرأي الغني والفقير" إلح. فبعكم السماوات السبع: إشارة إلى نصب الدلائل الظاهرة. وأشهد عليكم أباكم آدم: إلى قوله: "يذكّرونكم عهدي" إشارة إلى النصوص الشاهدة، والتنبيهات الواردة عن جهة الرسل. ورفع: أي أشرف. ينظر إليهم: حال أو مفعول له بتقدير "أن" كما في قوله: "أحضر الوغا". إني أحببتُ أن أشكرَ: أن ينظر الغني ينظر إليهم: حال أو مفعول له بتقدير الفقير إلى دينه، فيرى نعمته فوق الغني فيشكر، ويرى حسن الصورة جماله فيشكر، وقبيح الصورة حسن حصاله فيشكر.

قال: أي أُبَيِّ، "جمعهم" أي الله بعد أن أخرجهم. [المرقاة ٣٠٥/١] أزواجاً: أي ذكوراً وإناثاً وأصنافاً وهو الأظهر. [مرعاة المفاتيح ٢١٣/١]

ورأى الأنبياء فيهم مثل السُّرُج عليهم النور، خصُّوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَعِيسَى ابْنِ رَالاً حَرَابِ: ٧) مَرْيَمَ ﴾ كان في تلك الأرواح، فأرسله إلى مريم عليهما السلام فحُدِّث عن أبي: أنه دخل من فيها. رواه أحمد.

١٢٤ (٤٦) وعن أم سلمة، قالت: يا رسول الله! لا يزال يُصيبك في كل عام وجعٌ من الشاة المسمومة التي أكلت. قال: "ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علَى وآدم في طينته". رواه ابن ماجه.

دخل من فيها: أي دخل الروح من في مريم وذكر الروح على تأويل المنفوخ أو عيسى، وكذا في "أرسله" فكأنه أراد قوله تعالى: ﴿فَنَفَحْنَا فِيْهِ﴾ أي في فيها، وقرأ ابن مسعود "فيها"، وتخصيص عيسى وتقييده بقوله: "ودخل من فيها" تسجيل على النصارى بركاكة عقولهم أي كيف يتخذ آلهاً من دون الله من هذا حاله؟

نتذاكر ما يكون: موصولة أي الذي يحدث من الحوادث أهو شيء مقضي أم هو شيء يتحدد آنفاً؟ ومن ثم قال رسول الله ﷺ: "يصير إلى ما جبل عليه" يعني أن الأمر على ما قدر وسبق حتى العجز والكيس، فإذا سمعتم أن الكيس صار بليداً أو بالعكس، وأن العاجز صار قوياً وبالعكس، فلا تصدقوا به. وضربُ زوال الجبل مثلاً الكيس صار بليداً أو بالعكس، وأن العاجز صار قوياً وبالعكس، فلا تصدقوا به. وضربُ زوال الجبل مثلاً تقريب، فإن هذا ممكن، وزوال الخلق المقدر عما كان في القدر غير ممكن. وآدم في طينته: مَثلٌ للتقدير السابق لا تعيين، فإن كون آدم في طينته أيضاً مقدر قبله.

إلى ما جُبل: أي خُلق وطبع. [المرقاة ٣٠٨/١] الشاة المسموة: أي بالسم الذي بالغ اليهودي في اصطناعه واتقانه ليقتل في وقته وساعته. [المرقاة ٣١٠/١]

#### (٤) باب إثبات عذاب القبر

## الفصل الأول

القبر، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُتَبِّتُ اللهُ اللهِ اللهُ وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُتَبِّتُ اللهُ اللهِ اللهُ وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُتَبِّتُ اللهُ اللهِ اللهُ وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُتَبِّتُ اللهُ النَّهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِوَةِ ﴾. وفي رواية عن النبي اللهُ قال: ﴿ يُتَبِّتُ اللهُ عليه.

إذا سئل في القبر: المسؤول عنه محذوف أي سئل عن ربه ونبيه ودينه. فذلك: الفاء في "فذلك" سببية، ولفظ "ذلك" إشارة إلى سرعة الجواب الذي يعطيه، جعل "إذا" ظرفاً لـــ"يشهد" أي إذا سئل لم يتلعثه، ولم يتحير كالكافر، بل يجيب بديهة بالشهادتين، وذلك دليل على ثباته عليه، واستقراره على كلمة التوحيد في الدنيا، ورسوحها في قلبه، ولذلك أتى بلفظ الشهادة؛ لأنها تدل على مطابقة الباطن الظاهر.

بِالْقَوْلِ الثَّابِت: ثبوت القول تمكنه في القلب، واعتقاد حقيقته واطمينان القلب به، والتعريف فيه إشارة إلى قوله تَعالى: ﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ (إبراهيم: ٢٤) الآية.

في الْحَيَاةِ الدُّنيَّا وَفِي الْآخِرَةِ: تشبِّهم في الدنيا ألهم إذا افتتنوا لم يزالوا عنها وإن ألقوا في النار، ولم يرتابوا بالشبهات، وتثبيتهم في الآخرة ألهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، وإذا سئلوا في الحشر ومواقف الأشهاد عن دينهم، ومعتقدهم، لم يبهتوا عن أهوال الحشر، وأعاد الجار "في الدنيا وفي الآخرة" ليدل على استقلاله في التثبيت، فإن قبل: ليس في الآية دليل على عذاب المؤمن، فما معنى قوله: نزلت في عذاب القبر؟ قلمت: لعله سمى أحوال العبد في القبر بعذاب القبر على تغليب فتنة الكافر على فتنة المؤمن ترهيبًا، لأن القبر مقام الهول والوحشة، ولأن ملاقاة الملكين مما يهبب المؤمن.

البراء بن عازب: هو ابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسى، كنيته أبو عمارة المدني، الصحابي ابن الصحابي، مات بالكوفة سنة (٧٢هـــ)، له ثلاثمائة وخمسة (٣٠٥) أحاديث، اتفقا على اثنتين وعشرين، وانفرد البخاري بخمسة عشرة، ومسلم بستة، روى عنه خلق. [المرعاة ٢١٨/١]

وتولى عنه أصحابه [و]إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيُقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد؟ وقل المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس! فيقال:

إذا وضع: شرط، و"أتاه" حوابه، والجملة خبر "إن"، وقوله: "إنه ليسمع قرع نعالهم" إما حال بحذف الواو كما في أحد الوجهين في قوله تعالى: ﴿وَيَوْم الْقِيَامَةِ تَرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً﴾ (الزمر: ٦٠) أي ووجوههم على أن الرؤية بمعنى الإبصار، أو يكون حواب الشرط على حذف الفاء، فيكون "أتاه" حالاً من فاعل "يسمع"، و"قد" مقدّرة، ويحتمل أن يكون "إذا" ظرفاً محضاً، وقوله: "إنه" تأكيد لقوله: "إن العبد". "شف" ظاهر قوله: "ليسمع" يدل على تعلق الروح ببدن الميت عند السؤال، وفي رواية البراء: "فيحلسانه". "تو" هذا اللفظ أولى؛ لأن الفصحاء يقولون: "القيام والقعود"، ويقال: قعد عن قيامه، وجلس عن مضجعه، واستلقائه. حكي أن نضر بن شميل دخل على مأمون في مَرو، فقال له: اجلس، فقال: لست بمضطجع حتى أجلس، قال المأمون: فماذا أقول؟ قال: قل: اقعد.

ولعل من روى "فيقعدانه" ظن أن اللفظين ينزلان من المعنى بمنزلة واحدة، من هذا الوجه أنكر كثير من السلف رواية الحديث بالمعنى خشية أن يزل في الألفاظ المشتركة، فيذهب عن المعنى المراد جانباً دون المعنى، قيل: القعود والجلوس مترادفان، واستعمال القعود مع القيام، والجلوس مع الاضطحاع مناسبة لفظية، ونحن نقول بموجبه إذا كانا مذكورين، وأما إذا لم يذكر إلا أحدهما لكن فَلِمَ قلت: إنه كذلك؟ ألا ترى إلى حديث جبرئيل على "حتى جلس إلى النبي على " بعد قوله: "إذ طلع علينا"، ولاخفاء أنه على لم يضطحع بعد الطلوع عليهم، وكذلك لم يرد في هذا الحديث الاضطحاع ليوجب أن يذكر معه الجلوس. قرع نعالهم: "حس في عليهم، وكذلك لم يرد في هذا الحديث الاضطحاع ليوجب أن يذكر معه الجلوس. قرع نعالهم: "جس في الحديث دليل على جواز المشي بالنعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها. في هذا الرجل محمد في يبان من الراوي للرجل أي لأجل محمد في ودعاؤه بالصلاة من كلام المصنف، فعبر بهذه العبارة التي ليس فيها تعظيم امتحاناً للمسؤول؛ لئلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل.

فيراهما جميعاً: أما المؤمن فيزداد فرحاً على فرح، وأما الكافر فيزداد غمًّا على غم.

لا دريت ولا تليت، ويُضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيحُ صيحةً يسمعها من يليه غير الثقلين". متفق عليه. ولفظه للبخاري.

مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ،

لا دريت ولا تليت: أي ولا اتبعت الناس بأن تقول شيئاً يقولونه، ويجوز أن يكون من قولهم: تلا فلان تِلو غير عاقل إذا عمل عمل الجهال أي لا علمت ولا جهلت، يعني هلكت فخرجت عن القبيلتين، وقيل: ولا قرأت، الواو قلبت ياء للازدواج، معناه: ما علمت بنفسك بالنظر والاستدلال، ولا اتبعت العلماء بالتقليد وقراءة الكتب.

ضوبةً: أفرد "الضربة" وجمع "المطارق" على نحو قوله: "ومعاً جياعاً"؛ ليؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة. "والثقلان" الإنس والجن؛ لأنهما ثقلا في الأرض، وإنما عُزلا عن السماع لمكان التكليف والابتلاء، ولو سمعا لارتفع الابتلاء، وصار الإيمان ضرورياً، ولأعرضوا عن التدابير والصنائع ونحوهما فينقطع المعاش. "مح" مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه الدلائل من الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشَيّاً ﴾ (المؤمن: ٤٦)، وأما الأحاديث فلا تحصى كثرة، ولا مانع في العقل من أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الحسد، أو في الجميع - على الخلاف بين الأصحاب فيثيبه ويعذبه، وإذا لا مانع من العقل وقد ورد به الشرع، وجب قبوله واعتقاده، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع والطيور، وحيتان البحر، لشمول علم الله تعالى وقدرته.

فإن قيل: نحن نشاهد الميت على حاله فكيف يسأل ويقعد، ويضرب، ولا يظهر أثرٌ؟ فالجواب: أنه ممكن، وله نظير في الشاهد وهو النائم، فإنه يجد لذة وألماً، ويُحسّه ولا نحسّه، وكذا يجد اليقظان لذة وألماً يسمعه، أو يتفكر فيه، ولا يشاهد ذلك حليسه، وكذلك كان جبرئيل عليم يأتي النبي عليم فيوحي بالقرآن المجيد، ولا يراه أصحابه. "قض" يتعلق الروح بالجزء الأصلي الباقي من أول العمر إلى آخره، فيعذب ويثاب، وذلك ممكن، فإن البنية ليست شرطاً عندنا في الحياة، بل يجوز تعلق الروح بالأجزاء المتفرقة شرقاً وغرباً؛ إذ ليس التعلق بالحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في آخر، والحديث ورد على ما هو الغالب.

يسمعها من يليه: لا يذهب فيه إلى المفهوم من أن من بَعُد لا يسمع؛ لما ورد في الفصل الثاني في حديث البراء بن عازب من أنه "يسمعها ما بين المشرق والمغرب"، والمفهوم لا يعارض المنطوق. غير الثقلين: نصب على الاستثناء.

بالغداة والعشيِّ: أي طرفي النهار، أو المراد بهما الدوام. [المرقاة ٢١٦/١]

إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة". متفق عليه.

القبر، وعن عائشة على أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذكِ الله عذاب القبر، فسألت عائشة على رسول الله على عن عذاب القبر، فسألت عائشة: فما رأيت رسول الله على عذاب القبر. فقال: "نعم، عذاب القبر حق". قالت عائشة: فما رأيت رسول الله على على صلاة إلا تعود بالله من عذاب القبر. متفق عليه.

١٢٩ – (٥) وعن زيد بن ثابت، قال: بينا رسول الله ﷺ في حائط لبني النجَّار

إن كان من أهل الجنة إلخ :"تو" تقدير الكلام: إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة، يعرض عليه، والهاء في قوله: "إليه" يرجع إلى المقعد، ويجوز أن يعود إلى "الله"، وهذا لفظ "المصابيح"، وقد روي في الأحاديث الصحاح "حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة"، أي هذا مستقرك إلى يوم القيامة، ويجوز أن يكون التقدير: "حتى يبعثك الله إلى محشر يوم القيامة"، قيل: ويجوز أن يكون المعنى: فمن كان من أهل الجنة فيبشر بما لا يكتنه كنهه، ويفوز بما لا يقادر قدره، وإن كان من أهل النار فبالعكس؛ لأن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل الجزاء على الفحامة، كقولهم: من أدرك الضمان فقد أدرك، والضمير في "إليه" إن رجع إلى المقعد، فالمعنى: هذا مقعدك تستقر فيه حتى تبعث إلى مثله من الجنة أو النار، أو يرجع إلى الله، أي إلى لقاء الله، أو إلى يوم المحشر أي هذا الآن مقعدك إلى يوم المحشر، فترى عند ذلك كرامة أو هواناً ما تنسى عنده هذا المقعد.

فما رأيت رسول الله ﷺ بعد: أي بعد سؤالي، يحتمل أنه ما علم ذلك، أو علم ولم يتعوذ حتى سمع من اليهودية تعوذ، أو كان يتعوذ، ولم تشعر به عائشة ﴿ وروى الطحاوي ﴿ أنه ﴾ سمع اليهودية قالت ذلك، فارتاع ﴾ أم أوحي إليه بفتنة القبر، ووجدت في حديث آخر أن عائشة ﴿ ما قالت: "لا أدري أكان رسول الله ﷺ يتعوذ قبل ذلك ولم أشعر به، أو تعوذ لقول اليهودية"، ثم أنه ﷺ لما رأى استغراها حين سمعت من اليهودية، وسألت رسول الله ﷺ، أعلن بعد ما كان يُسرّ؛ ليترسخ ذلك في عقائد أمته، ويكونوا من فتنة القبر على خيفة.

قيل: فعلى هذا تواضع منه ﷺ، فإن مثله حين سمع عن مثل تلك اليهودية الحق ما استنكف من ذلك، وعمل بموجب ما قالت للخلق إلى قبول الحق من أيّ شخص كان؛ فإن الحكمة ضالـــة المؤمن.

في حائط: البستان. لبني النجَّار: قبيلة من الأنصار.

على بغلة له ونحن معه، إذ حادَت به وكادت تُلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال: "من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟" قال رجل: أنا. قال: "فمتى ماتوا؟" قال: في الشرك. فقال: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه"، ثم أقبل بوجهه علينا، فقال: "تعوّذوا بالله من عذاب النار". قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: "تعوّذوا بالله من عذاب القبر". قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: "تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن". قالوا: تعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: "تعوّذوا بالله من فتنة الدجّال". قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجّال. رواه مسلم.

على بغلة له إلخ: حال من المستتر في الخبر، و"نحن معه" حال متداخلة؛ لأنه حال من الضمير في الحال؛ "إذ" للمفاجأة. "حادت به" أي نفرت ملتبسة به عليلاً. وإذا أقبر ستةً: "إذا" للمفاجأة، و"الواو" للحال أي نحن على ذلك مع رسول الله علي و"إذا أقبر خمسة" أي وظهرت لنا قبور معدودة فاجأناها. فمتى ماتوا: أ في الجاهلية مشركين أم بعدها مؤمنين؟ فأجاب: في أيام الشرك، أو يقال: متى ماتوا؟ فأجيب: منذ سنة كذا في الشرك، حتى يطابق الجواب السؤال. إن هذه الأمة: أي جنس الإنسان.

أن يُسمعكم: مفعول ثان على تضمين سألته. "تو" يعني لو سمعوا ذلك لهم كل واحد منهم حويصة نفسه، وعمّهم من ذلك البلاء العظيم حتى أفضى بهم إلى ترك التدافن، وخلع الخوف أفئدهم حتى لا يكادوا يقربون جيفة ميت. الذي أسمع منه: مثل قوله ﷺ: "لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً"، وفيه أن الكشف بحسب الطاقة، ومن كوشف بما لا يسعه يطيح ويهلك، وقوله: "ما ظهر منها وما بطن" عبارة عن شمولها؛ لأن الفتنة لا تخلو عن هذين الأمرين، تعميم بعد التحصيص تأكيداً وتقريراً، ثم حص ذكر الدجال كالمستدرك لما فاته. الذي: مفعول "يسمع". بوجهه: تأكيد كقولك: "رأيته بعيني"؛ لمزيد الاهتمام بشأن التذكير.

من عذاب النار: قدم عذاب النار في الذكر مع أن عذاب القبر مقدم في الوجود؛ لكونه أشد وأبقى وأعظم وأقوى. [مرعاة المفاتيح ٢٠٥/١] من فتنة الدجال: خصّ؛ فإنه أكبر الفتن حيث يجر إلى الكفر المفضي إلى العذاب المحلّد. [المرقاة ٣١٩/١]

## الفصل الثاني

أسودان أزرقان: الشارحون: أراد بالسواد سواد المنظر، وبالزرقة زرقة العين؛ لأهما مبغوضان، والزرقة أبغض الألوان إلى العرب؛ لأن الروم أعداءهم، وهم زُرق العيون، ولذلك قالوا في صفة العدوّ: أسود الكبد أزرق العين، ويحتمل أن يراد قبح المنظر وفظاعة الصورة، يقال: كلمتُه فما ردّ عليّ سوداء ولا بيضاء أي ما أجابني بكلمة قبيحة ولا حسنة، والزرقة: تقليب البصر، يقال: زرقت عينه إذا انقلبت وظهر بياضها، وهي كناية عن شدة الغضب، فإن الغضبان ينظر إلى المغضوب عليه شزراً بحيث ينقلب عينيه، ويحتمل أن يراد بالزرقة العمي، فإن العين إذا ذهب نورها أزرقت، قال الله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُ الْمُحْرِمِينَ يَوْمَئِذ زُرْقاً ﴾ (طه: ١٠٢) أي عمياً، ويؤيده ما ورد في الحديث الآخر الفيقيض له أعمى وأصم". "خط" "النكير" فعيل بمعنى مفعول من نكر بالكسر، والمنكر من أنكر بمعنى نكر كلاهما ضد المعروف، سميا بذلك؛ لأن الميت لم يعرفهما و لم يرصورة مثل صورهما، وإنما صورةما، وأما المؤمنون فلهم في ذلك ابتلاء، ويثبتهم الله صورة الثابت، فلا يخافون؛ لأن من خاف الله تعالى في الدنيا وآمن به وبرسله لم يخف في القبر.

هو عبد الله: هذا هو الجواب، وذكر "الشهادتين" إطناب، وبسط للكلام ابتهاجاً وافتخاراً كما في عكسه جواب الكافرين: ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظُلُ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ (الشعراء: ٧١) " عن سؤال ما تعبدون؟ ولأجل وفور نشاطه قال: "أرجع إلى أهلي فأخبرهم" كما قال تعالى: ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ (يس: ٢٦، ٧٧). ثم يفسح له في قبره سبعون: أصله يفسح قبره مقدار سبعين ذراعاً، فجعل القبر ظرفاً للسبعين، وأسند الفعل إلى السبعين مبالغة.

إذا قُبر الميتُ: أي دُفن، وهو قيد غالبي، وإلا فالسؤال يشمل الأمدوات جميعها. [المدرقاة ٣٢٠،٣١٩] أسودان أزرقان: قال التوربشتي عليه: يحتمل أن يكون على الحقيقة؛ لما في لون السواد من الهول والنكر. [التعليق الصبيح ١٨١/١] ما كنت تقول في هذا الرجل: قيل: يصوّر صورته عليم فيشار إليه. [المرقاة ٣٢٠/١]

ذراعاً في سبعين. ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نَمْ. فيقول: أرجعُ إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبُّ أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك". رواه الترمذي.

۱۳۱ – (۷) وعن البراء بن عازب، عن رسول الله ﷺ، قال: "يأتيه ملكان فيُحُلسانه، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله.

العروس: يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في أعراسهما، يقال: رجل عروس، وامرأة عروس، وإنما مُثّل بنومة العروس؛ لأن الإنسان أعز ما يكون في أهله وذويه، وأرغد وأنعم وهو ليلة الإعراس.

لا يوقظه إلا أحبُّ أهله:"مظ" عبارة عن عزته وتعظيمه عند أهله، يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحب وأعطف فيوقظه على الرفق واللطف، و"حتى" متعلق بمحذوف، يعني ينام طبب العيش حتى يبعثه الله. و"التأم" احتمع، و"الاختلاف" إدخال شيء في شيء يعني يؤمر قبره حتى يقرب كل جانب منه إلى الجانب الآخر، ويضمه ويعصره. وقوله: "سمعت الناس" أي المسلمين يقولون: إنه نبي، فقلت مثل قولهم، وما شعرت غير ذلك.

حتى يبعثه الله: قيل: "حتى" يحتمل أن يتعلق بــ"نم" على سبيل الالتفات أي نم كنومة العروس حتى يبعثك الله، فالتفت وقال: يبعثه. قد كنا نعلم:"مظ" أي قد رأينا فيك سيما أهل الإيمان، وشعاع أهل اليقين، فعلمنا فيك السعادة، وأنك تجيبنا بهذا الجواب، وعلى عكسه في الكافر. ما هذا الرجل؟: أي ما وصفه؟ لأن "ما" يسأل به عن الوصف.

يقولون قولاً: هو أن محمداً رسول الله. [المرقاة ٢٦١/١] لا أدري: أي أنه نبي في الحقيقة أم لا. [المرقاة ٣٢١/١] فتختلف أضلاعه: أي تزول عن الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة التئامها عليه، وشدة الضغطة، وانعصار أعضائه، وتجاوز حنبيه من كل حنب إلى حنب آخر. [المرقاة ٣٢٢/١]

قرأت كتاب الله: رأيت فيه من الفصاحة والبلاغة، فعرفت أنه معجز فآمنت به، أو افتكرت فيما فيه من البعث على مكارم الأخلاق وفواضل الأعمال، ومن ذكر الغيوب وأخبار الأمم السالفة من غير أن أسمع من أحد فعرفت أنه من عند الله تعالى فآمنت به. فذلك قوله: ﴿ يُشَبِّتُ اللّهُ ﴿ : قد مر أن "ذلك" إشارة إلى سرعة الجواب، وألها مسببة عن تثبيت الله إياه، وههنا إشارة إلى السرعة مع السؤال المكرر، والجواب المبسوط من غير انقباض ودهشة، بل مع وفور ونشاط واستبشار.

أن صدق عبدي: سماه عبداً، وأضافه إلى نفسه تشريفاً. فأفرشوه: بقطع الهمزة أي اجعلوا له فرشاً من فُرش الجنة، وليس في المصادر الإفراش لهذا المعنى إنما هو أفرش أي أقلع عنه، فهذا اللفظ بهذا المعنى من باب القياس بإلحاق الألف في الثلاثي، ولو كان من الثلاثي لكان حقه الوصل، ولم نجد الرواية إلا بالقطع.

من رَوْحها: أي روحها على مذهب الأخفش، أو بعض روحها، أو شيء من روحها، فلم يؤت به إلا ليفيد أنه مما لا يقدر قدره، ولا يوصف كنهه. مدّ بصره: أي مداه، وهي الغاية التي ينتهي إليه البصر، ولا ينافي هذا ما سبق من قوله: "ويفسح له في قبره سبعون ذراعاً"؛ لأن ذلك عبارة عن توسيع مرقده، وهذا إشارة إلى ما يعرض عليه، وينظر إليه من رياض الجنة، وروحها، ويحتمل أن يكون الكلمتان عبارتين عن فسحة القبر.

فذكر موته: يريد الراوي أن رسول الله ﷺ ذكر ألفاظاً في شأن موت الكافر، ثم قال: 'ويعاد روحه". هاه هاه: هذه الكلمة يقولها المتحير في الكلام من الخوف والدهشة.

ومــا يدريك: أي أيّ شيء أعلمك وأخبرك بما تقول من الربوبية والإسلام والرسالة. [المرقاة ٢٢٢/١] وطيبها: أي بعض تلك الرائحة والطيب. [المرقاة ٢٣٢/١]

فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري! فينادي منادٍ من السماء: أن كذب فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، قال: فيأتيه من حرِّها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى يختلف فيه أضلاعه، ثم يُقيّض له أعمى أصم، معه مرزبةٌ من حديد، لو ضُرب بها جبل لصار تراباً، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير تراباً، ثم يعاد فيه الروح". رواه أحمد، وأبو داود.

١٣٢ – (٨) وعن عثمان ﷺ، أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبُلَّ لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا! فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "إن القبر أول منزل من منازل الآخرة،

أن كذب: "أن" مفسرة، ويجوز أن يكون مصدرية بحرورة أي لأن كذب، والعامل "فأفرشوه"، والفاء مثلها في قوله تعالى: ﴿لإيلاف قُرَيْشِ - إلى قوله- فَلْيَعْبُدُونِ ، وهو جواب شرط محذوف، وكذلك في "أن صدق" والمعنى كذب فيما قال: لا أدري؛ لأن دين الله تعالى ونبوة محمد ﷺ كان ظاهراً في مشارق الأرض ومغاربها، ويغلغل في كل بيت مدر ووبر. ثم يُقيّض: "تو" يُقيّض أي يقدر، وأصله من القيض، وهو القشر الأعلى من البيض، يقال: قيض الله تعالى لي فلاناً، أي أتاحه فاستولى على استيلاء القيض على البيض.

أعمى أصم: أي من لا يرى عجزه حتى يرحم عليه، ولا يسمع عويله فيرق له، وأما "المرزبة" فالمحدثون يشددون الباء، والصواب تخفيفه، وإنما يشدد الباء إذا أبدلت الهمزة من الميم، وهي الأرزية، وهي التي يكسر بها المدر، وأنشد الفراء: ضربك بالمرزبة العود الشجر. ثم يعاد فيه الروح: قيل: كرر إعادة الروح في الكافر بياناً لشدة العذاب، ولأنه كان ينكر الإعادة، فيقال له: ذق هذا جزاء ما كنت تنكره؛ تبكيتًا، ولا يبعد أن يتمسك به من يقول: إن في القبر إماتين وإحيائين في تفسير قوله: ﴿ أَمَتَنَا اثْنَتَيْنَ ﴾.

وسمومها: وهي الريح الحارة. [المرقاة ٢١٤/١] وقف على قبر: أي على رأس قبر أو عنـــده. [المرقاة ٢٦٦/١] وتبكى من هذا: أي من القبر يعني من أجل خوفه. [المرقاة ٢٦٦/١]

منزل من منازل الآخرة: ومنها: عرصة القيامة عند العرض، ومنها: الوقوف عند الميزان، ومنها: المرور على الصراط، ومنها: الجنة أو النار. [المرقاة ٣٢٦/١]

فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه". قال: وقال رسول الله على: "ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه". رواه الترمذي، وابن ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

"مع" اتفق كثير من الأصحاب على استحباب التلقين: منهم القاضي حسين في تعليقه، وصاحبه أبو سعيد المتولي في "التتمة"، والإمام الرافعي وغيرهم، قال النضر في "كتاب التهذيب": إذا دفن الميت يقف عند رأس القبر، ويقول: يا فلان بن فلان! اذكر العهد الذي حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لاريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، قل: "رضيت بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد - صلوات الله وسلامه عليه نبياً، وبالكعبة قبلة، وبالقرآن إماماً، وبالمسلمين إخواناً، وبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم"، وروى الخراسانيون فيه حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقائم إسناده، ولكن اعتضد بشواهد، منها: الحديث المذكور، وأهل الشام يعملون به قديماً، وقال: لا تلقين للصغير حتى يبلغ الحنث، وذكر في "الأذكار" عن الشافعي وأصحابه: أنه يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، قالوا: وإن ختموا القرآن كله كان حسناً، وفي "سنن البيهقي": أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها.

ما رأيت منظراً: عبر عن الموضع بالمنظر مبالغسة؛ لأنه إذا نفى الشيء مع لازمه ينتفي بالطريق البرهاني. إلاَّ والقبر أفظع منه: الواو للحال، والاستثناء مفرغ أي ما رأيت منظراً وهو ذو هول وفظاعة، "إلا والقبر أفظع منه" يقال: التعريف للجنس، فظع الأمر فظاعة فهو فظع أي شديد شنيع جاوز المقدار.

من دفن الميت: الميت الجنس، وهو قريب من النكرة، وضمن "سلوا" معنى الدعاء كما في قوله تعالى: ﴿ سَأَلُ اللهِ بِعَذَابِ ﴾ (المعارج: ١) أي ادعوا له بدعاء التثبيت أي قولوا: ثبته الله بالقول الثابت. "مظ" دل الحديث على حواز الدعاء للميت، وأنه نافع له، وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن كما هو العادة، ولا نجد فيه حديثاً مشهوراً، ولا بأس به؛ إذ ليس فيه إلا ذكر الله تعالى، وعرض الاعتقاد على الميت، والحاضرين، والدعاء له وللمسلمين، والارغام لمنكري الحشر، وكل ذلك حسن.

قبره تسعة وتسعون تنيناً، تنهسه وتلدغه حتى تقوم الساعة، لو أن تنيناً منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضِراً". رواه الدارمي، وروى الترمذي نحوه، وقال: "سبعون" بدل "تسعة وتسعون".

## الفصل الثالث

معافر الله ﷺ إلى سعد بن معافر حين توفي، فلما صلّى عليه رسول الله ﷺ إلى سعد بن معافر حين توفي، فلما صلّى عليه رسول الله ﷺ ووُضع في قبره وسُوّي عليه، سبّح رسول الله ﷺ، فسبّحنا طويلاً، ثم كبّر، فكبّرنا. فقيل: يا رسول الله! لم سبحت ثم كبّر ت؟ قال: "لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه". رواه أحمد.

تسعة وتسعون: "تو" الفائدة في تخصيص العدد تُعرف بطريق الوحي، وتُتلقى من جهة الرسول والنه، ثم إنا نجد له وجهاً بطريق الاحتمال حيث ورد في الحديث: "إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس، والمبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها يعطف الوحش على ولدها، وأخر تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده"، والكافر لما كذّب أوامر الله ولم يؤد حق العبودية، أعد له مكان كل رحمة تنينًا تنهسه، ويحتمل أن يقال: إن لله سبحانه تسعاً وتسعين اسماً، فلما كفر بها أعد له مكان كل اسم تنيناً، وإن أول التنينات بما ينزل بالشخص من التبعات والمكروهات، ففيه من طريق العربية مساغ، ولكن الأخذ بالظواهر أولى بأولي الألباب. وأما استحالة ذلك بطريق المعقول، فإنها سبيل من لا خلاق له في الدين، عَصَمَنَا الله تعالى من عثرة العقل، وفتنة الصدر. تنيناً: هو الحية عظيم الجثة وكبيرة السمّ، والنهس واللدغ: بمعني كرر للتأكيد، أو لبيان أنواع العذاب.

على هذا العبد الصالح: "هذا" إشارة إلى كمال تميزه ورفعة منزلته، ثم وصفه بـــ"العبد" ونعمته بـــ"الصلاح" لمزيد التخويف، والحث على الالتجاء إلى الله سبحانه من هذا المنزل الفظيع، أي إذا كان حاله كذا فما حال غيره؟ و"حتى" متعلقة بمحذوف أي ما زلت أكبّر، وتكبّرون، وأسبّح وتسبّحون حتى فرّحه الله عنه.

إلى سعد بن معاذ: أي إلى جنازته، وهو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي، أبو عمرو، سيد الأوس، أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية، وسماه رسول الله على سيد الأنصار، وكان مقدّماً مطاعاً شريفاً في قومه، من أجلّة الصحابة وأكابرهم، ومات في ذي القعدة سنة (٥هـــ)، وهو ابن سبع وثلاثين سنة، ودفن في البقيع، لهـــ

العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفاً من الملائكة، لقد ضمّ ضُمّة ثم فُرج عنه". رواه النسائي.

الله على خطيباً، وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قام رسول الله على خطيباً، فذكر فتنة القبر التي يُفْتَنُ فيها المرء، فلما ذكر ذلك، ضج المسلمون ضحّة. رواه البحاري هكذا، وزاد النسائي: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله على فلما سكنت ضحّتُهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك! ماذا قال رسول الله على آخر قوله؟ قال: "قد أُوحي إلى أنكم تُفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال".

هذا الذي: الإشارة إلى "سعد" المذكور، وهو للتعظيم كما في الحديث الأول. تحرّك له: وفي آحر "اهتز"."نه" اهتز العرش لموت سعد، وأصل الهز الحركة، واهتز إذا تحرك، واستعمله في معنى "الارتياح" أي ارتاح بصعوده، واستبشر لكرامته على ربه، وكل من حف لأمر وارتاح له فقد اهتز، وقيل: أراد فرح أهل العرش بموته. قيل: يمكن أن يقال: تحرك العرش لفقده، على طريقة ﴿فما بكتُ عبْهِمُ السّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾. (الدخان: ٢٩) "الكشاف": إذا مات رجل خطير، قالت العرب في تعظيمه: "بكت عليه السماء والأرض".

وشهده سبعون إلخ: أي حضر حنازته، و"لقد ضُمَّ" جواب قسم، "ضمة" يحتمل التفخيم والتقليل، والأول أظهر؛ لتطويل تسبيح رسول الله ﷺ. التي يُفْتنُ فيها المرءُ: صفة للفتنة يعني ذكر الفتنة بتفاصيلها كما يجري على المرء في قبره، ومن ثم ضج المسلمون، وصاحوا وجزعوا.

قريباً من فتنة الدجال: أي فتنة قريبه، وذكر كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رِحْمَتَ اللَّهَ قَرِيتٌ مَنَ الْمُحْسَسِنَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ٥٦) أي فتنة عظيمة؛ إذ ليس فيها أعظم من فتنة الدجال.

<sup>-</sup>في البخاري حديثان. (المرعاة) وسُوّي عليه: أي التراب ودُفن. [المرقاة ٣٢٩/١]

لقد ضُمّ: بالضم أي عصر سعد في قبره. [المرقاة ٣٣٠/١] أسماء بنت أبي بكو: زوج الزبير بن العوام، وأم عبد الله بن الزبير، تسمى ذات النطاقين؛ لأنها شقت نطاقها ليلة خرج النبي شخّ مهاجراً، فجعلت واحداً شداداً لسفرته، والآخر عصاماً لقربته، أسلمت بمكة بعد إسلام سبعة عشر إنساناً، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بابنها عبد الله، وماتت في جمادى الأولى سنة (٣٣هـــ) بمكة، لها سنة وخمسون حديثاً، اتفقا على أربعة عشر، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بمثلها، روى عنها خلق كثير. (مرعاة المفاتيح)

عند غروها: حال من الشمس لا ظرف لـ "مُثّلت" أي صُوِّرت وخيّلت، وذلك لايكون إلا في حق المؤمن، ولعل ذلك عند نزول الملكين إليه، أو بعد السؤال والجواب تنبيها على رفاهيته، وفي قوله: "بمسح عينيه" إيماء إليها كأنه يظن أنه بعد في الدنيا، ويؤدي ما عليه من الفرض، ويمنعه من قيامه بعض الأصحاب، وذلك في رسوخه في أدائه ومداومته عليه في الدنيا، وأما تخصيص ذكر الغروب، فإنه مناسب الغريب، فإن أول منزل ينزله عند الغروب.

غير فزع: حال، وقوله: "ولا مشغوب" تأكيد من الشغب، وهو تميج الشر والفتنة، وقوله: "كنت في الإسلام" دليل على غاية تمكنه من الإسلام؛ لأن الجواب الظاهر أن يقول: في الإسلام. ما هذا الرجل: "ما" استفهام مبتدأ، و"هذا الرجل" خبره. محمد: أي صاحب هذا الاسم المفخّم المشتهر الذي لا يخفى عبى أحد، ثم وصفه بأنه رسول. رسول الله: يحتمل أن يكون خبراً، و"جاءنا بالبينات" استينافية مبينة للجملة الأولى، وأن يكون صفة، و"جاءنا" خبراً، والأول أوجه.

هل رأيت الله: هذا السؤال نشأ من قوله: "من عند الله" أي كيف تقول: من عند الله؟ هل رأيت الله في الدنيا؟. فيفرج له فرجة: أي يكشف له فرجة، ويطرح ما يمنعه من النظر، وذكّر ضمير النار في قوله: "إليه" بتأويل العذاب، وأنثها في قوله: "بعضها" نظراً إلى اللفظ. و"الحطم" الحبس في الموضع المتضايق التي يتحطم فيه الخيل أي يدوس بعضها بعضاً. إلى زهرقها: حسنها وبمحتها، وكثرة خيرها.

جماءنا بالبينات: أي الآيات الظاهرات، أو المعجزات الباهمرات. [المرقاة]

فيقال له: هذا مقعدك، على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تُبعث إن شاء الله تعالى. ويُجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشغوباً، فيقال: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري! فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلتُه، فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زَهرها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة إلى النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تُبعَثُ إن شاء الله تعالى". رواه ابن ماجه.

على اليقين كنت: حال، والعامل ما في حرف التنبيه من معنى الفعل المتضمن لصاحب الحال، والتعريف في "اليقين" للحنس، و"كنت" صفة له، وعلى هذا ينزل قوله "على الشك" والتقدير: أنبهك حال كونك ثابتاً أو مثبتًا على يقينك، ويمكن أن يقال: "على" للوجوب في الموضعين أي هذا مقعدك حال كونه واحباً على الله تعالى وعداً أو وعيداً على اليقين أو الشك، وقوله: "إن شاء الله" للتبرك أو التحقيق، كقوله تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنينَ مُحَلّقينَ ﴾ (الحجرات:٢٧)، والظاهر أن قوله: "على اليقين"، وقوله: "على الشك" خبر كان، والمقصود الإشارة إلى العلة.

مشغوباً: أي مرعوباً. فيم كنت: أي في أي دين عشت؟. [المرقاة ١/٣٣٣]

# (a) باب الاعتصام بالكتاب والسنة

# الفصل الأول

ما ليس منه فهو ردٌّ". متفق عليه.

١٤١ – (٢) وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "أما بعد: فإن خير الحديث

باب الاعتصام إلخ: العصمة: المنعة، والعاصم: المانع الحامي، والاعتصام الاستمساك بالشيء، افتعال منه، قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حَمِيعا﴾ (آل عمران: ١٠٣) أي تمسكوا بالقرآن والسنة.

في أمرنا هذا: "قض" الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، بحاز في الفعل والشأن والطريق، أطلق هنا على الدين، من حيث أنه طريقه، وشأنه الذي يتعلق به، والمعنى أن من أحدث في الإسلام رأياً لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط، فهو مردود عليه، قيل: في وصفه الأمر بـــ "هذا" إشارة إلى أن أمر الإسلام كمل وانتهى، وشاع وظهر ظهور المحسوس بحيث لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة، فمن حاول الزيادة حاول أمراً غير مرضي؛ لأنه من قصور فهمه رآه ناقصاً، فعلى هذا يناسب أن يقال: إن "هو" راجع إلى "من" أي فذلك الشخص ناقص ومردود، وفي قوله: "ما ليس منه" إشارة إلى أن إحداث مالاينازع الكتاب والسنة، -كما سنقرره بعد- ليس بمذموم.

ما ليس منه: كذا في "الصحيحين"، و"الحُميدي"، و"الجامع"، و"شرح السنة"، وفي "المشارق" وبعض نسخ "المصابيح": "ما ليس فيه". أما بعد: المفهوم من قوله: "أما بعد" أنه ﷺ قال ذلك في أثناء خطبة ووعظ؛ لأنه فصل الخطاب، وأكثر استعماله بعد تقدم قصة، أو حمد لله سبحانه، والصلاة على النبي ﷺ.

في أمرنا هذا: لفظ الأمر عام في الأقوال والأفعال، وأراد به النبي الله الدين يعني دين الإسلام، وإنما عبر عنه بهذا اللفظ؛ تنبيهاً على أن الدين هو أمرنا الذي نهتم له، ونشغل به، بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا ولا من أفعالنا، وقوله: "فهو ردٌّ" أي مردود. [الميسر ٧٦/١] أما بعد: هما كلمتان يؤتى بهما لفصل الخطاب. قال سحبان بن وائل: لقد علم الحي اليمانون أنني، إذا قلت: أما بعد! أني خطيبها. [الميسر ٧٦/١] خير الحديث: أي خير ما يتحدث ويتكلم به الإنسان. [المرقاة ٣٣٧/١]

كتاب الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكلَّ بدعة ضلالة". رواه مسلم.

٣ ١ ١ - (٣) وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "أبغضُ الناس إلى الله

وخير الهدي: الهدي: السيرة، يقال: هدى هديّهُ إذا سار سيرته، من: تهادت المرأة في مشيها إذا تبخترت، ولا يكاد يطلق إلا على طريقة حسنة، وسنة مرضية، ولهذا حسن إضافة الخير إليه، والشر إلى الأمور، واللام في "الهدي" للاستغراق؛ لأن اسم التفضيل يضاف إلى ما هو بعض منه، وأيضاً المقصود تفضيل دينه على سائر الأديان. وشر الأمور: روى بالنصب عطفاً على اسم "إن"، وبالرفع عطفاً على محله أي كل خصلة أتى بها جديداً فهي

وشر الأمور: روي بالنصب عطفاً على اسم "إن"، وبالرفع عطفاً على محله أي كل خصلة أتى بما جديداً فهي مخالفة للسنة، وكل مخالفة للسنة، وكل مخالفة للسنة، وكل مخالفة للسنة،

وكلُّ بدعة: يعني البدع القولية والفعلية. "مح" البدعة: كل شيء عمل على غير مثال سابق، وفي الشرع: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله على وقوله: "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص، وقال الشيخ الإمام الأجل عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام في آخر "كتاب القواعد": البدعة إما واجبة كتعليم النحو لفهم كلام الله ورسوله على وكتدوين أصول الفقه، والكلام في الجرح والتعديل، وإما محرمة: كمذاهب الجبرية، والقدرية، والمرجئة، والمحسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية، وإما مندوبة: كإحداث الربط، والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، وكالتراويح، والكلام في دقائق الصوفية، وإما مكروهة كزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف، وإما مباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصر، والتوسع في وإما مكروهة كزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف، وإما مباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصر، والتوسع في الذيذ المأكل، والملابس، والمشارب، والمساكن، وتوسع الأكمام، وقد اختلف في كراهة بعض ذلك، قال الشافعي على ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع، فهو ضلالة، وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئًا من ذلك، فليس بمذموم، وقال عمر على في قيام رمضان: "نعمت البدعة هذه" هذا أيضاً آخر كلام الشيخ في من ذلك، فليس بمذموم، وقال عمر على قيام رمضان: "نعمت البدعة هذه" هذا أيضاً آخر كلام الشيخ في المذيب الأسماء واللغات".

أبغض الناس: المراد بالناس: المسلمون، أي أبغض المسلمين هذه الثلاثة؛ لأنهم جمعوا بين الذنب وما يزيد به قبحاً من الإلحاد، وكونه في الحرم، وإحداث البدعة في الإسلام، وكونها من أمر الجاهلية، وقتل نفس لا لغرض، بل لكونه قتلاً، كما يفعله شطار زماننا، وإليه أشار بقوله: "ليهريق دمه"، ومزيد القبح في الأول باعتبار المحل، وفي الثاني باعتبار الفاعل، وفي الثالث باعتبار الفعل، وفي كل من لفظي "المبتغ والمطّلب" مبالغة، وذلك أن هذا الوعيد=

كتاب الله: لاشتماله على ما تميز به من دقائق علوم الفصاحة والبلاغة، واشتمل عليه من بيان كل شيء تصريحاً أو تلويحاً. [المرقاة ٣٣٧/١] كل بدعة: أي كل بدعة سيئة ضلالة. [المرقاة ٣٣٧/١] ثلاثة: مُلحدٌ في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنَّة الجاهلية، ومطَّلبٌ دمَ امرئ بغير حق ليُهريق دمه". رواه البحاري.

الجنة إلا من أبي". قيل: ومن أبي؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي". رواه البخاري.

۱٤٤ – (٥) وعن جابر، قال: جاءت ملائكة إلى النبي الله وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً، فاضربوا له مثلاً.

<sup>=</sup>إذا ترتب على الطالب والمتمني، فكيف بالمباشر؟ وإطلاق السنة على فعل الجاهلية إما على أصل اللغة، أو على التهكم، وهي مثل النياحة، والميسر، والنيروز.

مُلحلًا في الحُرِم: فإنه عاص لله، وهاتك حرمة الحرم. ومطّلبٌ دم اموى إلخ: والقاتل ارتكب ما كرهه الله من وجهين: إنه ظلم، والظلم على الإطلاق مكروه ومبغوض، وإنه يسوء العبد، والله يكره مساءته.

كل أمتي يدخلون الجنة: إما أمة الدعوة، فالآبي هو الكافر، أو أمة الإجابة فالآبي هو العاصي، استثناه زحراً وتغليظاً. ومن أبى: هذا عطف على محذوف أي عرفنا الذين يدخلون الجنة، ومن الذي أبى؟ أي الذي أبى لا نعرفه؛ وحق الجواب من عصاني، فعدل إلى المذكور تنبيهاً على ألهم ما عرفوا هذا ولا ذاك؛ إذ التقدير من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه، وزلّ عن الصواب، وضل عن الطريق فقد دخل النار، ولهذا أورد الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ويعتضد هذا التقدير التصريح بذكر الطاعة، فإن المطبع هو الذي يعتصم بالكتاب والسنة، ويجتنب عن الأهواء والبدع.

جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ: إما حكاية سمعها من رسول الله ﷺ، وإما إخبار عما شاهده هو بنفسه، وانكشف له.

ملحد في الحرم: أي ملحد في حق الحرم، وهو أن يستحل ما حرم منه، والإلحاد: الميل عن الحق، مشتق من اللحد، وهو الحفرة المائلة عن الوسط، والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله، والإلحاد إلى الشرك بالأسباب، فالأول ينافي الإيمان ويبطله، والثاني يوهن عراه ولا يبطله، وقوله: ملحد في الحرم من هذا القبيل، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (الحج: ٢٥)، والمراد من أبغض الناس: أبغض الناس إلى الله من عصاة الأمة وأهل الملة، "ليهريق دمه" يهريق بفتح الهاء. [الميسر ٧٧/١]

قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مَثْلُه كمثل رجل بَنى داراً وجعل فيها مأدُبة، وبَعَث داعياً، فمن أحاب الداعي دخل الدار وأكل معه من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أوّلوها له يفْقَهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدارُ الجنة، والداعي محمّدٌ، فمن أطاع محمّداً فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً فقد عصى الله، ومحمدٌ فرَق بين الناس. رواه البخاري.

إنه نائم، وقال بعضهم: أي هذه مناظرة حرت بينهم بياناً وتحقيقاً لما أن النفوس القدسية لا يضعف إدراكها بضعف الحواس. وجعل فيها مأدُبة: "فا" المأدبة: بالضم اسم لطعام عام يدعى الناس إليه كالوليمة، وبالفتح مصدر بمعنى الأدب، وهو الدعاء إلى الطعام كالمعتبة بمعنى العتب. لم يدخل الدار: لما كان الكلام مسوقاً لبيان سبق الرحمة وضعوا مكان حلول سخط الله بهم، ونزول العذاب السرمدي، قولهم [الملائكة]: لم يدخل الدار، ولم يأكل من المأدبة، فحاءوا بما يدل على المراد على سبيل الكناية.

أوِّلوها: أي فسروا الحكاية والتمثيل، من أول تأويلاً إذا فسّر بما تؤل إليه الشيء، والتأويل في اصطلاح العلماء: تفسير اللفظ بما يحتمل احتمالاً غير بيّن. فمن أطاع محمَّداً: [الفاء] للسببية أي لما كان هو الداعي فمن أطاعه فقد أطاع الله. قيل: روعي في التأويل أدب حسن، لم يصرح بالمشبه بالرجل، لكن لمح إليه في قوله: فقد أطاع الله، وقوله: "فرق" كالتذييل للكلام السابق؛ لأنه مشتمل على معناه ومؤكد له.

فَرَقٌ: روي مشدداً على صيغة الفعل، ومخفّفاً على المصدر. ثلاثة رهط: الرهط: العصابة دون العشرة، قيل: هم علِيٌّ، وعثمان بن مظعون، وعبد الله بن رواحة.

فرق بين الناس: فإن كانت الراء مشددة، من التفريق، فالمعنى أنه ميّز بينهم، فتبين به المطيع عن العاصي، والعاصي عن المطيع، وإن كانت الراء ساكنة فالفرق بمعنى الفارق. [الميسر ٧٧/١] عن عبادة النبي ﷺ: أي عبادته في البيت، والمراد معرفة قدر عادة وظائفه في كل يوم وليلة حتى يفعلوا ذلك. [المرقاة ٢٤٢/١]

تقالُّوها، فقالوا: أين نحن من النبي ﷺ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحدهم: أمَّا أنا فأصلّي الليل أبداً.

وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبداً، ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء النبي على إليهم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". متفق عليه.

تقالُّوها: تفاعل من القلة أي استقلوها، ووجدوها قليلة. "مظ" ظنوا أن وظائف رسول الله ﷺ كثيرة، فلما سمعوا عدّوها قليلة، وقد راعوا الأدب حيث لم ينسبوه إلى التقصير، بل أظهروا كماله، ولاموا أنفسهم في مقابلتهم إياها بالنبي ﷺ، وفيه تعليم للمريد بأن لا ينظر إلى الشيخ بعين الاحتقار، وإن رأى عبادته قليلة، فيظهر عذره، وليلًم نفسه إن حرى فيها إنكار على شيخه؛ لأن من اعترض على شيخه لن يفلح أبداً، وفيه أن قلة وظائف النبي كانت رحمة على الأمة؛ كيلا يتضرروا؛ إذ لأنفسهم عليهم حق، ولأزواجهم عليهم حق، فإن الإنسان محتاج إلى الطعام ليتقوي صلبه، والرجال محتاجون إلى النساء لبقاء النسل.

أين نحن: "قض" أي بيننا وبينه بون بعيد، فإنا على صدد التفريط وسوء العاقبة، وهو معصوم مأمون العاقبة. و"الذنب" ما له تبعة دينية أو دنيوية، مأخوذ من الذنب، ولما كان النبي الله معاتباً بترك الأولى تأكيداً للعصمة أطلق عليه اسم الذنب. فجاء النبي على: وقد علم ذلك إما بأن جاء إلى أهله فأخبروه، وإما بالوحي.

فقال: أنتم: أي أأنتم، فحذفت الهمزة التي للإنكار. إين لأخشاكم: "قض" أي أنا أعلم به، وما هو أعزّ لديه، وأكرم عنده، فلو كان ما استأثرتم من الإفراط في الرياضة أحسن مما أنا عليه من الاعتدال لما أعرضت عنه.

لله: مفعول له "لأحشاكم"، وأفعل لا يعمل في الظاهر إلا في الظرف. لكني أصوم: استدراك عن محذوف أي أحشاكم لله، فينبغي أن أقوم في الرياضة والعبادة إلى أقصى مداه، لكني أقصد فيها، فأصوم إلخ، ليقتدى بي الأمة. فمن رغب عن سنتي: أي مال عنها استهانة وزهداً فيها لا كسلاً وتحاوناً، "فليس مني" أي من أشياعي، وضع قوله: "عن سنتي" مكان عن ذلك؛ ليشتمل كل ما حاء به، والفاء في "فمن رغب" متعلق بمحذوف، أي لكني أفعل ذلك لأسن للناظر الطريقة المثلى، فمن رغب إلخ، ومن في "مني" اتصالية.

وأتقاكم له: إشارة إلى أن الخشية التي لا تورث التقوى لا عبرة بما. [المرقاة ٣٤٣/١]

۱٤۷ – (۸) وعن رافع بن خدیج، قال: قدم نبی الله کی وهم یؤبرون النخل، فقال: "ما تصنعون؟". قالوا: کتا نصنعه. قال: "لعلکم لو لم تفعلوا کان خیراً". فترکوه، فنقصت. قال: فذکروا ذلك له. فقال: "إنما أنا بشر، إذا أمرتُكم بشيء من أمر دینکم، فخذوا به،

صنع رسول الله ﷺ: "غب" الصنع: إحادة الفعل، فكل صنع فعل، ولا ينعكس، ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل. فخطب: أي أراد أن يخطب فحمد. أصنعه: "شف" "أصنعه" حال، ويجوز أن يكون بحروراً وصفاً للشيء؛ لأنه منكر معنى، وفيه بحث؛ لأن التعريف للعهد إشارة إلى "شيئًا" فالحال أولى. إلى لأعلمهم: "مظ" أي فإن احترزوا عنه لخوف عذاب الله، فإني أعلم بقدر عذاب الله تعالى، فأنا أولى بالاحتراز. وأشدُهم له خشيةً: هذا أبلغ من أن يقال: أخشاهم. وهم يؤبِّرون: في رواية طلحة بن عبد الله: يُلقَّحونه. كنَّا نصنعه: أي هذا دأبنا وعادتنا.

لو لم تفعلوا كان خيراً: أي تتبعون فيما لا ينفع، كما جاء في تلك الرواية "ما أظن" يغني ذلك شيئًا.

وهم يؤبِّرون: يعني يجعلون الذكر في الأنثى، والمعنى: يشققون طلع الإناث ويذرون فيه طلع الذكر ليجيء ثمره حيداً؛ إذ النخلة خلقت من فضلة طينة آدم على ما ورد، فلابد عادة في صلاح نتاجها من احتماع طلع الذكر مع طلع الأنثى كما أنه لابد عادة في تخلق ابن آدم من اجتماع مني الذكر والأنثى. [المرقاة ٣٤٦-٣٤٦]

وإذا أمرتُكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر". رواه مسلم.

معتنى الله به كمثل رجل أتى قوماً، فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا التذير الله يلين الله بعيني، وإني أنا التذير العريان! فالنجاء! فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقلوا على مهلهم، فنحوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكالهم، فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما حئت به، ومن عصاني وكذّب ما حئت به من الحق". متفق عليه.

١٤٩ – (١٠) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَثْلَي كَمَثْل رجلٍ ..

أمرتُكم بشيء من رأيي: وأخطأت فلا تستبعدوا، فإني بشر أخطئ وأصيب، في الحديث دلالة على أنه ﷺ ما كان يتفت إلا إلى الأمور الأخروية. كمثل رجل: قيل: من التشبيهات المفرقة، شبه ذاته - صلوات الله عليه- بالرجل، وما بعثه الله به من إنذار القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمته، ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره وصدق. بعينيَّ: فيه مبالغة.

أنا التَّذيوُ: فيه الحصر، النذير العريان مَثل مشهور يُضرب لشدة الأمر ودنو المحذور، وبرآءة المحذّر عن التهمة، وأصله: أن الرجل إذ رأى العدو قد هجم على قومه، وحشي لحوقهم عند لحوقه تجرد عن ثوبه، وجعله على رأس خشبة، وصاح؛ ليأخذوا حِذرهم، ويستعدوا قبل لحوقهم. فالتَّجاءَ: ممدود مصدر "نجا" إذا أسرع، يقال: ناقة ناجية أي مسرعة، ونصبه على المصدر، أي انجوا النجاء، أو على الإغراء، وروى الإمام النووي عن القاضي عياض: المعروف في "صحيح البخاري" إذا أفرد النجا مُدّ، وحكى أبو زيد فيها القصر (أيضاً)، وأما إذا كرّرته ففيه المد والقصر معاً. فأطاعه: يتضمن التصديق. فأدلجوا: أي ساروا في الدلجة، وهي الظلمة.

مَهَلهم: المهل بالحركة: الهينة والسكون، وبالسكون الإمهال، قال الإمام النووي في جميع نسخ مسلم: "مهلتهم" بضم الميم، وإسكان الهاء، وبتاء بعد اللام، وفي "الجمع بين الصحيحين": "مهلهم" بحذف التاء، وفتح الميم والهاء، وهما صحيحان. وكذّبت طائفة: التكذيب يستتبع العصيان. واجتاحهم: استأصلهم.

فصبَّحهم الجيشُ: أي أتاهم حيش العدوّ صباحاً للإغارة. [المرقاة ٢٤٨/١]

استوقد ناراً، فلماً أضاءت ما حولها، جعل الفراش وهذه الدوابُّ التي تقع في النار، يقعن فيها، وجعل يحجزُهنَّ ويغلبنه فيتقحَّمن فيها، فأنا آخذٌ بحُجَزِكم عن النار، وأنتم تقَحَّمون فيها، وقال في آخرها: قال: "فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخُذُ بحجزكم عن النار: هلمَّ عن النار! هلمَّ عن النار! فتغلبونِّي. تقَحَّمون فيها". متفق عليه.

استوقد: أوقد، لكن الأول أبلغ كعف واستعف، "أضاءت" لازم أو متعد، "ما حولها" فاعل أو مفعول، هذه رواية مسلم، فالضمير للنار، وفي رواية البخاري ما حوله، فالضمير للمستوقد. جعل الفراشُ: الفراش ما يتهافت في النار. فيتقحَّمن: التقحم: الإقدام، والوقوع في أمر شاق من غير تثبت. فأنا آخذٌ: أي إذا صح هذا التمثيل فأنا آخذ. قال الإمام النووي: آخذ يروى بكسر الخاء وتنوين الذال اسم فاعل، وبضم الخاء على أنه فعل مضارع والأول أشهر، وكلاهما صحيحان. بحُجَزكم: الحُجز: جمع حجزة، وهي معقد السراويل والإزار. هُلُمَّ عن النار: قال الخليل: أصله: لُمّ أي لُمّ نفسك إلينا بالقرب منّا، و"ها" للتنبيه، وإنما حذف ألفها لكثرة الاستعمال وجعلا اسماً واحداً يستوي فيه الواحد والجمع، قال الله تعالى: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ (الأحزاب:١٨)، والمذكر والمؤنث في لغة أهل الحجاز، وقيل: أصله: هل أم، أي هل لك في كذا أمة أي قصد؟، فركُّب الكلمتان، ومعناه: هلُم إلى، واعزُب عن النار، ومحل "هلم" نصب على الحال، أي آخذ بحجزكم قائلاً هلم. فتغلبونيّ: النون مشدودة؛ إذ أصله تغلبونني، والفاء للسببية على التعكيس كاللام في قوله تعالى: ﴿لِيَكُوْنَ لَهُمْ عُدُوًّا﴾، وقد ضرب رسول الله ﷺ المثل بوقوع الفراش في النار، لجهله بما يعقب التقحم فيها من الاحتراق، ولتحقير شأها قال: "وهذه الدواب"، كقوله تعالى: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثْلًا﴾ (البقرة:١٨)، وتخصيص ذكر الدواب والفراش لا تسمى دابة عرفاً لبيان جهلها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ﴾ (الأنفال:٢٢)كل ذلك تعريض بطالب الدنيا المتهالك فيها، جعل ﷺ المهلكات نفس النار وضعاً للمسبب موضع السبب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ نَارا﴾ (النساء: ١٠)،وشبه إظهاره لمحارم الله ونواهيه ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيقاد الرجل النار، وشبه فشو ذلك الكشف في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد، وشبه الناس وعدم =

يحجزُهنَّ: أي يمنعهن من الوقوع فيها. [المرقاة ٩/١]

من الهُدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبِلت من الهُدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبِلت الماء، فأنبتت الكلا والعُشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أحرى، إنما هي قيعان لا تمسك

=مبالاقم بذلك البيان والكشف، وتعدّيهم حدود الله، وحرصهم على اللذات، ومنع رسول الله ﷺ إياهم عنه بأخذ حجزهم بالفراش التي يتقحمن في النار، ويغلبن المستوقد، وكما أن غرض المستوقد هو انتفاع الخلق به من الاهتداء والاستدفاء وغير ذلك، والفراش لجهلها جعلته سبباً لهلاكها، كذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة، وانتهاؤها عما هو سبب هلاكهم، وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها موجبة لترديهم، وفي قوله: "آخذ بحجزكم" استعارة مُثلّت حاله في منع الأمة عن الهلاك بحال رحل أخذ بحجزة صاحبه الذي يهوي في قعر بئر مردية.

كمثل الغيث: اختار اسم الغيث من سائر اسماء المطر؛ ليؤذن باضطرار الخلق إليه؛ إذ جاءهم على فترة من الرسل، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ (الشورى:٢٨)، والغيث يحي البلد الميت، والعلم يحي القلب الميت. طائفة طيبة: نووي: طائفة طيبة في جميع نسخ مسلم، ووقع في البخاري: "فكانت منها نقية"، وهو بمعنى طيبة، هذا هو المشهور في روايات البخاري.

الكلاً والعُشب: هما مع الحشيش اسماء للنبات، لكن الحشيش مختص باليابس، والعشب والكلاً - مقصوراً - مختصان بالرطب، والكلاً بالهمزة يقع على اليابس والرطب. وكانت منها أجادبُ: بالجيم، والدال المهملة، الأرض التي لا تُنبت كلاً، قيل: هي التي تمسك الماء فلا يسرع فيها النضوب، وذكر محيي الدين عن بعضهم إنما هي "أحاذات" بالخاء والذال المعجمتين جمع أحاذة، وهي الغدير الذي يمسك الماء.

فنفع الله بما الناس: الضمير راجع إلى أجادب قاله المظهر، وفيه بحث سيأتي. قيعان: القيعان: بكسر القاف جمع القاع، وهي الأرض المستوية، و"فقُه" بضم القاف وكسرها، والمشهور الضم، إذا فهم وأدرك الكلام. "تو" وذكر في تقسيم الأرض ثلاثة أقسام، وفي تقسيم الناس قسمين: من فقه، ومن أبي، و لم يرفع بذلك رأساً أي تكبّر، =

مَثَلُ ما بعثني إلخ: مثل الشيء إذا انتصب وتصوّر، وأصل المثول الانتصاب، والممثل المصوّر، والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابحة ليبيّن أحدهما الآخر ويصوّره. [الميسر ٨٠/١] من الهُدى والعلم: الهدى: الدلالة على الخير مطلقاً، أو الموصلة إلى الحق، والمراد بالعلم هنا الظاهر والخفي، والهدى وسيلة إلى العلم فلذا قدمه. [المرقاة ٣٥٠/١]

ماءً، ولا تُنبت كلاً. فذلك مثَلُ من فقُه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلَّم، ومثَلُ من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هُدى اللهِ الذي أرسلتُ به". متفق عليه.

١٥١- (١٢) وعن عائشة، قالت: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُوَ اللَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

= وذلك؛ لأن القسم الأول، والثاني من الأرض كقسم واحد من حيث أنه منتفع به، وكذلك الناس قسمان: من يقبل العلم وأحكام الدين، ومن لا يقبلهما: وأما في الحقيقة، فالناس على ثلاثة أقسام:

الف: من يقبل بقدر ما يعمل به، ولا يبلغ درجة الفتوى والتدريس. ب: من يبلغهما. ج: من لا يقبل العلم، قيل: اتفق الشارحون على الوجه الثاني، وظاهر الحديث ينصر الأول؛ لأن الشطر الأول من التمثيل مركب من أمرين؛ لأن "أصاب منها طائفة أخرى" عطف على "أصاب أرضاً"، والضمير في "منها" راجع إلى مطلق الأرض المدلول عليه بقوله: "أرضاً"، ثم قسمت الأرض الأولى بحرف التعقيب في "وكانت"، وعطف "كانت" عليه قسمين، فيشتمل الأرض الأولى على الطائفة الطيبة، وعلى الأحادب، والثانية على عكسها، وأيضاً أصل التمثيل مركب من أمرين: الهدى والعلم؛ لتغايرهما في الاعتبار، ويعضده مراعاة معنى التقابل بين الكلامين، من إثبات إنبات الكلأ، والعمب، وإمساك الماء في إحداهما، ونفيهما في الأحرى على سبيل الحصر، وكذلك قوله: "مثل من فقه" إلخ، فإنه ذكر المثل مرتين، وكذا يؤيده ما ذكره الإمام النووي من أن "رعوا" من الرعي، هكذا في جميع نسخ مسلم. ووقع في البخاري: "زرعوا" وكلاهما صحيح، وإنما قلنا: يؤيده؛ لأن في الكلام حينئذ لفًا ونشراً، فإن "رعوا" مناسب لإنبات الكلأ، وشربوا وسقوا لإمساك الماء، فيكون الضمير في نفع الله بما راجعاً إلى أرضاً، وعلى رواية "زرعوا" كان متعلقاً بالأول لا بالأجادب، فإنما لا يكفي للشرب والسقي فضلاً عن الزرع، فعلى هذا ذكر في الحديث الطرفان: العالي في الاهتداء، والغالي في الضلال، وترك قسمان: من انتفع بالعلم في نفسه، ولكن نفع غيره.

ولم يقبل: عطف تفسيري، في الحديث إشارة إلى أن الاستعدادات ليست مكتسبة، بل هي مواهب ربّانية، وكمالها أن يفيض من المشكاة النبوية، فلا خير ممن يشتغل بغير الكتاب والسنة، وأن الفقيه من علم وعمل وعلّم.

آياتٌ مُحْكَماتٌ: الحكم: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى، فكأن عبارته أحكمته: بأن حفظت عن الاحتمال والاشتباه، ثم بأن عصمت عن النسخ، وقيل: المحكم: ما أجمع على تأويله، وأما قوله تعالى:=

قالت: قال رسول الله ﷺ: "فإذا رأيت - وعند مسلم: رأيتم- الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّاهم الله، فاحذروهم". متفق عليه.

١٥٢ - (١٣) وعن عبد الله بن عمرو، قال: هجَّرتُ إلى رسول الله ﷺ يوماً، قال:

فإذا رأيت: وقع في "صحيح البخاري"، وفي بعض نسخ "المصابيح": "رأيت" بفتح التاء على الخطاب العام، ويؤيده رواية مسلم "رأيتم"، ولهذا جمعه في "فاحذروهم" وفي بعضه بكسر التاء على خطاب أم المؤمنين، فيكون "فاحذروهم" بياناً لشرفها، وغزارة علمها، كما يقال: "يا فلان افعلوا كيت وكيت" لرئيس القوم، إظهاراً لشرفه وتقدمه، ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (الطلاق: ١). سمَّاهم الله: أي زائغين.

هجَّرتُ: التهجير: السير في الهاجرة، وكذاً التهجر. "مظ" لعل خروجه في هذا الوقت ليدركه صلوات الله عليه عند خروجه من الهجرة، فلا يفوت عنه شيء من أقواله وأفعاله، وفيه حث على تحمل المشقة، والإسراع إلى المسجد، وطلب العلم. "مح" حدَّر رسول الله ﷺ عن اختلاف يؤدي إلى الكفر والبدعة، كاختلاف اليهود والنصارى، وذلك مثل الاختلاف في نفس القرآن، أو في معنى لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو فيما يوقع في شك وشبهة، وفتنة، وخصومة، وأما اختلاف استنباط فروع الدين منه، ومناظرة أهل العلم فيه على سبيل الفائدة، وإظهار الحق، فليس بمنهي عنه، بل هو مأمور به، وفضيلته ظاهرة، وقد أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة إلى الآن.

<sup>= ﴿</sup> هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ أي أصله، فتحمل المتشابهات عليها، وتردّ إليها، وقيل: أم الكتاب أي معظمه، ويقال لمعظم الطريق: أم الطريق. وأما المتشابه، فإنه من حيث الاعتبار اللفظي: ما أشكل تفسيره، لمشابحة غيره، ومن حيث الاعتبار المعنوي: ما لا ينبيء ظاهره عن مراده الذي يقتضيه النظر، وأن المتشابه على أقسام: فمنها: ما يرجع إلى الألفاظ المفردة للاشتراك، ومنها: ما يرجع إلى جملة الكلام المركب لاختصار الكلام، أو لبسطه، أو للتقديم والتأخير في نظمه، ويدخل في جملتها العموم والخصوص، والوجوب والندب، والناسخ والمنسوخ، ومنها: ما يشتبه من جهة المكان والأمور التي ترد فيها، أو في جهة الشروط التي بما يصح الفعل أو يفسد، وكل هذه أقسام يجوز للعلماء الفحص عنها، بل يجب عليهم بيانها، وكل ذلك متشابه من وجه، وغير متشابه من وجه، فلا يسمى متشابهاً على الإطلاق، بل هو متشابه بالنسبة إلى من لم يتقنه رواية ودراية، وعليه أن يحذر من التعرض له. وهناك قسم آخر، هو المتشابه على الإطلاق فيحب الإيمان به، وترك التعرض به للكيفية، والتوقي عن استعمال القياس فيه. [الميسر ١٨/١] فاحذروهم: أي لا تجالسوهم ولا تكالموهم. [المرقاة ١٤/٥]

فسمع أصوات رجُلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسولُ الله ﷺ يُعرفُ في وجهه الغضَبُ، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب". رواه مسلم.

١٥٣ – (١٤) وعن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله علي: "إن أعظمَ المسلمين في المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم على الناس، فحُرَّم من أجل مسألته". متفق عليه.

١٥٤ – (١٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "يكونُ في آخر الزمان دجَّالون كذَّابون يأتونكم من الأحاديث.

إن أعظمَ المسلمين... جُرِماً: أصله: إن أجرم المسلمين فعدل، وجعل أعظم، ثم فسر بــــ"جرماً"؛ ليدل على أن الأعظم نفسه حرم. في المسلمين: أي في حقهم وجهتهم، وإنما كان أعظم؛ لأن سراية هذا الضرر عمت المسلمين إلى انقراض العالم. بيان ذلك: أن القتل وإن كان أكبر الكبائر بعد الشرك، فإنه يتعدى إلى القاتل، أو إلى عاقلته، أو إلى قبيلته، وأما جُرم من حُرّم لأجل سؤاله، فلا يمكن أن يوجد جرم ينتهي في العموم إلى حده. فحُرَّم من أجل مسألته: "نه" السؤال في كتاب الله وفي الحديث نوعان: أحدهما ما كان على وجه التبين، والتعلم بما يمس الحاجة إليه، فهو مباح، أو مندوب، أو مأمور به، والثاني: ما كان على طريق التكلف والتعنت، وهو مكروه ومنهي عنه، فإن سكت عن جوابه فهو ردع وزجر للسائل، وإن أجيب فهو عقوبة وتغليظ."مظ" هذا في حق من يسأله تكلفاً وتعنَّتاً كمسألة بني اسرائيل في شأن البقرة دون من يسأل سؤال حاجة، فإنه مثاب، واحتج بهذا الحديث من قال: أصل الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع بما حتى يقوم دليل الحظر. دَجَّالُونَ كُذَابُونَ: الدَّجَالُ: الْمُزوَّرُونَ المُلبَّسُونَ. يقال: دَجُلُ إذا مَوَّهُ وَلَبُس. "مظ" يعني سيكون جماعة يقولُون

للناس: نحن علماء ومشايخ، ندعوكم إلى الدين، وهم كاذبون يتحدَّثون بالأحاديث الكاذبة، ويبتدعون أحكاماً =

في آية: أي في معنى آية متشابهـــة، ويحتمل أن يكون اختلافهمـــا في لفظها اختلاف قـــراءة. [المرقاة ٥/١٣] سعد بن أبي وقاص: واسم أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة، يكني سعد أبا إسحق الزهري القرشي المدني، أسلم قديماً وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان سابع سبعة في الإسلام، له مائتا حديث، وخمسة عشر حديثاً اتفقا عليه، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بثمانية عشر، روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، ومات سنة (٥٥ هـ)، وقيل: (٥٦ هـ)، وقيل: (٧٥هـ)، وله بضع وسبعون سنة. (المرعاة)

بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإيّاكم وإيّاهم! لا يُضلونكم ولا يفتنونكم". رواه مسلم.

ويفسّرونها بالعربيَّة لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "لا تُصدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكذِّبوهم،

= باطلة، واعتقادات فاسدة، انتهى كلامه. قيل: ويجوز أن يحمل الأحاديث على المشهور عند المحدثين، فيكون المراد بها الموضوعات، وأن يراد ما يكون بين الناس، أي يحدثونكم بالذي ما سمعتم عن السلف من علم الكلام، قال في "شرح السنة": اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال في الصفات، وعن الخوض في علم الكلام وتعلمه، قال مالك: إياكم والبدع! قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته، وكلامه، وعلمه، و قدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، ولو كان الكلام علماً لتكلموا فيه كما تكلموا في الأحكام.

وسئل سفيان الثوري عن الكلام، فقال: دع الباطل أين أنت عن الحق، اتبع الحق ودع البدعة، وقال: وحدت الأمر الاتباع، قال: عليكم بما عليه الجمّالون، والنساء في البيوت، والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل، وقال الشافعي: لأن يُبتلى الرحل عما لهى الله عنه خلا الشرك بالله خير من أن يُبتلى بالكلام. فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قول الإمام النووي فيما سبق: إن علم الكلام من البدعة الواجبة؟ أحيب: بأن الوجوب من حيث الضرورة من غلو المبتدعة والملحدة، فحينئذ وجب على المسلمين دفعهم، والمحذور جعله صنعة وعادة، ولهذا كان تعلم علم الكلام من فروض الكفايات كسائر الصناعات المباحة.

لا يُضلونكم ولا يفتنونكم: كأنه قيل: ماذا يكون بعد الحذر؟ فأجيب: لا يضلونكم، أو نقول: هو خبر في معنى النهي مبالغة، فيكون تأكيداً للأمر بالحذر، ولا يجوز أن يكون حواب الأمر لوجود النون.

لا تُصدِّقوا أهل الكتاب إلخ: أي لا تصدقوهم في قولهم: في التوراة والإنجيل كذا، لعلُّهم حدثوكم بالمحرّف،=

فإيًّا كــــــم إلخ: أي أبعــدوا أنفسكم عنهم، و"إياهم" أي أبعــدوهم عنكم. [مرعاة المفاتيح ٢٥٢/١] لأهل الإسلام: فيه إشكال لم يتعرض له أحد من الشراح، وهو: أن النبي الله لما رأى التوراة بيد عمر المعنى عليه واحمر وجهه وقال: "ولو كان موسى حيًّا وأدرك نبوتي لاتبعني"، وفي رواية: "ولو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعى"، فكيف يقول أبو هريرة الهمين ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؟

و﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية. رواه البخاري.

رَّالِمُوهُ: ١١٦) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "كفى بالمرء كذِباً أن يُحدِّث بكل ما سمع". رواه مسلم.

الله ﷺ: "ما من نبيِّ بعثه الله على الل

-ولا تكذبوهم؛ لاحتمال أن يكون حقًا [بل] قولوا: ﴿ آمَنَّا بِاللهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ ﴾ (البقرة: ١٣٦) أي إن كان حقًا آمنا به، وإلا فلا. "حس" هذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم، فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان، وعلى هذا كان السلف. سئل عثمان ﷺ عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين، قال: أحلتهما آية، وحرّمتهما آية، ولم يقض فيه بشيء.

كفى بالمرء: مفعول "كفى"، "كذباً" تمييز، و"أن يحدث" فاعل "كفى" يعني لو لم يكن للمرء كذب إلا تحدّثه بكل ما سمع من غير بينة على أنه صدق أو كذب لكفاه وهو حسبه من الكذب؛ لأنه إذا تحدث بكل ما سمع لم يخلص من الكذب، وهذا زجر عن التحدث بشيء لم يعلم صدقه، بل على الرجل أن يبحث في كل ما سمع من الحكايات والأخبار، وخصوصاً من أحاديث رسول الله على حتى يعلم صدقه من كذبه، قيل: لعل محيي السنة مال إلى أن الحديث وارد في الأحاديث النبوية خاصة حيث أورد الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ويعضده ما روي: "حدّثوا عن بني اسرائيل ولا حرج".

في أمّته قبلي: قيل: على هذه الرواية يتعلق "قبلي" بـ بعث، أو يكون حالاً من أمته، وعلى رواية: في أمة يكون "قبلي" صفة لأمة. "تو" نحن نروي عن كتاب "مسلم وغيره "في أمة" بغير هاء، وفي نسخ "المصابيح" بالهاء بعد الناء، والأول هو الصواب والأمثل في فصيح الكلام، قال المؤلف: وقد وجدت في "كتاب الحُميدي"، و"الجامع"، و"المشارق" بغير "ها"، وفي "صحيح مسلم" كما في "المصابيح". "خط" الرواية بالهاء أصح، قيل: قوله: "نبي" نكرة، والمناسب أن يؤتى بـ أمة نكرة؛ إذ المعنى ما من نبي من الأنبياء في أمة من الأمم؛ لاقتضاء "ما" نافية، ومن، الاستغراقية ذلك، ولأن قوله: "كان له من أمته" عبارة عن النكرة، فهو كالتعريف باللام بعد النكرة.

حواريُّون إلخ: الحواري: الناصر، وأصله أن أصحاب عيسى عليمٌ كانوا قصَّارين يبيّضون الثياب، فلما صاروا=

وأصحابٌ يأخُذون بسنّته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلُف من بعدهم خُلوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبَّةُ خردل". رواه مسلم.

=أنصاره قيل لكل ناصر لنبيه: "حواري"، وهو الوجه المستقيم؛ لألهم خلصان الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام-، ولأن حواري الرجل خالصه الذي أخلص، ونقي من كل عيب. و"الخَلَف" بالتحريك يستعمل في خلف الصدق، وبالتسكين في خلف السوء، والأول يجمع على أخلاف، كسلف وأسلاف، والثاني على خلوف كعدل وعدول، وقوله: "حبة خردل" يعني أن أدنى مراتب أهل الإيمان أن يضطرب قلوبهم لظهور المنكر، ويكون منه في جهد وعناء ونزاع، فلو انقطع النزاع الذي هو حق الإيمان عريت عن الصفات الذاتية، والقوى الإيمانية.

وأصحابٌ: يحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً [على الحواريون]، وأن يكون الأصحاب غير الحواريين.

إنها تخلُف: إما على الحقيقة وإما على البُعد في المرتبة، والضمير في "إنها" للقصة، وصف الخلوف بأنهم متصلقون حيث يقولون: فعلنا ما أمرنا، ولم يفعلوا شيئًا من ذلك، بل فعلوا ما نهوا عنه، وهو المعنى بقوله عليمة: "ويفعلون ما لا يؤمرون"، وأما السلف الصالح: فإنهم لما اقتدوا بسنة سيد المرسلين انخرطوا في سلك الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. فمن جاهدهم: حزاء شرط.

فهو مؤمن إلخ: التنكير في "مؤمن" للتنويع؛ فإن الأول دل على كمال الإيمان، والثالث على نقصانه، والثاني على القصد فيه، وقوله: "حبة حردل" اسم ليس، و"من الإيمان" صفة قدمت، فصارت حالاً، ووراء ذلك حبره، ذهب المظهر إلى أن ذلك إشارة إلى الإيمان في المرتبة الثالثة، ويحتمل أن يشار به إلى الإيمان في المراتب الثلاث أي وراء المذكور من مراتب الإيمان، فإن من لم ينكر بالقلب رضي بالمنكر، وهو كفر، فيكون هذه الجملة المصدرة بـ "ليس" معطوفة على الجملة قبلها بكمالها.

تخلُف من بعدهم خُلوف": والمعنى أنه يجيء من بعد أولئك السلف الصالحين أناس لا حير فيهم، ولا حلاق لهم في أمور الديانات. [الميسر ٨٤/١] حبَّةُ خردل: كناية عن غاية القلة التي في حكم العدم؛ لأن المراد بالإنكار الاضطراب والتغير، وإن أريد به مطلق الإنكار فعدمه يستلزم الرضا وهو كفر، فيكون كناية من عدم الإيمان أصلاً. فافهم. [لمعات التنقيح ٢٢٣/١]

١٥٩ – (٢٠) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "بدأ الإسلامُ غريباً، وسيعودُ كما بدأ، فطوبي للغُرباء". رواه مسلم.

من دعا إلى هُدًى: "قض" أفعال العباد وإن لم تكن موجبة للثواب والعقاب إلا أن عادة الله سبحانه جرت بها [أي بالأفعال] ارتباط المسببات بالأسباب، وفعل العبد ما له تأثير في صدوره بوجه، فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره يترتب أيضاً على ما هو مسبب عن فعله، كالإرشاد إليه، والحث عليه، ولما كانت الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئًا، قيل: "هدى" إما الدلالة الموصلة، أو مطلق الدلالة، والمراد هنا: ما يهتدي به من الأعمال الصالحة، وهو بحسب التنكير شائع في جنس ما يقال له: هدًى، يطلق على القليل والكثير، والعظيم والحقير، فأعظمه هُدًى من دعا إلى الله، وعمل صالحاً، وأدناه هدًى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المؤمنين.

بدأ الإسلامُ غويباً: "مح" بدأ بالهمزة كذا ضبطناه، يريد أن الإسلام لما بدأ في أول الوهلة نحض بإقامته قليلون من أشياع الرسول و نشر فشر فشر فقل عن البلاد، فأصبحوا غرباء، ثم يعود آخراً إلى ما كان عليه لا يكاد يوجد من القائلين به إلا الأفراد، ويحتمل أن يكون المماثلة بين الحالة الأولى والأحيرة لقلة من كانوا يتديّنون به في الأول، وقلة من كانوا يعملون به في الآخرة، فطوبي للغرباء المتشبئين بذيله! قيل: إما أن يستعار الإسلام للمسلمين، فالغربة هي القرينة، فيرجع معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين، وإما أن يجري الإسلام على الحقيقة، فالكلام على التشبيه، والوحدة والوحشة باعتبار ضعف الإسلام وقلته، فعلى هذا "غربياً" إما حال أي بدأ =

من دعا: أي بقول أو فعل. [لمعات التنقيح ٢٢٣/١] لا ينقصُ ذلك: لأن أجورهم لأجل العمل والمباشرة، وأجر الداعي لأجل الإرشاد والهداية، ولو فرض ألهما من جهة واحدة ففضل الله واسع يعطي كل من شاء من غير أن ينقص شيئًا، وهو على كل شيء قدير. [لمعات التنقيح ٢٢٣/١] دعا إلى ضلالة: أي من أرشد غيره إلى فعل إثم وإن قل، أو أمره به، أو أعانه عليه. [المرقاة ٢٦٠/١-٣٦١]

17٠ – (٢١) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الإيمان ليأرزُ إلى المدينة كما تأرزُ الحيَّةُ إلى جُحرها". متفق عليه.

وسنذكر حديث أبي هريرة: "ذَروني ما تركتُكم" في كتاب المناسك، وحديثي معاوية وجابر: "لا يزالُ من أمّتي" في باب: ثواب هذه الأمة، إن شاء الله تعالى.

### الفصل الثابي

١٦١ – (٢٢) عن ربيعةَ الجُرشي، قال: أي نبيُّ الله ﷺ، فقيل له: لتنم عينُك،

-الإسلام مشاهماً للغريب، أو مفعولاً مطلقاً أي ظهور الغرباء فريداً وحيداً لا مأوى له حتى تبوأ دار الإيمان أعني طيبة، فطوبى له وطاب عيشاً، ثم أتم الله نوره في المشارق والمغارب، فيعود آخر الأمر وحيداً شريداً إلى طيبة كما بدأ، فطوبى له ولهفى عليه كما ورد: "الإيمان ليأرز".

ليأرزُ: أي ينضم إليها، وينقبض، يقال: أرز يأرز أرزًا وأروزاً، ومنه الأروز للبخيل؛ لأنه ينقبض إذا سئل، والمأرز الملحأ، وهذا إما إخبار عما كان في ابتداء الهجرة، وإما إخبار عما يكون في آخر الزمان حين يقلّ الإسلام، فينضم إلى المدينة، شبه فرار الناس من آفات المخالفين، والتجاءهم إلى المدينة بانضمام الحية إلى جحرها، قيل: هي أشد فراراً وانضماماً من غيرها، فلهذا شبه بها.

أُيّ نبيُّ الله ﷺ:"مظ" أي أتى ملك إليه ﷺ، وقال له ذلك، ومعناه: لا تنظر بعينك إلى شيء، ولا تُصْغِ بأذنك إلى شيء ولا تُحر شيعًا في قلبك، أي كن حاضراً حضوراً تاماً لتفهم هذا المثل، فأحابه بأني قد فعلت ذلك، =

إنَّ الإيمان ليأرزُ إلخ: قال العبد الضعيف: الأصح أنه إخبار عن زمان الدجال كما يدل عليه الأحاديث. [لمعات التنقيح ٢٢٤/١-٢٢٥] وحمله عياض والقرطبي والنووي والحافظ وغيرهم على جميع الأزمنة، والأول أظهر، والمراد بالمدينة هي وجوانبها وحواليها ليشمل مكة، فيوافق رواية الحجاز الآتية في الفصل الثاني. [مرعاة المفاتيح 1/٢٥٦] ربيعة الجُرشي: وهو ربيعة بن عمرو، ويقال: ابن الحارث، ويقال: ابن الغاز، أبو الغاز الدمشقي، وهو حد هشام بن الغاز بن ربيعة، مختلف في صحبته، ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" عن الواقدي، قال: ربيعة الجرشي قد سمع من النبي ﷺ أحاديث، وقال البخاري في "تاريخه": له صحبة، واتفقوا على أنه قتل بـــ"مرج راهط" مع الضحاك بن قيس سنة (٦٤ هـــ)، وكان فقيها. (المرعاة)

ولتسمع أذُنك، وليعقل قلبك. قال: "فنامت عيني، وسمعت أذُناي، وعقل قلبي". قال: "فقيل لي: سيِّدٌ بني داراً، فصنع فيها مأدبة وأرسلَ داعياً فمن أجاب الدَّاعي، دخل الدار، وأكل من المأدُبة، ورضي عنه السيِّدُ، ومن لم يُجب الدّاعي، لم يدخل الدار، و لم يأكل من المأدُبة، وسخط عليه السيِّد". قال: "فالله السيِّدُ، ومحمَّدُ الداعي، والدارُ الإسلام، والمأدبة الجنةُ". رواه الدارمي.

١٦٢ – (٢٣) وعن أبي رافع، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا أُلِفيَنَّ .......

=قيل: الأوامر الثلاثة واردة على الجوارح ظاهراً، وهي في الحقيقة له به بأن يجمع بين هذه الخلال الثلاث نوم العين، وحضور السمع والقلب، على هذا حوابه بقوله: "فنامت" أي امتثلت لما أمرت به، ويجوز أن لا يكون ثمه قول، ولا حواب كما قال الله تعالى: ﴿ فُتَيَا صَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالنَا أَنيْنا طَائِعينَ ﴿ (حم السحدة: يكون ثمه قول، ولا حواب كما قال الله تعالى: ﴿ فُتَيَا صَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالنَا أَنيْنا طَائِعينَ ﴾ (البقرة: ١٣١). "الكشاف": معناه: أخطر ببالك النظر في الدلائل المؤدية إلى المعرفة والإسلام، فقال: أسلمتُ أي فنظر وعرف، والمعنى أن الله تعالى أراد أن يجمع فيه به المعاني فاحتمعت فيه.

سيّد: أي سيد عظيم الشأن كثير الإحسان، فإن قلت: كيف شبه في الحديث السابق الجنة بالدار، وفي هذا الحديث الإسلام بالدار، وحُعل الجنة مأدبة؟ أحيب: بأنه لما كان الإسلام سببًا لدخولها اكتفى في ذلك الحديث بالمسبب عن السبب، ولما كان الدعوة إلى الجنة لا يتم إلا بالدعوة إلى الإسلام وضع كل منهما مقام الآخر، ولما كان نعيم الجنة وبهحتها هو المطلوب الأولي جعل الجنة نفس المأدبة مبالغة. لا أُلفينَ إلى: أي لا أحدن وهو كقولك: لا أرينًك، ههنا لهى نفسه عن أن يراهم على هذه الحالة، والمراد نهيهم عن تلك الحالة على سبيل الكناية الإيمائية. و"الأريكة" سرير مزيّن في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو "حجلة". "حس" أراد بالوصف= الصفة أصحاب الترفّه والبدعة الذين لزموا البيوت، وصدوا عن طلب العلم والحديث. "مظ" أراد بالوصف=

أبي رافع: مولى رسول الله ﷺ، اختُلف في اسمه، فقيل: أسلم، وقيل: هرمز، وقيل: ثابت، وقيل: إبراهيم، وقيل: غير ذلك، والأول هو الأشهر، وكان إسلامه قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد أحداً وما بعدها، له ثمانية وستون حديثاً، انفرد البخاري بحديث، ومسلم بثلاثة، وروى عنه خلق كثير، مات في أول خلافة عَلِيِّ ﷺ الصحيح. (المرعاة)

أحدكم مُتكتًا على أريكته، يأتيه الأمرُ من أمري ثمَّا أمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتَّبعناه". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي في "دلائل النبوة".

الله على: "ألا إلى المقدام بن معديكرب، قال: قال رسول الله على: "ألا إلى الله على الله على الله على الله على الم

ألا إني أوتيتُ القرآن: في تكرير كلمة التنبيه توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء بالكتاب، فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟ وقال: إن لي مذهباً أتّبعه.

ومثله معه: "نه" يحتمل أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر، ويحتمل أنه أوتي الكتاب وحياً، وأوتي له من التأويل مثله أي أذن له أن يبين ما في الكتاب، فيعم ويخصص، ويزيد وينقص، ويكون ذلك في وجوب العمل به كالقرآن، قيل: "ومثله معه": أي أحكاماً ومواعظ وأمثالاً بماثل القرآن في كونها وحياً، وكونها واجبة القبول قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ (النحم: ٣)، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (الحشر: ٧)، أو بما يماثله في المقدار، ويدل عليه قوله عليه في حديث العرباض: "إنها لمثل القرآن أو أكثر"، وقوله: "

<sup>=</sup> التكبر والسلطنة، و"مما أمرت به" بدل من "أمري"، ومعنى "لا أدري": لا أدري غير القرآن، ولا أتبع غيره، قيل: يجوز أن يكون المراد بقوله: "الأمر من أمري" معنى الشأن، ويكون "مما أمرت به أو نهيت عنه" بياناً للأمر الذي هو الشأن؛ لأنه أعم من الأمر والنهي، وقوله: "فيقول" مرتب على "يأتيه" والجملة كما هي حال أخرى من المفعول، ويكون النهي منصبًا على المجموع أي لا ألفين أحدكم وحاله أنه متكئ ويأتيه الأمر، فيقول: لا أدرى.

أحدكم إلخ: من أهل الكبر المتقاعدين عن العمل بالحديث الناطق بحكم لا يوجد في القرآن الزاعمين بأن الأحكام منحصرة في القرآن، والمتمسكين بما يروى من الحديث "إذا سمعتم عني حديثاً فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإلا فردوه"، وهذا الحديث موضوع عند المحدثين. قال الخطابي: وضعه الزنادقة، وقال صاحب "سفر السعادة": هو من أوضع الموضوعات. [لمعات التنقيح ٢٢٦/١-٢٢٧]

المقدام بن معديكرب: وهو المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب الكندي، يكني أبا كريمة، وقيل: كنيته أبو يحيى، صحابي مشهور، نزل الشام، وحديثه فيهم، مات سنة (٤٧ هـ) على الصحيح وله (٩١) سنة، روي له أربعون حديثاً، انفرد له البخاري بحديث، روى عنه خلق. [المرعاة ٢٥٩/١]

ألا يوشك رجلٌ شبعانُ على أريكته يقولُ: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، وإن ما حرَّم رسول الله على كما حَرَّمَ الله، ألا لا يحلُّ لكم الحمار الأهليّ، ولا كلُّ ذي ناب من السباع، ولا لُقطَةُ معاهد إلاَّ أن يستغني عنها صاحبُها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه،

<sup>=&</sup>quot;ألا يوشك" أي أنبهكم بأنه قرب أن يقول رجل شبعان."قض" وصفه بـــ"الشبعان"؛ لأن الحامل له على هذا القول إما البلادة وسوء الفهم، والشبع من أسبابه، وإما البطر والحماقة، ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والجاه، والشبع يكنى به عن ذلك، وقوله: "على أريكته" أي متكتًا أو حالساً عليها، وفيه تأكيد لحماقــة القائل وبطره، وسوء أدبه. فما وجدتم فيه إلخ:"خط" ذكره على ما ذهب إليه الخوارج وأصحاب الظواهر، فإلهم تعلقوا بظواهر القرآن، وتركوا السنة التي ضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلوا.

وإن ما حرَّم رسول الله: على طريقة قوله تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللهَ وَرسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيَ ﴾ (الأعراف:١٥٨)، والواو في "وإن ما" للحال، ويحتمل أن يكون "وإن ما حرم رسول الله" من كلام الراوي وهو بعيد.

ألا لا يحلُّ لكم: شروع في بيان ما ثبت بالسنة [من المحرمات] وليس له ذكر في الكتاب، [وهذا] على سبيل التمثيل لا التحديد. ومن نزل بقوم: أخرجه من سياق المنهيات حيث لم يقل: لا يحل للمضيف أن لا يكرم ضيفه، وأبرزه في معرض الشرط والجزاء دلالة على أنه ليس بمحرم، ولكن حارج عن سمت أهل المروة، وهدي أهل الإيمان، ويستأهل صاحبه أن يخذل ويستهجن فعله، ويجازي بكل قبيح.

فعليهم أن يقروه:"شف" أي سنة واستحباباً لا فرضاً؛ لأن قرى الضيف غير واجب قطعاً؛ لحديث الأعرابي: "هل علَيَّ غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع".

عليكم بهذا القرآن: أي ألزموه واعملوا به، ولا تلتفتوا إلى غيره. [المرقاة ٢٩٦٧]

ما حرم رسول الله: أي في غير القرآن "كما حرم الله" أي في القرآن، وفي الاقتصار على التحريم من غير ذكر التحليل إشارة إلى أن الأصل في الأشياء إباحتها، وقال ابن حجر: أي ما حرم وأحل رسول الله كما حرم وأحل الله. [المرقاة ٣٦٧/١]

ولا لُقطَةُ إلخ: أي ما يلتقط مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة. "معاهد" أي كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان في تجارة أو رسالة، كذا قاله ابن الملك، وفي معناه الذمي. [المرقاة ٣٦٧/١]

فله أن يُعقبهم بمثل قراه". رواه أبو داود، وروى الدارمي نحوه، وكذا ابن ماجه إلى قوله: "كما حرَّم الله".

الله على العرباض بن سارية، قال: قام رسول الله على فقال: "أيحسب أحدُكم متكمًا على أريكته يظن أن الله لم يُحرّم شيئًا إلا ما في هذا القرآن؟! ألا وإنّى والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن......

فله أن يُعقبهم: أي له أن يُتبعهم ويجازيهم من صنيعهم بأن يأخذ من مالهم مثل قراه، يقال: أعقبه لطاعته أي جازاه، فهو من الإفعال، وبعضهم يجعله من التفعيل، والمعقب الطالب، قال في "نهاية الجزري" أي فله أن يأخذ منهم عوضاً عما حرموه من القرى، ويقال: عقبهم مشدداً ومخففاً، وأعقبهم إذا أخذ منهم عقبى، وعقبه وهو أن يأخذ منهم بدلاً عما فاته، وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً، ويخاف على نفسه التلف، ويحتمل أن الأمر بأخذ مقدار القرى كان من جملة العقوبات التي نسخت بوجوب الزكاة، ومما يؤيد هذا الاحتمال قوله على أخر حديث العرباض: "وإن الله لم يحل لكم -إلى قوله- الذي عليهم "يعني من الجزية.

يظن أن الله: "شف" "يظن" بدل من "يحسب" بدل الفعل من الفعل، و"عن أشياء" متعلق بالنهي فحسب، ومتعلق الأمر والوعظ محذوف أي بأشياء، قيل: ويجوز أن يكون التكرار للتأكيد، كما في قوله تعالى: ﴿لا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ - إلى قوله - فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةَ ﴾. (آل عمران:١٨٨)

أَلاً وإنِّي والله: "الواو" ههنا [للحال] بمنزلة الواو في الحدّيث السابق: "وإنما حرم رسول الله كما حرم الله"؛ لأن الهمزة للإنكار، والمعنى: أيحسب أحدكم أن الله تعالى حصر المحرمات في القرآن والحال أبي قد حرمت؟ فأقحم =

فلمه أن يُعقبهم: وقد كان النبي على السرايا والقوم مرملون مسنتون، وكانوا سكان البوادي والمفاوز لا يقام لهم سوق، فشدّد عليهم في القرى؛ ليقيموا للسرية الغازية ما يتبلّغون به، ولعل الأمر بأخذ مقدار القرى من مال المنزول به كان من جملة العقوبات التي شرعت في الأموال زجراً للمتمرّدين، ثم نسخت، كالأمر بتحريق متاع الغال، وأخذ نصف المال من مانع الزكاة مع ما لزمه من مال الزكاة. [الميسر ٨٧/١] العرباض بن سارية: هو السلمي يكني أبا نجيح، صحابي مشهور من أهل الصفة، سكن الشام، ومات بما سنة العرباض بن سارية: هو السلمي يكني أبا نجيح، صحابي مشهور من أهل الصفة، سكن الشام، ومات بما سنة (٧٥ هـ)، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَلا عَلَى اللّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُم ﴿ (التوبة: ٩٢)، روى عنه من الصحابة أبو رُهم، وأبو أمامة، وروى عنه جماعة من تابعي أهل الشام، له أحد وثلاثون حديثًا. (المرعاة)

أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخُلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم". رواه أبو داود وفي إسناده: أشعث بن شعبة المصيصى، قد تكلم فيه.

<sup>=</sup> حرف التنبيه المتضمن للإنكار بين الحال وعاملها، كما أقحم حرف الإنكار بين المبتدأ والخبر، في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النّارِ﴾ (الزمر: ١٩) جاءت الهمزة مؤكدة معادة بين المبتدأ المتضمن للشرط وبين الخبر ذكره الزجاج. أو أكثرُ: بمعنى بل.

وإن الله لم يحلّ: هذا الكلام إلى آخر الحديث كناية عن عدم التعرض لهم بأبدالهم في المسكن والأهل والمال إذا أعطوا الجزية، وإنما وضع قوله: "الذي عليهم" موضع الجزية؛ ليؤذن بفخامة العلة، وبأن عدم التعرض معلل بأداء ما عليهم، ولو صرح بها لم يفخم. المصيّصي: المصيصة بلدة بالشام. أو أكثر"؟ والجواب أن نقول: يحتمل أنه (في حديث العرباض): "أو أكثر"؟ والجواب أن نقول: يحتمل أنه كوشف بذلك، حين كان جُماع ما علمه الله سوى القرآن مثل القرآن دراسة وكتابة، ثم كاشفه الله بالمزيد من عنده، فقال: "أو أكثر"، والمعنى بل أكثر، ويحتمل أن حديث المقدام عليه للمشابحة في حق العمل والحكم به، ولهذا قال: "إنما حرم رسول الله" وحديث العرباض عليه للمشابحة بينهما في الكمية على سبيل التقدير، وإنما قال ذلك؛ لئلا يسارع ذوو الأفهام القاصرة إلى رد ما لا يجدونه في الكتاب، ولا يستطيع أعداء الكتاب والسنة أن يصرفوهم عن أحاديث الرسول عليه هذا التمويه. [الميسر ١٨٧٨]

وإن الله لم يحل: هذه أمثلة أحرى لما حرّم رسول الله ﷺ في السنة و لم يكن لها ذكر في الكتاب.

بليغةً: "تو" أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف، كقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً﴾ (النساء:٦٣)، وليس المراد وجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان، كما قاله القاضى: لأن قوله: "ذرفت منها العيون" يدل عليه. ذرفت: أي سالت، وإسناده إلى العيون مبالغة، وفائدة تقديم "ذرفت" على "وجلت"، وحقه التأخير الإشعار بأن تلك الموعظة أثّرت فيهم، وأخذت بمجامعهم ظاهراً وباطناً.

موعظةٌ مودِّع: فإن المودِّع عند الوداع لا يترك شيئًا مما يهم المودَّع.

فأوصنا، فقال: "أوصيكم بتقوى الله، والسّمع والطاعة، وإن كان عبداً حبَشيًّا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنّي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛......

والسّمع والطاعة: أي قبول قول الأمير ولو كان أدنى خلق، وهذا وارد على سبيل المبالغة لا التحقيق، كما جاء "من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة "يعني لا تستنكفوا عن طاعة من وُلّي عليكم ولو كان عبداً حبشيًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى اختلال النظام، وهيج الفتن وظهور الفساد، فعليكم بالصبر والمداراة حتى يأتي أمر الله، والفاء في "فإنه" للتسبيب جعلت ما بعدها سببًا لما قبلها، يعني من قبل وصيّتي، والتزم تقوى الله، وقبل طاعة من وُلّي عليه ولم يهج الفتن أمن بعدي من الاختلاف الكثير، وتشعب الآراء، ووقوع الفتن، ثم أكد تلك الوصية بقوله: "فعليكم بسنتي" على سبيل الالتفات، وعطف عليه قوله: "وإياكم ومحدثات الأمور" تقريراً بعد تقرير، وتأكيداً "غب"تأكيد، وكذا "تمسكوا بحا" تشديداً على تشديد.

"حس" في الحديث دليل على أن واحداً من الخلفاء الأربعة إذا قال قولاً، وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أولى، وإليه ذهب الشافعي في القديم، قال: والحديث يدل على تفضيلهم على غيرهم، وأن ترتيبهم في الخلافة.

فأوصنا: أي إذا كان الأمر كذلك فمرنا بما فيه كمال صلاحنا، وإرشادنا في معاشنا، ومعادنا بعد وفاتك. [المرقاة ٣٧٣/١] بسنَّتي: أي بطريقتي الثابتة عني واحباً أو مندوباً. [المرقاة ٣٧٣/١]

فإن كل محدثة بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وابن ماجه إلا أهما لم يذكرا الصلاة.

الله على خطًا، ثم عبد الله بن مسعود، قال: خطّ لنا رسول الله على خطًا، ثم قال: "هذه سبيل الله"، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله، وقال: "هذه سببل، على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه"، وقرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ ﴾. (الأنعام: ١٥٣)

إلا ألهما لم يذكرا الصلاة: أي "الترمذي وابن ماجه" لم يوردا أول الحديث، وهو قولنا: صلى بنا رسول الله على كما في "المصابيح"، فإنه افتتح بقوله: وعظنا رسول الله على خط لنا: أي لأجلنا تفهيماً وتقريباً؛ لأنه يجعل المعقول كالمحسوس. هذا سبيل الله: "قض" سبيل الله هو الرأي القويم، والطريق المستقيم، وهما الاعتقاد الحق والعمل الصالح، وذلك لا يتعدد أنحاؤه، ولا يختلف جهاته، لكن له درجات ومنازل يقطعها السالك بعلمه وعمله، فمن زلّت قدمه وانحرف عن إحدى هذه المنازل، فقد ضل سواء السبيل، حتى يرجع بالتوبة إلى المقام الذي انحرف عنه، ويأخذ في سلوك ما يليه.

"مظ" أشار إلى القصد بين الإفراط والتفريط؛ لأن بدع أهل الأهواء مائلة إلى جانب من الحق، كمسألة القدر والحبر، والحق والوسط، وهو الكسب، فأهل القدر على الإفراط، وأهل الجبر على التفريط. قيل: "سبيل الله و"أن هذا صراطي" أضيفا إلى رب العزة، وعرفا تفخيماً لشأهما، ونكّر "صراط" حيث نسب إلى رسول الله في قوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (يس:٤،٣) مدحاً، وثبوتها بشأن رسول الله في أي صراط أيّ صراط، ثم عرف في قوله: ﴿هُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة:٥) تعليماً للعباد، وإرشاداً لهم إلى طلب هذه البغية السنية، والرفعة العلية، والثبات عليها.

كل محدثة بدعة : والمراد بالبدعة ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر هله لم جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسحد، وخرج وراءهم يصلون كذلك، فقال: "نعمت البدعة هذه"، فالبدع الشرعية كلها مذمومة؛ لألها موجبة للضلالة والغواية. [مرعاة المفاتيح ٢٦٤/١] هذه سُبُلٌ: أي غير سبيل الله، أو سبيل للشيطان. [المرقاة ٢٧٥/١]

الله على: "لا يؤمن الله على: قال رسول الله على: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به". رواه في "شرح السنة"، وقال النووي في "أربعينه": هذا حديث صحيح، رويناه في "كتاب الحجة" بإسناد صحيح.

الله على: "من أحيا الله على: "من الحارث المزين، قال: قال رسول الله على: "من أحيا الله على: "من أحيا الله على: "من أحيا الله على: "من أحيا الله على: "من الله على: "من أحيا الله على: "من الله على: "م

لا يؤمن أحدكم: "تو" الحديث محمول على نفي كمال الإيمان اتساعاً كما في قوله ﷺ ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه" وذلك على وجهين: أ- أن يكون في متابعة الشرع وموافقته كموافقته له على مألوفاته فيستمر على الطاعة من غيركلفة وكراهية، وذلك حين يذهب عنه كدر النفس، ويبقى صفوتها، فتحلى بالصفات النورانية، وتؤيد بالقوى الروحانية، وهذه حالة نادرة لا يوجد إلا في المحفوظين من أولياء الله. ب- أنه يعتقد مخالفة هواه، وحينئذ فقد جعل هواه تبعاً للشرع وإن لم يستقم في المعاملة. "مظ" يجوز أن يحمل على نفي أصل الإيمان أي يكون تابعاً مقتدياً لما جئت به من الشرع لا عن الإكراه، وحوف السيف كالمنافقين. لما جئت به إلخ: في جعل هواه الذي هو إلحه تابعاً إيذان بالمبالغة، وفي "حتى" التدريجية دلالة على أن المضارع المنفي إنما كمل على سبيل التدريج حتى صار الهوى تابعاً للشرع، اعلم أن المنفي لم يزل في التناقص حتى يستكمل المثبت، والمثبت لم يزل في التزايد، حتى ينتهي إلى الكمال.

من أحيا سنة: السنة: ما وضعه رسول الله على من أحكام الدين، وهي قد يكون واجباً كزكاة الفطر، وغير فرض كصلاة العيد، وصلاة الجماعة، وقراءة القرآن في غير الصلاة، وإحياؤها أن يعمل بها، ويحرّض الناس عليها، ويحتّهم على إقامتها. "شف" أي العمل بها، وظاهر النظم يقتضي أن يقال: "من سنتي"، لكن الرواية بصيغة المفرد، و"بدعة ضلالة" يروى بالإضافة، ويجوز أن ينصبا نعتاً ومنعوتاً، قيل: قوله: "من سنتي" على ما ورد مفرداً جنس شائع، والإحياء والإماتة استعارتان للعمل، والحث والترك ومنع الناس عنها، والثانية كالترشيح للاستعارة الأولى، وقوبل قوله: "أحيا سنة" بقوله: "ابتدع بدعة ضلالة" إلى أن بعضاً من البدعة ليس من الضلالة كما سبق = سائر السنن، ووصف البدعة وبيّنها بقوله: "ضلالة" ليشير إلى أن بعضاً من البدعة ليس من الضلالة كما سبق =

بلال بن الحارث المزين: نسبة إلى مُزَينة، يكنى أبا عبد الرحمن، من أهل المدينة، كان أول من قدم من مُزَينة على النبي النبي في رجال من مزينة في رجب سنة (٥ هـــ) من الهجرة، وكان يسكن وراء المدينة، ثم تحول إلى البصرة، له ثمانية أحاديث، مات سنة (٣٠هـــ)، وله (٨٠) سنة. [المرعاة ٢٦٧/١]

فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن ابتدع بدعةً ضلالة لا يرضاها الله ورسوله، كان عليه من الإثم مثلُ آثام من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا". رواه الترمذي.

179 – (٣٠) ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن حده. (٣٠) وعن عمرو بن عوف، قال: قال رسول الله الله الله الدين ليأرزُ الحيَّةُ إلى جُحرِها، وليعقلنَّ الدينُ من الحجاز معقل الأرويّة من رأس الجبل. إنّ الدين بدأ غريبًا وسيعود كما بدأ، فطوبي للغرباء، وهم الذين يُصلحون

<sup>=</sup> في تقسيمها، وقوبل قوله: "قد أميتت" بقوله: "لا يرضاها الله"، وذلك أن المبتدع إنما يميت السنة؛ لأنه لا يرضاها، ولا يحب أن يعمل بها.

إلى الحجاز: الحجاز مكة والمدينة، وما ينضم إليهما من البلاد، سميت بذلك؛ لألها حجزت بين نجد والغور. وليعقلن إلى: جواب قسم، و"الدين" من وضع المظهر موضع المضمر، وإنما أكدها زيادة تأكيد، وأقيم المظهر مقام المضمر؛ لأن هذا التمثيل أشرف وأحسن وأنسب بالدين، وكان الاهتمام هذه الجملة أشد. "نه" "وليعقلن" ليتحصنن به، ويعتصم ويلتجئ كما يلتجئ إليه الوعل إلى رأس الجبل، و"الأروية" الأنثى من الوعول، كأنه على خص الأنثى؛ لألها أقدر على التمكن مما توعّر من الجبال، و"معقل" مصدر بمعنى العقل، ويجوز أن يكون اسم مكان، وقيل: معناه: أن بعد انضمام أهل الدين إلى الحجاز ينقرضون عنه، ولم يبق منهم فيه أحد. الشارحين: في أكثر نسخ المصابيح، رواه زيد بن ملحة عن أبيه عن جده، وهو غلط؛ لأن زيد بن ملحة جاهلي جد عمرو ابن عوف، والصواب رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.

كثير بن عبد الله بن عمرو: هو ابن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدني، روى عن أبيه وغيره، واتفقوا على ضعفه حتى قال الشافعي: هو أحد الكذابين.(المرعاة) ليأرز: أي ينضم عند ظهور الفتن واستيلاء الكفرة. [المرقاة ٣٧٨/١] يأرز أي ينضم إليها، ويجتمع بعضه إلى بعض فيها، والمأرز: الملحأ. [الميسر ٩٠/١] وليعقلنَّ المدينُ: والمعنى أن الدين في آخر الزمان يعود إلى الحجاز كما بدأ منه، وذلك حين تظهر الفتن، ويستولي أهل الكفر على بلاد الإسلام، فينضم الفرّارون بدينهم إلى الحجاز ممتنعين بها. [الميسر ٩١/١]

ما أفسد الناسُ من بعدي من سنتي". رواه الترمذي.

ليأتين على أمّتي: الإتيان: الجيء بسهولة، وعُدِّي بــ "على" لمعنى الغلبة المؤدية إلى الهلاك، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَا جَعَنتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ (الذاريات:٤٢) "تو" المراد من "الأمة" من يجمعهم دائرة الدعوة من أهل القبلة؛ لأنه أضافهم إلى نفسه، وأكثر ما ورد في الحديث على هذا الأسلوب؛ فإن المراد منه أهل القبلة، ولو حمل على أمة الدعوة لكان له وجه، فتتناول أصناف أهل الكفر، والملة في الأصل: ما شرعه الله لعباده على ألسنة الأنبياء عليهم السلام ليتوصلوا إلى جوار الله، وتستعمل في جملة الشرائع دون آحادها، ثم اتسعت فاستعملت في الملل الباطلة، والمعنى أن أمته يفترقون فرقاً يتدين كل واحدة بخلاف ما يتدين به الأخرى، فسمي طريقتهم ملة بحازاً، وإذا حمل الملة على أهل القبلة، فمعنى قوله على: "كلهم في النار" ألهم متعرضون لما يُدخلهم النار من الأفعال الردية، أو المعنى ألهم يدخلونها بذنوهم، ثم يخرج منها من لم يُفض بدعته إلى الكفر برحمته.

لكان في أمَّتي: جواب "إن" على تأويل "لو" كما أن "لو" تأتي بمعنى "إنْ" و"حتى" هي الداخلة على الجملة الشرطية. وإنَّ بني إسرائيل: صرح بذكرهم تقبيحاً لصنيعهم.

ليأتينَ على أمَّتي إلخ: فاعل "ليأتين" مقدر يدل عليه سياق الكلام، والكاف منصوب عند الجمهور على المصدر أي ليأتين على أمتي زمان إتياناً مثل الإتيان على بني اسرائيل، أو ليأتين على أمتي مخالفة لما أنا عليه، مثل المحالفة التي أتت على بني اسرائيل حتى أهلكتهم، وحوّز أن يكون "الكاف" فاعلاً أي ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني اسرائيل. [المرقاة ٣٨٠،٣٧٩/١]

على ثلاث وسبعين إلخ: أصول فرق المبتدعة ستة: الخوارج والشيعة والمعتزلة والحبرية والمرجئة والمشبهة،=

كلُّهم في النار **إلا ملةً واحدةً**". قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي". رواه الترمذي.

۱۷۲ – (۳۳) وفي رواية أحمد، وأبي داود، عن معاوية: "ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنَّة، وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمَّتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلِبُ بصاحبه، لا يبقى منهُ عرقٌ ولا مفصلٌ إلا دخله".

على ثلاث إلى الله إشارة إلى ألهم ساووا بني اسرائيل في تلك الأحوال القبيحة، وزادوا في ارتكاب البدع بدرجة. إلا ملة واحدةً: أي إلا أهل ملة. ما أنا عليه إلى: أي من كان على ما أنا عليه. وهي الجماعة: الواو في قوله: "وهي الجماعة" كالواو في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ منْهُ الْأَنْهَارُ ﴾ (البقرة: ٧٤) دخلت على الجملة المبينة. "حس" الجماعة عند أهل العلم: أهل الفقه والعلم، قال شريح: إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر، وقال سفيان في تفسير الجماعة: لو أن فقيهاً على رأس جبل لكان هو الجماعة. تتجارى: أي سرت في عروقهم ومفاصلهم، و"تجارى": أكثر ما يستعمل في الحديث؛ لأن كل واحد يجري مع صاحبه.

تلك الأهواء: إشارة إلى ما يتضمن معنى ثنتين وسبعين ملة من هذه الأمة غير الأمة المحقة، ووضع الأهواء موضع البدع وضعًا للسبب موضع المسبب؛ لأن الهوى هو سبب البدعة، والهوى: ميل النفس إلى ما يشتهي، وإنما سمي بذلك؛ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى الداهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، وإنما جمعها إيذاناً باختلاف أهوائهم. يتجارى الكلّب: الكلّب داء يعتري الإنسان من عضة الكلب المجنون، وهو داء شبيه الجنون يأخذه فيكلب بلحوم-

<sup>=</sup>فالخوارج خمسة عشر، والشيعة اثنان وثلاثون، والمعتزلة اثنا عشر، والجبرية ثلاث، والمرجئة خمس، والمشبهة خمس كذا في "خلاصة المفاتيح". [التعليق الصبيح ٢٠٦،٢٠٥] وهي الجماعة: أي تلك الفرقة مسماة بالجماعة؛ لكولهم مجتمعين على كلمة الحق، وما أجمع عليه المسلمون الذين هم على الهدى. [لمعات التنقيح ٢٣٦/١] تلك الأهواء: الهوى: ما تدعو إليه النفس وشهوها، والهوى من الهوي بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء بمعنى السقوط لسقوط صاحبها وانكبابه إلى ما يهويه، يقال: حاراه مجاراة وحراء وحرى معه، وأكثر ما يستعمل في الأقوال؛ لأن كل واحد من الصاحبين يجري مع الآخر سيأتي في كتاب العلم "من طلب العلم ليحاري به العلماء" أي يجري معهم بالمناظرة والجدال. [لمعات التنقيح ٢٣٣٠/٢٣٦]

الله على: "إن الله لا يجمع الله على: "إن الله لا يجمع الله على الجماعة، ومن شدَّ شدّ في النار". رواه الترمذي.

١٧٤ – (٣٥) وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "اتَّبعوا السُّواد الأعظم؛ فإنه من

الأهواء عليهم، وذهابهم في كل واد مرد، وفي سراية تلك الضلالة منهم إلى الغير بدعوتهم إليها، ثم تنفرهم من العلم، وامتناعهم منه حتى يهلكوا جهلاً بحال صاحب الكلب، وسريان تلك العلة في عروقه، وحصول شبه الجنون، ثم تعديه إلى الغير بعقره إياه، وتنفره من الماء حتى يهلك عطشاً، وهذا التمثيل أبلغ من تمثيل "بلعم بن باعوراء" في قوله تعالى: ﴿فَمَنْلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ﴾. [في هذا الكلام ترجيح أسلوب خبر الواحد على أسلوب القرآن المتواتر] والله لا يجمع إلخ: "تو" من الله على هذه الأمة بالنصرة والحفظ، أو من عليهم بالتوفيق لموافقة الجماعة، و"من شذ" أي انفرد عن السواد الأعظم، فقد شذ فيما يدخله النار، أو شذ في أمر النار. "مظ" في الحديث دليل على حقية إجماع هذه الأمة، قيل: قوله: "أو قال أمة محمد" شك من الراوي، ولعل هذا أظهر في المدراية؛ لدلالته على أن كون المنسوب إليه من اسمه محمد على يقتضى هذه الفضيلة التي امتازت بها أمته عن سائر الأمم.

ويدُ الله على الجماعة: كناية عن النصرة والغلبة، أو معناه: إحسانه وتوفيقه لاستنباط الأحكام، والإطلاع على ما كان عليه رسول الله وأصحابه من الاعتقاد والأعمال. اتَّبعوا: "مظ" أي انظروا إلى الناس، وإلى ما هم عليه، فما عليه الأكثر من علماء المسلمين من الاعتقاد والقول والفعل فاتبعوهم فيه، فإنه هو الحق، وما عداه باطل، وهذا في أصول الاعتقاد كأركان الإسلام، وأما الفروع كبطلان الوضوء بالمس مثلًا، فلا حاجة فيها إلى الإجماع، بل يجوز اتباع كل من المجتهدين كالأئمة الأربعة.

ومن شذَّ شُذُ في النار: أي انفرد عن الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم يكونوا عليه، "شذ في النار" أي انفرد فيها، ومعناه: انفرد عن أصحابه الذين هم أهل الجنة وألقي في النار. [المرقاة ٣٨٣/١] السواد الأعظم: في القاموس: السواد: الشخص، ومن البلدة: قراها، والعدد: الكثير، ومن الناس: عامتهم، ومن القلب: حبه، والمراد: الحث على اتباع ما عليه الأكثر من علماء المسلمين، قالوا: هذا في العقائد، أما في الفروع فيجوز العمل بمن قلد مذهبه وإن لم يجمع عليه، نعم، إذا جمع بين المذاهب فيما يمكن الجمع كان أولى وأحسن. [لمعات التنقيح ٢٣٨/١]

شذُّ شذُّ في النار". رواه ابن ماجه من حديث أنس.

١٧٦ – (٣٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تمسَّك بسنتي عند فساد أمتي، فله أجرُ مائة شهيد". رواه.

فافعل: حزاء، كناية عما سبق في الشرط أي افعل ما نصحتك به. وذلك إلخ: إشارة إلى أنه رفيع المرتبة بعيد المتناول، وفي قوله: "من سنتي" تعظيم له، وكذا ما بعده. عند فساد أمتي: ولم يقل: "عند إفساد" إشارة إلى أن ذواتهم قد فسدت، فلا يصدر منهم صلاح، ولا ينجح فيهم الوعظ. فله أجرُ مائة شهيد: لأنه يلحقه مشقة في ذلك الوقت بإحياء السنة كالشهيد في إحياء الدين بل أكثر. من يهود: "الزمخشري": الأصل في يهود ومجوس ترك اللام؛ لأهما علمان لقومين، ومن عرّف، فإنه أجرى يهوديًّا، ويهود مجرى شعيرة وشعير.

<sup>=</sup>السّواد الأعظم: "غب" يعبر به عن الجماعة الكثيرة، والسيد: هو المتولي للحماعة الكثيرة أي السواد الأعظم، ولما كان من شرط المتولي أن يكون مهذب النفس، قيل لكل من كان فاضلاً في نفسه سيد، ويقال: ساد القوم يسودهم، ولا يقال: سيد الثوب والفرس. رواه: أي رواه ابن ماجه من حديث أنس، وابن أبي عاصم في "كتاب السنة". وليس في قلبك إلخ: حال، تنازع فيه الفعلان، والمراد بها الديمومة، و"الغش" نقيض النصح الذي هو إرادة الخير، و"أحد" عام للمؤمن والكافر، فإن نصيحة الكافر أن يجتهد في إيمانه، ويسعى في خلاصه من ورطة الهلاك باليد واللسان، والتألف بما يقدر عليه من المال.

تصبح وتمسي: أي تدخل في وقت الصباح والمساء، والمراد جميع الليل والنهار. [المرقاة ٢٨٤/١] غشّ: الغش: بالكسر الغِلّ والحقد. [لمعات التنقيح ٣٨٨/١] وذلك: أي خلو القلب من الغش. [المرقاة ٣٨٤/١] فقد أحبّني: أي حبًّا كاملًا؛ لأن محبة الآثار علامة على محبة مصدرها. [المرقاة ١/ ٣٨٤] رواه: بعده بياض، وألحق به ميرك وغيره البيهقي في كتاب الزهد له من حديث ابن عباس. [المرقاة ٣٨٤/١]

أفترى أن نكتُب بعضَها؟ فقال: "أمُتَهَوِّكون أنتم كما هُوَّكت اليهودُ والنَّصارى؟! لقد جئتُكم بما بيضاء نقيَّة، ولو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي". رواه أحمد، والبيهقي في كتاب" شعب الإيمان".

أفترى: أي أتحس ذلك فترى؟. كما تقو كت: قوك وقور أحوان في معنى، وقع في الأمر بغير رؤية، وقيل: التهوك والتهفك الاضطراب في القول وأن يكون على غير استقامة. "حس" أي متحيّرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من أهل الكتاب، والضمير في "بما" للملة الحنيفية. "تو" وصفها بالبياض تنبيها على كرمها وفضلها، ولما كان أفضل لون عند العرب عبر به عن الفضل والكرم، حتى قيل لمن لم يتدنس بمعايب: هو أبيض الوحه، وقوله: "نقية" قريب من هذا المعنى، ويحتمل أن يراد ألها مصونة عن التبديل والتحريف حالية عن التكاليف الشاقة، وأشار بذلك إلى أنه أتاهم بالأفضل الأعلى، واستبدال الأدبى عنه مظنة تحير، وقد شهد التنزيل على نقلة تلك الأحاديث بالفسق والفرية فلا اعتماد.

بيضاء نقيّة: حالان مترادفان من الضمير المفسر بالملة. ولو كان موسى حيَّا: قيل: حال من المستتر في بيضاء. طيّباً: أي حلالاً. وعمل في سنّة: أي عمل في موافقة سنته، وإنما نكّرها؛ لأن كل عمل يفتقر إلى معرفة سنة وردت فيه، وفائدته أن كل عمل من الواجب والمندوب والمباح وردت فيه سنة ينبغي مراعاتما حتى قضاء الحاجة، وإماطة الأذى عن طريق المسلمين، فكل من راعاها بأسرها في حركاته وسكناته اتصف بهذه الخصلة، فالمراد شمول كل سنة سنة لا واحدة منها غير معينة.

بوائقه: البائقة: الداهية، وقد فسّرت البوائق في بعض الأحاديث، فروي ظلمه وغشمه.

أَمُتَهَوِّكُون: في القاموس: هوك كفرح، والمتهوك: المتحير كالهوّاك كشداد، والساقط في الهوة الرديء، والهُوكة بالضم الحفرة، والتهوك الوقوع في الشيء بغير مبالاة. [لمعات التنقيح ٢٣٩/١]

بيضاء نقية: أي ظاهرة صافية خالصة عن الشك والشبهة والالتباس والاشتباه، ومصونة عن التبديل والتحريف خالية عن التكاليف الشاقة، فماذا بعد لكم من العمي والتحير. [لمعات التنقيح ٢٣٩/١] إلا اتباعي: فكيف بقومه، وسائر الناس من ورائهم؟ لأن الشرائع كلها نسخت بشريعتي. [لمعات التنقيح ٢٣٩/١]

فقال رجلٌ: يا رسول الله! إنَّ هذا اليوم لكثير في الناس؟ قال: "وسيكونُ في قرون بعدي". رواه الترمذي.

٠١٨٠ (٤١) وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما ضلَّ قومٌ بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتُوا الجسدل"، ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا

إنَّ هذا اليوم: أتى بــ"إن" كأنه فهم من كلامه ﷺ أن هذه الخصال شاقة، وقليل فاعلها. "تو" يحتمل ان يذكر ذلك حمداً لله وتحدثًا بنعمه، فقال ﷺ: "إن ذلك غير مختص بهذا القرآن"، ويحتمل أنه فهم من كلامه ﷺ التحريض على الخصال المذكورة، والزجر عن مخالفتها، ووجد الناس يدينون بذلك، ويحرضون عليه، فحاف أن النبي ﷺ اطلع على خلاف ذلك في مستقبل الأمر منهم فأحب أن يستكشف عنه، فقال هذا القول، فعرف ﷺ ذلك، فأجابه بقوله: "وسيكون" فاحتصر الكلام اعتماداً على فهم السامع، وتمويلاً للامر المحذّر منه.

من عمل منهم بعُشر إلخ: لا يجوز حمل هذا على العموم؛ إذ لا يعذر أحد إذا ترك ما عليه من الفرض المختص به، وإنما ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أنكم في زمان عزة الدين، وظهور الحق، ونزول الوحي، ومشاهدة المعجزات، وبين ظهرانيكم رسول الله على فلا يعذر أحدكم في التهاون، بخلاف من يأتي بعدكم في زمان يشيع فيه الفتن، ويتوارى الحق، ويقل أنصار الدين، هكذا قال الشارحون. قيل: لعل هذا غير مناسب لباب التمسك بالكتاب والسنة، بل حمله على ما مر في الحديث السابق، وهو قوله على: "من عمل في سنة" - على ما بيناه- كان أنسب، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريق الأولى، ويجري معنى قوله: "ما أمر به" في أمر الندب.

إلا أوتُو الجدل: "أوتوا" حال، و"قد" مقدرة، والمستثنى منه أعم عام الأحوال، وصاحبها الضمير المستتر في خبر =

وسيكونُ في قرون بعدي: ولا ينقطع الخير عن أمتي قطعاً وإن تفاوتت الحال كثرة وقلة، فتنكير قرون للتقليل، ويحتمل للتكثير لكثرته في نفسه وإن قلَّت بالإضافة، ويشبه أن يكون المراد اللذين الموسومون بخير القرون، ولكن هذه الصفات ليست مخصوصة. [لمعات التنقيح ٢٤٠/١]

هلك: لأن الدين عزيز، والحق ظاهر، وفي أنصاره كثرة. [الميسر ٩٥/١]

فَيُشدَّد إلخ: بالنصب على حواب النهي، و"الفاء" في "فإن قوماً" سبب للفعل المنهي المسبب عنه الشدة، و"الفاء" في "فتلك" للتعقيب، و"تلك" إشارة إلى ما في الذهن من تصور جماعة باقية من أولئك المشددين، والخبر بيان له، كقوله تعالى: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ (الكهف: ٧٨).

لا تشدّدوا على أنفسكم: فإن التوسط والاقتصاد هو المحمود، وهو يدوم ويستقيم، ويوصل إلى المقصود، والإكثار يورث الملال، والتشديد يضيع حق النفس وغيره، وحير العمل أدومه، وقد ورد "قليل العمل مع الدوام خير من كثيره مع عدمه"، وقد نطقت به الأحاديث وهو السنة. [لمعات التنقيح ٢٤١/١] فيشدد الله عليكم: فيوجب عليكم بإيجابكم على أنفسكم فتضعفوا عن القيام بحقه وتملوا وتكسلوا وتتركوا العمل، فتقعوا في عذاب الله. [التعليق الصبيح ٢٩٠١] فإن قوماً إلخ: أي من بني اسرائيل "شددوا على أنفسهم" بالعبادات الشاقة والرياضات الصعبة والمحاهدات التامة فشدد الله عليهم بإتمامها والقيام بحقوقها، وقيل: شددوا حين أمروا بذبح بقرة فسألوه عن لونها وسنها وغير ذلك من صفاقها. [المرقاة ٢٨٨/١] الصوامع والديار: الصوامع: جمع صومعة، وهي موضع عبادة الرهبان من النصاري، والديار: جمع الدير وهو الكنيسة، وهي معبد اليهود. [التعليق الصبيح ٢٩٠١/١]

<sup>= &</sup>quot;كان" المعنى: ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا على إيتاء الجدل يعني من ترك سبيل الهدى، وركب متن الضلال عارفاً بذلك لا بد أن يسلك طريق العناد، ولا يتمشى له ذلك إلا بالجدل، فإن قلت: كيف يطابق هذا المعنى معنى آية استشهد بها؟ قلت: من حيث إلهم عرفوا الحق، وعاندوا وانتهزوا بحالاً للطعن، فلا تمكنوا بها التمسوه وجادلوا الحق بالباطل، وهكذا دأب الفرق الزائغة. "قض" المراد بالجدل ههنا العناد والمراء، والتعصب لترويج مذهبهم من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق، وذلك محرم، وأما المناظرة لإظهار الحق، واستكشافه، واستعلام ما ليس بمعلوم عنده، أو تعليم غيره ما ليس عنده ففرض كفاية، هما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً الزحرف: ٨٥) أي ما قالوا لك: "آلهتنا خير أم هو"، وأرادوا به أن الملائكة خير أم عيسى؟ فإذاً عبد النصارى عيسى، فنحن نعبد الملائكة، ما قالوا ذلك إلا جدلاً وعناداً لا عن دليل وبرهان، فلم يسألوا ذلك لطلب الحق، بل لمخاصمتك وإيذائك بالباطل.

﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾. رواه أبوداود.

المديد: (الحديد: ٢٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "نزل القرآن على خمسة أوجُهٍ: حلال، وحرام، ومحكم، ومُتشابه، وأمثال. فأحلُوا الحلال، وحرّموا الحرام، واعملوا بالمحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال". هذا لفظ "المصابيح"، وروى البيهقي في "شعب الإيمان" ولفظه: "فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم". البيهقي في "شعب الإيمان" ولفظه: "فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم". المراح (٤٤) وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "الأمر ثلاثة: أمرٌ بيِّنٌ رُشدُه فاتبعُه، وأمرٌ بيِّنٌ غيُّه فاجتنبه، وأمرٌ اختُلف فيه فكِله إلى الله عزَّ وجلَّ". رواه أحمد.

ورهنانية وهي ترهبهم في الجبال، فارين من الفتنة في الدين مخلصين أنفسهم للعبادة، ومعناها: الفعلة المنسوبة إلى الرهبان، وهو الخائف [على وزن] فعلان من رهب كخشيان من حشي، وانتصابحا بفعل مضمر يفسره الظاهر، ومن التشدد فعل بني اسرائيل في ذبح البقرة. ومحكم ومُتشابه إلخ: قد مر تفسير المحكم والمتشابه، فهو على هذا من عطف الخاص على العام وعكسه، عطفاً على الحلال والحرام، ثم عطف عليهم الأمثال. فينبغي أن يحملا على التصديق، وما يتعلق بالاعتقادات من إثبات الصفات لله سبحانه، وأمر الحشر والنشر، ومن ثم صرح بذكر الإيمان في قوله: "و آمنوا بالمتشابه".

أُمرٌ بيّنٌ إلى: "مظّ" أي ما علمت كونه حقًا بالنص فاعمل به فاتّبعه، وما علمت كونه باطلاً بالنص فاجتنبه، وما لم يثبت حكمه بالشرع، فلا تقل فيه شيئًا، وفوّض أمره إلى الله، مثل متشابهات القرآن وأمر القيامة. وأمرّ اختُلف: يحتمل أن يكون معناه اشتبه وخفي حكمه، ويحتمل أن يراد به اختلاف الناس فيه من تلقاء أنفسهم، قيل: والأولى أن يفسر هذا الحديث بما ورد في آخر الفصل الثالث في حديث أبي ثعلبة.

وأمثال: يعني قصص الأمم الماضية كقوم نوح، وصالح وغيرهما كذا قيل، والأظهر أن الأمثال مثل قوله تعالى: ﴿مثلُ الَّذِينِ اتَّحَدُوا مِنْ دُونِ اللهُ أَوْلِياءَ كَمثل الْعَنْكَبُوتِ ﴾ (العنكبوت: ٤١)، ولذا عقبه تعالى بقوله: ﴿وَبِنْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا للنَّاسِ وِمَا يَعْقَلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٤٣). [المرقاة ١٩٩/١] الأمر ثلاثة: أي حكم الله تعالى، أو شأن المكلف، والظاهر أن مضمون هذا الحديث هو مضمون قوله ﷺ: الحلال بيّن، وبينهما مشتبهات". [لمعات التنقيح ٢٤٢/١]

#### الفصل الثالث

1۸٤ – (٤٥) عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاذّة والقاصية والناحية، وإياكم والشّعاب! وعليكم بالجماعة والعامَّة". رواه أحمد.

١٨٥ (٤٦) وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه". رواه أحمد، وأبو داود.

١٨٦ – (٤٧) وعن مالك بن أنس مُرْسلاً، قال: قال رسول الله ﷺ: "تركتُ فيكم

ذئبُ الإنسان: الذئب مستعار للإفساد أي هو مفسد للإنسان ومهلكه. يأخذ الشاذَّة: صفة للذئب؛ لأنه بمنزلة النكرة كما في قوله تعالى: ﴿كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾، (الجمعة:٥) ويجوز أن يكون حالاً منه، والعامل معنى التشبيه، وهو تمثيل، مُثّل حاله في مفارقة الجماعة والسواد الأعظم، ثم تسلط الشيطان عليه، وإغوائه بحالة شاة قاصية شاذة عن قطيع الغنم، ثم افتراس الذئب إياها بسبب انقطاعها، ووصف الشاة بصفات ثلاث، فالشاذة هي النافرة التي لم تؤنس، والقاصية التي قصدت البعد لا عن التنفر، والناحية هي التي غفلت عنها، وبقيت في حانب منها، فإن الناحية هي التي صارت في ناحية من الأرض، و"الشعاب" من الشعب، وهو من البوادي ما احتمع منه طرف، وتفرّق طرف، ولذلك قيل: شعبت الشيء إذا جمعته، وشعبته إذا فرقتَه، ولما فرغ من التمثيل أكده بقوله: "وإياكم"، وعقبه بقوله: "وعليكم بالجماعة" تقريراً بعد تقرير.

ربقة الإسلام: الربقة: عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة، أو يدها تمسكها، استعارها لانقياد الرجل لأحكام الشرع، وخلعها لارتداده، وخروجه عن طاعة الله ورسوله.

والعامَّة: أي عامة الجماعة يعني عليكم بمتابعة جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة، أو عليكم بمخالطة عامة المسلمين، وإياكم ومفارقتهم والعِزلة عنهم! واختيار الجبال والشعاب البعيدة عن العمران، وهذا أظهر للفظ التمثيل، والأول أوفق لمعناه. [المرقاة ٣٩١/١] شبراً: في القاموس: الشبر: بالكسر ما بين أعلى الإبحام وأعلى الخنصر. [لمعات التنقيح ٢٤٣/١] أي ولو ساعة، أو ولو في قليل من الأحكام. قال الأبحري: مفارقة الجماعة: ترك السنة وإتباع البدعة، والظاهر أن مفارقة الجماعة متاركة إجماعهم. [المرقاة ١/١٦]

أمرين لن تضِلُّوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنَّةَ رسوله". رواه في "الموطأ".

١٨٨ – (٤٩) وعن حسَّان، قال: ما ابتدع قومٌ بدعة في دينهم إلا نزع اللهُ من سنَّتهم مثلها، ثم لا يُعيدُها إليهم إلى يوم القيامة. رواه الدارمي.

إلا رُفع مثلُها إلى : جعل أحد الضدين مثلاً للآخر؛ لشبه التناسب بين الضدين، وحظور كل عند ذكر الآخر، وحدوثه عند ارتفاعه، فكما أن إحداث السنة يقتضي رفع البدعة، كذلك عكسه، ولذلك قال عليه: "فتمسك بسنة ندرة خير من إحداث بدعة حسنة"، كما إذا أحيى أداب الخلاء مثلاً على ما ورد في السنة، فهو خير من بناء رباط أو مدرسة، والسرُّ فيه أن من راعى هذا الأدب، فإن الله يوفقه للترقي إلى ما هو أعلى حتى يصل مقام القرب، ومن تركه يؤديه ذلك إلى ترك الأفضل فالأفضل حتى ينتقل إلى مقام الرّين والطبع، فالفاء في "فتمسك" جواب شرط محذوف، ويمكن أن يجعل من قوله: الصيف أحرُّ من الشتاء، والعسل أحلى من الخل، أي السنة في بابحا أبلغ من البدعة في بابحا؛ وذلك لأن الخير غالباً غالب على الشر، ومانع له، كما قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهْقَ الْبَاطَانُ ﴾ (بني إسرائيل: ٨١).

ثم لا يُعيدُها إليهم: وذلك أن السنة كانت متأصلة مستقرة في مكافحا، فلما أزيلت عنه لم يمكن إعادها كما=

غضيف بن الحارث الشمالي: بضم الثاء المثلثة، وتخفيف الميم، نسبة إلى ثمالة بطن من الأزد، ويكنى أبا أسماء، حمصي، مختلف في صحبته، فذكره الحافظ في القسم الأول من حرف الغين من "الإصابة"، والمصنف والسكويي في الصحابة، وكذا البخاري وابن أبي حاتم والترمذي والخليفة وابن أبي حيثمة والطبراني وآخرون، مات سنة بضع وستين. [المرعاة ١/٩٠] إلا رفع مثلها: لعل المراد بالمثلية في المقدار والرتبة، وإذا كان إحداث بدعة رافعاً للسنة كانت إقامة السنة أيضاً قامعة لبدعة، فالتمسك بالسنة ولو كانت قليلة، حير من إحداث بدعة وإن كانت حسنة، فبالأول يزيد النور وبالثاني تشيع الظلمة، وهذا مبالغة في قمع البدعة وأثارها. [لعات التنقيح ١/٤٤٢] حسًان: هذا هو حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر الشامي الدمشقي من ثقات التابعين، قال الحافظ في "التقريب": ثقة فقيه عابد، من الرابعة، مات بعد العشرين ومائة. (المرعاة)

كانت أبداً، فمثله شجرة ضربت عروقها في تخوم الأرض، فإذا قلعت لم يمكن إعادتها كما كانت.

من وقَّر: الوقار: السكون والحلم. على هذم الإسلام: وذلك أن المبتدع مخالف للسنة مائل عن الاستقامة، ومن وقره حاول اعوجاج الاستقامة؛ لأن معاونة نقيض الشيء معاونة لدفع ذلك الشيء، وكان من حق الظاهر أن يقال: "فقد استحف السنة" فوضع موضعه، "فقد أعان على هدم الإسلام"؛ ليؤذن بأن مستحف السنة مستحف للإسلام، ومستحفه هادم لبنيانه، وهو من باب التغليظ، فإذا كان حال الموقر كذا، فما حال المبتدع؟ وفيه أن من وقر صاحب سنة كان الحكم بخلافه. هداه الله: ضمن "هدى" معنى آمن، فعدّاه بـــ"من" أي آمنه الله من ارتكاب المعاصي، والانحراف من الطريق المستقيم، ووقاه سوء الحساب، وهو عبارة عن كونه من أصحاب اليمين، فكما أمن في الآخرة من العذاب، وفيه أن سعادة الدارين منوطة بمتابعة كتاب الله.

إبراهيم بن ميسرة: الطائفي، نزيل مكة، ثبت، حافظ، من صغار التابعين، قال ابن المديني: له نحو ستين حديثاً أو أكثر، قال البخاري: مات قريباً من سنة اثنتين وثلاثين ومائة. (المرعاة) من وقر: بالتشديد أي عظم أو نصر "صاحب بدعة" سواء كان داعياً لها أم لا، قال ابن حجر: كأن قام وصدره في مجلس، أو خدمه من غير عذر يلجئه إلى ذلك. [المرقاة ٢٩٤/١] على هدم الإسلام: أي إسلامه، أو كمال إسلامه، أو على هدم أهل الإسلام، أو المراد بالإسلام "السنة". [المرقاة ٢٩٤/١]

صراطاً مستقيماً، وعن جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتَّحة، وعلى الأبواب ستور مرحاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوَّجُوا، وفوق ذلك داع يدعو، كلما همَّ عبد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلِجْهُ". ثم فسره فأخبر: "أن الصراط هو الإسلام، وأنَّ الأبواب المفتَّحة محارمُ الله، وأنَّ الستور المرخاة حدودُ الله،......

حدودُ الله: الحد الفاصل بين العبد ومحارم الله، كما قال: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ (البقرة:١٨٧)، و"واعظ الله" هو لَمَّة المَلك في قلب المؤمن، واللَّمّة الأحرى هي لمة الشيطان، وإنما جعل لمة الملك التي هي واعظ الله فوق=

صراطاً مستقيماً: بدل من "مثلاً" لا على إهدار المبدل منه، كما في قولك: زيد رأيت غلامه رجلاً صالحاً. وعن جنبتي: هذه الجملة حال عن "صراطاً". فيهما أبوابٌ مفتَّحة: الجملة صفة "سوران".

وعلى الأبواب ستورٌ: حال من ضمير الأبواب في "مفتحة"، ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع إلى صاحبها. وعند رأس: معطوف على "استقيموا" على الطرد وعند رأس: معطوف على "استقيموا" على الطرد والعكس؛ لأن مفهوم كل منهما يقرر منطوق الآخر، وبالعكس.

شينًا: أي قدراً يسيراً من تلك الأبواب. قال: ويحك: زحر له من تلك الهمة، وهي كلمة ترحم وتوجع، يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. ثم فسَّره: أي أراد أن يفسر. محارمُ الله: نظيره قوله ﷺ: "ألا وإن لكل مَلِكِ حِمَّى، ألا وإنَّ حمى الله محارمه، فمن وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، فالسور بمنزلة الحمى، وحولها بمنزلة الباب والسور فقط، فلذلك لم يأت بضمير الفصل بين تينك الجملتين، كما أتى به في الجمل الثلاث.

فيهما أبواب مفتّحة: أي حداران فاصلان بين الصراط المستقيم، وطرفيه الخارجين عن الصراط القويم المشبهين بسور البلد من جنبتيه، أحد جانبيه من أهله والآخر من العدوّ، وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطْنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ (الحديد:١٣). [المرقاة ٧/٥٣]

لا تفتحه: يدل على أن تلك الأبواب مردودة فمعنى قوله سابقاً: أبواب مفتحة غير مغلقة، كذا في بعض الشروح، ويمكن أن يكون إطلاق "لا تفتحه" باعتبار الستور، فليست الأبواب مردودة ولا مغلقة، بل مفتوحة عليها ستور مرخاة، وكذلك أبواب المحارم ليست مغلقة ولا مردودة على الناس، وإنما بينهم وبينها ستور، وهي ستور النهي فإذا رفعوا تلك الستور وَلَجوها. [لمعات التنقيح ٢٤٦/١]

وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه واعظُ الله في قلب كلِّ مؤمن". رواه رزين، ورواه أحمد.

197 - (٥٣) والبيهقي في "شعب الإيمان" عن النَّواس بن سمعان، وكذا الترمذي عنه إلا أنه ذكر أخصر منه.

۱۹۳ – (۵۶) وعن ابن مسعود، قال: من كان مستنًا، فليستنَّ بمن قد مات، فإن الحيَّ لا تُؤمنُ عليه الفتنة.

=داعي القرآن؛ لأنه إنما ينتفع به إذا كان المحل قابلاً، ومن ثم قال الله تعالى: ﴿هُدَى للْمُتَقِينَ﴾، وفي قوله: "وفي جنبتي الصراط سوران" إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ﴾ (الأنعام: ١٥٣)، والسبل هي الخطوط التي هي على يمين الصراط ويساره كالسورين، والمشار إليه بسارة الله المحارم التي يشير إليها قوله بسارة إلى المحارم التي يشير إليها قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ (الأنعام: ١٥١).

من كان مستنًا: أخرج الكلام مخرج الشرط والجزاء تنبيهاً به على الاجتهاد، وتحري طريق الصواب بنفسه بالاستنباط من معاني الكتاب والسنة، فإن لم يتمكّن فليقتد بأصحاب رسول الله ﷺ؛ لأنهم نجوم الهدى، كان ابن مسعود عليه يوصي القرون الآتية بعد قرن الصحابة والتابعين باقتفاء إثرهم، والاهتداء بسيرهم وأخلاقهم، و"الفتنة" كالبلاء يستعملان فيما يرفع إليه الإنسان من الشدة والرخاء، وهما في الشدة أظهر، وإنما قال: "فإن الحيّ لا تؤمن"؛ لأن أصحاب النبي عليه كانوا قد أمنوا منها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهَ قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَحْرٌ عَظِيمٌ (الحجرات:٣).

النّواس بن سمعان: العامري الكلابي، سكن الشام، صحابي، ولأبيه أيضاً صحبة، وروي له سبعة عشر حديثاً، انفرد له مسلم بثلاثة. (المرعاة) من كان مستنّا: فيه مسائل: ١- جواز العمل والتقليد بالغير. ٢- تقليد الميت أفضل من تقليد الحي. ٣- وأفضل الأموات بالتقليد الصحابة. ٤- بيان سيرة الصحابة إجمالاً. ٥- وجوه أفضليتهم. فإن الحيّ: أي الذين هم أحياء من أهل زماننا ما عدا الصحابة، ويحتمل أن يكون عبارة عن سيرة الشيخين: الصديق، والفاروق الله أنها، فإن ابن مسعود مات في أواخر زمن عثمان سنة اثنين وثلاثين، ولكن قوله: "أولئك أصحاب محمد" يدل على تعميم الصحابة. [لمعات التنقيح ٢٤٧/١]

أولئك أصحاب محمَّد ﷺ كانوا أفضل هذه الأمَّة، أبرَّها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلَّها تكلفاً، اختارهم الله لصحبة نبيّه، ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتَّبعوهم على آثارهم، وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإلهم كانوا على الهُدى المستقيم. رواه رزين.

أولئك: إشارة إلى "من مات"، أفرد الضمير في "مات" نظراً إلى اللفظ، وقال: أولئك نظراً إلى المعنى، و"هذه الأمة" إشارة إلى ما في الذهن من أمة محمد الله إلى انقراض العالم. فاعرفوا لهم إلخ: قد أجمل ههنا ثم فصل بقوله: "فضلهم" كما في قوله: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ بِي صَدْرِي﴾ (طه:٢٥)، والمراد من العرفان: ما يلازمه من متابعتهم، ومحبتهم، والتخلق بأخلاقهم، فإذن قوله: "وأتبعوهم" عطف على "اعرفوا" على سبيل البيان، وقوله: "على إثرهم" حال مؤكدة من فاعل "اتبعوا" نحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ (التوبة: ٢٥). ويجوز أن يكون من المفعول. فجعل: أي شرع.

أبرَّها قلوباً: أي أطوعها وأحسنها وأخلصها وأعلمها، أو أكثرها إيماناً. [المرقاة ٣٩٧/١] وأعمقها علماً: أي أكثرها غوراً من جهة العلم وأدقها فهماً. [التعليق الصبيح ٢١٣/١] وأقلَّها تكلفاً: أي في العمل؛ فإلهم كانوا يمشون حفاة ويصلون على الأرض، ويأكلون من كل آنية، ويشربون من سؤر الناس، وكذا في العلم؛ فإلهم كانوا لا يتكلمون إلا فيما يعنيهم، ويقولون فيما لا يدرون: "لا ندري"، وكانوا يتدافعون الفتوى عن أنفسهم، ويشيرون إلى من هو أعلم منهم. [المرقاة ٣٩٨/١]

اختارهم الله لصحبة إلخ: يعني لما جعلهم الله أصحاب النبي ﷺ واصطفاهم من بين الحلائق بهذه الفضيلة علم أفضل الناس وأخيار الخنق ممن بعدهم تلميحاً إلى قوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كُلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْدِهَا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيماً ﴾ (الفتح: ٢٦). [لمعات التنقيح ٢٤٨/١] ثكلتك الثواكل: بكسر الكاف أي فقدتك "الثواكل" أي من الأمهات والبنات والأخوات، وأصله دعاء للموت، لكن العرب تستعمله في محاوراتهم غير قاصدين به حقيقة ذلك كـ "تربت يمينه، ورغم أنفه". [المرقاة ٢٩٩/١]

ما ترى ما بوجه رسول الله ﷺ! فنظر عمرُ إلى وجه رسول الله ﷺ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيًا. فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيًّا وأدرك نبوَّتي لاتَّبعنيٰ". رواه الدارمي.

١٩٥ (٥٦) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "كلامي لا ينسخ كلامَ الله،
 وكلامُ الله ينسخُ كلامي، وكلامُ الله ينسخُ بعضُه بعضًا".

١٩٦ – (٥٧) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أحاديثنا ينسخُ بعضُها بعضاً كنسخ القرآن".

ها توى: "ما" نافية، وهمزة (الاستفهام) مقدّرة. ما بوجه: موصولة أو موصوفة. من غضب الله: توطئة لذكر غضب رسول الله ﷺ إيذاناً بأن غضبه غضب الله.

رضينا: اعتذار عما صدر عنه، جمع الضمير إرشاداً للسامعين، وموضع هذه الجملة بعد الاستعاذة موقع الشروع في المقصود من الكلام بعد التثبت.

كلامي لا ينسخ إلخ: وعند الحنفية ينسخ كلام رسول الله ﷺ القرآن، فما هو الجواب عن هذا الحديث عندهم؟ فأشار الشيخ في "لمعاته" إلى الجواب، وقال: قد ثبت عند الحنفية أن الحديث يكون ناسخاً للكتاب، فالمراد بكلامه ﷺ ههنا ما قاله اجتهاداً ورأياً، أو المراد نسخ تلاوة الكتاب، أو يكون هذا الحديث منسوخاً، ولو حمل قوله: كنسخ القرآن في حديث ابن عمر الآتي على معنى نسخ الأحاديث القرآن بإضافة المصدر إلى المفعول لكان ناسخاً لهذا الحديث. والله أعلم. [لمعات التنقيح ٢٩/١] وأقول: الجواب عن الاحتجاج: أنه موقوف على صحته وحسنه، والحديث في إسناده "جبرون بن واقد الأفريقي" وهو متهم بوضع الحديث. [التعليق الصبيح ٢١٤/١]

النسخ لغة: التبديل، وشرعاً: بيان لانتهاء الحكم الشرعي المطلق، [وعند المتأخرين: إزالة حكم شرعي متقدم بدليل حكم شرعي متأخر] ثم نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز عند الثوري والشافعي، وأحمد في رواية، وفي رواية يجوز، وهو (أي الجواز) مذهب أبي حنيفة ومالك. [المرقاة ٢٠٠/١] كنسخ القرآن: أي كما ينسخ بعض آياته بعضاً، والتشبيه في مجرد النسخ لا في أنواعه كما تقدم. [المرقاة ٢/١١]

۱۹۷ – (۵۸) وعن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن اللهَ فرض فرائض فلا تُضيِّعوها، وحرَّم حُرمات فلا تنتهكوها، وحدَّ حُدوداً فلا تعتدُّوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها". روى الأحاديث الثلاثة الدار قطني.

أبي ثعلبة الخشني: نسبة إلى "خشين" بطن من قضاعة، صحابي مشهور، معروف بكنيته، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً ذكره الحافظ في "الإصابة"، له أربعون حديثاً، اتفقا على ثلاثة، وانفرد مسلم بواحد، مات وهو ساجد سنة (٥٧ هد)، وقيل: قبل ذلك بكثير في أول خلافة معاوية بعد الأربعين. (المرعاة) فلا تنتهكوها: انتهاك الحرمة (هو) تناولها بما لا يحل، والنهك مبالغة في كل شيء، يقال: همكت الدابة حلباً إذا لم تبق في ضرعها لبناً، وفي الحديث: "لينتهك الرجل ما بين أصابعه، أو لتنهكنه النار" أي يبالغ في غسل ما بينهما في الوضوء، أو لتبالغن النار في إحراقه. [لمعات التنقيح ٢٤٩/١]

وحدً حُدوداً: قال في "النهاية": الحدود هي محارم الله تعالى وعقوبتها التي قرنها بالذنوب. وأصل الحد: المنع والفصل بين الشيئين، فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام، فمنها: ما لا يقرب كالفواحش المحرمة، ومنها: ما لا تتعدى كالمواريث المعينة وتزويج الأربعة،... والتلخيص أن حدود الله ما منع من مخالفتها بعد أن قدرها بمقادير مخصوصة وصفات مضبوطة، ومنه تعيين الركعات والأوقات، وما وجب إخراجه في الزكاة وإثباتها في الحج، وحدود العقوبات، فكأنه تقرير وتأكيد للقسمين المتقدمين. [المرقاة ٤٠٤/١]

## [۲] كتاب العلم

## الفصل الأول

١٩٨ - (١) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "بلّغوا عني ولو آية،

ولو آية: "خط" الآية: العلامة الظاهرة. "مظ" في الآية معان كثيرة، منها: أن يراد الكلام المفيد نحو: "من صمت نجا"، و"الدين النصيحة" أي بلّغوا عني أحاديثي ولو كانت قليلة. ومنها: التحريض على نشر العلم، ومنها: جواز تبليغ بعض الحديث كما هو عادة صاحب "المصابيح" و"المشارق"، ولا بأس به؛ إذ المقصود تبليغ لفظ الحديث مفيداً، سواء كان تامًّا أم لا، وإنما حرّض على تبليغ الأحاديث دون القرآن؛ لأن الدواعي وافرة في نقله وتعلمه وتعليمه، ولأنه قد تكفّل الله بحفظه واشتهاره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُهُ وَاسْتَهَارَهُ وَأَمَا الأحاديث فليست كذلك، أو نقول: هو داخل في هذا الأمر.

و"الحرج" الضيق والإثم، ثم رخص رسول الله ﷺ التحدث عن بني اسرائيل وإن لم يعلم صحته بالإسناد، والراوي؛ لبعد الزمان، والمراد التحدث بقصصهم من قتلهم أنفسهم، وأمثاله، وبالجملة [فيه] تفضيل القصص الواردة في القرآن؛ لأن في ذلك عبرة لأولي الألباب، وأما كتابة التوراة، وما يتعلق بالعمل من الأحكام، فقد ورد النهي عنه؛ لأن جميع الشرائع والأديان منسوخة بشريعة نبينا ﷺ، يقال: "تبوّأ الدار" اتخذها مسكناً، وأصله البواء، وهو مساواة الأحزاء في المكان، يقال: "مكان بوآء" إذا لم يكن نائيا بنازله. "قض" قال: "آية" و لم يقل: حديثاً؛ لأن الآيات مع انتشارها، وكثرة حملتها، وتكفّل الله سبحانه بحفظها عن الضياع والتحريف إذا كانت =

كتاب العلم: ذُكر كتاب العلم بعد باب الاعتصام بالكتاب والسنة من قبيل التعميم بعد التخصيص، والعلم لغة: هو النور الباطن في قلب الإنسان. وشرعاً: هو نور مقتبس من مصابيح مشكاة النبوة من أقواله وأفعاله وتقريراته الذي يهتدى به المرء إلى الله وصفاته وأفعاله وأحكامه، وقد يكون العلم كسبيًّا، وقد يكون وهبيًّا (لدنيًّا). [المرقاة ١/٥٠٤ بتغيير يسير] والمراد ههنا العلم الديني مما يتعلق بالكتاب والسنة، وهو المراد بقوله: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (المجادلة: ١١)، وبأمثال ذلك مما ورد في فضل العلم، وربما يشمل العلوم الآلية التي يتوقف معرفة الكتاب والسنة عليها، أو يكمل ويتم بها كعلوم العربية. [لمعات التنقيح ١/ ٢٥١] ولو آية: الظاهر أن المراد آية القرآن، أي ولو كانت آية قصيرة من القرآن. [لمعات التنقيح ٢/ ٢٥١]

وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرجَ، ومن كذب عليَّ متعمداً، فلْيتبوَّأُ مقعدَه من النَّار". رواه البخاري.

# ١٩٩ – (٢) وعن سَمُرةَ بن جندب، والمغيرة بن شعبة، قالا: قال رسول الله ﷺ:

واحبة التبليغ، فالحديث أولى بذلك؛ إذ لا شيء مما ذكر فيه. "حس" ليس في الحديث إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل: معناه الرخصة في الحديث بلا إسناد؛ لأنه أمر قد تعذر في الإخبار عنهم بطول المدة، ووقوع الفترة، وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله تشرّ بأن لا يحدّث عنه إلا بما يصح بنقل الإسناد، والتثبت، قال عبد الله بن المبارك: "الإسناد من الدين، ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء"، قيل: "بلّغوا عني " يحتمل وجهين: الأول: اتصال السند بنقل الثقة عن مثله إلى منتهاه؛ لأن التبليغ من البلوغ، وهو انتهاء الشيء إلى غايته، الثاني: أداء اللفظ كما سمع من غير تغيير، والمطلوب في الحديث كلا الوجهين؛ لوقوع "بلّغوا" مقابلاً لقوله: "حدّثوا عن بني اسرائيل"، قال ابن الصلاح: إن حديث "من كذب عليّ" من المتواتر، وليس في الأحاديث ما في مرتبته من التواتر، فإن ناقليه من الصحابة جم غفير، قيل: اثنان وستون من الصحابة فيهم العشرة المبشرة، وقيل: لا يعرف حديثاً احتمع فيه العشرة إلا هذا، ثم عدد الرواة كان في التزايد في كل قرن.

وحدِّثوا عن بني إسرائيل: يحتمل أن القوم لما سمعوا قول النبي ﷺ: "أمتهو كون أنتم"؟ وما يجري مجراه، تحرّجوا عن التحدث عن بني اسرائيل فرخص لهم في الحديث عنهم، ويحتمل ألهم تعجبوا مما حدّثوا به عن بني اسرائيل من جلائل الأمور وعظائم الشؤون حتى تحرّجوا عن التحدّث به خشية أن يفضي بهم ذلك إلى التفوّه بالكذب، فقال: "حدّثوا عن بني اسرائيل ولا حرج"، فقد كان فيهم الآيات الغريبة، والوقائع العجيبة، وهو مثل قولهم: "حدّث عن البحر ولا حرج". [الميسر ٩٦/١]

سَمُرةً بن جندب: هو ابن هلال الفزاري، حليف الأنصار، صحابي مشهور، كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله ﷺ، سكن البصرة، قال ابن عبد البر: مات بالبصرة في خلافة معاوية سنة (٥٨ هـ)، وقيل: مات سنة (٩٥ هـ)، أو أول سنة (٣٠ هـ)، بالكوفة، وقيل: بالبصرة، له مائة وثلاثة وعشرون حديثاً، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بجديثين، ومسلم بأربعة، روى عنه جماعة. [المرعاة ٣٠٣/١]

المغيرة بن شعبة: هو ابن مسعود بن معتب الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد، أسلم زمن الخندق، وشهد الحديبية وما بعدها، كان يقال له مغيرة الرأي، وشهد اليمامة وفتوح الشام، والقادسية، مات سنة (٥٠ هـ) على الصحيح، له مائة وستة وثلاثون حديثاً، اتفقا على تسعة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين، روى عنه جماعة. [المرعاة ٣٠٣/١]

"من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذِّب، فهو أحدُ الكاذبينَ". رواه مسلم.

٢٠٠ (٣) وعن معاوية، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن يُرد الله به خيراً يُفقّهه في الدين، وإنما أنا قاسمٌ والله يُعطى". متفق عليه.

يرى أنه كذِبّ: "مح" "يرى" ضبطناه بضم الياء، و"الكاذبين" بكسر الباء، وفتح النون على الجمع، هذا هو المشهور في اللفظين، قال القاضي عياض: الرواية عندنا في "الكاذبين" على الجمع، ورواه أبو نعيم في حديث سمرة على التثنية، وقال: الراوي يشارك في هذا الكذب البادي، ثم رواه أبو نعيم الأصفهاني في رواية المغيرة على الشك بين الجمع والتثنية، وذكر بعض الأئمة حواز فتح الياء من "يرى" بمعنى يعلم، وهو ظاهر حسن، وعلى ضم الياء معناه: يظن، ويجوز أن يكون الفتح بمعنى يظن أيضاً، فقد حكي "رأى" بمعنى ظن، وقيل: إنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذباً، وإلا فلا إثم وإن علم غيره أو ظنه.

فهو أحدُ الكاذبينَ: "شف" سماه كاذباً؛ لأنه يعين المفتري، ويشاركه بسبب إشاعته، فهو كمن أعان ظالماً على ظلمه. يُفقّهه: "نه" فقِه الرجل بالكسر علم، وفقه بالضم صار فقيهاً عالماً، وجعله العرف خاصاً بعلم الشريعة، وتخصيصاً بعلم الفروع. روي أن سليمان نزل على نبطية بالعراق، فقال لها: هل ههنا مكان نظيف أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك، وصلّ حيث شئت، فقال: فقهت أي فهمت وفطنت الحق، ولو قال: علمت، لم يقع هذا الموقع. وعن الدرامي، عن عمران قال: قلت للحسن يوماً في شيء قاله: يا أبا سعيد! ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال: ويحك! هل رأيت فقيها؟ وإنما الفقيه: الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بأمور دينه، والمداوم على عبادة ربه.

"قض" "إنما أنا قاسم" أي إنما أنا أقسم بينكم، فألقي إلى كل واحد ما يليق به، والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء منكم لفهمه، والتفكر في معناه، والعمل بمقتضاه. "تو" أعلم أصحابه أنه فلل لم يفضل في قسمة ما أوحي إليه أحداً من أمته على الآخر، بل سوى في البلاغ وعدل في القسمة، وإنما التفاوت في الفهم، وهو واقع من طريق العطاء، ولقد كان بعض الصحابة لا يفهم من الحديث إلا الظاهر الجلي، ويفهم منه غيره من الصحابة، أو من القرون التي بعدهم مسائل كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأقول: الواو في قوله: "وإنما أنا قاسم" للحال من فاعل "يفقهه"، أو من مفعوله، وإذا كان الثاني، فالمعني أن الله تعالى يعطى كلاً ممن أراد أن يفقهه به ==

يُفقّهه في الدين: الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، ويسمى العلم بأحكام الشريعة فقهاً، والفقيه هو الذي علم ذلك، واهتدى إلى استنباط ما خفي عليه، ومعنى قوله: "يُفقهه في الدين" أي يجعله عالماً بأحكام الشريعة ثقفاً ذا بصيرة فيه، فيصير قلبه ينبوع العلم فيستخرج بفهمه المعاني الكثيرة من اللفظ الموجز. [الميسر ٩٧/١]

الذهب والفضَّة، خيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقُهوا". رواه مسلم. الذهب والفضَّة، خيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقُهوا". رواه مسلم. ٢٠٠ – (٥) وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا حسلة إلا في اثنتين:

-استعداداً يدرك المعاني على قدره، ثم يلهمني بإلقاء ما هو اللائق باستعداد كل واحد، وعليه كلام القاضي، وإذا كان الأول، فالمعنى: أني ألقي ما ينسخ لي، وأسوّي فيه، ولا أرجح بعضهم على بعض، فالله يوفق كلاَّ منهم على ما أراد وشاء من العطاء، وعليه كلام التوربشتي.

الناسُ معادنُ: المعدن: المستقر من "عدَّنْتُ البلد" إذا توطَّنته، ومنه المعدن لــ "مستقر الجواهر والفلزات"، و"معادن" حبر المبتدا، ولا يصح حمله إلا بأحد وجهين: إما على سبيل التشبيه، كقولك: زيد أسد، وحينئذ يكون "كمعادن الذهب" بدلاً منه أي الناس كمعادن الذهب، وإما على أن المعادن بحاز من التفاوت، فالمعنى: أن الناس متفاوتون تفاوتاً مثل تفاوت معادن الذهب والفضة، والمراد بالتفاوت: تفاوت النسب في الشرف والصنعة، يدل عليه قوله عليه: "فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم "أي أصولها التي ينسبون إليها، و يتفاخرون بما، وإنما جعلت معادن؛ لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة، فمنها قابلة لفيض الله سبحانه وتعالى على مراتب المعادن، ومنها: غير قابلة. خيارُهم في الجاهلية إلخ: جملة مبيّنة، شبههم بالمعادن في كونها أوعية الجواهر النفيسة، والفلزات المنتفع بما، المعنى بهما في الإنسان كونه أوعية العلوم والحكم، فالتفاوت في الجاهلية بحسب المراد الأنساب، وفي الإسلام بالأحساب، ولا يعتبر الأول إلا بالثاني. لا حسدً: أي لا رخصة فيه. "حس" المراد بالحسد: الغبطة، وهي أن يتمنى الرجل مثل ما لأحيه من غير أن يتمنى زواله عنه، وتمني الزوال هو الحسد المذموم، ومعنى الحديث: الترغيب في التصدق بالمال، وتعليم العلم، وقبل: إن فيه إباحة نوع من الحسد، وإن كان جملته محظورة، وإنما رخص فيهما؛ لما يتضمن مصلحة في الدين، قال أبو تمام: ع

وما حاسد في المكرمات بحاسد وكما رخص في الكذب لمصلحة هي فوق آفة الكذب، وقيل: معناه =

الناسُ معادنُ: والمعنى: أن الناس يتفاوتون في مكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات، وفيما يذكر عنهم من المآثر على حسب الاستعداد، ومقدار الشرف، تفاوت المعدن، فإن منها ما يستعد للذهب، ومنها ما يستعد للفضة، وهلم جرًّا إلى غير ذلك من الجواهر المعدنية حتى ينتهي إلى الأدنى فالأدنى، كالحديد والكحل والزرنيخ والنورة، ولمّا دخلوا في دين الله وفقهوا فيه، وكان ذلك من أتمّ المآثر، وأعظم موجبات التبحيل تعزّز به كل صعلوك من أفناء الناس، ونزّاع القبائل حتى فاق سائر أقرانه في الجاهلية من ذوي المآثر. [الميسر ١٩٨/١]

رجلٌ آتاه الله مالاً فسلَّطه على هلكته في الحق، ورجُلٌ آتاه اللهُ الحكمة فهو يقضي بها ويُعلِّمها". متفق عليه.

= لا يحسن الحسد إن حسن في موضع إلا في هذين الموضعين، قيل: أثبت الحسد في الحديث؛ لإرادة المبالغة في تحصيل النعمتين الخطيرتين يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم، فينبغي أن يتحرى ويجتهد في تحصيلهما، فكيف بالطريق المحمود؟ بل يقول: هذا هو الطريق المحمود لذاته، والمأمور به في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (البقرة: ١٤٨)، فإن السبق هو روم ما لصاحبك واختصاصك به.

فسلَّطه على هلكته: فيه مبالغتان: إحداهما: التسليط، فإنه يدل على القهر، وثانيهما: قوله: "على هلكته"؛ فإنه يدل على أنه لا يبقى من المال باقياً، فلما أوهم القرينتان: الإسراف، والتبذير، المقول فيهما: لا خير في السرف، كمّله بقوله: "في الحق" كما قيل: لا سرف في الخير، وفي القرينة الأخرى مبالغات: إحداها: الحكمة، فإنها تدل على علم دقيق مع إتقان في العمل، وثانيها: "يقضي" أي يقضي بين الناس، وثالثها: "يعلمها"، وروي: "لا حسد إلا في اثنين"، فيكون "رجل" بدلاً منه، وروي: "في اثنتين" أي خصلتين اثنتين، فلابد من تقدير مضاف؛ ليستقيم المعنى، فإذا روى "اثنين" يُقدر في شأن اثنين، وإذا روى "اثنتين" يُقدر في شأن اثنين، وإذا روى "اثنتين" يُقدرًدُ خصلةً.

إلا من ثلاثة: وفي بعض نسخ "المصابيح" أسقطوا "إلاً" وهي مثبتة في "صحيح مسلم" و "كتاب الحُميدي" و"جامع الأصول" و"المشارق"، وهو إلى آخره بدل من قوله: "إلا من ثلاثة"، فعلى التكرير فيه مزيد تقرير، واعتناء بشأهما. والاستثناء متصل، تقديره: ينقطع عنه ثواب أعماله من كل شيء كالصلاة والزكاة، ولا ينقطع ثواب أعماله من هذه الثلاثة، يعني إذا مات الإنسان لا يكتب له بعده أجر أعماله؛ لأنه جزاء العمل، وهو ينقطع بموته، إلا فعلاً دائم الخير، مستمر النفع، مثل وقف أرض، أو تصنيف كتاب، أو تعليم مسألة يُعمل بها، أو ولد صالح، وجعل الولد الصالح من العمل؛ لأنه السبب في وجوده. "قض" فإن قيل: حديث "من سن سنة حسنة" إلى يكاد يخل بهذا الحديث؟ أحيب: بأن وضع السنن من باب التعليم. وأما قوله ﷺ: "كل ميت يختم على عمله إلا=

آتاه اللهُ الحكمة: فالحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل، ويحتمل أن يكون معناه: آتاه الله فقهاً في الدين. [الميسر ٩٩/١] قال الكرماني: عرّف "الحكمة" ونكّر "مالاً"؛ لأن المراد معرفة الأشياء التي جاء بها الشريعة، فاللام للعهد بخلاف المال. [لمعات التنقيح ٢٥٧/١]

صدقةٍ جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم.

الله عليه في الدنيا، نفَس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة. ومن يسَّر على مُعسِر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستَر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

=المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة"، فمعناه: أن الرجل إذا مات لا يزاد في ثواب ما عمل، ولا ينقص منه إلا الغازي، فإن ثواب مرابطته ينمو، ويتضاعف، وليس فيه ما يدل على أن عمله يزداد بضم غيره أو لا يزداد، قيل: يمكن أن يجعل المرابطة داخلة في الصدقة الجارية؛ إذ المقصود نصرة المسلمين.

نفَّس إلخ: أي فرّج كأنه يفتح مداخل الأنفاس، و"المعسر" من ركبه الدين، ويعسر عليه قضاؤه. كُربةً: غمَّا وشدة. وهن ستَر: يجوز أن يراد به الظاهر، وأن يراد ستر من ارتكب ذنبًا فلا يفضحه، وفائدة العدول عن المساجد إلى بيوت الله شمول كل ما يبنى تقرباً إلى الله من المساجد والمدارس، والربط، والتدارس شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن من التعليم والتعلم والتفسير، والاستكشاف عن دقائق معانيه. و"السكينة" هي ما يحصل به السكون والوقار، وصفاء القلب بنور القرآن، وذهاب الظلمة النفسانية، ونزول ضياء الرحمة، وعن ابن مسعود: السكينة مغنم، وتركها مغرم، قيل: قوله: "كربة" نكّرها تقليلاً، وميز بها بعد الإبحام، وبينها بقوله: "من الدنيا" للإيذان بتعظيم شأن التنفيس يعني أن أقلّه المختص بالدنيا يفيد هذه الفائدة، فكيف بالكثير المختص بالعقبي؟ فلذلك لم يقيّد هذه القرينة بالدنيا والآخرة كما في القرينتين الأخريين، ولأنهما تخصيص بعد التعميم اهتماماً وللذلك لم يقيّد هذه القرينة بالدنيا والآخرة كما في القرينتين الأخريين، ولأنهما تخصيص بعد التعميم اهتماماً ولذلك لم يقيّد هذه القرينة بالدنيا والآخرة كما في القرينتين الأخريين، ولأنهما تخصيص بعد التعميم اهتماماً وللذلك لم يقيّد هذه القرينة بالدنيا والآخرة كما في القرينتين الأخريين، ولأنهما تخصيص بعد التعميم اهتماماً وللذلك الم يقيّد هذه القرينة بالدنيا والآخرة كما في القرينتين الأخرين، ولأنهما تخصيص بعد التعميم اهتماماً وللذلك الم يقيّد هذه القرينة بالدنيا والم والمناء التعميم القرينة بالدنيا والمؤلفة المناه التحقيق المناق والمناه والسكينة والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والقرينة بالدنيا والمناه والم

صدقة جارية: في "النهاية" أي دارة متصلة كالوقوف المرصدة لأبواب البر، وفي بعض الشروح عن الأزهار: اختلف العلماء في الصدقة الجارية قال أكثرهم: هي الوقف وشبهه مما يدوم منافعه، وقال بعضهم: هي القناة والعين الجارية المسبلة. [لمعات التنقيح ٢٥٧/١]

أو علم يُنتفع به: هو ما خلفه من تعليم أو تصنيف ورواية، وقال بعضهم حمله على التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدة وأبقى على ممرّ الزمان، والمراد به العلم الشرعي. [مرعاة المفاتيح ٣٠٦/١] نفَس عن مؤمن إلخ: نفّس تنفيساً فرّج تفريجاً، وأصل اشتقاقه من النفس بمعنى الريح يخرج من باطن الإنسان كأنه احتبس نفسه ففتح مخرجه، والكرب والكربة بالضم كالكرب الحزن والغم والشدة بأخذ النفس. [لمعات التنفيح ٢٥٨/١]

ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة. وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطّا به عمله لم يُسرع به نسبُه". رواه مسلم.

وحنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أوَّل الناس يُقضى عليه يوم القيامة رجلٌ استُشهد، فأتي به فعرّفه نعمته فعرفها، فقال: ما عملْتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استُشهدتُ. قال: كذَبت، ولكنَّك قاتلتَ لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمرَ به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن،

<sup>-</sup>بشأنهما، وقوله: "والله في عون العبد" تذييل للسابق؛ لاشتماله على دفع المضرة وجلب المنفعة، ولذلك أخرجه من الشرطية، وبنى الخبر على المبتدأ؛ ليتقوى الحكم، وخصّ ذكر العبد تشريفاً له بنسبة العبودية.

وغشيتهم: غطتهم. وحفّتهم: أحدقتهم. فيمن عنده: الملأ الأعلى، والطبقة الأولى من الملائكة، وذكره سبحانه للمباهاة بمم. ومن بطّأ به: "نه" أي من أخره عمله السيئ، أو تفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب. يُقضى عليه: "شف" و "يقضى عليه" صفة لـ "لناس"؛ لأنه نكرة معنى أي أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل. فعرَّفه: هذا التعريف للتبكيت، وإلزام المنعم عليه، ولذلك أتبعه بقوله: "فعرفها" أي اعترف بها، والفاء في "فعرفه" للتعقيب، وفي قوله: "فعرفها" للتسبيب، وفي "فما عملت" جزاء شرط محذوف وهو مقول القول أي إذا كان مقرراً عندك أن تلك النعمة الموجبة للشكر مني فما عملت في حق تلك النعمة، وهي منح القوة، والشحاعة، وهيئة آلات المحاربة لإعلاء كلمة الله أي كيف أديت شكرها؟ فعرَّفه نعمته: على صيغة المفرد ههنا، والباقيان على صيغة الجمع، هكذا حاء في "صحيح مسلم" و"الحميدي" و"جامع الأصول" و"في الرياض" للنووي، وفي بعض نسخ "المصابيح"، ولعل الفرق لأجل اعتبار الإفراد في الأولى، والكثرة في الأخريين.

جريء: بفتح الجيم وكسر الراء ممدوداً من الجرأة بمعنى الشجاعة. [لمعات ٢٦٠/١]

فأي به فعرّفه نِعمَه فعرفها. قال: فما عملتَ فيها؟ قال: تعلّمتُ العلم وعلّمتُه، وقرأتُ فيك القرآنَ. قال: كذبتَ، ولكنّك تعلّمت العلم ليقال: إنّك عالمٌ، وقرأتَ القرآنَ ليُقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلّه، فأتيَ به فعرّفه نِعمه فعرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تُحب أن يُنفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك. قال: كذبت، ولكنّك فعلتَ ليقال: هو جوادٌ، فقد قيل، ثم أمر به فسُحب على وجهه ثم ألقي في النار". رواه مسلم.

العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْق عالماً اتخذ الناسُ رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّو وأضلُّوا". متفق عليه. عالماً اتخذ الناسُ رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّو وأضلُّوا". متفق عليه. ١٠٧ – (١٠) وعن شقيق: كان عبد الله بن مسعود يذكّر الناس في كلّ خميس.

انتزاعاً: مفعول مطلق من معنى "يقبض" نحو: رجع القهقري، و"ينتزعه" صفة مبيّنة للنوع، و"حتى" هي التي تدخل على الجملة، وهي ههنا الشرط والجزاء. رؤوساً جهالاً: قال الشيخ محيى الدين النووي: ضبطناه في البخاري "رؤوساً" بضم الهمزة، وبالتنوين جمع رأس، وضبطوه في "مسلم" هنا بوجهين: أحدهما هذا، والثاني "رؤسآء" بالمد جمع رئيس، وكلاهما صحيح، والأول أشهر.

وسَع الله عليه: أي كثر ماله، و"أعطاه" عطف بيان من "أصناف المال" كالنقود والمتاع والعقار والمواشي "فأتي به" على رؤوس الخلائق للافتضاح. [التعليق الصبيح ٢٢٤/١] لا يقبض العلم: أي علم الكتاب والسنة وما يتعلق هما. [التعليق الصبيح ٢٢٤/١] بقبض العلماء: أي بموقم، ورفع أرواحهم. [المرقاة ٢٩/١] رؤوساً: أي خليفة وقاضياً ومفتيًا وإماماً وشيخاً. [العرقاة ٢٩/١] شقيق: هو ابن سلمة، يكني أبا وائل الأسدي، ثقة حجة، ومخضرم، روى عن خلق من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وكان خصيصاً به من أكابر أصحابه، وهو كثير الحديث، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. [مرعاة المفاتيح ٢١١/١]

فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! لودِدْتُ أنك ذكّرتنا في كلّ يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أبي أكره أن أملّكم، وأبي أتخولُكم بالموعظة كما كان رسول الله عليه التخوّلنا بها مخافة السّآمة علينا. متفق عليه.

۲۰۸ (۱۱) وعن أنس، قال: كان النبي الله إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً. رواه البحاري.
 ۲۰۹ (۱۲) وعن أبي مسعود الأنصاري، قال: جاء رجل إلى النبي على فقال:

يتخوَّلنا: أي يتعهدنا، والتحول التعهد، وحسن الرعاية، يقال: تخوّلت الريح الأرض إذا تعهدها، والمعنى: أنه كان يتفقدنا بالموعظة في مظان القبول، ولا يكثر علينا؛ لئلا نسأم، وكان أبو عمرو يقول: إنما هو يتخوننا، والتخون: التعهد، وقد ردِّ على الأعمش روايته باللام، وكان الأصمعي يقول: ظلمه أبو عمرو، يقال: يتخولنا، ويتخوننا جميعاً، قيل: الرواية باللام أكثر، وزعم بعضهم: أن الصواب "يتحولنا" بالحاء المهملة، وهو أن يتفقد أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها، ولا يكثر عليهم، ومن الناس من يرويه كذلك، لكن الرواية في الصحاح بالخاء المعجمة. إذا تكلم بكلمة: أراد "بالكلمة" الجملة المفيدة.

فسلَّم عليهم إلخ: قيل: تثليث التسليم ليِّس سنة مشروعة، قال بعض العلماء: المراد تسليم الاستيذان كما جاء أن النبي ﷺ أتى سعد بن عبادة، وهو في بيته، فسلم فلم يجبه، ثم سلم ثانياً فلم يجبه، ثم ثالثاً فلم يجبه، وفيه نظر؛ لأن تسليم الاستيذان لا يثنّى إذا حصل الإذن بالأولى، ولا يثلث إذا حصل بالثانية، ثم أنه ذكره بحرف "إذا" المقتضية لتكرار الفعل كرة بعد أخرى، وقصة سعد كانت نادرة، والوجه أن يقال: إنه عليم كان يسلم تسليمة الاستيذان، وإذا دخل يسلم تسليمة الوداع، وهي في معنى الدعاء، وهذه التسليمات=

فقال له رجل: قال الحافظ: هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النجعي، وفي سياق البخاري في أواخر الدعوات ما يرشد إليه. [مرعاة المفاتيح ٢٩١١/١] بكلمة أعادها: أي جملة صعبة تحتاج إلى البيان والتفسير والتكرير، أعادها حتى تفهم عنه. أبي مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود الأنصاري البدري، الصحابي الجليل، مشهور بكنيته، اتفقوا على أنه شهد العقبة وأحداً وما بعدها، ونزل الكوفة، وكان من أصحاب على هذه، وروي له مائة وحديثان، اتفقا على تسعة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بسبعة، روى عنه ابنه وخلق سواه، مات بعد الأربعين بالكوفة، وقيل: بالمدينة. (المرعاة)

إنه أبدع بي فاحملني. فقال: "ما عندي". فقال رجلٌ: يا رسول الله! أنا أ**دله على من** يحمله. فقال رسول الله الله على على على خير فله مثل أجر فاعله". رواه مسلم.

مجتابي النمار: النمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى "مجتابيها" لابسيها، يقال: احتبتُ القميص إذا لبستها. فتمعَّر: التمعِّر: التغير، وأصله: قلة النضارة وعدم إشراق اللون، من قولهم: مكان أمعر إذا أحدب. خَلَقَكُمْ منْ نَفْسٍ وَاحِدَة: قيل: هذا على تأويل أن يكون الخطاب بقوله: "يا أيها الناس" للذين بعث إليهم رسول الله عن مضر، والمراد من تلاوة هذه الآية، قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (النساء: ١) ي اتقوا الله الذي خلقكم، واتقوا الذي تناشدون به، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، وقد نبه حيث قرن صلة الأرحام باسمه على أن صلتها منه بمكان.

<sup>-</sup> كلها مسنونة، وكان النبي ﷺ يواظب عليها، ولا مزيد في السنة على هذه الأقسام.

إنه أبدع: أبدعت الراحلة إذا انقطعت عن السير لكلال أو ظلع جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً منها أي إنشاء أمر خارج عما أعتيد منها، واتسع، حتى قيل: أبدعت حجة فلان، وأبدع برّه بشكري إذا لم يف شكره ببرّه، ومعنى أبدع بالرجل انقطع به راحلته، كقولك: سار زيد بعمرو، فإذا بنيت للمفعول، قلت: سير بعمرو، فكما أن المعنى فيه سير عمرو، كذلك المعنى في انقطع بعمرو، قطع عمرو عن السير، وإنما أحاب بي القوله: "من دل" بدل "نعم"؛ ليشمل جميع من له هذه الخصلة الحميدة، ويدخل السائل فيه دخولاً أوليًّا، وإيراد الحديث في هذا الباب لمناسبة التعليم الفعلى؛ لأن التعليم أعم من أن يكون فعلياً أو قوليًّا.

أدله على من يحمله: من أغنياء المسلمين. [التعليق الصبيح ٢٢٥/١] من دل ً إلخ: أي بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة، "على خير" أي علم أو عمل مما فيه أحر وثواب. [مرعاة المفاتيح ٣١٣/١] جرير: هو ابن عبد الله البحلي القسري أبو عمرو - أو - أبو عبد الله اليماني، أسلم سنة عشر، وبسط له النبي شخ ثوباً، روى الشيخان وغيرهما عنه، له مائة حديث، اتفقا على ثمانية، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بستة، مات سنة (٥١ هـ)، وقيل: بعدها، روى عنه خلق كثير. (المرعاة)

إلى آخر الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾، والآية التي في الحشر: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدَ ﴾ تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، (الحشر:٨١) من صاع تمره، حتى قال: "ولو بشق تمرة". قال: فحاء رجل من الأنصار بِصُرَّة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناسُ حتى رأيت كومين من طعام وثياب. حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مَذْهبةٌ، فقال رسول الله ﷺ:

والآية: بالنصب عطفاً من حيث المعنى على قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا﴾ (النساء: ١) على تأويل "قال" بــ "قرأ"، أي قرأ هذه الآية، والآية التي في الحشر. تصدق: لعل الظاهر ليتصدق رجل، ولام الأمر للغائب محذوف، وحوّزه ابن الأنباري، ونقل عن بعض أهل اللغة أنّ "نَبُك" في "قِفَا نَبُكِ" بحذوم على تأويل الأمر أي فَلْبك، واحتج بقوله تعالى: ﴿ذَرهُمْ يَأْكُلُونُ﴾ (الحجر: ٣) أي فليأكلوا، وقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا﴾ (الجاثية: ١٤) أي فليغفروا، ولو بشق تمرة"؛ إذ المعنى ليتصدق رجل أي فليغفروا، ولو حمل "تصدق" على الفعل الماضي لم يساعده قوله: "ولو بشق تمرة"؛ إذ المعنى ليتصدق رجل ولو بشق تمرة، وكذا قوله: "فجاء رجل" إلى آخره؛ لأنه بيان لامتثالهم أمره على الخث على الصدقة، ولمن يجريه على الإخبار وجه، لكن فيه تعسف غير خاف.

رجلٌ من ديناره: رجل نكرة، وضعت موضع الجمع المعرف، فأفادت الاستغراق في الأفراد، وإن لم يكن في سياق النفي، كشجرة في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقْلامٌ ﴾ (لقمان:٢٧)، فإن شجرة وقعت موقع الأشجار، ومن ثم كرر "من" في الحديث مراراً بلا عطف أي "ليتصدق رجل من ديناره، ورجل من درهمه" وهلم جراً، و"مِنْ" في "مِنْ ديناره" إما تبعيضية أي ليتصدق بعض ما عنده من هذا الجنس، وإما ابتدائية متعلقة بالفعل، فالإضافة بمعنى اللام، أي ليتصدق بما هو مختص به، وهو مفتقر إليه على نحو قوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى المُعلى، فالإضافة بمعنى اللام، أي ليتصدق بعن من طعام: الكومة من الطعام: الصبرة، وأصل الكوم ما النقع من الشهرة،

يتهلل إلخ: أي يستنير، ويظهر عليه أمارات السرور، و"المدهن" نقرة في الجبل ليستنقع فيه الماء من المطر، والمدهن أيضاً ما جعل فيه الدهن، والمدهنة تأنيث المدهن، شبه صفاء وجهه ولله السرور بصفاء هذا الماء المجتمع في الحجر، أو بصفاء الدهن، هذا ما شرحه الحُميدي في "غريبه"، وقد جاء في "كتاب النسائي"، وبعض نسخ "مسلم" "مذهبة" بذال معجمة وفتح الهاء وما بعدها باء موحدة، فإن صحت الرواية به، فهو من الشيء المذهب أي المُوّه بالذهب، هكذا في "جامع الأصول"." مح" هو بالذال المعجمة، وفتح الهاء والباء الموحدة، قال القاضي عياض: وقد صحقه بعضهم، فقال: "مدهنة" بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحُميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين: الصفاء والاستنارة.

"من سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنة فله أجرُها وأجرُ من عمل بها من بعده من غير أن ينقُص من أجورهم شيءٌ، ومن سنَّ في الإسلام سنَّةً سيئةً كان عليه وزرُها ووزرُ من عمل بها من بعده من غيرأن ينقُص من أوزارهم شيءٌ". رواه مسلم.

٢١٢ – (١٥) عن كثير بن قيس، قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دِمشقَ، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء! إني جئتُك من مدينة الرسول ﷺ، ......

من سنّ: أي أتى بطريقة مرضية يُقتدى به فيها، وفي عامة نسخ "المصابيح": "فله أجرها"، وهو غير سديد رواية ومعنى، وإنما الصواب "أجره" والضمير لصاحب الطريقة أي له أجر عمله، وأجر من عمل بسنته، وظن بعض الناس أن الضمير راجع إلى السنة، وقد وهم فيه بعض المتأخرين من رواة الكتابين، وليس ذلك من رواية الشيخين في شيء، قال المؤلف: هذا الحديث لم يورده البخاري إنما هو من أفراد "مسلم"، ووجد في نسخ متعددة من "مسلم" "أجرها"، وعلى هذا شرح الإمام النووي، والإضافة لأدبى ملابسة، فإن السنة سبب ثبوت الأجر، فحازت الإضافة.

على ابن آدم الأول: "تو" إنما قيد بالأول لئلا يشتبه؛ إذ في بني آدم كثرة، وهذا يدل على أن قابيل كان أول مولود من بني آدم، و"الكفل" النصيب والحظ، يقال للحظ الذي فيه الكفاية: الكفل، كأنه يكفل بأمر صاحبه، وكم من مثل هذه الألفاظ قـــد استعملت في معان قد اختصت بها، ثم شاعت واتسعت في غيرها. =

كثير بن قيس: الشامي، ويقال: قيس بن كثير، والأول أصح، ضعيف من أوساط التابعين، قال في "تمذيب التهذيب": روى عن أبي الدرداء في فضل العلم، وعنه داود بن جميل، جاء في أكثر الروايات أنه كثير بن قيس على اختلاف في الإسناد إليه. (المرعاة)

وحقيقة المعنى في قوله: "كفل من دمها" أي نصيب تكفل بأمره، فيوفيه جزاء ما ارتكبه من الإثم، ويجوز أن
 يكون "الكفل" بمعنى الكفيل يعني أنه أقام كفيلاً بفعله الذي سنه في الناس تسليمه إلى عذاب الله.

ما جئتُ لحاجة: أي لحاجة غير أن أسمع منك الحديث، وتحديث أبي الدرداء بما حدّثه يحتمل أن يكون مطلوب الرجل بعينه، أو يكون بيان أن سعيه مشكور عند الله، ولم يذكر ههنا ما هو مطلوبه، والأول أغرب وأقرب، وإنما أطلق الطريق والعلم؛ ليشملا في جنسهما أيّ طريق كان، من مفارقة الأوطان، والضرب في البلدان إلى غير ذلك كما سبق، وأي علم كان من علوم الدين قليلاً أو كثيراً، رفيعاً أو غير رفيع، وقيد قوله: "طريقاً" بقوله: "من طرق الجنة" ليشير إلى أنه تعالى يوفقه للأعمال الصالحة، فيوصله بما إلى الجنة، ويسهل عليه ما يزيد به علمه؛ لأنه أيضاً من طريق الجنة، بل هو أقربما وأعظمها؛ لأن صحة الأعمال موقوفة على العلم.

سلك الله به طريقاً: الباء للتعدية، أي يجعله سالكاً، ويجوز أن تكون للسببية، والضمير فيه للعلم، و"سلك" بمعنى سهل، والعائد إلى "مَن" محذوف أي سهل الله له بسبب العلم طريقاً من طرق الجنة، فعلى الأول سلك من السلوك، فعدي بالباء، وعلى الثاني من السلك، والمفعول محذوف كقوله تعالى: ﴿يَسْلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ﴾ (الجن: ١٧) قيل: "عذاباً" مفعول ثان، وعلى التقديرين: نسبة سلك إلى الله تعالى بطريق المشاكلة.

وإن الملائكة إلخ: الجملة معطوفة على الجملة الشرطية، وكذا الجمل الآتية المصدّرة بـــ"إنّ" على سبيل الترقي، ووضع الأجنحة يحتمل أن يكون حقيقة وإن لم يشاهد أي تكف أجنحتها عن الطيران، وتنزل لسماع الذكر، كما ورد: "وحفت بهم الملائكة"، وأن يكون مجازاً عن التواضع، كقوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبْعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٥)، وقيل: معناه: المعونة وتيسير السعي له في طلب العلم، وقوله: "رضيّ" مفعول له على معنى إرادة رضى؛ ليكون فعلاً لفاعل المعلل.

وإن الملائكة إلخ: ويحتمل أن المراد من الملائكة - ههنا - العموم، ويحتمل أن المراد منها "الكرام الكاتبون"، ويحتمل أن يكون في الدارين جميعاً، وكل ويحتمل أن يكون في الدارين جميعاً، وكل ذلك توقير الملائكة طلاّب العلم، والاستشعار في أنفسهم تعظيماً لهم، والنظر إليهم بعين المهابة والجلال، فضرب المثل بما ضرب؛ تحقيقاً لتلك المعاني. [الميسر ١٠٣/١]

وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتانُ في حوف الماء، وإنّ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورَّثُوا العلم، فمن أخذه

وإنَّ العالم: جعلهم عالمين ومعلمين بعد أن كانوا طالبين للعلم ترقيًّا، ووصفهم بما هو أعلى مما وصفهم أولاً، حيث جعل الموجودات من الملائكة والثقلين وغيرهم حتى الحيتان مستغفرين لهم، طالبين لتخليتهم مما لا ينبغي من الأوضار والأدناس؛ لأن بركة علمهم وعملهم وإرشادهم وفتواهم سبب لرحمة العالمين، وذكر "الحيتان" بعد ذكر ما تقدم تتميم لاستيعاب جميع الحيوانات على طريقة "الرحمن الرحيم"، وأما تخصيص الحيتان بالذكر، فللدلالة على أن إنزال المطر، وحصول الخير والخصب ببركتهم، ولما ذكر ما يحصل به التخلية عن النقائص عقبه على التحلية من إثبات النور.

وإن فضل العالم على العابد إلخ: "تو" العبادة كمال ونور يلازم ذات العابد لا يتخطاه، فشابه نور الكواكب، والعلم كمال يوجب للعالم في نفسه شرفاً وفضلاً، ويتعدى منه إلى غيره، فيستضيء بنوره، ويكمل بواسطته، لكنه كمال ليس للعالم من ذاته، بل نور يتلقاه من النبي على الذلك شبه بالقمر، انتهى كلامه. ولا تظنن أن العالم المفضل عاطل عن العمل، ولا العابد عن العلم، بل أن علم ذاك غالب على عمله، وعمل هذا على علمه، ولذلك جعل العلماء ورثة الأنبياء الذين فازوا بالحسنين: العلم، والعمل، وحازوا الفضيلتين: الكمال، والتكميل، وهذا طريقة العارفين بالله، وسبيل السائرين إلى الله.

وقوله: "يستغفر لهم" مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له، منها: طهارة النفس، ورفعة المنزلة، ورخاء العيش؛ لأن الاستغفار من العقلاء حقيقة، ومن الغير مجاز، والفاء في قوله: "فمن أخذه" سببية، أي من ورث العلم ورث حظًا وافراً. "حس" عن الثوري: ما أعلم اليوم شيئًا أفضل من طلب العلم، قيل له: ليس لهم نية؟ قال: طلبهم له نية، وعن الشافعي: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة.

وإن العالم إلخ: يحتمل أن يكون استغفار هذه الأصناف المذكورة من الخلائق بعضه على الحقيقة، وبعضه على المجاز، وهو أن يكتب الله تعالى له بعدد كل حيوان من الأنواع المذكورة -كالحيتان وغيرها- مغفرة، ووجه الحكمة فيه: أن صلاح العالم بالعلم، وما من شيء من الأصناف المذكورة إلا وله مصلحة معقودة بالعلم، وقد كان أبوذر عليه يقول: "تركنا محمد عليه وما من طائر يحرّك جناحيه في الهواء، إلا وقد أذكرنا منه علمًا"، فكتب الله على كل نوع منها لطالب العلم استغفاراً، جزاء له عنها بعلمه المقصود به صلاحها. [الميسر ١٠٤/١]

أخذ بحظً وافر". رواه أحمد والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، وسماه الترمذي قيس بن كثير.

فضل العالم على العابد إلخ: هذا التفضيل موافق للحديث السابق من حيث المبالغة، وما به التفضل، فإن المخاطبين هم الصحابة، وقد شبهوا بالنحوم في قوله: "أصحابي كالنحوم" الحديث، حسنه الإمام الصنعاني، وشبه - صلوات الله عليه- بالقمر، روى الترمذي عن جابر بن سمرة، قال: "رأيت رسول الله عليه في ليلة أضحيان، فحعلت أنظر إلى رسول الله عليه وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن من القمر، والمبالغة التي يعطيها "أدناكم" يقرب منها في قوله على سائر الكواكب"؛ لأن فضل القمر على بقية الكواكب أجمع يستلزم ذلك التفاوت العظيم بين البدر وبين كوكب هو أدن الكواكب في الضوء كالسها. وهذا التشبيه ينبهك على أن لابد للعالم من العابد من العلم؛ لأن تشبيههما لرسول الله على وبالصحابة هي يستدعي المشاركة فيما فضلوا به من العلم والعمل.

وقوله: "إن الله" جملة مستأنفة لبيان التفاوت العظيم بين العالم والعابد، وأن نفع العابد مقصور على نفسه، ونفع العالم متحاوز إلى الخلائق حتى النملة، وكذا قوله: ﴿إِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿ (فاطر: ٢٨) استشهاد لبيان علة الفضل؛ لأن العالم الحقيقي أعرف بالله وبجلاله وكبريائه من العابد الذي غلبت عبادته، فيكون العالم أتقى، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتُقَاكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٣)، وأما عطف قوله: "وأهل السماوات" على "الملائكة"، فتخصيص للملائكة بحملة العرش، وسكان أمكنة خارجة من السماوات والأرض من الملائكة المقربين، وفي "يصلون" تغليب للعقلاء على غيرهم، وتخصيص "النملة" مشعر بأن صلاقها بحصول البركة النازلة من السماء، فإن دأب النملة القينة وإدخار القوت في جحرها، ثم التدرج منها إلى الحيتان، وإعادة كلمة الغاية للترقى كما مر في الحديث السابق.

ذُكر لرسول الله إلخ: أي بوصف الكمال، وهو يحتمل أن يكون تمثيلاً وأن يكونا موجودين في الخارج قبل زمانه أو في أوانه. [المرقاة ٤٣٠/١]

وحتى الحوتَ، ليصَلُّون على معلم الناس الخير". رواه الترمذي.

٢١٤ (١٧) ورواه الدارمي عن مكحول مُرسلاً، ولم يذكر: رجلان وقال: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم تلا هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ "، وسرد الحديث إلى آخره.

إن الناس لكم تبعين؛ أي تابعون، وضع المصدر موضع الفاعل، و"لكم" الخطاب للصحابة أي الناس يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون العلم منكم بعدي؛ لأنكم أخذتم أفعالي وأقوالي، واتبعتموني فيها، فإذا أتوكم فاستوصوا هم خيراً، وأمروهم بالخير، وعظوهم وعلموهم علوم الدين، و"الاستيصاء" قبول الوصية، وبمعنى التوصية أيضاً، ويعدي بالباء، يقال: استوصيت زيداً بعمرو خيراً أي طلبت زيداً أن يفعل بعمرو خيرا. "قض" حقيقة "استوصوا" اطلبوا الوصية والنصيحة لهم عن أنفسكم، قيل: هو من باب التجريد أي لتجرد كل واحد منكم شخصاً من نفسه، ويطلب منه التوصية في حق الطالبين، ومراعاة أحوالهم.

وإن رجالاً: عطف على "إن الناس"، و"يتفقهون" جملة استينافية لبيان علة الإتيان، أو حال من المرفوع في "يأتونكم" وهو أقرب إلى الذوق، يعني حق على الناس كمهم متابعتكم، والإتيان إليكم، وأخذ الدين منكم، فإذا لم يتمكنوا، فعليهم أن يستنفروا رجالاً ليتفقهوا في الدين، فاللام في "الناس" للجنس، والتنكير في "رجالاً" للنوع.

فاستوصوا: والاستيصاء قبول الوصية، والاستيصاء: طلب الوصية من نفسه أو من غيره بأحد أو بشيء، وهو في المعنى قريب من التواصي، وهو أن يوصتي بعضهم بعضاً، ومعناه: الأمر بمراعاة أحوالهم والتعهد لهم. و"وصتيت حكمه حكم "أمر"، يقال: وصيّت زيداً بأن يفعل خيراً كما يقال: "أمرته بأن يفعل خيراً"، وقولك: "وصيّت زيداً بعمرو" أي وصيته بتعهد عمرو ومراعاته، قال الله تعالى: ﴿وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً (العنكبوت: ٨)، أي وصيّناه بإيتاء والديه حسناً، وكذلك قوله ﷺ: "فاستوصوا بهم خيراً" أي بإيتائهم خيراً، واقبلوا وصيّتي بإيتائهم خيراً. [الميسر ١٠٤/١]

٢١٦ (١٩) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الكلمة الحكمة ضالة الحكيم، فحيث وجدها فهو أحق هما". رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن الفضل الراوي يضعَّف في الحديث.

۲۱۷ – (۲۰) وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد". رواه الترمذي، وابن ماجه.

٢١٨ – (٢١) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:.....

الكلمة الحكمة: في هذه الرواية مبالغة حيث جعلت "الكلمة" نفس الحكمة، وفي رواية: الحكمة إسناده بحازي. "تو"، "شف" ويروى بالإضافة، ويروى "الكلمة الحكيمة" كلها قريب، والمراد بالكلمة: الجملة المفيدة، والحكمة: التي أحكمت معانيها بالعلم والعقل، وتدل على معنى فيه دقة، والحكيم: المتقن للأمور، وله غور فيها، قال مالك: الحكمة الفقه في دين الله، وقال: العلم الحكمة، وإذا وجدها فهو أحق بها أي بالعمل بها، وإتباعها، المسائل، و"ضالة" أي مطلوبة، أي الحكيم يطلب الحكمة، فإذا وجدها فهو أحق بها أي بالعمل بها، وإتباعها، والمعنى أن كلمة الحكمة ربما تكلم بها من ليس لها بأهل، ثم وقعت إلى أهلها، فهو أحق بها من الذي قالها كالضالة إذا وجدها صاحبها فإنه أحق بها من غيره، أي كما أن صاحب الضالة لا ينظر إلى خساسة من وحدها عنده كذلك الحكيم لا ينظر إلى خساسة من تفوّه بالحكمة، والمراد: أن الناس متفاوتون في فهم المعاني، واستنباط الحقائق المحتجبة، فينبغي أن لا ينكر من قصر فهمه من إدراك حقائق الآيات، ودقائق الحديث على من رُزق فهما، وألهم تحقيقاً، ولا ينازع كما لا ينازع صاحب الضالة، فمن سمع كلاماً لم يفهم معناه، فعليه أن ينقله إلى مهنه.

ضالة الحكيم: ما ضل من البهيمة الذكر والأنثى، وفي إضافتها إلى الحكيم إشارة إلى أن من سمعها، وهو غير عارف بها وجب عليه أن يعيها، ويتحرى في تأديتها إلى عارفها؛ لأنه أحق بها و أهلها، شبه حال كلمة الحكمة في أن من سمعها ووعاها، ولزم عليه حفظها وأداؤها إلى من يستحقها، ثم انتهاز فرصة الحكيم بها بحالة بهيمة ضائعة وجدها غير صاحبها، ولزم عليه أن يحفظها ويوصلها إلى صاحبها، وفي الحديث دليل على وحوب أداء اللفظ بعينه. أشدُّ على الشيطان: وذلك لأن الشيطان كلما فتح باباً من الأهواء على الناس، وزين الشهوات في قلويهم، بين الفقيه العارف بمكايده، ومكامن غوائله للمريد السالك ما يسدّ ذلك الباب، ويجعله حائباً حاسراً، بخلاف العابد؛ فإنه ربما يشتغل بالعبادة، وهو في حبائل الشيطان ولا يدري.

"طلبُ العلم فريضة على كلّ مسلم، وواضعُ العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب". رواه ابن ماجه، وروى البيهقي في "شُعب الإيمان" إلى قوله: "مسلم". وقال: هذا حديث متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجُه كلُّها ضعيف.

9 ٢١ – (٢٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "خَصلتان لا تجتمعان في منافق: حُسنُ سمت،

طلبُ العلم فريضة المراد من العلم: ما لا مندوحة للعبد من تعلّمه، كمعرفة الصانع وتوحيده، ونبوة رسوله، وكيفية الصلاة، فإن تعلمه فرض عين، وعلى هذا كلام الشارحين. قيل: قوله: "وواضع العلم عند غير أهله" يشعر بأن كل علم يختص باستعداد وله أهل، فإذا وضع في غير موضعه فقد ظلم، فَمَثَل معنى الظلم بتقليد أخس الحيوان بأنفس الجواهر تهجيناً لذلك الوضع، وتنفيراً عنه، وفي تعقيب هذا التمثيل قوله: "طلب العلم" إعلام بأن المراد بالطلب طلب كل من المستعدين ما يليق بحاله، ويوافق منزلته بعد حصول ما هو واجب من الفرائض العامة، وعلى العالم أن يخص كل طالب بما هو مستعد له، قال الشيخ العارف الرباني السهروردي: اختلف في هذا العلم الذي هو فريضة، قيل: هو علم الإخلاص، ومعرفة آفات النفس، وما يفسد الأعمال؛ لأن الإخلاص مأمور به، فصار علمه فرضاً، وقيل: معرفة الخواطر، وتفصيلها فريضة؛ لأن الخواطر هي منشأ الفعل، وبذلك يعلم الفرق بين لَمَّة الشيطان ولَمَّة الملك، وقيل: طلب علم الحلال حيث كان أكل الحلال واجباً، وقيل: علم البيع والشراء، والنكاح، إذا أراد الدخول في شيء منها، وقيل: علم الفرائض الخمس، وقيل: هو طلب علم التوحيد بالنظر والاستدلال و النقل، وقيل: هو علم الباطن، وهو ما يزداد به العبد يقيناً، وهو الذي يكتسب بصحبة الصالحين، والزهاد المقربين، فهم وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

حُسنُ سمت: "فا" السمت: أحد المنهج ولزوم المحجة، وأنشد الأصمعي:

وهن إلى البيت العتيق سوامت

خاضع للركبان خوضاً عيونها

طلبُ العلم: والمراد بالعلم هاهنا: القسم الذي فرض على العبد معرفته في أبواب المعارف، ويفتقر إليه في معاملة الله، ويتعين عليه العمل به؛ لأنه قال: "على كل مسلم" فهو إذاً محمول على العلم الذي لا يعذر العبد في الجهل به. [الميسر ١/٥٠١] حُسنُ سمت: السَّمت: الطريق، والسَّمت هيئة أهل الخير؛ لأنه طريقهم، يقال: ما أحسن سمته! أي هديه. [الميسر ١/٥٠١]

ولا فقةً في الدين". رواه الترمذي.

• ٢٢٠ (٢٣) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من خرجَ في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع". رواه الترمذي، والدارمي.

٢٢٢ - (٢٥) وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله علي الن يشبع المؤمن

<sup>-</sup> ثم قيل: لكل طريقة ينتهجها الإنسان في تحرّي الخير والتربيّ بزي الصالحين. "تو" حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب، ثم ظهر على اللسان، فأفاد العلم، وأورث الخشية والتقوى، وأما ما يتدارس ليتعززبه [ويتأكل]، فإنه بمعزل عن هذه الرتبة العظمى؛ لأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه، قيل: ليس المراد أن إحداهما قد تحصل دون الأحرى، بل هو تحذير للمؤمنين على الاتصاف بهما، والاحتناب عن أضدادهما، فإن المنافق من يكون عارياً منهما، وهو من باب التغليظ، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ اللَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (حم السحدة: ٢٠٦)؛ إذ فيه حثّ على أدائها، وتخويف من المنع؛ حيث جعله من أوصاف المشركين.

ولا فقة إلخ: عطفه بـــ"لا"؛ لأن حسن سمت في سياق النفي. فهو في سبيل الله: "مظ" وجه مشابحة طلب العلم بالمجاهدة في سبيل الله أنه إحياء الدين، وإذلال الشيطان، وإتعاب النفس، وكسر الهواء واللذة، وفي قوله: "حتى يرجع" إشارة إلى أنه بعد الرجوع له درجة أعلى؛ لأنه حينئذ وارث الأنبياء في تكميل الناقصين.

كفارةً: ما يستر الذنوب. لن يشبعَ إلخ: شبّه استلذاذه بالمسموع باستلذاذه بالمطعوم؛ لأنه أرغب وأشهى، وأكثر اتعاباً لتحصيله، و"حتى" للتدرج في استماع الخير والترقي في استلذاذه، والعمل به إلى أن يوصله الجنة، ويبلغه=

فهو في سبيل الله: أي فله أجر من خرج إلى الجهاد؛ لأنه يجاهد الشيطان والنفس جهاداً أكبر، وله أحره إلى أن يرجع إلى بيته كما في الجهاد، وكذلك قالوا في الحج، وأما بعد الرجوع فيكون له أجر التعليم والتكميل ومضي الجهاد. [لمعات التنقيح ٢٧٥/١] سخبرة الأزديّ: ويقال له الأسدي، نسبة إلى الأزد بن يغوث، وبالسين أفصح، أبو حيّ من اليمن، صحابي له حديثان. [المرعاة ٣٢٣/١]

من خير يسمعُه حتى يكون منتهاه الجنة". رواه الترمذي.

علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

۲۲۶- (۲۷) ورواه ابن ماجه عن أنس.

٠٢٢ - (٢٨) وعن كعب بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "من طلب العلم ليُجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء،....

=إليها؛ لأن سماع الخير سبب العمل، والعمل سبب دخول الجنة ظاهراً، ولما كان قوله: "يشبع" مضارعاً دالاً على الاستمرار تعلق به "حتى".

ثم كتمه إلخ: استبعاد؛ لأن التعليم إنما كان لنشره، ودعوة الناس إلى الحق، وقوله: "بلجام" من باب التشبيه، لبيانه بقوله: "من النار" كقوله تعالى: ﴿مِنَ الفَحْرِ﴾ شبه ما يوضع في فيه من النار بلجام في فم الدابة، وهو إنما كان جزاء إمساكه عن قول الحق، وخص اللجام بالذكر تشبيها له بالحيوان الذي سخر ومنع من قصده ما يريده، فإن العالم شأنه أن يدعو الناس إلى الحق لاسيما إذا سئل، فإذا امتنع منه جوزي بما امتنع من الاعتذار، ويدخل في زمرة من ﴿نَحْتُمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهمْ ﴾ (يس: ٦٥).

"خط" هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه كمن يريد الإسلام، ويقول: علّمني بالإسلام، ويريد الصلاة وقد حضر وقتها ويقول: علّمني الصلاة، أو يستفتي في حلال أو حرام، فإنه يلزمه الجواب، وليس الحال في نوافل الأمور كذلك، ومنهم من يقول هو علم الشهادة.

ليُجاريَ إلخ: الجحاراة: المفاخرة، من الجري؛ لأن كل واحد من المتفاخرين يجري مجرى الآخر، و"المماراة" المحاجة والمحادلة، من المرية، وهو الشك، فإن كل واحد من المتحاجين يشك فيما يقول صاحبه، أو يشككه بما يورد على حجته، أو من المري، وهو مسح الحالب الضرع، فإن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه، و"السفهاء" الجهال، فإن عقولهم ناقصة مرجوحة بالإضافة إلى عقول العلماء، قيل: المحاراة محظورة مطلقاً؛ لأنما المقاومة، وجعل الرجل نفسه مثل غيره يعني لا يطلب العلم إلا ليقول للعلماء: أنا عالم مثلكم، ويتكبر ويترفع =

ثم كتمه: "ثم" للتراخي في الرتبة (مرتبة القباحة)، فإن مرتبة كتمان العلم والسؤال عنه بعيدة في القبح والشناعة والإثم. [لمعات التنقيح ٢٧٦/١]

أو يصرفَ به وجوَه الناس إليه، أدخله الله النار" رواه الترمذي.

۲۲۲– (۲۹) ورواه ابن ماجه عن ابن عمر.

القيامة". يعنى ريحها. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

-على الناس، وذلك مذموم كله، وأما المماراة والمجادلة فقد يستثنى منهما كما في قوله تعالى: ﴿فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِراً﴾ (الكهف: ٢٢) أي غير متعمّق فيه بلا تعنيف وتجهيل، وقوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥)، والسفهاء خفاف الأحلام، فلا تجادلهم، ولا تقل لهم "إني عالم وأنتم سفهاء" فيثور الفتنة.

أو يصرفَ به: أي يطلب العلم على نية تحصيل المال والجاه، وصرف وجوه العوام إليه.

عرضاً من الدنيا: العَرَض: متاع الدنيا وخُطامها، يقال: الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البَرُّ والفاجر، نكّره ليتناول جميع أنواع العرض، ويندرج فيه قليله وكثيره.

لم يجد عرّف الجنة: "تو" قد حمل هذا المعنى على المبالغة في تحريم الجنة على المختص هذا الوعيد، كقولك: "ما شممت قتار قدره"، للمبالغة في التبرّي عن تناول الطعام أي ما شممت رائحتها فكيف بالتناول؟ وليس كذلك، فإن المختص هذا الوعيد إذا كان من أهل الإيمان لابد أن يدخل الجنة، عرفنا ذلك بالنصوص الصحيحة، وذلك أنه مقيد بيوم القيامة، والناس أحوالهم فيه مختلفة، فإن الآمنين من الفزع الأكبر خصوصاً العلماء الزاهدين إذا وردوه يمدون برائحة الجنة تقوية لقلوهم وتسلية لهمومهم على مقدار مراتبهم، وهذا البائس المبتغي للأغراض الفانية يكون كصاحب أمراض حادثة في دماغه مانعة من إدراك الروائح لا يجد رائحة الجنة، ولا يهتدي إليها لأمراض قلبه، قيل: قوله: "لا يتعلمه" حال إما من فاعل "تعلم"، أو من مفعوله؛ لأنه تخصيص بالوصف، ويجوز أن يكون صفة أحرى لـ "علماء".

وفيه أن من تعلم لرضي الله تعالى مع إصابة العرض الدنيوي لا يدخل تحت هذا الوعيد؛ لأن ابتغاء وحه الله يأبي الا أن يكون متبوعاً، ويكون العرض تابعاً، ووصف العلم بالابتغاء وجه الله إما للتفصيل من العلوم مما لا يستفاد منه كما ورد "أعوذ بالله من علم لا ينفع"، وإما للمدح والوعيد من باب التغليظ والتهديد، وسمعت بعض العلماء الزاهدين يقول: من طلب الدنيا بالعلوم الدنيوية كان أهون عليه من أن يطلبها بغيرها من العلوم، فهو كمن جرّ جيفة بآلة من آلات اللهو، وذلك كمن جرّها بأوراق تلك العلوم.

مقالي فحفظها ووعاها وأدَّاها، فرب حامل فقه غير فقيه، وربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه". ثلاث لا يُعلَّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة

نضَّر الله عبداً: النضرة: الحُسن والرونق يتعدى ولا يتعدى، وروي مخففًا ومشددًا، والمعنى خصه الله بالبهجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بين الناس في الدنيا، ونعمة في الآخرة، حتى يرى عليه رونق الرخاء، ورفيق النعمة، وإنما خص حافظ سنته ومبلَّغها بهذا الدعاء؛ لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة، فحازاه بالدعاء له يما يناسب حاله في المعاملة. ووعاها: وعَى يَعِي وعياً إذا حفظ كلاماً بقلبه، ودام على حفظه ولم ينسه. ورب إلخ: استعيرت لمنتكثير، وقوله: إلى من هو أفقه منه صفة لمدخول "رب" استغنى بها عن جوابها أي رب حامل فقه أداه إلى من هو أفقه ما يفقهه المحمول إليه.

لا يُغلّ: يروى بفتح الياء وضمها، وكسر الغين على الصيغتين، فالأول من الغلّ والحقد، والثاني من الإغلال: الخيانة، والمعنى المؤمن لا يغل ولا يخون في هذه الأشياء الثلاثة، أو لا يدخله ضغن يزيله عن الحق حتى يفعل شيئًا من ذلك، "فا" إن هذه الحلال يستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد، و "عليهن" في موضع الحال، أي لا يغل قلب المؤمن كائناً عليهن، وإنما انتصب عن النكرة لتقدمه، ووجه التناسب بين قوله: نضر الله، وقوله: ثلاث، هو أن يقول: إنه على لما حث من سمع مقالته على أدائها إلى من لم تبلغه أعلمهم أن قلب المؤمن لا يغل على هذه الأشياء، خشية أن يضنوا بها على ذوي الإحن والحقد لما يقع بينهم من التحاسد والتباغض، وبين أن أداء مقالته إلى من يسمعها من باب إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ومن الحقوق الواجبة المتعلقة بأحكامه لزوم جماعة المسلمين، فلا يحل له أن يتهاون به؛ لأنه يخل بالحلال الثلاث.

وقوله: "ثلاث" استيناف تأكيد لما قبله، فإنه ﷺ لما حرّض على تعلم السنن ونشرها قفاه بردّ ما عسى أن يعرض مانعاً، وهو الغل من ثلاثة أوجه: (١) أن تعلم الشرائع ونقلها يجب أن يكون لله خالصاً فلا يتأثر عن الحقد والحسد. =

فحفظها ووعاها: قيل: وذلك بالتكرار والتذكار، وقيل: بالرواية والتبليغ، فيكون عطف "ووعاها" عليه قريباً من عطف تفسيري. [لمعات التنقيح ٢٧٩/١]

إلى من هو أفقه منه: يعني قد يكون التلميذ أعلم بمعنى الحديث والأحكام من الأستاذ يعني تعلموا العلم ممن هو دونكم في العلم وممن ليس له إلا مجرد نقل الحديث، وكل ذلك تحريض على تعليم الحديث والعلوم وتعليمها ونشرها. [التعليق الصبيح ٢٣٥/١]

للمسلمين، ولزومُ جماعتهم، فإن دعوهم تحيط من ورائهم". رواه الشافعي والبيهقي في "المدخل".

= (٢) وأن أداء السنن إلى المسلمين نصيحة لهم، وهي من وظائف الأنبياء، فمن قام مقامهم في ذلك ينبغي أن يسلك مسلكهم في التبليغ إلى العباد أيضاً. (٣) وأن تناقل الأحاديث إنما يكون غالباً بين الجماعات، فحث على لزومها، ومنع عن التأبي عنها لحقد وضغينة يكون بينه وبين حاضريها ببيان ما فيها من الفائدة العظمى، هي إحاطة دعائهم من ورائهم بهم، فيحرسهم عن مكايد الشيطان، وتسويله.

قيل: يمكن أن يقال: "ثلاث" استيناف، وهي المقالة التي استوصى في حقها أن يبلّغ، والكلام السابق كالتوطئة اعتناءً، والعض عليها بالنواجذ كأن قائلاً لما سمع تلك التوصية البليغة اتجه له أن يقال: ما تلك المقالة التي استوجبت ذلك الدعاء المرغب؟ فأجيب: هي ثلاث، وإنما استوجبت هذه التوصية البليغة؛ لأنها جمعه بين التعظيم لأمر الله تعالى من الإخلاص، والشفقة على خلق الله من النصيحة لهم إن كان فوقهم، ومن التبرك بدعائهم، والانخراط في سلكهم، وأداء حقوقهم إن كان دولهم.

فإن دعوقهم تحيط: الدعوة: المرة من الدعاء أي بحوطهم ويثبتهم وبحفظهم، يريد بهم أهل السنة والجماعة، وكلام صاحب "النهاية" يرشد إلى أن الصواب فتح "مَنْ" موصولاً مفعولاً لـ "تحيط"، وقد يجوز أن يكون تقدير الكلام، "فعليه لزوم الجماعة، فإن دعوقهم يحيط من ورائهم"، قال محيي السنة: اختلف في نقل الحديث بالمعنى، فإليه ذهب الحسن والشعبي، والنحعي، قال مجاهد: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه، وقال سفيان: إن قلت: حدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني، فإنما هو المعنى، وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس، قال أيوب عن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة، واللفظ يختلف والمعنى واحد، وذهب قوم إلى اتباع اللفظ، منهم ابن عمر وهو قول القاسم بن محمد، وابن سيرين، ومالك بن أنس، وابن عيينة. وقال محيى السنة: الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء، وجائزة عند الأكثرين، والأولى احتنابها، قيل: ظاهر الحديث يدل على أداء اللفظ بعينه من وجوه: الدعاء، فإنه ينبئ عن عدم التغيير، فإن من [حفظ ما سمعه ووعاه وأداه كما سمع من غير تغير] فقد جعل المعنى غضًا طريًا، ومن غير فقد جعله مبتذلاً ذاوياً.

واختصاص العبد بالذكر دون الرحل وغيره لمعنى الاستعانة، والمضي لأمر الله تعالى ورسوله بلا امتناع واستنكاف من الأداء كما سمع إلى من هو أعلم منه، فإن حقيقة العبودية مشعرة بذلك حينئذ، والمقالة خصت من بين الحديث والخبر والكلام؛ لأن حقيقة القول هو المركب من الحروف مفرداً كان أو مركبًا، فدلت على وحوب أداء اللفظ. وإرداف حفظها بقوله: "ووعاها". وفي قوله: "أداها" دون "رواها"، و"بلغها" إشارة إلى أنه وديعة عنده يجب أداؤها بلا تصرف، وتخصيص الفقه ليؤذن بأن الحامل غير عار عن العلم؛ لأن الفقه علم بدقائق الأمور المستنبطة من الأقيسة، وتكرير "رب" وإناطة كل بمعنى يخصها.

٣٢٩ – (٣٢) ورواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، عن زيد ابن ثابت. إلا أن الترمذي، وأبا داود لم يذكرا: "ثلاث لا يُغل عليهن" إلى آخره.

معت رسول الله ﷺ يقول: "نضّر الله الله ﷺ يقول: "نضّر الله الله ﷺ يقول: "نضّر الله المرأ سمع مِنّا شيئًا فبلَّغه كما سمعه، فربّ مبلّغ أوعى له من سامع". رواه الترمذي، وابن ماجه.

٣٢١ - (٣٤) ورواه الدارمي عن أبي الدرداء.

كما سمعه: حال، فإن قلت: ألفاظ هذا الحديث مخالفة لألفاظ الحديث السابق، قلت: لكل مقام مقال، وهذا الحديث عام يخالف ذلك؛ لأن المراد هناك هو الخلال الثلاث، والمراد بقوله: "شيئًا" عموم الأقوال والأفعال الصادرة من النبي في وأصحابه على يدل عليه صيغة الجمع في "منًا"، ولهذا وقع "امرأً" موقع "عبداً" وهو أعم من العبد على ما أولناه، وكذا وضع "مبلّغ" أي مبلغ إليه موضع فقيه" وهو أعم، والسامع أعم من "حامل فقه"، ولهذا وصف "المبلغ إليه" هنا بالواعي، ونسبه هناك إلى السامع، فيحتمل أن يراد به اتصال السند بنقل الثقة الضابط [عن مثله]، فإن الواعي قد يطلق على الضابط المتقن، قال الله تعالى: ﴿وَتَعِيهَا أُذُن وَاعِيةٌ ﴾ (الحاقة: ١٢). اتقوا الحديث عني، ويجوز أن يراد بـ "الحديث" الاسم، فالمضاف محذوف أي احذروا رواية الحديث عني، ويجوز أن يراد بـ "الحديث" الاسم، فالمضاف محذوف أي احذروا مما لا تعلمونه من التحديث عني، لكن لا تحذروا مما تعلمونه.

فربَّ مبلَّغ إلخ: بفتح اللام المشددة أي منقول إليه وموصول لديه "أوعى له" أي أَحْفظ للحديث وأَضْبط وأَفْهم وأَتُقن له "من سامع" أي ممن سمع أولاً وبلغه ثانياً. [المرقاة] إلاَّ ما علمتم: أنه من حديثي. [المرقاة ٤٤٤/١]

٣٧١ – (٣٧) وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده برأيه فليتبوأ مقعده من النار". رواه الترمذي.

وعن جُندُب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال في القرآن برأيه في القرآن برأيه فقد أخطأ". رواه الترمذي، وأبو داود.

٢٣٦ (٣٩) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "المِراءُ في القرآن
 كفر". رواه أحمد، وأبو داود.

برأيه فأصاب: المراد بالرأي: ما لا يكون مؤسسًا على علوم الكتاب والسنة، بل يكون قولاً يقوله برأيه على حسب ما يقتضيه عقله، وعلم التفسير يؤخذ من أفواه الرجال كأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، ومن أقوال الأثمة وتأويلاتهم، ثم ينظر فيه بالمقاييس العربية كالحقيقة والمجاز، والمجمل والمفصل، والعام والخاص، ثم يتكلم على حسب ما يقتضيه أصول الدين، فيؤوّل القسم المحتاج إلى التأويل على وجه يشمل بصحته ظاهر التنزيل، فمن لم يستجمع هذه الشرائط كان قوله مهجوراً، وحسبه من الزاجر أنه مخطئ عند الإصابة، فيا بعد بين المحتهد والمتكلف! فإن المجتهد مأجور على الخطأ والمتكلف مأخوذ بالصواب، قال صاحب الأصول: يحمل النهي على الوجهين: أحدهما: أن له ميلاً من طبعه وهواه، فيؤوّل على وفق رأيه، ولو لم يكن له ذلك الهوى لا يلوح له ذلك. وثانيهما: أن يتسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الإضمار، والتقديم والتأخير، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن بدون معرفة الظاهر.

المراءُ في القرآن كفرٌ: "المراء" فيه التدارؤ، وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، فيطرق إليه =

من قال في القرآن إلخ: أي يحرم الخوض في التفسير لمن لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن، والمأثور عن النبي في الصحابه والتابعين من شرح غريب، وسبب نزول، وناسخ ومنسوخ، والله أعلم، كذا في "حجة الله البالغة". [التعليق الصبيح ٢٣٧،٢٣٦/١] بغير علم: أي دليل يقيني أو ظني، نقلي أو عقلي مطابق للشرعي. [المرقاة ١/٥٤] فأصاب: أي ولو صار مصيباً بحسب الاتفاق. [المرقاة ٢/١٤] فقد أخطأ: أي فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي. [المرقاة ٢/١٤] المراء في القرآن كفر: أي يحرم الجدال في القرآن، وهو أن يرد الحكم المنصوص بشبهة يجدها في نفسه، كذا في "حجة الله البالغة". [التعليق الصبيح ١/ ٢٣٧]

٣٣٧ – (٤٠) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، قال: سمع النبي ﷺ قوماً يتدارؤون في القرآن، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا كتاب الله

=قدحاً، ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بقدر ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضاً، فإن أشكل عليه شيء من ذلك فليعتقد أنه من سوء فهمه، وليكل علمه إلى عالمه، وهو الله سبحانه ورسوله كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ نَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (النساء: ٩٥) قيل: هو المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، وقد أنزل الله القرآن عبى سبعة أحرف، فيوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها، والتكذيب بما؛ إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به.

يتدارؤون: التدارؤ: دفع كل من الخصمين قول صاحبه بما يقع له من القول، وقوله: "هذا" إشارة إلى التدافع الذي كان بينهم، و"ضربوا كتاب الله بعضه ببعض" بيان لاسم الإشارة، والمضاف محذوف أي بمثل هذا، مثال ذلك أن أهل السنة يقولون: إن الخير والشر من الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلُ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (النساء: ٧٧)، ويقول القدري: ليس كذلك بدليل قوله: ﴿ مَا أَصَابَك مِنْ حَسَنَةٍ فَمِن اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبَّعَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ (النساء: ٧٩)، وهذا الاختلاف منهي عنه، والطريق في مثل تلك الآيات أن يؤخذ ما عليه إجماع المسلمين، ويؤول الآية الأخرى كما نقول قد انعقد الإجماع على أن الكل بتقدير الله تعالى، وأما قوله: "ما أصابك" ويؤول الآية الأخرى كما نقول قد انعقد الإجماع على أن الكل بتقدير الله تعالى، وأما قوله: "ما أصابك" يغيني أن المنافقين لا يعلمون ما هو الصواب، ويقولون: "ما أصابك" إلى آخرها، وقيل: الآية مستأنفة أي ما أصابك يا محمد! أو يا إنسان! من حسنة أي من فتح، وغنيمة، وراحة وغيرها فمن فضل الله، وما أصابك من سيئة أي من هزيمة، وتلف مال، ومرض، فهو جزاء ما عملت من الذنوب، وقوله: "ضربوا كتاب الله بعضه بعض" معناه: دفع أهل التوراة الإنجيل، وأهل الإنجيل التوراة، وكذلك دفع أهل التوراة ما لا يوافق مرادهم من الدوراة، وكذلك أهل الإنجيل.

ضربوا: أي خلطوا بعضه ببعض، فلم يميزو بين المحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، من قولهم: "ضرب اللبن بعضه ببعض" أي خلطته، ويحتمل أن يكون بمعنى الصرف، فإن الراكب إذا أراد صرف الدابة ضربها، أي صرفوا كتاب الله بعضًه ببعض عن المراد منه إلى أهوائهم.

ضربوا كتاب الله: أي يحرم التدارأ بالقرآن، وهو أن يستدل واحد بآية فيرده آخر بأية أخرى طباً لإثبات مذهب نفسه، وعدم وضع صاحبه، أو ذهاباً إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض، ولا يكون جامع الهمة على ظهور الصواب، "والتدارأ" بالسنة مثل ذلك. [التعليق الصبيح ١/ ٢٣٧]

بعضه ببعض، وإنما نزل كتابُ الله يصدّق بعضُه بعضاً، فلا تُكذّبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتُم فكِلوه إلى عالمه". رواه أحمد، وابن ماجه.

معود، قال: قال رسول الله ﷺ: "أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظَهرٌ وبَطن، ولكل حدٌ مطّلع". رواه في "شرح السنة".

على سبعة أحرف: حرف الشيء طرفه، وحروف التهجي أطراف الكلمة، والمراد بالأحرف في الحديث: أطراف اللغة العربية أي على سبع لغات من لغات العرب كلغة قريش، وطي، وهوازن، وأهل اليمن، ولما شق على كل العرب القراءة بلغة قريش رخص في ذلك، والدليل على ذلك ما روي أن النبي على أتاه جبرئيل، فقال: الله يأمرك أن تقرأ أنت وأمتك على حرف واحد، فقال على: "أسأل الله عز وجل معافاته ومغفرته، إن أمني لا تطبق ذلك"، ثم رجع إليه الثانية، وساق الحديث إلى قوله: "أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف"، قيل: فعلى هذا ينبغي أن ينزل قوله: "لكل آية منها" إلى آخره على معنى الاختلاف في القراآت كما فعل "المظهر" حيث قال: لكل حرف مطلع يعني حد كل حرف معلوم في التلاوة، لا يجوز مخالفته، مثل عدم جواز إبدال الضاد بحرف آخر، وكذا سائر الحروف لا يجوز إبداله الجروف أخرى إلا ما جاء في القراءة، ويلزم من هذا التأويل أن يكون لكل حال من أحوال الكلمة كالإمالة، وإبدال الحروف، والإدغام، ظهر وبطن، وحد ومطلع، وقيل: يكون لكل حال من أحوال الكلمة كالإمالة، وإبدال الحروف، والإدغام، ظهر وبطن، وحد ومطلع، وقيل: من أما التماني السبعة، وهي العقائد، والأحكام، والأخلاق، والقصص، والأمثال، والوعد، والوعيد.

وقيل: المقصود وصف القرآن بكثرة ما فيه من العلوم، فالمراد بالسبعة: الكثرة كقوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ منْ بَعْدُهِ سَبْعُةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتُ كَلَمَاتُ اللَّه ﴾ (لقمان:٢٧)، والأحرف هنا بمنزلة الكلمات في الآية، فوجب أن يحمل الأحرف على أجناس الاختلاف التي لا يدخل تحت الحصر، ثم قسم صلوات الله عليه كل حرف تارة بالظهر والبطن، والأخرى بالحد والمطلع، فالظهر ما يبينه النقل، والبطن: ما يستكشفه التأويل، والحد: هو المقام الذي يقتضي اعتبار كل من الظهر والبطن فيه فلا محيد عنه، والمطلع: المكان الذي يشرف منه على توفية خواص كل مقام حقه، وليس للحد والمطلع انتهاء؛ لأن غايتهما طريق العارفين بالله، وما يكون سرًّا بين الله تعالى وبين المصطفين من أنبيائه وأوليائه، فمطلع الظاهر تعلم العربية والتمرن فيها، وتتبع ما يتوقف عليه معرفة الظاهر والنقل، ومطلع الباطن بتصفية النفس بالرياضة، قال في "المعالم": "الظهر" لفظ القرآن و"البطن" تأويله، والمطلع الفهم، وقد يفتح الله على المتدبر من التأويل والمعاني ما لا يفتحه على غيره.

وما جهلتُم إلخ: أي منه كالمتشابهات وغيرها، "فكِلوه" أي ردُّوه وفوّضوه إلى عالمه وهو الله تعالى، أو من هو أعلم منكم من العلماء، ولا تلقّوا معناه من تلقاء أنفسكم. [المرقاة ٤٤٩/١]

٣٦٩ - (٤٢) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "العلم ثلاثةً: آية محكمة، أو سنَّةٌ قائمةٌ، أو فريضة عادلةٌ. وما كان سوى ذلك فهو فضلٌ". رواه أبو داود، وابن ماجه.

٢٤٠ (٤٣) وعن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال رسول الله ﷺ:
 "لا يقُصُ إلا أمير أو مأمور أو مختالٌ". رواه أبو داود.

العلم ثلاثة إلخ: اللام للعهد، وهو علم الدين، وهو معرفة ثلاثة أشياء: علم الكتاب، وإليه أشار بقوله: "آية محكمة"، فإن المحكمات هن أم الكتاب، ويجب رد المتشابهات إليها، ولا يحصل إلا بما يتعلق به من العلوم كالعربية والأصول. وعلم السنة، وإليه أشار بقوله: "سنة قائمة"، ومعنى قيامها: ثباتما ودوامها بالمحافظة على أسانيدها، وما يتعلق بها من التعديل والجرح، ومعرفة أقسام الحديث، أو بالمحافظة على متولها من التغير بالاتقان. وعلم الإجماع والقياس، وإليه أشار بقوله: "أو فريضة عادلة"، وإنما سميت عادلة؛ لألها معادلة لما أخذ منها من الكتاب والسنة في وجوب الاتباع، وما عدا ذلك من الفضول ولا مدخل له في علوم الدين، وأما الطب فليس بفضول؛ لما ثبت بنصوص السنة الافتقار إليه.

لا يقُصُّ: القصّ: التحدث بالقصص، ويستعمل في الوعظ، و"المختال" المتكبر من "اختال" إذا تكبر، والخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة يراها الإنسان من نفسه، قيل: هذا في الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى الأمراء، وإلى من يتولاها من قبلهم، قلت: وكل من وعظ وقص داخل في غمارهم، وأمره موكول إلى الولاة، والثالث مختال؛ لأنه نصب نفسه تكبراً، وطلباً للرياسة، قيل: "لا يقص" نفي وإخبار أي هذا الفعل لا يصدر إلا من هؤلاء الثلاثة، وقد علم أن الاقتصاص مندوب فيحب تخصيصه بالأمير والمأمور دون المختال؛ لأن تسميته بالمختال إشارة إلى ردعه كما إذا رأيت أمراً خطيراً وقلت: لا يخوض في هذا إلا حكيم عارف بالموارد، والمصادر، أو غمر حاهل لا يدري ما ذا يفعل، كان فيه زجر للجاهل، ولو حمل الحديث على النهي الصريح لزم أن يكون المختال مأموراً بالاقتصاص.

أو فريضة عادلة: فقد قيل: إنه أراد به العدل في القسمة أي معدّلة عبى السهام المذكورة في الكتاب والسنة، وقيل: المراد بـ "العادلة": المستنبطة من الكتاب والسنة،... فالسبيل أن نقول: الفريضة العادلة: هي المحكومة المقدّرة المعدلة بالكتاب والسنة، وهي المستنبطة بالقياس. [الميسر ١١٦/١] عوف بن مالك إلخ: الغطفاني صحابي مشهور، شهد فتح مكة، ويقال: كانت معه رأية أشجع يوم الفتح، ثم سكن دمشق، له سبعة وسبعون حديثًا، اتفقا على حديث، وانفرد البحاري بحديث، ومسلم بخمسة، روى عنه جماعة، ومات سنة (٧٣ هـ). (المرعاة)

٢٤١ (٤٤) ورواه الدارمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، وفي روايته: "أو مراء" بدل "أو مختال".

٢٤٢ (٤٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على أنى المن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه". رواه أبو داود.

٣٤٢- (٤٦) وعن معاوية، قال: إن النبي على عن الأغلوطات. رواه أبو داود. ٢٤٤- (٤٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض". رواه الترمذي.

تعلموا الفرائض: "تو" ذهب بعض الناس إلى أن المراد بالفرائض: علم المواريث ولا دليل معه، والظاهر فرائض الله تعالى، قيل: ويمكن أنه أراد على الفرائض السنن الصادرة منه على المشتملة على الأوامر والنواهي الدالة عليها، كأنه قال: "تعلموا الكتاب والسنة فإني سأقبض"، فينقطعان، ومثل هذا المعنى قوله: "هذا أوانَّ يختلس فيه العلم من الناس" أي علم الوحي، وكأنه لما شخص ببصره إلى السماء كوشف باقتراب أجله، فأعلم الأمة أنه مقبوض.

على من أفتاه: يجوز أن يكون "أفتاه" بمعنى استفتاه، أي كان إثمه على من استفتاه، فإنه جعله في معرض الإفتاء بغير علم، ويجوز أن يكون الأول مجهولاً أي الإثم على المفتى دون المستفتى، وإذا عدى "أشار" بـ "على" كان بمعنى المشورة أي استشاره، وسأله كيف أفعل هذا الأمر؟. عن الأغلوطات: "الأغلوطة" أفعولة من الغلط كالأحدوثة والأحموقة. "نه" أراد المسائل التي يغالط بما العلماء ليزلُّوا فيهيج بذلك شر وفتنة، وإنما نهى عنها؛ لأنها غير نافعة في الدين، لا يكاد تكون إلا فيما يقع فيه إيذاء، ومثله قول ابن مسعود: "أنذرتكم صعاب النطق" يريد المسائل الدقيقة الغامضة [التي يحدث منها الصعوبة].

فهى عن الأغلوطات: إنما نهى عنها بوجوه: منها أن فيها إيذاء وإذلالاً للمسؤول عنه، وعجباً وبطراً لنفسه، ومنها: أنها تفتح باب التعمق، وإنما الصواب ما كان عند الصحابة والتابعين أن يوقف على ظاهر السنة، وما هو بمنزلة الظاهر من الإيماء والاقتضاء والفحوى، ولا يمعن حداً. وأن لا يقتحم في الاجتهاد حتى يضطر إليه ويقع الحادثة، فإن الله تعالى يفتح عند ذلك العلم عناية منه بالناس، وأما قميئته من قبل فمظنة الغلط. [التعليق الصبيح ٢٤١/١]

وعن أبي الدرداء، قال: كنا مع رسول الله ﷺ فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: "هذا أوانٌ يُختلس فيه العلم من الناس، حتى لا يقدروا منه على شيء". رواه الترمذي.

٢٤٦ - (٤٩) وعن أبي هريرة رواية: "يوشك أن يضرب الناسُ أكباد الإبل يطلبون العلم، فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة". رواه الترمذي في "جامعه".

هذا أوانٌ يُختلس فيه العلم: أي يختلس فيه العلم صفة لـــ"أوان"، و"حتى"، غايته أي يُستلب العلم منكم حتى لا يقدروا أن تستنزلوا بسؤالكم شيئًا من العلوم السماوية، والاختلاس استعارة للإمساك من نزول العلوم. رواية: نصب على التمييز، وهو كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ، وإلا لكان موقوفاً.

أن يضرب الناسُ: هو في محل الرفع اسم لـ "يوشك" بمعنى تقرب، ولا حاجة إلى الخبر؛ لاشتمال الاسم على المسند إليه والمسند، و"ضرب أكباد الإبل" كناية عن السير السريع؛ لأن من أراد ذلك يركب الإبل، ويضرب على أكبادها بالرحل. "تو" كأنه عبارة عن سرعة السير، وإدمان الإدلاج وقطع الشقّة الشاسعة، حتى يستضر المطي بذلك فيقطع أكبادها ويمسها الأدواء من شدة العطش، فيصير كأنها ضربت أكبادها، وفي إيراد هذا القول تنبيه على أن طلبة العلم أشد الناس حرصاً، وأعزهم مطلباً؛ لأن الجدّ في الطلب إنما يكون بقدر شدة الحرص وعزة المطلب.

من عالم المدينة: ذكر الشيخ أبو محمد في كتابه عن ابن عبينة أنه قال: هو مالك، وعن عبد الرزاق أنه قال: هو العمري الزاهد، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عبد. "مظ" أراد بالعمري "عمر ابن عبد العزيز"، والصحيح ما رواه الترمذي وذكر في المتن؟ لأن عمر بن عبد العزيز من أهل الشام، وقال صاحب "الجامع": عبد العزيز بن عبد الله أحد فقهاء المدينة وأعلامهم، سمع ابن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر، وعبد الله بن دينار، وأبا حازم، وحميد الطويل، وهشام بن عروة، ومثله عن عبد الرزاق، هذا مخالف لما في شرح الشيخ التوربشتي، وإن أريد مطابقته إياه قرئ، و"مثله" تتمة للكلام السابق، وابتدى بقوله: "عن عبد الرزاق" تأمل.

فشخص ببصره إلخ: لما شخص ببصره إلى السماء، كوشف باقتراب أجله، فأعلم الأمة أنه مقبوض، وأن علوم النبوّة، ومعالم الكتاب والسنة، تُقبض بقبضه، وتُختلس باختلاسه. [الميسر] يوشك: وَشُكَ يَوْشُكُ - بضم الشين فيهما- وشكاً أي سرع فهو وشيك، و وشك البين سرعة الفراق، وأوشك فلان يُوشك إيشاكاً أي أسرع السير... والمعنى يقربُ أن يرحل الناس في طلب العلم. [الميسر ١١٨/١] من عالم المدينة: قيل: هذا في زمان =

قال ابن عُيينة: إنه مالك بن أنس، ومثله عن عبد الرزاق، قال إسحاق بن موسى: وسمعت ابن عُيينة أنه قال: هو العُمريُّ الزاهد، واسمه عبد العزيز بن عبد الله.

يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةٍ من يُجدّد لها دينها". رواه أبو داود.

فيما أعلم: يجوز ضم الميم حكاية لقوله ١٩٥٥، وفتحها ماضياً من الإعلام حكاية عن فعله ١٩٥٠.

من ْ كَل خَلَف: "من الما تبعيضية، مرفوعاً على أنه فاعل "يحمل"، و"عدوله" بدل عنه، وإما بيانية، على طريقة "لقيني منك أسد"، حرّد من الخلف الصالح العدول الثقات، وهم كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ ﴾ (آل عمران: ١٠٤)، وعلى التقديرين: فيه تفخيم لشألهم، وقوله: "ينفون" حال أو استيناف كأنه قيل: لم خص هؤلاء بهذه المنقبة العليا؟ فأجيب: بألهم يحمون الشريعة، ومتون الروايات من تحريف الذين يغلون في الدين، والأسانيد من القلب والانتحال، والمتشابه من تأويل الزائغين المبتدعين بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها. وانتحال المبطلين: الانتحال: ادعاء الشيء بالباطل، "

<sup>=</sup>الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك فقد ظهرت العلماء الفحول في كل بلدة من بلاد الإسلام أكثر ما كانوا بالمدينة، فالإضافة للمحنس، وقيل: المراد به ذاته عليه الصلاة والسلام فالإضافة للعهد. [المرقاة ٢٠/١]

إسحاق بن موسى: الخطمي أبو موسى الأنصاري المدني، قاضي نيسابور، وشيخ مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، قال الحافظ: ثقة متقن، مات سنة (٢٤٤ هـ). (المرعاة) فيما أعلم: هذا قول الراوي، وكناية عن كون الحديث مرفوعاً. [تلخيص مرعاة المفاتيح] على رأس كل مائة: أي انتهائه أو ابتدائه إذا قلّ العلم والسنة وكثر الجهل والبدعة. [المرقاة ٢٦١/١] يُجدد لها دينها: أي يبين السنة من البدعة، ويُكثر العلم ويُعز أهله، ويقمع البدعة ويكسر أهله. [المرقاة 1/١٤] وذكر الأمثلة في الحديث الأتي.

إبراهيم بن عبد الوحمن العُذري: منسوب إلى عذرة بن سعد أبي قبيلة من حزاعة، قال في "كنز العمال": هو مختلف في صحبته، قال ابن مندة: ذكر في الصحابة ولا يصح. (المرعاة) يحمل هذا العلم: أي علم الكتاب والسنة يعني يأخذونه ويقومون بإحيائه. [التعليق الصبيح ٢٤٣/١] من كلَّ خَلَفٍ: أي من كل قرن يخلُف من قبلَه. [الميسر ١٩٩٨]

ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين". رواه البيهقي. وسنذكر حديث حابر: "فإنما شفاء العي السؤال" في باب التيمم إن شاء الله تعالى.

## الفصل الثالث

وهو الموت وهو الحسن مرسلاً، قال: قال رسول الله ﷺ: "من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليُحيي به الإسلام، فبينه وبين النبيِّين درجة واحدة في الجنَّة". رواه الدارمي. ٥٠- (٥٣) وعنه مرسلاً، قال: سئل رسول الله ﷺ عن رجُلين كانا في بين إسرائيل: أحدُهما كان عالماً يُصلي المكتوبة، ثمّ يجلس فيُعلّم الناس الخير، والآخر يصوم النهارَ ويقومُ الليل، أيُّهما أفضل؟ قال رسول الله ﷺ: "فضل هذا العالم الذي يصوم النهارَ ويقومُ الليل، أيُّهما ألناسَ الخير على العابد الذي يصومُ النهارَ ويقومُ الليل

<sup>=</sup>قيل: ولعل الأول الأنسب بمعنى الحديث.

وهو يطلبُ العلم: الجملة الاسمية حال من المفعول في "جاءه" أي من أدركه الموت في حال استمراره في طلب العلم ونشره، ودعوة الناس إلى الطريق المستقيم، فبينه وبين النبيين درجة واحدة، أورد فيها بواحدة؛ لأن الكلام سيق لععدد، وقد سبق أن وارث الأنبياء هم العلماء الزاهدون في الدنيا المنزهون عن شوائب الهوى، الداعون الخلق إلى الله، فهم الذين يُحيون الإسلام. فضل هذا العالم: أطنب في الجواب؛ إذ يكفي في جواب "أيهما أفضل"؟ أن يقال: الأول أو العالم؛ لتعظيم شأنه، وتقريره في ذهن السامع وإعجابه منه.

تحريف الغالين: قال التوربشتي على: الغلو: هو التجاوز عن القدر، والغالي هو الذي يتجاوز في أمر الدين عما حد له وبيّن، قال تعالى: ﴿لا تَغُلُوا في دينكُمْ ﴿ (النساء: ١٧١)، فالمبتدعة هم الغلاة في الدين يتجاوزون في كتاب الله وسنة رسوله عن المعنى المراد فيحرفونه عن جهته. [التعليق الصبيح ٢٤٣/١] وانتحال المبطلين: فإن الانتحال ادّعاء قول أو شعر يكون قائله غيرَه، وفلان ينتحل مذهب كذا، وقبيلة كذا إذا انتسب إليه، فالمعنى أن المبطل إذا انتحل قولاً من علمنا؛ ليستدل به على باطله، واعتزى إليه ما لم يكن منه، نفوا عن هذا العلم قوله: ونزّهوه عما ينتحله. [الميسر ٢٠/١] وتأويل الجاهلين: أي معنى القرآن والحديث إلى ما ليس بصواب. [المرقاة ٢٣/١]

كفضلي على أدناكم". رواه الدارمي.

١٥١ – (٥٤) وعن علي ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: "نِعمَ **الرجلُ الفقيهُ فِي** الدين! إن احتيج إليه نفع، وإن استُغني عنه أغنى نفسه". رواه رزين.

الناس كلَّ جمعة مرةً، أن ابن عباس قال: حدِّث الناس كلَّ جمعة مرةً، فإن أبيتَ فمرَّتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تُمِلَّ الناسَ هذا القرآن، ولا ألفينَّك تأتي القومَ وهم في حديث من حديثهم فتقُصُّ عليهم، فتقطعُ عليهم حديثهم فتتُملَّهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدِّثهم وهم يشتهونه، وانظر السَّجعَ من الدعاءِ فاحتنبه،

الرجلُ الفقيهُ: هو المخصوص بالمدح، والجار متعلق به أي الذي فقه في الدين، وقوله: "إن احتيج" مستأنفة لبيان استحقاقه المدح. نفع إلخ: قوبل "نفع" بـــ "أغنى"؛ ليعم الفائدة أي نفع الناس وأغناهم بما يحتاجون إليه، ونفع نفسه وأغناها بما يحتاج إليه من قيام الليل، وتلاوة كتاب الله تعالى وغيرهما من العبادات. فإن أبيتَ: أي أبيتَ التحديث مرة فحدث مرتين، فإن أردت الإكثار فثلاث مرات. ولا تُمِلِّ الناسَ هذا القرآن: إشارة إلى تعظيمه، فرتب وصف التعظيم على الحكم للإشعار بالعِلِيَّة، أي لا تحقر هذا الكتاب العظيم الشأن.

ولا ألفينَك: من باب لا أرينك، أي لا تكن بحيث ألفينك على هذه الحالة، وهي أن تأتي، و"تأتي" حال من المفعول "وهم في حديث" حال من المرفوع في "تأتي"، وقوله: "فتُملَّهم" منصوب، وجواب للنهي.

وانظر السَّجعَ: فإن قلت: كيف نهى عن السجع وأكثر الأدعية مسجعة؟ أحيب: بأن المراد المعهود وهو السجع المذموم الذي كان الكهان والمتشدقون يتعاطونه ويتكلفونه في محاوراتهم، لا الذي يقع في فصيح الكلام بلا كلفة، فإن الفواصل التنزيلية واردة على هذا، ويؤيده إنكاره في بقوله: "أسَجْع كسجع الكهان"؟ على من قال: أؤدّي لمن لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟ المعنى: تأمل في السجع الذي ينافي إظهار الاستحابة والتضرع في الدعاء، فاحتنبه؛ فإنه أقرب إلى الاستحابة.

حَدِّثُ النَّاسَ إلخ: أي بالآية والحديث والوعظ، "كل جمعة" أي في كل أسبوع، "مرة" أي في يوم من أيامها. [المرقاة ٤٦٦/١] ولا تُمِلِّ النَّاسَ إلخ: من كثرة تدريس القرآن وتعليمه إياهم؛ لئلا يتنفروا عنه.

فإيي عهدتُ رسول الله ﷺ وأصحابَه لا يفعلون ذلك. رواه البخاري.

العلم فأدركه، كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه، كان له كفُلٌ من الأجر". رواه الدارمي.

فإني عهدتُ: أي عرفتُ. فأدركه: أبلغ من "فحصله"؛ لأن الإدراك بلوغ أقصى الشيء. و"الكفل" الحظ الذي فيه الكفالة أي الضمان كأنه يكفل بأمره.

إن تما يلحقُ المؤمن إلخ: خبر "إن" أي كائن مما يلحقه، ولا يجوز أن يكون "من" تبعيضية؛ لأنه ينافي الحصر الذي في قوله ﷺ: "ينقطع عمله إلا من ثلاث"، والجمل المصدّرة بـــ"أو" من قسم الصدقة الجارية، و"أو" فيها للتنويع والتفصيل، وأما قوله: "أو صدقة أخرجها من ماله" فداخل في الصدقة الجارية، ولإرادة هذا المعنى أتبعه بقوله: "تلحقه من بعد موته"، وفي عطف "وحياته" على "صحته" إشارة إلى معنى قوله ﷺ في جواب من قال: أيّ الصدقة أعظم أجراً؟ " أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى" الحديث. يقول: "يقول" حال، والأصل سمعت قول رسول الله ﷺ فأخر القول وجعله حالاً؛ ليفيد الإبجام والتبيين.

واثلة بن الأسقع: الليثي، صحابي مشهور، أسلم قبل تبوك وشهدها، كان من أهل الصفة، فلما قُبض النبي ﷺ خرج إلى الشام، وكان يشهد المغازي بدمشق وحمص، مات سنة (٨٥ هـ)، وقيل: سنة (٨٣ هـ)، له ستة وخمسون حديثاً، انفرد له البخاري بحديث، ومسلم بآخر، روى عنه جماعة. (المرعاة) أوحى إليَّ: أي وحيًا خفيًا غير متلوّ، وهو يحتمل أن يكون بواسطة حبرئيل أولاً، وله ﷺ نقله بالمعنى. [المرقاة ٢٦٨/١]

سهَّلتُ له طريق الجنَّة، ومن سلبْتُ كريمتَيه أثبُتُه عليهما الجنَّة. وفضلٌ في علم خيرٌ من فضل في عبادة. ومِلاكُ الدين الورعُ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

٢٥٦ (٥٩) وعن ابن عباس، قال: تدارُسُ العلم ساعة من الليل خيرٌ من
 إحيائها. رواه الدارمي.

مسجده فقال: "كلاهما على خير، وأحدهما أفضلُ من صاحبه، أمّا هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم

كريمتيه: أي عينيه الكريمتين عليه، وكل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك. وفضلٌ في علم: يناسب أن يقال: التنكير فيه للتقليل، وفي الثاني للتكثير. وملاك الدين إلخ: الملاك بالكسر ما به إحكام الشيء وتقويته وإكماله، و"الورع" في الأصل الكف عن المجارم، والتحرج، ثم استعير للكف عن المباح والحلال، وكان من حق الظاهر أن يقال: وملاك العلم والعمل، فوضع الدين موضعهما تنبيهاً على ألهما توأمان لا يستقيم مفارقتهما، وألهما لا يكملان بدون الورع.

من الليل خيرٌ من إحيائها: شبه الليل بالميت الذي لا غناء فيه، وأثبت له الإحياء على الاستعارة التخييلية، ثم كُني عنه بصلاة التهجد؛ لأن في صلاة الليل كل نفع للقائم فيه، ومن نام فقد فقد نفعاً عظيماً، وقد وعد الله المتهجدين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت في قوله: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعُيُنِ ﴾ (الم السحدة:١٧)، فما ظنك ثواب التدارس الذي هو حير؟. أما هؤلاء إلخ: تقسيم للمجلسين باعتبار القوم أو الجماعة بعد التفريق بينهما باعتبار النظر إلى المجلسين في إفراد الضمير.

ويرغبون إليه إلخ: أي يرغبون فيما عند الله متوسلين إليه، والمفعول الثاني محذوف في "أعطاهم" أي إن شاء أعطاهم ما عنده من الثواب، وفي تقييد القسم الأول بالمشية وإطلاق القسم الثاني إشارة إلى بَوْن بعيد بينهما، وفي قوله: "إنما بعثتُ معلماً" إشعار بألهم منه، وأنه منهم، ومن ثم حلس فيهم.

تدارُسُ العلم: التدارس: أن يقرأ بعض القوم مع بعض شيئًا، أو يعلم بعضهم بعضاً، أو يبحثون في مسألة لتحقيق الحق، أو يتذاكرون لفهم المقصود. [مرعاة المفاتيح ٣٤٧/١]

طريق الجُنَّة: أي طريقاً موصلاً إلى الجنة بالمعرفة والعبادة في الدنيا، أو طريقاً إلى باب من أبواب الجنة، وسبيلاً إلى قصوره المختصة في العقبي، وفيه إشارة إلى أن كل طريق من طرق العلم طريق من طرق الجنة. [المرقاة]

ويُعلِّمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بُعثت معلماً". ثم جلس فيهم. رواه الدارمي.

٣٥٩ – (٦٢) وعن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "هل تدرون من أجود جُوداً؟" قالوا: الله ورسوله أعلم.

من حفظ على أمّتي إلخ: قال الإمام النووي: المراد بالحفظ هنا: نقل الأحاديث الأربعين إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظها ما لم ينقلها إلىهم، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، قيل: ضمن "حفظ" معنى رقب، وعُدّي بــ "على " يقال: احفظ علي عنان فرسي، ولا تغفل عني، وفي "المغرب": الحفظ حلاف النسيان، وقد يجعل عبارة عن اللهون وترك الابتذال، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المرفوع في "حفظ" يعني من جمع أحاديث متفرقة مراقباً إياها بحيث تبقى مستمرة على أميّ بعثه الله فقيها، مثل قوله تعالى: ﴿ إنه عن أنا ملكاً نَتاتَ لَ فِي سَلِ اللهَ ﴾ (البقرة:٢٤٦)، أي أقم لنا ملكاً ننتهض معه للقتال، فالمعنى: من فعل ذلك أقامه الله فقيها يعلم الناس الخير. فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال؟ أحيب: من حيث المعنى كأنه قيل: معرفة أربعين حديثاً بأسانيدها مع تعليمها الناس، أو نقول: هو من الأسلوب الحكيم أي لا تسأل عن حد الفقه، فإنه لا جدوى فيه، وكن فقيها، فيان الفقيه من أقامه الله تعالى لنشر العلم، وتعليمها الناس ما ينفعهم دينهم ودنياهم من العلم والعمل.

مَنْ أَجُود جُوداً؟: "غب" الجود: بذل المقتنيات مالاً كان أو علماً، ويقال: رجل حواد، وفرس حواد، أي يجــود يُحدّ عَدْوه، ويقال في المطر الكثير: حود، وفي الفرس جودة، وفي المال جود، وجاد الشيء جودة فهو جيــد، ووصف الباري تعالى بالجود؛ لما نبه عليه قوله تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْء خُلْفَهُ ثُمَّ هَدى﴾ (طه:٥)، قيل: "مَــن" الاستفهامية مبتدأ، و"أجود" خبره، و"جوداً" تمييز، وفي "أجود" وجهان: الف- أنه أفعل من الجودة أي أحسن=

كان فقيهًا؟: يعني عالمًا في الآخرة، ومعدودًا في زمرة العلماء فيها، و مستحقًا لما وُعدوا من الثواب. [مرعاة المفاتيح ٣٤٩/١] في أمر دينها: احتراز من الأحاديث الإخبارية التي لا تعلق لها بالدين اعتقادًا أو علمًا أو عملاً من نوع واحد أو أنواع. [المرقاة] فنشرَه: ومنه وقف الكتاب وإعارتها لأهلها. [المرقاة ٢٧١/١ع]

قال: "الله تعالى أجود جُوداً، ثم أنا أجود بني آدم، وأجودهم من بعدي رجلٌ علمَ علماً فنشرَه، يأتي يوم القيامة أميراً وحده، أو قال: أمةً واحدةً".

العلم النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي العلم الدين النبي العلم النبي العلم النبي النبي الله المنبع المنبع المنبع منه الله المنبع منه المنبع منه المنبع المنبع المنبع المنبع المنبع المنبع الإمام أحمد في حديث أبي الدرداء: هذا متن مشهور في الناس، وليس له إسنادٌ صحيح.

٢٦١ (٦٤) وعن عون، قال: قال عبد الله بن مسعود: منهومان لا يشبعان
 صاحبُ العلم، وصاحبُ الـــدنيا، ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضى للرحمن،

<sup>=</sup>جوداً وأبلغه. ب- أنه من الجود أي من الذي جوده أجود على الإسناد المجازي، أو على الاستعارة بالكناية، وعليه قوله تعالى: ﴿يَحْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ (النساء:٧٧)، والضمير في "أجوده" لبني آدم على تأويل الإنسان أو للجود.

من بعدي: يحتمل البعدية بحسب المرتبة، وبحسب الزمان، والأول أظهر، ونشر العلم يعم التدريس والتصنيف، وترغيب الناس فيه. أميراً وحده: أي وحده كالجماعة التي لها أمير ومأمور نحو قوله: "أمة" في الرواية الأخرى. هنهومان: "صحاح": النهمة: بلوغ الهمة في الشيء وقد نُهِم بكذا فهو منهوم أي مولع به، والنَّهم: بالتحريك إفراط شهوة الطعام، وقد نَهَمَ يَنْهم هُماً قيل: إن ذهب في الحديث إلى المعنى الأول الذي هو الأصل كان "لا يشبعان" استعارة لعدم انتهاء حرصهما، وإن ذهب إلى المعنى الثاني الذي هو الفرع كان تشبيهاً لبيانه بقوله: "منهوم في العلم" جعل أفراد المنهوم ثلاثة: الأول المعروف، أعني المنهوم من الجوع. والآخران من العلم والدنيا، وجعلهما أبلغ من المتعارف، ولعمري إنه كذلك، وإن كان المحمود منهما هو العلم.

منهومٌ في العلم: لأنه في طلب الزيادة دائماً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (طه: ١١٤) ليس له لهاية؛ إذ "فوق كل ذي علم عليم". [المرقاة ٢٧٢/١] عون: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، الزاهد، من ثقات التابعين، كان من عُبَّاد أهل الكوفة وقراءهم، ذكره البخاري في "التاريخ" فيمن مات بين عشر ومائة إلى عشرين. (المرعاة)

وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله: ﴿كَلَّا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴿ قَالَ: وَقَالَ الآخر: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾. رواه الدارمي. (العلن: ١٠٠٠) (العلن: ١٠٠٠) وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أناساً من أمتي

سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن، يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا. ولا يكون ذلك، كما لا يُحتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يُحتنى من قربهم إلا - قال محمد بن الصباح: كأنه يعنى - الخطايا". رواه ابن ماجه.

77۳ – (77) وعن عبد الله بن مسعود، قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم، ووضعوه عند أهله، لسادوا به أهل زماهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم، فهانوا عليهم.

قال: وقال الآخر: أي قال عون: قال ابن مسعود بعد قراءته: ﴿كَارُ إِنَّ الْأَنْسَانِ لَيَطْعَى﴾ (العلق:٦)، الآخر أي الاستشهاد الآخر هو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَحْشَى اللهُ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر:٢٨). سيتفقهون: أي سيدعون الفقه في الدين ويأتون الأمراء. فإذا قبل لهم: كيف تجمعون بين الفقه والتقرب إليهم؟ يقولون: نأتي إلخ. ولا يكونُ ذلك: أي لا يصح ولا يستقيم الجمع بين الأمرين، ثم ضرب له مثلاً بقوله: "كما لا يُحتىٰ " شبه التقرب إليهم لإصابة حدواهم، ثم الخيبة والخسارة في الدارين بطلب الجني من القتاد، فإنه من المحاك؛ لأنه لا يشمر إلا الجراحة والألم، وتخصيص المشبه به بالقتاد، - وأنه لا يصنح إلا للنار- تلميح إلى أن المشبه لا يستأهل إلا لها، وكذا من ركن إليهم، والاستثناء من باب قوله: "إلا البعافر"، وأطلق المستثنى ليعم في جنس المضرة أي لا يجدي إلا مضار الدارين، ويدخل فيه الخطايا أيضاً. القتاد: القتاد شجر له شوك. لسادوا به: وذلك؛ لأن العلم رفيع القدر من يصونه عن الابتذال، قال الزهري: العلم ذكر لا يجبه إلا ذكور الرجال أي الذين يجبون معالى الأمور، ويتنزهون من سفسافها.

صانوا العلم: أي حفظوه عن المهانة بحفظ أنفسهم عن المذّلة، وملازمة أهل الدنيا طمعاً لمالهم ووجاههم. [التعليق الصبيح ٢٤٨/١]

سمعت نبيّكم ﷺ يقول: "من جعل الهموم همّا واحداً همّ آخرته، كفاهُ الله همّ دنياه، ومن تشعّبت به الهمومُ [في] أحوال الدنيا، لم يبال الله في أيّ أودِيَتها هلك". رواه ابن ماجه.

٢٦٤ (٦٧) ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن عمر من قوله: "من جعل الهموم" إلى آخره.

وعن الأعمش، قال: قال رسول الله ﷺ: "آفة العلم النسيان، وإضاعتُه أن تحدِّث به غير أهله". رواه الدارمي مرسلاً.

٢٦٦ - (٦٩) وعن سفيان، أن عمر بن الخطاب فيه، قال لكعب: مَن أربابُ العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون.

سمعت نبيَّكم: هذا الخطاب توبيخ للمخاطبين حيث حالفوا أمر نبيهم، فخولف بين العبارتين افتناناً. همَّا: همَّ بالأمر يهمُّ إذا عزم عليه. همَّ آخرته: بدل من "همَّا". ومن تشعَبت: الشعب من الوادي ما اجتمع منه طرف، وتفرق طرف، وشعبت الشيء إذا فرقته. أحوال الدنيا: بدل من فاعل "تشعبت"، وعدل من ظاهر قوله: وجعل هَمّ الدنيا هموماً إلى تشعبت الهموم به؛ ليؤذن بتصرف الهموم فيه، وتفريقها إياه في أودية الهلاك، وأن الله تعالى تركه وهمومه، و لم يتكفل أحواله بخلاف الأول؛ فإن الله يكفل أمر همومه وكفاه مؤنته.

مَن أربابُ العلم؟: أي من الذي ملكَ العلم ورسخ فيه، ويستحق أن يسمى بهذا الاسم؟ فأحاب بـــ"الذين يعملون بما يعلمون" وهم الذين سماهم الله "الحكماء" في قوله: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ ﴾ (البقرة:٢٦٩)، فمن لم يعمل بعلمه فمثله كمثل الحمار.

آفة العلم النسيانُ: تنبيه عن الاجتناب عن مباشرة الأسباب التي توجب النسيان من اقتراف الذنوب، وارتكاب الخطايا، وتشعب الهموم، ومشاغل النفس والدنيا. [لمعات التنقيح ٢٠٤/١] غير أهله: بأن لا يفهمه، أو لا يعمل به من أرباب الدنيا. [المرقاة ٢٥٥١-٤٧٦] سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أبو عبد الله من كبار أتباع التابعين، وإمام المسلمين، سمع خلقاً كثيراً، وروى عنه الأوزاعي ومالك، وابن جريج، وخلق كثير سواهم، ولد سنة (٩٧ه هـ)، ومات بالبصرة سنة (١٦١هـ). (المرعاة)

قال: فما أخرجَ العلم من قُلوب العلماءِ؟ قال: الطَّمعُ. رواه الدارمي.

٣٦٦ – (٧٠) وعن **الأحوص بن حكيم**، عن أبيه، قال: سأل رجلٌ النبيَّ ﷺ عن الشرّ. فقال: "لا تسألوني عن الشرّ، وسلوني عن الخير" يقولُها ثلاثاً، ثم قال: "ألا إنَّ شرَّ الشرِّ شرارُ العلماء، وإنّ خير الخير خيارُ العلماء". رواه الدارمي.

٢٦٨ – (٧١) وعن أبي الدّرداء، قال: إنَّ من أَشَرِّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: عالمٌ لا ينتفعُ بعلمه". رواه الدارمي.

٢٦٩ (٧٢) وعن زياد بن حُدير، قال: قال لي عُمرُ: هل تعرفُ ما يهدمُ
 الإسلام؟ قال: قلتُ: لا!

فما أخرج العلم؟: الفاء جزاء شرط محذوف، والتعريف في "العلم" للعهد الخارجي، وهو ما يعلم من قوله: "أرباب العلم" أي إذا كان أرباب العلم من جمع بين العلم والعمل فلم ترك العالم العمل؟ وما الذي دعاه إلى ترك العمل ليعزل عن هذا الاسم؟ قال: الطمع في الدنيا، والرغبة فيها. يقولُها ثلاثاً: "يقولها" حال من فاعل "قال"، والضمير المؤنث راجع إلى الجملة أعني لا تسألوني إلى آخره، وإنما لهى عن مثل هذا السؤال؛ لأنه نبي الرحمة، فوما أَرْسَنُنك إلا رحمة للعالمين؟ (الأنبياء:١٠٧).

ألا إن شرَّ الشرِّ الح: إنما كانوا شر الشر وخير الخير؛ لأهم سبب صلاح العالم، وإليهم ينتهي أمور الدين والدنيا، وبحم الحل والعقد. إنَّ من أشرِّ الناس: "الجوهري": هو لغة ضعيفة، و"من" فيه زائدة، و"عالم" خبر"إن". زياد بن حُدير: أسدي كوفي، سمع عمر وعلياً على م الإسلام؟: الهدم إسقاط البناء، وهدم الإسلام تعطيل أركانه الخمسة المذكورة في قوله: "بني الإسلام على خمس"، وتعطيله إنما يحصل من (١) زلة العالم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتباع الهوى. (٢) ومن حدال المبتدعة وغلوهم في إقامة البدع بالتمسك بتأويلاتهم الزائغة. (٣) ومن ظهور ظلم الأئمة المضلين، وإنما قدمت زلة العالم؛ لأنما السبب في =

قال: الطَّمعُ: لأنه يؤدي إلى الرياء والسمعة، والعلم والعمل بدون الإخلاص لا يوصلان السالك إلى مقام الاختصاص. [المرقاة ٤٧٦/١] الأحوص بن حكيم: هو ابن عمير العنسي الحمصي، رأى أنساً وعبد الله بن بسر، ضعيف الحفظ من صغار التابعين، قاله الحافظ، وضعفه أيضاً النسائي، وابن معين، وابن المديني. (المرعاة)

قال: يهدمُه زَلَّةُ العالم، وحدالُ المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المُضلين. رواه الدارمي.

۲۷۰ (۷۳) وعن الحسن، قال: العلمُ علمان: فعلمٌ في القلب، فذاك العلم النافع، وعلمٌ على اللسان، فذاك حُجّة الله عزَّ وجل على ابن آدم. رواه الدارمي.

الله على وعن أبي هريرة، قال: حفظتُ من رسول الله على وعاءين، فأمّا أحدُهما فبثثتُه فيكم، وأمّا الآخر فلو بثثتُه قُطع هذا البُلعوم - يعني مجرى الطعام-. رواه البخاري.

الناسُ! مَن علمَ شيئًا فليقل بن مسعود، قال: يا أيُّها الناسُ! مَن علمَ شيئًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقُل: الله أعلم، فإنَّ من العلم أن تقولَ لما لا تعلم: اللهُ أعلم. قال الله تعالى لنبيّه: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾. متفق عليه.

<sup>=</sup>الخصلتين الأخيرتين كما جاء "زلّة العالم زلة العالم".

فعلمٌ في القلب: "الفاء" في "فعلم" تفصيلية، وفي قوله: "فذاك" سببية من باب قوله: "خولان فانكح" أي هؤلاء خولان الذين اشتهرت نساؤهم بالرغبة فيها، فانكح منهم.

فداك حُجّة الله: لقوله تعالى: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (الصف: ٢). مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ: أي من المتصنعين الذين يتكلفون بما ليس فيهم.

زلَّةُ العالم: أي عثرته بتقصير منه. [المرقاة ٧٧/١] فعلمٌ في القلب: المراد بعلم في القلب: ما ظهر أثره ونوره في القلب بأن يعمل به، ويجري على مقتضاه، وبعلم على اللسان: ما هو بخلاف ذلك، وقال الشيخ ابن عطاء الله في العلب الحكم": العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه، ويكشف عن القلب قناعه. [لمعات التنقيح ١/ ٣٠٧] وعاءين: أي نوعين كثيرين من العلم ملء ظرفين متساويين. [المرقاة ٤٧٩/١] فلو بثثتُه: أي نشرته وذكرته لكم بالتفصيل. [المرقاة ٤٧٩/١]

من علم شيئًا: من علوم الدين فسأله عنه من هو متأهل لفهم جوابه. [المرقاة ٤٧٩/١] الْمُتَكَلِّفِينَ: أي من الذين يتكلفون في إظهار علم ما لم يعدموا.

٣٧٦ – (٧٦) وعن ابن سيرين، قال: إنّ هذا العلم دينٌ، فانظروا عمَّن تأخذون دينكم؟. رواه مسلم.

٢٧٤ (٧٧) وعن حُذيفة، قال: يا معشر القُرّاء! استقيموا، فقد سبقتُم سبقًا
 بعيداً، وإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضلَلْتم ضلالاً بعيداً. رواه البخاري.

٢٧٥ (٧٨) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "تعودوا بالله من جُبّ الحُزن". قالوا: يا رسول الله! وما جُبُّ الحُزْن؟ قال: "وادٍ في جهنم تتعوّذُ منه جهنم كلَّ يوم أربعمائة مرة". قيل: يا رسولَ الله!

ابن سيرين: محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، روى عنه، وعن عائشة، وأبي هريرة، وهو من مشاهير التابعين. إنّ هذا العلم إلخ: اللام للعهد، وهو ما جاء به النبي ﷺ لتعليم الخلق من الكتاب والسنة، وهما أصول الدين، والمراد: الآخذين من العدول الثقات، و"عن" متعلق بــــ"تأخذون" على تضمين معنى تروون، ودخول الجار على الاستفهام هناك كدخوله في قوله تعالى: ﴿هَنْ أَنْبُنُكُمْ على مَنْ تَنْزَلُ الشّيَاطِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٢١)، وتقديره: أعمن تأخذونه؟ وضمن "أنظر" معنى العلم، والجملة الاستفهامية سدت مسد المفعولين.

يا معشر القُرَاء!: أي الذين يحفظون القرآن. فقد سبقتُم إلخ: الناس مخلوقون للعبادة، ولا تتم إلا بالإحلاص، والمقصود منها تقرب العبد إلى الله سبحانه، وكان العبد يتحرى فيهما السير إلى الله، ويتوخى سلوك طريق الاستقامة ليوصله إلى المقصود، والطريق هو الإسلام والاستسلام، فمن سلك الطريق وثبت عليها و لم يأخذ يميناً ولا شمالاً فقد فاز، وسبق من ركب متن الرياء، وأخذ عن يمين الصراط وشماله، ثم إذا ثبت المرائي على اعوجاجه، و لم يرجع إلى الصراط المستقيم هام في أودية الضلال، وأداه الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر - أعاذنا الله منه-، وهو المراد من قوله: "ضلالاً بعيداً".

من جُبّ الحُزن: عَلَمٌ، والإضافة فيه كما هي في "دار الإسلام" أي دار فيها السلامة من كل آفة وحزن.

يا معشر القُرّاء!: وقيل: المراد بالقراء: العلماء بالكتاب والسنة المقصرون في العمل بذلك. [لمعات التنقيح ٣١٠/١] جُبّ الحُزن: أي من بئر فيها الحزن لا غير. [المرقاة ٤٨١/١]

ومن يدخلها؟ قال: "القُرّاءُ المراؤون بأعمالهم". رواه الترمذي، وكذا ابن ماجه، وزاد فيه: "وإنّ من أبغض القرّاء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء". قال المحاربي: يعنى الجُوَرَة.

الناس (۷۹ – (۷۹) وعن على، قال: قال رسول الله ﷺ: "يوشكُ أن يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اسمُه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمُه، مساجدُهم عامرةٌ وهي خرابٌ من الهُدى، عُلماؤهم شرُّ من تحت أديم السَّماء، من عندهم تخرُجُ الفتنةُ،

ومن يدخلها؟: عطف على محذوف أي ذلك شيء عظيم هائل، فمن الذي يستحقه، ومن الذي يدخل فيه؟ والتعوذ من جهنم هنا كالنطق منها في قوله تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾، وكالتميز والتغيظ في قوله تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾، وكالتميز والتغيظ في قوله تعالى: ﴿ تَكَادُ تَمَيّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ (الملك: ٨)، والظاهر أن يجري ذلك على المتعارف؛ لأنه تعالى قادر على كل شيء، "الكشاف": سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتبيينه، وتميزها وتغيظها تشبيه لشدة غليالها بالكفار بغيظ المغتاظ، وتميزه واضطرابه عند الغضب. القُرّاءُ: القراء الرجل المتنسك تقرأ تنسك، والجمع القراؤن، وقد يكون القراء جمع القاري.

يوشك أن يأتي إلخ: "أتى" يتعدى إلى مفعول واحد بلا واسطة، فعدي بـــ"على" ليشعر بأن الزمان حينئذ عليهم بعد أن كان لهم، وخص القرآن بالرسم، والإسلام بالاسم دلالة على مراعاة لفظ القرآن في التجويد في حفظ مخارج الحروف، وتحسين الألحان فيه دون التفكر في معانيه، والامتثال بأوامره، والانتهاء على نواهيه، وليس كذلك الإسلام، فإن الاسم باق، والمسمى مدروس؛ فإن الزكاة التي شرعت للشفقة على حلق الله اندرست، و لم يبق منها عين ولا أثر، وأكثر الناس ساهون عن الصلاة، ولا أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

خرابٌ من الهُدى إلخ: أي من ذي الهدى أو الهادي؛ لأنه لو وحد الهادي لوجد الهدى، فأطلق الهدى وأريد الهادي على سبيل الكناية، ويحتمل معنيين: أ- أن حراب المساحد من أجل عدم الهادي الذي ينفع الناس بمداه. =

يزورون الأمسراء: أي من غير ضرورة تلحثهم بهم، بل طمعاً في مسالهم وحاههسم. [المرقاة ٤٨٢/١] المَجُورَة: أي الظلمة؛ لأن زيارة الأمير العادل عبادة. [المرقاة ٤٨٢/١] إلا رسمُه: الرسم: الأثر أو بقية الأثر، والمراد برسم القرآن: تجويد حروفه وإتقان ألفاظه من غير تفكر في معانيه، والعمل بمقتضاه. [لمعات التنقيح ١/١] وقيل: حروفه.

وفيهم تعودُ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

۲۷۷ – (۸۰) وعن زياد بن لبيد، قال: ذكر النبيُّ عَلَىٰ شيئًا، فقال: "ذاك عند أوان ذهاب العلم". قلتُ: يا رسول الله! وكيف يذهب العلمُ ونحنُ نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا، ويُقرؤه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: "تُكلتُك أمُّك زيادُ! إن كنتُ لأراك من أفقه رجُل بالمدينة! أو ليس هذه اليهودُ والنَّصارى يقرؤونَ التَّوراة والإنجيل لا يعملون بشيء تمّا فيهما؟!". رواه أحمد، وابن ماجه، وروى الترمذي عنه نحوه.

٢٧٨ - (٨١) وكذا الدّارميُّ عن أبي أمامة.

٢٧٩ (٨٢) وعن ابن مسعود، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "تعلَّموا العلم وعلَّموه الناس؛ تعلموا القُرآنَ وعلموه الناس؛ ...

<sup>-</sup>ب- أن يراد أن حرابها لوجود هداة السوء الذين يزيغون الناس ببدعتهم، وتسميتهم بــ "الهداة" تمكم، ولهذا عقب هذه الجملة على سبيل الاستيناف لبيان الموجب بقوله: "علماؤهم"، ولفظ "في" في قوله: "فيهم تعود" مثلها في قوله تعالى: ﴿وَلُاصَلَبْنَكُمْ فِي خُذُوعِ النَّحْلِ وَمُلها في قوله تعالى: ﴿وَلُاصَلَبْنَكُمْ فِي خُذُوعِ النَّحْلِ وَمُلها في قوله تعالى: ﴿وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ذكر النبيُّ ﷺ شيئًا: أي شيئًا هائلًا، والواو في "وكيف" للعطف أي متى يقع ذلك الهول؟ وكيف يذهب العلم والحال أن القرآن مستمر بين الناس إلى يوم القيامة؟ ومع وجوده كيف يذهب العلم؟. إن كنتُ: أي إن الشأن. من أفقه: ثاني مفعولي "أراك"، و"من" زائدة في الإثبات، أو متعلقة بمحذوف أي كائنًا من أفقه رجل.

لا يعملون: حال من "يقرؤون" أي يقرؤون غير عاملين، نزل العالم الذي لم يعمل بعلمه منزلة الجاهل بل بمنزلة الحمار الذي يحمل أسفاراً.

تعلَّموا العلمَ: والمراد بالعلم: علم الشريعة بأنواعه. [المرقاة ٤٨٥/١] تعلَّموا الفرائض: أي علمها خصوصاً سواء أريد بما فرائض الإسلام أو فرائض الإرث. [المرقاة ٤٨٥/١]

فإين امرؤ مقبوض، والعلمُ سينقبضُ، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحداً يفصل بينهما". رواه الدارمي، والدارقطني.

٢٨٠ (٨٣) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مثَلُ علم لا يُنتفعُ به
 كمثل كنز لا يُنفقُ منه في سبيل الله". رواه أحمد، والدارمي.

فإيي امرؤٌ مقبوضٌ: كقوله تعالى: ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ (الكهف:١١٠) أي كوبي امرأ مثلكم علة لكوبي مقبوضاً لا أعيش أبداً. كمثل كنز: التشبيه في عدم النفع، والانتفاع والانفاق منهما لا في أمر آخر، وكيف لا؟ والعلم يزيد بالإنفاق، والكنز ينقص، والعلم باق والكنز فانٍ.

لا يجدان أحداً إلخ: لقلة العلم أو لكثرة الفتنة. [المرقاة ٤٨٥/١] لا يُنتفعُ به: أي بالعمل والتعليم ولو كان العلم في نفسه نافعاً. [المرقاة ٤٨٥/١] لا يُنفقُ منه: أي لا على نفسه، ولا على غيره في الجهاد، وسائر وحوه الخير. [المرقاة ٤٨٥/١]

# [٣] كتاب الطهارة

## الفصل الأول

۱۸۱ – (۱) عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: "الطَّهور شطر الإيمان، والحمدُ لله علاً الميزان،.....

أبي مالك الأشعري: اسمه كعب بن عاصم، وقيل: غير ذلك، وقيل: كنيته أبو عامر. الطُّهور شطر الإيمان: قال الإمام النووي: جمهور أهل اللغة على أن الطهور والوضوء يضمان إذا أريد بهما المصدر، ويفتحان إذا أريد بهما اسم ما يتطهر به كذا عن ابن الأنباري، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السحستاني والأزهري، وجماعة إلى أنه بالفتح في الاسم والمصدر. والطهارة أصلها: النظافة والتنزه، وقال: هذا حديث عظيم، وأصل من أصول الإسلام، مشتمل على مهمات قواعد الدين، وأصل الشطر النصف، قيل: معنى "شطر الإيمان": أن الأجر في الوضوء ينتهي إلى نصف أجر الإيمان، وقيل: إن الإيمان يجبط ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه عليه في معنى الشطر، وقيل: المراد بالإيمان الصلاة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيمَانَ الصلاة كما في الشطر، والطهارة شرط في صحتها فصارت كالشطر، وليس بلازم في الشطر أن يكون نصفاً حقيقيًّا، ويحتمل أن يقال: الإيمان تصديق بالقلب، وانقياد بالظاهر، وهما شطران،

كتاب الطهارة: قال الحافظ البدر العيني في "العمدة" [١٩/١] ما ملخصه: إلهم يعبّرون بالكتاب وبالأبواب إذا كانت هناك أنواع، والعادة أن يذكر كل نوع بباب. [معارف السنن ٢٣،٢٢/١] الطّهور شطر الإيمان: قال التوربشتي على: الإيمان طهارة عن الشرك كما أن الطهور طهارة عن الأحداث، فهما طهارتان: إحداهما يختص بالباطن وأخرى بالظاهر. [التعليق الصبيح] والطهارة لها أربع مراتب: الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات، والثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام، والثالثة: تطهير القلب عن الأحلاق الذميمة، والرابعة: تطهير القلب عما سوى الله تعالى، وهي طهارة الأنبياء والصديّقين. [التعليق الصبيح ٢٥٦،٢٥٥١] ذكر النبي على من الطهارة (وهو الطهور)، ثم ذكر له أمثلة كلها تتعلق بالإيمان، ومثّل طهارة اللسان بالتسبيح والتحميد، وطهارة الفعل بالصلاة، وطهارة الأموال بالصدقة، وطهارة القلب بالصبر، ثم جعل القرآن الكريم حجة وأساساً لجميع تلك الطهارات.

والحمدُ لله إلخ: أي تلفظه أو تصوره، "تملأ الميزان" أي لو قدر ثوابه مجسمًا لملأ، أو محمول على أن الأقوال، والأعمال والمعاني تتحسد ذواتها في العالم الثاني. [المرقاة ٤،٥/٢] وسبحان الله والحمدُ لله تملآن - أو تملأ- ما بين السماوات والأرض، والصَّلاةُ نورٌ، والصَّدةُ بُرهانٌ، والصَّبرُ ضياء، والقرآنُ حُجَّةٌ لك أو عليك. كلّ الناس يغدو: فبائعٌ نفسه

= و الطهارة انقياد في الظاهر، وقوله: "الحمد لله تملأ الميزان" بيان عظم أجرها، وقد تظاهرت النصوص من القرآن والسنة على وزن الأعمال.

تملآن - أو تملأ: "مح" ضبطناهما بالتاء المثناة من فوق، فالأول ظاهر، والثاني فيها ضمير الجملة، وقيل: معناه: لو قدر ثواهما محسماً لملأ ما بينهما، وسبب عظيم فضلهما اشتمالهما على تنسزيه الله سبحانه في "سبحان الله"، والتفويض والافتقار إلى الله في "الحمد لله". والصّلاةُ نورٌ: معناه: ألها تمنع من المعاصي والفحشاء، وقمدي للصواب كالنور، وقيل: أريد بالنور: الأمر الذي يهتدي به صاحبه يوم القيامة، قال الله: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴿ (الحديد: ١٧)، وقيل: لألها سبب لإشراق أنوار المعارف، وانشراح القلب، ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها، وقيل: النور السيماء في وجه المصليّ.

والصَّدقةُ بُرِهانٌ: معناه: يفزع إليها كما يفزع إلى البرهان، فإن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في الجواب، وقيل: يوسم المتصدق بسيماء يعرف بما فيكون برهاناً، فلا يسأل عن المصرف، وقيل: معناه: أنما حجة على إيمان صاحبها، فإن المنافق يمتنع منها.

والصَّبرُ ضياء: المراد: الصبر على طاعة الله، وعلى احتناب معصيته، وعلى النائبات والمكاره، أي لا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمراً على الصواب. والقرآنُ حُجَّةٌ: أي إن تلاه وانتفع بالعمل به، وإلا فهو وبال، ختم تلك الشعب بالقرآن وسلك به مسلكاً غير مسلكها دلالة على أنه سلطان قاهر، وحاكم فصل، وحجة الله في الخلق، به السعادة والشقاوة.

كلّ الناس يغْدو إلخ: بحمل، والفاء في "فبائع" تفصيلية، وفي "فمعتقها" سببية، المعنى: كل الناس يسعى في الأمور، فمنهم من يبيع نفسه من الشيطان، ووجه اتصال هذه الجملة: ألها على تقدير سؤال كأنه قيل: قد تبين من هذا التقرير الرشد من الغي، فما حال الناس بعد ذلك؟ فأحيب: "كل الناس إلخ "، وموقع هذا السؤال موقع الفاء في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوتِ ﴾ (البقرة:٢٥٦).

فبائعٌ نفسه: خبر أي هو يشتري نفسه بدليل قوله: "فمعتقها" والإعتاق يصح من المشتري، وقوله: "فمعتقها" خبر بعد الخبر، ويجوز أن يكون بدل البعض من قوله: "فبائعٌ نفسه"، قيل: لعل المعنى بالإيمان هنا شعبة، كما في قوله ﷺ: "الإيمان بضع وسبعون شعبة"، والطهور، والحمد لله، وسبحان الله، والصلاة، والصدقة، والصبر، والقرآن أعظم شعبها التي لا تنحصر، وتخصيص ذكرها لبيان فائدتما، وفخامة شأنما، فبدأ بالطهور وجعله شطر الإيمان أي شعبةً منه، ومجازه كمحازه في قوله: ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ١٤٤) أي نحوه، وتوجيهه: =

فمُعتقها أو موبقُها". رواه مسلم.

وفي رواية: "لا إله إلا الله والله أكبرُ، تملآن ما بين السماء والأرض". لم أحد هذه الرواية في "الجامع"، ولا في "كتاب الحُميدي"، ولا في "الجامع"، ولكن ذكرها الدارمي بدل "سبحان الله والحمدُ لله".

محو الله على الله على الله على على الله على الله على الله على الله على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟" قالوا: بلى يا رسول الله! قال: "إسباغُ الوُضوءِ على المكاره، وكثرةُ الخُطى إلى المساجد، وانتظارُ الصّلاة بعد الصّلاة، فذلكُم الرّباط".

<sup>=</sup> أن مانع المكلف من الطاعة موجب لنقصان دينه كما ذكر في حديث "نقصان دينهن"، فما يرفع المانع لا يبعد أن يعد من الدين، وأيضاً طهارة الظاهر ترفع الخبث والحدث ليستعد للشروع في الطاعات كما أن طهارة الباطن أعني التوبة يفتح باب سلوك السائرين إلى الله تعالى، ولذلك جمعها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّ إِبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥)، وأيضاً من أراد الوفود إلى العظماء يتحرى بتطهير ظاهره من الأوضار، فوافد مالك الملوك أولى بذلك.

فمُعتقها أو موبقُها:" شف" يعني إن آثر آخرته على دنياه واشتراها بالدنيا فقد أعتقها أعني نفسه عن أليم عقابه، وإن آثر دنياه على آخرته واشتراها بالآخرة فقد أهلكها بأن جعلها عرضة لعظيم عذابه.

ما يمحو الله به الخطايا: محو الخطايا كناية عن غفرانها، ويحتمل المحو عن كتاب الحفظة دلالة على غفرانها، ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة، وإسباغ الوضوء استيعاب المحل بالغسل، وتطويل الغرة، وتكرار المسح والغسل ثلاثاً، وأصل الوضوء من الوضاءة؛ لأنه يحسن المتوضي. "نه" أثبت سيبويه الوضوء والطهور والوفود بالفتح في المصادر، وهي تقع على الاسم والمصدر. و"المكاره" جمع مكره – بفتح الميم — من الكره بمعنى المشقة والألم، وقيل: منها إعواز الماء، والحاجة إلى طلبه، أو ابتياعه بالثمن الغالي.

وانتظارُ الصَّلاة: "مظ" إذا صلى بالجماعة أو منفرداً ينتظر صلاة أخرى، ويعلق فِكْره بما بأن يجلس في المسجد ينتظرها، أو يكون في شغمه وقلبُه معلق بما. الرِّباط: يقال: رابطت أي لازمت الثغر، وهو أيضاً اسم لما يربط به، وسمي مكان المرابط رباطاً. "قض" المعنى أن هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية؛ لأنما تسدّ طرق الشيطان على النفس، وتقهر الهوى وتمنعها عن قبول الوساوس، فيغلب بما حزب الله جنود الشيطان، وذلك هو الجهاد الأكبر؛=

٣٠٢ (٣) وفي حديث مالك بن أنس: "فذلكم الرّباط فذلكم الرباط" [ردّد]
 مرتين. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: ثلاثاً.

الوُضوءَ، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره". متفقٌ عليه.

المسلم - أو المؤمنُ- فغسل وجهه، خوج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع المسلم - أو المؤمنُ- فغسل وجهه، خوج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء - فطر الماء - فإذا غسل يديه، خرج من يديه كلَّ خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه، خرج كلَّ خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيًّا من الذنوب". رواه مسلم.

<sup>=</sup> إذ الحكمة في شرع الجهاد تكميل الناقصين، ومنعهم عن الفساد والإغواء.

فذلكم الرّباط: قيل: فيما ذكر معنى ما يروى: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"، فإن اسم الإشارة يدل على بعد منزلة المشار إليه، وكذا إيقاع الرباط المحلى باللام الجنسية خبرًا لاسم الإشارة، أي هو الذي يستحق أن يسمى رباطاً كأن غيره لا يستحق هذا الاسم؛ لما فيه من قهر أعدى عدو الله أعني النفس والشيطان، ولزيادة التقرير والتأكيد كرّر.

من توضًا فأحسنَ إلخ: الفاء بمنزلة "ثم" في الدلالة على تراخي الرتبة، فدل على أن الإحادة في الوضوء من تطويل الغرة، وتكرير المسح والغسل ثلاثاً، ومراعات الآداب من استقبال القبلة، والدعاء المأثور عن السلف وغيرها أفضل من أداء ما وجب مطلقاً، و"خرجت خطاياه" تمثيل وتصوير لبراءته، لكن هذا العام خص بالصغائر. إذا توضًا: أي أراد الوضوء فغسل. خوج: حواب "إذا".

نظر إليها: أي إلى سببها إطلاقاً لاسم المسبب على السبب مبالغة. فإذا غسل يديه إلخ: فإن قيل: ذكر لكل عضو ما يختص به من الذنوب، وما يزيلها عن ذلك العضو، والوجه يشتمل على العين، والأنف، والفم والأذن، فلم خصت العين بالذكر؟ أحيب: بأن العين طليعة القلب ورائده، فإذا ذكرت أغنت عن سائرها، والضمير في =

نقيًّا من الذنوب: أي ذنوب أعضاء الوضوء، أو جميع الذنوب من الصغائر. [المرقاة ٢٠/٢]

٣٨٦ (٦) وعن عثمان، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من امرئ مسلم تحضُرُه صلاةً مكتوبة، فيُحسنُ وُضوءها، وخُشوعها، ورُكوعها إلاَّ كانت كفَّارة لما قبلها من الذَّنوب، ما لم يؤت كبيرةً، وذلك الدَّهر كلّه". رواه مسلم.

مكتوبة: أي مفروضة. وخُشوعها: حشية القلب، وإلزام البصر موضع السجود، وجمع الهمة لها، والإعراض عما سواها، ومن الخشوع أن يستعمل الآداب فيتوقى كف الثوب، والالتفات، والعبث، والتثاؤب، والتغمض، ونحوها. "تو" اكتفى بذكر الركوع عن السجود؛ لألهما ركنان متعاقبان، فإذا حث على إحسان أحدهما فقد حث على إحسان الآخر، وفي تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه أشد، فافتقر إلى زيادة توكيد؛ لأن الراكع يحمل نفسه في الركوع، ويتحامل في السجود على الأرض، والأولى أن يقال: إنما خص الركوع بالذكر؛ لاستتباعه السجود؛ إذ لا يستقل عبادة وحده، بخلاف السجود، فإنه يستقل عبادة كسجدة التلاوة والشكر. "قض" "شف" تخصيص الركوع؛ لأنه من خصائص المسلمين، فأراد التحريض عليه، ولعل هذا في الأغلب؛ لقوله تعالى في شأن مريم: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (آل عمران: ٤٣)، قيل: أمرت بأن تركع مع الراكعين، ولا تكون مع من لا يركع.

ها لم يؤت: "تو" إثبات يأت على بناء الفاعل في "كتاب المصابيح" غير صحيح؛ لأن الحديث من مفردات مسلم، ولم يروه إلا من الإيتاء وإن كان "لم يأت" أوضح معنى من قوله: "أتى فلان منكراً" لكن المعتمد من جهة الرواية الإيتاء، ومنهم من يروي على بناء المفعول، والمعنى ما لم يعمل كبيرة، وضع الإيتاء موضع العمل؛ لأن العامل يعطي العمل من نفسه، ويحتمل أن يكون معنى بناء المفعول ما لم يُصب بكبيرة، من قولهم: "أتى فلان في بدنه" أي أصابته علة، والواو في "وذلك الدهر كله" للحال، وذو الحال مستتر في خير "كانت"، وهو "كفارة". "شف" المشار إليه: إما تكفير الذنوب أي تكفير الصلاة المكتوبة الصغائر لا يختص بفرض واحد، بل فرائض الدهر تكفر صغائره، وإما معنى "ما لم يؤت" أي عدم الإتيان بالكبيرة في الدهر كله مع الإتيان بالمكتوبة كفارة لما قبلها، ولو كان ذلك ذنوب العمر، والوجه هو الأول؛ لما ورد: "الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر". وانتصب "الدهر" بالظرفية أي وذلك مستمر في جميع الدهر، =

<sup>= &</sup>quot;مشتها" للخطيئة، ونصبت بنزع الخافض، أو يكون مصدراً أي مشت المشية كقوله ﷺ: "واجعله الوارث منا" أي اجعل الجعل، وقوله: "بعينه" و"يداه" و"رجلاه" كلها تأكيدات، تفيد مبالغة في الإزالة.

تحضُرُه صلاةٌ إلخ: أي يأتي وقتها، أو يقرب دخول وقتها. [المرقاة ١١/٢] فيُحسنُ وُضوءها: بأن يأتي بفرائضه وسننه. [المرقاة ١١/٢]

٧٨٧- (٧) وعنه، أنّه توضّاً فأفرغ على يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليُسرى إلى المرفق ثلاثاً، ثم غسل يده اليُسرى إلى المرفق ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليُمنى ثلاثاً، ثم اليُسرى ثلاثاً، ثم قال: رسول الله على توضّا نحو وُضوئي هذا، ثم قال: "من توضّا وُضوئي هذا، ثم يُصلي ركعتين لا يُحدِّث نفسه فيهما بشيء، غُفر له ما تقدّم من ذنبه" متفق عليه. ولفظه للبخاري.

٨٨ - (٨) وعن عُقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: " ما من مسلم يتوضّأ،

<sup>=</sup> قال الإمام النووي: معنى قوله: "كفارة لما قبلها" أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر؛ فإنها لا تغفر، وليس المعنى أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت كبيرة لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملاً فلا نذهب إليه، وقال العلماء: إن هذا الحديث وما أشبهه صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن صادف كبيرة و لم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، وإلا كتب له به حسنات، ورفع به در جات. فأفر غ: عطف على سبيل البيان على المبيّن.

واستنثو: "مح" الجمهور على أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس إلى الأقصى، ويدل عليه الرواية الأخرى: "استنشق واستنثر" فجمع بينهما، وهو مأخوذ من "النثرة" طرف الأنف، وقد أجمعوا على الكراهة الزيادة على الثلاثة المستوعبة للعضو، وإذا لم يستوعب إلا بغرفتين فهي واحدة، ولم يذكر العدد في مسح الرأس، فالظاهر الاكتفاء بالواحدة، وإنما قال: "نحو" ولم يقل: "مثل"؛ لأن حقيقة مماثلة وضوئه على لا يقدر عليها غيره، وفيه استحباب ركعتين عقيب كل وضوء، وهي سنة مؤكدة، قال جماعة من أصحابنا: ويفعل هذه الصلاة في أوقات النهي وغيرها؛ لأن لها سبباً، ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما يحصل إثواب] تحية المسجد بذلك، والمراد بقوله: "لا يُحدّث" أنه لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث، فأعرض عنه عفا له ذلك، وحصلت له الفضيلة؛ لأنه تعلى عفا عن هذه الأمة الخواطر التي تعرض ولا تستقر.

عُقبة بن عامر: الجهني، كان واليًّا على مصر لمعاوية ثم عزله ومات بما.

فأفرغ على يديه إلخ: أي فغسلهما إلى رُسغيه. [المرقاة ١٢/٢]

فيُحسنُ وُضوءَه، ثم يقومُ فيُصلي ركعتين، مُقبِلاً عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبتْ له الجنّة". رواه مسلم.

من أحد يتوضّا فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، من أحد يتوضّا فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك وأن محمداً عبده ورسوله - وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - إلا فتحت له أبواب الجنّة الثمانية، يدخل من أيّها شاء". هكذا رواه مسلم في "صحيحه"، والحُميديُّ في "أفراد مسلم"، وكذا ابن الأثير في "جامع الأصول". وذكر الشيخ محيي الدين النّووي في آخر حديث مسلم على ما رويناه، وزاد الترمذيُّ: "اللهم الجعلني من التوابين، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين".

ووجهه: المراد بـــ"وجهه": الذات أي مقبلاً عليها بظاهره وباطنه خاشعاً، ومعنى "وجبت" أنه تعالى يدخله الجنة بفضله بحيث لا يخالف وعده البتة، و"مقبل" وحد بالرفع في الأصول، وفي بعض النسخ: "مقبلاً" منصوب على الحال، وكونه مرفوعاً مشكل؛ لأنه إما صفة لـــ"مسلم" على أن "من" زائدة، ففيه فصل، وإما خبر مبتدأ محذوف، والجملة حال وهو أيضاً بعيد لعدم الواو إلا أن يجعل من قبيل "فوه إلى فييّ"، والأولى أنه "فاعل" تنازع فيه الفعلان من باب التحريد مبالغة. ما منكم: بيانية، قيل: حال على ضعف.

من أحد: "من" زائدة. ثم يقول: أشهد إلخ: قول الشهادتين عقيب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل لله، وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث. "مح" يستحب أن يقال: عقيب الوضوء كلمتا الشهادة، وهذا متفق عليه، وينبغي أن يضم إليهما ما جاء في رواية الترمذي، "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"، ويضم إليه أيضاً ما رواه النسائي في كتاب "عمل اليوم والليلة" مرفوعاً: "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك"، قال أصحابنا: ويستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضاً. يدخُل من أيّها: الأظهر أنها استينافية؛ لصحة قيام ليدخل مقامها.

والحديث الذي رواه محيى السنّة في "الصحاح": "من توضّأ فأحسن الوُضوء" إلى آخره، رواه الترمذي في "جامعه" بعينه إلا كلمة "أشهد" قبل "أنّ محمّداً".

القيامة غرَّا مُحجّلين من آثار الوُضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيل غرّته فليفعل". متفق عليه.

١٩١- (١١) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "تبلُغُ الحليةُ من المؤمن حيثُ يبلغ الوضوء". رواه مسلم.

والحديث الذي رواه: ثم قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيّها شاء"، رواه عقبة بن عامر كذا في "المصابيح".

غرًا مُحجّلين: "شف" جمع الأغر، وهو الأبيض الوجه، والمحجل من الدواب التي قوائمها أبيض مأخوذ من الحجل، وهو القيد، كألها مقيدة بالبياض، وأصل هذا في الخيل، ومعناه: ألهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد أو إلى الجنة كانوا على هذه الصفة، وانتصاهما على الحال، ويحتمل أن يكون "غرًا" مفعولاً ثانياً لـ "يدعون" كما يقال: فلان يدعى ليثًا، والمعنى ألهم يسمون بهذا الاسم لما يرى عليهم من آثار الوضوء، والمعنى هو الأول يدل عليه قوله على: "يأتون يوم القيامة غرًا محجلين"؛ لألها العلامة الفارقة بين هذه الأمة وسائر الأمم، وقيل: لا يبعد التسمية باعتبار الوصف الظاهر كما يسمى رجل به حمرة بـ "أحمر" للمناسبة، وهو أظهر؛ لأن القصد هو الشهرة والتمييز في الأصل المستعار منه وقد ضرب بها مثلاً في المعاني، قال مروان بن أبي حفصة:

تشابه يوماه علينا فأشكلا فما نحن ندري أيَّ يوميه أفضل أو يوم نداه الغم أم يوم بأسه وما منهما إلا أغر مححل

أن يُطيل غرّته: أي يطيل غسل غرته بأن يوصل الماء من فوق الغرة إلى تحت الحنك طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.

تبلُغُ الحليةُ: ضمن "تبلغ" معنى يتمكن، وعدي بــــ"مِنْ" أي يتمكن من المؤمن الحلية مبلغاً يتمكنه الوضوء، قال أبو عبيد: الحلية هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء. "مح" واعترض بعضهم على أبي عبيد بأن الحمل على=

إن أمّتي: يعني أمة الإحابة بل الخواص منهم، وهم أهل العبادة. [المرقاة ٢٦/٢]

### الفصل الثايي

# ٢٩٢ – (١٢) عن ثوبان، قال: قال رسول الله على: "استقيموا - ولن تحصُوا-

=قوله تعالى: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ﴾ (فاطر:٣٣) أولى، وهو غير مستقيم؛ إذ لا مرابطة بين الحلية والحلمي؛ لأن الحلية السيماء، والحلّي التزين، ويمكن أن يجاب بأنه مجاز عن ذلك.

"نه" حليت تحلية إذا ألبسته الحلية، وجمعها حلى، كلحية ولحى، وربما ضم، ويطلق الحلية على الصفة أيضاً، وقد استدلوا بالحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة - زادها الله شرفاً-، وقال الآخرون: ليس الوضوء مختصاً، وإنما المختص الغرة والتحجيل؛ لقوله ﷺ: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي"، وردّ بأنه حديث معروف الضعف على أنه يحتمل اختصاص الأنبياء دون الأمم.

استقيموا - ولن تحصُوا - : "قض" الاستقامة: إتباع الحق، والقيام بالعدل، وملازمة المنهج المستقيم، وذلك خطب حسيم، لا يتصدى لإحصائه إلا من استضاء قلبه بالأنوار القدسية، وتخلص عن الظلمات الإنسية، وأيده الله تعالى من عنده، وأسلم شيطانه بيده - وقليل ما هم - فأخبرهم بعد الأمر بذلك ألهم لا يقدرون على إيفاء حقه، والبلوغ إلى غايته؛ كيلا تغفلوا عنه فلا تتكلوا على ما تأتون به، ولا تيأسوا من رحمة الله فيما تدرون عجزاً وقصوراً لا تقصيراً، وقيل: معناه: ولن تحصوا ثوابه.

"غب" الإحصاء: التحصيل بالعد، مأخوذ من الحصا؛ لاستعمالهم ذلك فيه كاعتمادنا على الأصابع، قيل: ولن تحصوا معترضة بين المعطوفين لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة تداركه بقوله: "لن تحصوا" رحمة ورأفة كما ورد ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: ١٦) بعد قوله: ﴿اتَّقُوا اللهَّ حَقَّ تُقَاتِه ﴾ (آل عمران: ١٠٠)، وقولهم: يا رسول الله! من يقوي على هذا؟ ثم نبههم ﷺ على ما تيسر لهم من ذلك بقوله: "واعلموا" أي إن لم تطيقوا ما أمرتم فحق عليكم أن تلزموا بعض ذلك، وهي الصلاة الجامعة لكل عبادة من القراءة، والتسبيح، والتهليل، والإمساك عن كلام الغير، والمفطرات، وهي معارج المؤمن، [فالزموها] وأقيموا حدودها، لاسيما مقدما قالي هي شطر الإيمان، فحافظوا عليها؛ إذ لا يحافظ عليها إلا كل مؤمن، وفي ذكر الصلاة إشارة إلى نحي الفحشاء، وفي ذكر الوضوء إلى تطهير الظاهر.

ثوبان: مولى رسول الله ﷺ، قال المؤلف: هو ثوبان بن بُحدُد بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى، أبو عبد الله، اشتراه رسول الله ﷺ وأعتقه و لم يزل معه سفراً وحضراً إلى أن توفي النبي ﷺ، فخرج إلى الشام، فنزل إلى الرملة، ثم انتقل إلى حمص، وتوفي بها سنة أربع وخمسين، روى عنه خلق كثير. [المرقاة ١٨/٢]

واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يُحافظُ على الوُضوء إلا مؤمنٌ". رواه مالك، وأحمد، وابنُ ماجه، والدارمي.

۲۹۳ – (۱۳) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ على طُهر، كُتب له عشر حسنات". رواه الترمذي.

### الفصل الثالث

٢٩٤ – (١٤) عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الجنّة الصلاة، ومفتاحُ الصلاة الطهور". رواه أحمد.

ولا يُحافظُ: جملة تذيلية. إلا مؤمنٌ: المراد الجنس، والتنوين للتعظيم. من توضأ على طُهر:"حس" تجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة، وكرهه قوم إذا لم يصلٌّ بالأول.

مفتاح الجنّة الصلاة: فكما لا تتأتى الصلاة بدون الوضوء كذلك لا يتهيأ دخول الجنة بدون الصلاة، وفيه دليل لمن يكفّر تارك الصلاة، وأنما الفارقة بين الإيمان والكفر، وقال غيره: هو حث عليها، وأنما لا يستغنى عنها قط. لا يُحسنون الطهور: وقد تقدم معنى إحسان الوضوء في "الفصل الأول"، وفيه إشارة إلى أن السنن والآداب مكمّلات للواجبات يُرجى بركتها، وفي فقدالها سد باب الفتوحات الغيبيّة، وأن بركتها تسري إلى الغير كما أن=

إلا مؤمنّ: أي لا يداوم عليه إلا مؤمن كامل في إيمانه دائم الشهود بقلبه وبدنه في حضرة ربه؛ لأن الحضور في الحضرة القدسية بدون الطهارة الحسية بعيد من الآداب، بل صاحبه يستحق أن يطرد من الباب. [المرقاة ١٩/٢] شبيب بن أبي روح: وفي نسخة بدون "ابن"، قال في "جامع الأصول": أبو روح شبيب بن نعيم، ويقال: ابن أبي روح، وحاظي من أهل حمص من تابعي الشاميين، روى عن أبي هريرة، وهو صالح الحديث مع قلته. [المرقاة ٢٠/٢] فقرأ الروم: أي سورة الروم كلها أو بعضها في ركعة أو ركعتين. [المرقاة ٢٠/٢]

يدي - أو في يده - قال: "التَّسبيحُ نصفُ الميزان، والحمدُ لله يملؤه، والتّكبيرُ يملأ ما بين السماء والأرض، والصّوم نصفُ الصّبر، والطهور نصفُ الإيمان". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسن.

العبد المؤمنُ فمضمض، خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر، خرجت الخطايا من أنفه.

<sup>=</sup>التقصير فيها يتعدى إلى حرمان الغير، تأمل أيها الناظر! إذا كان رسول الله ﷺ يتأثر من مثل تلك الهيئة، فكيف بالغير من صحبة أهل البدع؟ - أعاذنا الله منها- ورزقنا صحبة الصالحين.

عدَّهُن: هذا ضمير مبهم يفسره ما بعده، كقوله تعالى: ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَنْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ (البقرة: ٢٩)، والمفسر هنا قوله: "التسبيح" إلخ، حعل الحمد ضعف التسبيح؛ لأنه حامع لصفات الكمال من الثبوتية والسلبية، والتسبيح من السلبية، إلخ. في يدي: أي أخذ أصابع يدي وجعل يعقدها في الكف خمس مرات على عدد الخصال. يملأ: أي يملأ الثواب إن قدر حسماً. والتكبير تنفي من الغير صفة الكبرياء والعظمة؛ لأن أفعل محمول على المبالغة، والكبرياء مختص بالله تعالى فيمتلي العارف عند ذلك هيبة وحلالاً، فلا ينظر إلى ما سواه.

إذا توضَّأ: أراد. وإذا استنشر: خص الاستنثار؛ لأن القصد إلى خروج الخطايا، وهو مناسب للاستنثار؛ لأنه إخراج الماء من أقصى الأنف.

التسبيخ: أي ثوابه أو نفسه باعتبار حسمه. [المرقاة ٢١/٢] والصّوم نصفُ الصَّبر: وهو الصبر على الطاعة، فبقي النصف الآخر عن المعصية أو المصيبة. أو الصوم صبر عن الحلق والفرج، فبقي نصفه الآخر من الصبر على سائر الأعضاء. [المرقاة ٢١/٢] عبد الله الصُّنابحيّ: منسوب إلى صنابح بن زاهر، بطن من مراد. [المرقاة ٢١/٢] خوجت الخطايا مِنْ فيه: اختلفوا في هذه الذنوب: هل هي صغائر فقط دون الكبائر أو ما يعمهما؟ فاختار المتأخرون ألها الصغائر فقط؛ لأن الحسنات يذهبن السيأت، وأيضاً ورد في الأحاديث "ما احتنب الكبائر"، و"ما لم يغش الكبائر" أو مثل هذا. [معارف السنن ٣٧/١]

وإذا غسل وجهه، خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرُج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل يديه، خرجت الخطايا من تحت أظفار يديه. فإذ مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه، خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرُج من [تحت] أظفار رجليه. ثم كان مشيّه إلى المسجد وصلاته فافلة له". رواه مالك والنسائي.

۲۹۸ – (۱۸) وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددتُ أنا قد رأينا إخواننا".

نافلة: أي زائدة على تكفير السيئات، وهي رفع الدرجات. أتى المقبرة: المقبرة بفتح الباء، وضمها، وكسرها، ثلاث لغات، والكسر قليلة، والدار منصوب بالاختصاص، أو النداء؛ لأنه مضاف، والمراد بالدار على الوجهين: الجماعة والأهل، ويُحتمل على الأول المنزل، والاستثناء بقوله: "إن شاء الله" - مع أن الموت لا شك فيه للعلماء فيه أقوال، والأظهر أنه وارد على النبرك كما في قوله تعالى: ﴿لَنَدْ حُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ ﴾ (الفتح:٢٧). قال الخطابي وغيره: إن ذلك من عادة من يحسن الكلام به، وقال أيضاً: في الحديث أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم "السلام" على "عليكم"، والثالث: أن الاستثناء عائد إلى اللحوق بالمكان المتبرك؛ لأنه مشكوك فيه.

وددتُ: تمنى رؤيتهم في الحياة، وقيل: بعد الموت، "وأنتم أصحابي" ليس نفيًا لأخولهم، ولكن ذكره مزية لهم بالصحبة على الأخوة، فهم إخوة وصحابة، واللاحقون إخوة فحسب. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ١٠)، قيل: ولعل الظاهر أن يُحمل على اللاحقين بعد موته ﷺ، فإن قلت: فأي اتصال لهذه الودادة بذكر أصحاب القبور؟ قلت: عند تصور السابقين يتصور اللاحقون، وكوشف له ﷺ عالم الأرواح فشاهد الأرواح المحتدة السابقين منهم واللاحقين، وسؤالهم بقولهم: "كيف تعرف؟" أي في المحشر؟ مبني على أنك تمنيت رؤيتهم في الذنيا، وإنما يتمنى ما لم يمكن حصوله، فإذن كيف تعرفهم في الآخرة؟ وإنما حملنا على الآخرة ليطابق قوله: "خرًا محجلين"؛ لظهورهما حينئذ.

حتى تخرج من أذُنيه: فيه دليل لأبي حنيفة ﷺ من "أن الأذنين من الرأس" وأنهما يمسحان بماء الرأس، لا بماء حديد كما قاله الإمام الشافعي ﷺ. [التعليق الصبيح ٢٦٤/١]

قالوا: أو لَسْنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: "أنتم أصحابي، وإخوائنا الذين لم يأتوا بعدُ". فقالوا: كيف تعرفُ من لم يأت بعدُ من أمَّتك يا رسول الله؟ فقال: "أرأيت لو أنّ رجلاً له خيلٌ غرَّ محجَّلة، بين ظهري خيل دُهم بُهم، ألا يعرف خيله؟" قالوا: بلى، يا رسول الله! قال: "فإلهم يأتون غُرَّا محجّلين من الوضوء، وأنا فرطُهم على الحوض". رواه مسلم.

199 – (19) وعن أبي الدّرداء، قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا أوّلُ من يؤذَنُ له أن يرفع رأسه، فأنظرُ إلى ما بين له بالسُّحود يوم القيامة، وأنا أوّلُ من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأنظرُ إلى ما بين يديّ، فأعرف أمّي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن الأمم وعن شمالي مثل ذلك". فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرف أمتك من بين الأمم

أرأيت: أي أخبرني. لو أنّ رجلاً: أي رجلاً ما من الرجال، اسم "أنّ وما بعده خبره، وجواب "لو" "ألا يعرف"، والهمزة للتقرير. بين ظهري خيل: الظهر مقحم، في "النهاية": أقاموا بين ظهرانيهم أي أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليه، ومعناه: أن ظهراً منهم قدامه، وظهراً وراءه، فهو مكنوف من جانبيه، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً. دُهم بُهم: البهم: السود، وقيل: البهم الذي لا يخالط لونه لوناً سواه، قرنه بالدهم مبالغة في السواد.

وأنا فرطُهم: أي متقدمهم إلى حوضي في المحشر، يقال: فرط يفرط فهو فارط، وفرط إذا تقدم، وسبق القوم ليرتاد لهم الماء، ويهيأ لهم الدلاء والأرشية. أنا أوّلُ من يؤذّنُ له إلخ: قوله: "أنا أول" إلى قوله: "رأسه" إشارة إلى مقام الشفاعة كما ورد في قوله:" "فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساحداً "إلى قوله: "فيقول لي: ارفع رأسك يا محمد!" الحديث.

كيف تعرف: أي كيف تعرف وتميز أمتك من بين سائر الأمم؟ و"فيما بين نوح" بيان للأمم، حال منه، أي الأمم كائنة فيما بين نوح، ولو قيل: هو ظرف لـــ"تعرف" لرجع المعنى كيف تعرف أمتك فيما بين نوح؟ ولم يكن لقوله: "من الأمم" معنى، وإنما خص نوحاً مع أن الأنبياء قد بعثوا قبله؛ لشهرته، أو للتغليب، و"إلى" في قوله: "إلى أمتك" للانتهاء، أي مبتدئًا من نوح منتهياً إلى أمتك.

فيما بين نوح إلى أمّتك؟ قال: "هم غُرُّ محجَّلون من أثر الوضوء، ليس أحدٌ كذلك غيرُهم، وأعرفهم تسعى بين ألله عيرُهم، وأعرفهم اللهم فريَّتُهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريَّتُهم". رواه أحمد.

يؤتون كَتُبَهم: وقوله: "تسعى" لم يأت بالوصفين تفصيلاً وتمييزاً كالأول، بل أتى بهما مدحاً لأمنه، وابتهاجاً بما أوتوا من الكرامة والفضيلة.

\* \* \* \*

يؤتون كتُبَهم بأيمالهم: ولعل هذا في وقت خاص لهم قبل إيتاء الكتب للأمم السالفة، أو لكتبهم نور زائد على كتب غيرهم.

<sup>[</sup>المرقاة ٢٥/٢] بين أيديهم ذريَّتُهم: يحتمل الاختصاص، وأن يكون على وجه خاص. [المرقاة ٢٥/٢]

#### (١) باب ما يوجب الوضوء

### الفصل الأول

٣٠٠ - (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقبلُ صلاة من أحدَثُ حتى يتوضأ". متفق عليه.

٣٠١ – (٢) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقبَلُ صلاةً بغير طهُور، ولا صدقة من غُلول". رواه مسلم.

٣٠٢ – (٣) وعن على، قال: كنتُ رجلاً مذّاءً، .....

لا تُقبلُ صلاة من أحدَثَ: "مظ" المعنى لا يقبل الله صلاة بلا وضوء، إلا إذا لم يجد الماء، فيقوم التيمم مقامه، فإن لم يجد التراب أيضاً يصلي فرض الوقت؛ لحرمة الوقت، ثم إن مات قبل وجدان الماء والتراب لم يأثم، وإن وجدهما يقضي. من غُلول: الغلول: الخيانة من الغنيمة، والمراد هنا: الحرام. قرن عدم قبول الصدقة من الحرام بعدم قبول الصلاة دون الوضوء إيذاناً بأن التصدق تزكية للنفس من الأوزار وطهارة لها، كما أن الوضوء كذلك، ومن ثم صرح بالطهور، وهو المبالغة في الطهر.

رجلاً مذّاءً: "قض" كثير المذي من "أمذى"، وللشافعي قولان: فيما إذا خرج خارج غير معتاد من أحد السبيلين كالدم والمذي، أحدهما: أنه يتعين غسله، ولا يجوز الاقتصار على الحجر لندوره، وخصوصاً في المذي للزوجته وانتشاره، ويعضده ظاهر هذا الحديث، والثاني: حواز الاقتصار نظراً إلى المخرج، والمراد من الأمر بالغسل أن يتقلص عروقه، وينقطع المذي.

لا تُقبلُ صلاة إلى: القبول قسمان: أحدهما أن يكون الشيء مستجمعاً للأركان والشرائط، ويرادفه الصحة والإجزاء، والثاني: كون الشيء يترتب عليه من وقوعه عند الله حل ذكره موقع الرضا، ويترتب عليه الثواب والدرجات، أريد هنا الأول بقرينة إجماع الأمة على انتفاء الصلاة من غير طهارة....، وبالجملة فللقبول تفسيران، فهو يرادف الصحة بتفسير فيلزم من نفي القبول نفي الصحة، ويغايره بتفسير آخر، فيكون أخص من الصحة، فلا يلزم من انتفاء الأحص انتفاء الأعم، وعلى كل حال، عدم القبول هو الرد، فذلك إما لعدم الصحة كما في حديث الباب، أو لمعنى آخر كما في تلك الأحاديث. [معارف السنن ١٩٠١]

فكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي ﷺ لمكان ابنته، فأمرتُ المقدادَ، فسأله، فقال: "يغسِلُ ذكره ويتوضّأ". متفق عليه.

٣٠٣ – (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "توضؤوا ممّا مسّت النارُ". رواه مسلم.

قال الشيخ الإمامُ الأجل محيي السنة عظمه: هذا منسوخٌ بحديث ابن عباس.

فكنتُ أستحيي إلخ: "تو" لأن مثل ذلك مما لا يكاد يفصح به أولوا الأحلام، خصوصاً بحضرة الأكابر، وإنما أمر بالغسل لاحتمال ألهم كانوا لا يتنزهون عن المذي تنزههم عن البول، ولا يرونه بمثابة البول في وجوب التطهر منه، فأمرهم على الغسل، وفيه دليل على نجاسته.

توضؤوا ممّا مسّت النارُ: "قض" الوضوء في أصل اللغة: غسل بعض الأعضاء وتنظيفه، من "الوضاءة" بمعنى النظافة، والشرع نقله إلى الفعل المخصوص، وقد جاء ههنا على أصله، والمراد منه ومن نظائره غسل اليدين لإزالة الزهومة [الدسومة] توفيقاً بينه وبين حديث ابن عباس وأم سلمة ونحوهما، ومنهم من حمله على المعنى الشرعي، وزعم أنه منسوخ بحديث ابن عباس، وإنما يتقرر ذلك أن لو علم تاريخهما وتقدم الأول، لا يقال: صحبة ابن عباس متأخرة؛ لأن تأخر الصحبة لا يدل على تأخر الرواية، إلا إذا كان صحبة المتأخر بعد وفاة المتقدم، أو غيبته، بخلاف ما لو اجتمعا قبل، وقد صرح ابن الصلاح في كتابه بالنسخ حيث قال: ومما يعرف به النسخ قول الصحابي: "كأن آخر الأمرين من رسول الله على ترك الوضوء مما مست النار".

توضؤوا إلخ: أصل التوضؤ من "الوضاءة" وهو الحسن والنظافة، والوضوء كان مستعملاً في كلامهم، وكانوا يستعملونه في عضو واحد، كما كانوا يستعملونه في سائر الأطراف، فلما جاء الله بالإسلام استعمل في الطهارة المعتد بما في الشرع، فقوله ﷺ: "توضؤوا" محمول على المعنى المتعارف قبل الإسلام، وهو الوضوء على معنى النظافة ونفي الرّهومة، دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه، ولو قدّر أن المراد منه: الوضوء المعتد به في الشرع، فإن الأمر به محمول على معنى الاستحباب دون الإيجاب. [الميسر ١٢٥/١]

والقول بالنسخ فيه نظر؛ لأن النسخ إنما يطلق على الحكم الثابت الظاهر، وهذا شيء لم يثبت ثبوتاً بيّنا فكيف يعارض بالنسخ؟ وأكثر الفقهاء من ذوي النظر والفهم يأولون الحديث، وما يناسبه في هذه المسألة على ما ذكرناه، ومن خالفهم فيه من أصحاب الحديث، فإنه يقول بظاهر الحديث. [الميسر ١٢٥/١]

٣٠٤ – (٥) قال: إنّ رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوضّاً. متفق عليه.

٥٠٠٥ (٦) وعن جابر بن سمُرة، أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضاً، وإن شئت فلا تتوضاً". قال: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: "نعم! فتوضاً من لحوم الإبل". قال: أُصَلِّي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أُصلِّي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". رواه مسلم.

٣٠٦ – (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجَن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". رواه مسلم.

أنتوضاً من لحوم الإبل؟: الوضوء من أكل لحم الإبل واجب عند أحمد ابن حنبل، وعند غيره المراد منه: غسل اليدين؛ لما في لحم الإبل من رائحة كريهة، ودسومة غليظة، بخلاف لحم الغنم. موابض الغنم: جمع مربض - بفتح الميم وكسر الباء - وهو موضع ربوض الغنم، وهو للغنم بمنزلة الاضطحاع للإنسان، والبروك للإبل، وكره الصلاة في مبارك الإبل؛ لما لا يؤمن من نفارها، فيلحق المصلّي ضرر من صدمة وغيرها، فلا يكون له حضور. فلا يخوجَنّ: قيل: يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد، لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلى المؤمن في المسجد؛ لأنه مكان الصلاة، فعلى المؤمن ملازمة إقامة الجماعات في المساحد.

حتى يسمع: "حس" معناه: حتى يتيقن الحدث؛ لأن سماع الصوت أو وجدان الريح ليس بشرط؛ إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح، وينقض طهره إذا تيقن الحدث، قال الإمام: في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء، وقال أصحاب أبي حنيفة عشم: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء، وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم.

ولم يتوضّأ: قال بعض علمائنا: الأولى أن يحمل الوضوء في الحديث المتقدم على اللغوي أو الشرعي، والأمر على الاستحباب. [المرقاة ٢٨/٢] جابر بن سُمرة: كنيته أبو عبد الله العامري ابن أحت سعد بن أبي وقاص، نزل الكوفة، ومات بما سنة أربع وسبعين، روى عنه جماعة. في بطنه شيئًا: أي كالقرقرة بأن تردد في بطنه ريح. [المرقاة ٢٠/٢]

٣٠٧ – (٨) وعن عبد الله بن عبّاس، قال: إن رسول الله ﷺ شرِب لبناً فعضمض، وقال: "إن له دَسَماً". متفق عليه.

٩٠٠٥ (٩) وعن بُريدة: أن النبي ﷺ صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خُفيّه، فقال له عُمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعُه، فقال: "عمداً صنعتُه يا عُمر!". رواه مسلم.

حتى إذا كانوا بالصَّهباء - وهي من أدنى خيبر - صلّى العصر، ثمَّ دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسَّويق، فأمر به فُثرّي، فأكل رسول الله على وأكلنا، ثمّ قام إلى المغرب، فمضمض ومضْمضنا، ثم صلّى و لم يتوضّاً. رواه البخاري.

إن له دَسَماً: جملة استينافية، تعليل للتمضمض، وإشعار بأن التمضمض مناسب له، وقيل: المضمضة بالماء مستحبة عن كلِّ ما له دسومة؛ إذ يبقى في الفم منه بقية يصل إلى باطنه في الصلاة، فعلى هذا ينبغي أن يمضمض من كل ما خيف منه الوصول إلى البطن طرداً للعلة، ويؤيده حديث السويق.

عمداً صنَعَتُه: والضمير راجع إلى المذكور، وهي الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح على الخفين. و"عمداً" تمييز، أوحال من الفاعل، فقدم اهتماماً بشرعية المسئلتين في الدين، أو اختصاصاً، ردًّا لزعم من لا يرى جواز المسح على الخفين، وفيه دليل على أن من قدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا يكره صلاته، إلا أن يغلب عليه الأحبثان.

فَثُرّي: أي بُلّ، مأخوذ من "الثري" وهو التراب الندي التي تحت التراب الظاهر، يقال ثرّى التراب تَثْرِيَةً إذا رشّ=

بُريدة: أي ابن أبي الحصيب، آخر من مات من الصحابة بخراسان، كذا في "التهذيب"، قال المؤلف: هو أسلمي، أسلم قبل بدر و لم يشهدها، وبايع بيعة الرضوان، وكان من ساكني المدينة، ثم تحوّل إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازياً، فمات بمرو، زمن يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين، وروى عنه جماعة. [المرقاة ٢١/٢] سويد بن النّعمان: هو ابن مالك بن عامر الأنصاري الأوسي المدني صحابي، شهد أُحداً وما بعدها، قال الخزرجي: له سبعة أحاديث، انفرد له البخاري بحديث المضمضة من السويق، ما روى عنه سوى بشير بن يسار. (المرعاة)

#### الفصل الثاني

٣١٠ - (١١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا وُضوءَ إلا من صوت أو ريح". رواه أحمد، والترمذي.

٣١١ – (١٢) وعن علي، قال: سألتُ رسول الله ﷺ: من المَذْي؟ فقال: "من المَذْي الوُضوءُ، ومن المني الغُسْلُ". رواه الترمذي.

٣١٢ – (١٣) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاحُ الصلاة الطهورُ، وتحريمُها التّكبيرُ، وتحليلُها التّسليم". رواه أبو داود، والترمذي، والدارمي.

٣١٣– (١٤) ورواه ابنُ ماجه عنه، وعن أبي سعيد.

٣١٤ - (١٥) وعن عليّ بن طلق، قال: قال رسول الله عليّ: "إذا فسا أحدكم

<sup>=</sup>عليه الماء، و"السويق" ما يحرش من الشعير والحنطة وغيرهما للزاد. لا وُضوءَ: نفي حنس أسباب التوضي، واستثنى منه الصوت والريح، والنواقض كثيرة، ولعل ذلك في صورة مخصوصة، فالمراد نفي حنس الشك وإثبات اليقين، أي لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت أو الريح.

وتحريمُها التَكبيرُ:"مظ" سمي الدحول في الصلاة تحريماً؛ لأنه يحرم الكلام والأكل والشرب وغيرها على المصلِّي، فلا يجوز الدحول في الصلاة إلا بالتكبير مقارناً به النية، و"التحليل" جعل الشيء المحرم حلالاً، وسمي التسليم به لتحليل ما كان محرماً على المصلي بخروجه عن الصلاة، وهو واجب عند الشافعي مستحب عند أبي حنيفة صي الد لو حرج عن الصلاة بما يناقض بعد ما حلس في آخر الصلاة بقدر التشهد تمت، قيل: شبه الشروع في الصلاة بالدحول في حريم الملك الكريم المحمي عن الأغيار، وجعل فتح باب الحرم بالتطهر عن الأدناس والأوضار، وجعل الالتفات إلى الغير، والاشتغال به تحليلاً، تنبيهاً على التكميل بعد الكمال.

إذا فسا أحدكم إلخ: لعل وحه الاتصال بين هاتين الجملتين: أن الله تعالى إذا لم يجوّز للعبد المؤمن هذا القدر من=

علىّ بن طلق: هو على بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي السُحيمي اليماني صحابي، له ثلاثة أحاديث قاله الخزرجي. (المرعاة) إذا فسا أحدكم: أي أحدث بخروج ربح من مسلكه المعتاد، وهو تنبيه بالأخف على الأغلظ، وفي حديث آخر "فساء أو ضراط"، والفُساء: بضم الفاء والمد، ربح من الدبر يخرج بلا صوت، والضُراط: بالضم ما يكون بصوت. [لمعات التنقيح ٢٥/٢]

فليتوضّأ، ولا تأتوا النِّساء في أعجازهنَّ". رواه الترمذي، وأبو داود.

٣١٥ (١٦) وعن معاوية بن أبي سُفيان، أن النبي ﷺ قال: "إنما العينان وكاء السَّه، فإذا نامت العينُ استطلق الوكاءُ". رواه الدارمي.

٣١٦ – (١٧) وعن عليّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "وكاء السّه العينان، فمن نام فليتوضّاً". رواه أبو داود.

قال الشَّيخ الإمامُ محيي السُّنة عليه: هذا في غير القاعد؛ لما صحّ:

٣١٧ – (١٨) عن أنس، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء

<sup>=</sup> الهنات، ومنعه من التقرب إليه بسببها، فما ظنك بتلك العظمة الشنعاء؟ ومن ثم جعل أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين معترضاً بين المفسَّر وهو قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (البقرة:٢٢٣)، والمفسِّر وهو قوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (البقرة:٢٢٢).

إنما العينان إلخ: أي العينان كالوكاء للسه، شبه عين الإنسان وجوفه ودبره بقِربة لها فم مشدود بالخيط وشبه ما يطلقه من الغفلة عند النوم بحل ذلك الخيط من فم القِربة، وفيه تصوير لقبح صدور هذه الغفلة.

<sup>&</sup>quot;قض" "الوكاء" ما يشد به الشيء، والمعنى: أن الإنسان إذا تيقظ أمسك ما في بطنه، فإذا نام زال اختياره، واسترخت مفاصيله، فلعله يخرج منها ما ينقض طهره، وذلك إشارة إلى أن نقض الطهارة بالنوم، وسائر ما يزيل العقل ليس لأنفسها، بل لأنها مظنة حروج ما ينتقض الطهر به، ولذلك حص نوم ممكّن المقعد من الأرض.

في أعجازهنَّ: جمع عجز بفتح العين وضم الجيم على المشهور مؤخر الشيء، والمراد الدبر. [لمعات التنقيح ٢٥/٢] وكاء السَّه: بفتح السين وتخفيف الهاء، حلقة الدبر، أو هو من أسماء الدبر، وهو من الإست، وأصله "ستَهَ" كفرس، وجمعه أستاه، فحذفت الهاء وعوضت الهمزة؛ فإذا رُدّت هاءه وحذفت تاءه حذفت الهمزة نحو سه. [مرعاة المفاتيح ٢١/٢]

وكاء السَّه إلخ: الوكاء: الرباط الذي يُشدّ به الأوعية، والسَّه: اسم من أسماء الدبر، وأصله سَنَة - على فَعَل - بالتحريك، فحذف منه عين الفعل، ويروى: "وكاء السّت" بحذف لام الفعل، ومعناه: أن الإنسان يُمسك ما في بطنه ما لم تنم عيناه، فإذا نامت عيناه فالغالب من حاله أن تنتقض طهارته؛ لإمكان انحلال الوكاء بالنوم، وفي معناه قوله ﷺ: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". [الميسر ١٢٦/١-١٢٧]

حتى تخفِق رؤوسهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضَّؤون. رواه أبو داود، والترمذي، إلا أنه ذكر فيه: "ينامون" بدل: "ينتظرون العشاء حتى تخفِقَ رُؤوسُهم".

۱۹۸ – (۱۹) وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الوضوءَ على من نام مُضطحعاً، فإنه إذا اضطحع استرخت مفاصله". رواه الترمذي، وأبو داود.

۳۱۹ – (۲۰) وعن بُسرة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا مسَّ أحدُكم ذكره، فليتوضّأ". رواه مالك، وأحمدُ، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، والدارميُّ. ٣٢٠ – (٢١) وعن طلق بن عليّ، قال: سُئل رسول الله ﷺ عن مسِّ الرَّجُل ذكره بعد ما يتوضَّأ، قال: "وهل هو إلا بَضْعةٌ منه؟". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وروى ابن ماجه نحوه.

تخفِق: الخفقة، النعسة الخفيفة، ومعنى تخفق رؤوسهم: تسقط أذقالهم على صدورهم، وقيل: هو من الخفوق وهو الاضطراب. وهل هو إلا بضْعة منه؟: البضعة: قطعة اللحم. "تو" قيل: ما رواه طلق منسوخ بما رواه أبو هريرة؛ لأنه أسلم بعد قدوم طلق، وذلك أن طلقاً قدم على النبي الله وهو يبني مسجد المدينة، وذلك في "السنة الأولى" من الهجرة، وأسلم أبو هريرة عام خيبر في السنة السابعة، وادعاء النسخ فيه مبني على الاحتمال، وهو خارج عن الاحتياط، إلا أن يثبت هذا القائل أن طلقاً توفي قبل إسلام أبي هريرة، أو رجع إلى أرضه و لم يبق له=

ولا يتوضَّؤُون: وقد كان نوم الصحابة و المسجد قبل العشاء على هيئة القعود حالياً عن هذه العلل، فصح أن النوم عينه ليس بحدث. [الميسر ١٩٧١] بُسرة: هي ابنة صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية صحابية، لها سابقة وهجرة قديمة، عاشت إلى ولاية معاوية، لها أحد عشر حديثًا، روى عنها عبد الله بن عمرو بن العاص، وعروة، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ولها صحبة، ومروان، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيب، قال مصعب: كانت من المبايعات، وكانت أخت عقبة بن أبي معيط لأمه. [مرعاة المفاتيح] طلق بن عليّ: هو ابن طلق بن عمرو، ويقال: ابن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي اليماني، يكنى أبا علي، وفد على النبي المنتجة، وعمل معه في بناء المسجد، وروى عنه، وله أربعة عشر حديثًا، روى عنه ابنه قيس وابنته خالدة، وعبد الله بن بدر، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان. [مرعاة المفاتيح ٢٥/٢]

قال الشيخ الإمام محيي السنة عليه: هذا منسوخٌ؛ لأن أبا هريرة أسلم بعد قدوم طلْق.

٣٢١ – (٢٢) وقد روى أبوهريرة عن رسول الله ﷺ، قال: "إذا أفضى أحدُكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضّأ". رواه الشافعي والدار قطني.

٣٢٢ – (٣٣) ورواه النّسائي عن بُسرةَ، إلاّ أنه لم يذكر: "ليس بينه وبينها شيء". ٣٢٣ – (٢٤) وعن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يُقبِّل بعض أزواجه ثم يُصلي ولا يتوضَّأ. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابنُ ماجه.

إذا أفضى: أوصل، عدى بـــ"الباء وهو لازم. يُقبِّل بعض أزواجــه: "خط": يحتج به من يذهب إلى أن الملامسة المذكورة في الآية معناها الجماع دون اللمس بسائر البدن إلا أنّ أبا داود ضعفه، وقال: هو منقطع؛ لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة على والمرسل أنواع: فالمرسل المطبق هو أن يقول التابعي: قال رسول الله كلنا، ومنه قسم: يسمى بـــ"المعضل" وهو أن يكون بين المرسل ورسول الله كلن أكثر من رجل. "مظ" اختلف العلماء في المسألة: قال أبو حنيفة على: المس لا يبطل بدليل هذا الحديث، وقال الشافعي وأحمد: يبطل بلمس الأجنبيات، وعند مالك يبطل بالشهوة وإلا فلا.

<sup>=</sup>صحبة بعد ذلك، وما يدري هذا القائل أن طلقاً سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي هريرة! وذكر الخطابي: أن أحمد اابن حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكر، وكان ابن معين يرى خلاف ذلك، وفي ذلك دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ منهما، قيل: فإذن الأخذ بالأحوط أولى، قال محيي السنة في حديث طلق: إنه منسوخ، وهو قول الخطابي، وعلى تقدير تعارضهما نعود إلى قول الصحابة، قال علي، وابن مسعود وأبو الدرداء، وعمار على: إن المس لا يبطل، وبه أخذ أبو حنيفة هي وقال عمر، وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص، وأبوهريرة وعائشة هي إنه يبطل، وبه أخذ الشافعي هي الله على الله وابن عباس وسعد بن

بينه وبينها شيء: أي بين ذكره وبين يده "شيء" أي مانع من الثياب وغيره. [المرقاة ٣٨/٢] يُقبِّل بعض أزواجه: رواه البزار وإسناده صحيح، كذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"، وقال الزيلعي: هذا الإسناد على شرط الصحيح، كذا في "آثار السنن". [التعليق الصبيح ٢٧٤/١]

وقال الترمذي: لا يصح عند أصحابنا بحالٍ إسنادُ عُرُوةَ عن عائشة، وأيضاً إسناد إبراهيم التيميّ عنها. وقال أبو داود: هذا مُرسلٌ، وإبراهيمُ التيميّ لم يسمع من عائشة.

٣٢٤ – (٢٥) وعن ابن عبَّاس، قال: أكل رسول الله گُلُو كَتِفاً ثم مسح يدَهُ بِمسح كان تحته، ثم قام فصلَّى. رواه أبو داود، وابن ماجه.

٥٣٢٥ - (٢٦) وعن أمّ سلمة، ألها قالت: قرَّبتُ إلى النبي ﷺ جَنبًا مَشْوِيًّا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضًا. رواه أحمد.

#### الفصل الثالث

٣٢٦ – (٢٧) عن أبي رافع، قال: أشهدُ لقد كنتُ أشوي لرسول الله ﷺ....

وقال الترمذي: لا يصح إلخ: قال الترمذي بعد سوقه الحديث مسنداً وذكر احتلاف الأئمة: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي في هذا؛ لأنه لا يصح حال الإسناد، وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، هذه عبارة الترمذي، فافهم، واعلم أن في "الصحيحين" سماع عروة عن عائشة أكثر من أن يحصى، فإنه كان تلميذها. بِمِسْحٍ: بكسر الميم، والجمع أمساح، ومسوح، وفيه دليل على أن أكل ما مسته النار لا يبطل الوضوء.

أشهدُ لقد كنتُ: في "أشهد" معنى القسم، فلذا أدخل اللام في "قد" جواباً له، أي والله لقد كنت، وفيه دلالة على إثبات هذه الدعوى عند الخلاف فيها بين الصحابة، وإنما ضمن الشهادة معنى القسم؛ لأن الشهادة إحبار=

إسناذ عُرْوة عن عائشة: الصحيح هو عروة بن الزبير حيث وقع مصرحاً في رواية "مسند أحمد" وابن ماجه. [معارف السنن ٣٠٣/١] وأيضاً إسناد إبراهيم التيميّ إلخ: وأصل العبارة في "الترمذي"، وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي على قبّلها ولم يتوضّأ. وهذا لا يصح أيضاً، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعاً من عائشة. [معارف السنن ٣٠٢/١]

كَتِفاً: بفتح الكاف وكسر التاء كذا ضبطه ابن الملك، وفي القاموس: الكتف كفرح، والمعنى لحم كتف شاة مشوي. [المرقاة ٢١/٢]

بطن الشاة، ثم صلى ولم يتوضًّأ. رواه مسلم.

٣٢٨ – (٢٩) ورواه الدارمي عن أبي عبيد إلا أنه لم يذكر "ثم دعا بماء" إلى آخره. ٣٢٩ – (٣٠) وعن أنس بن مالك، قال: كنتُ أنا وأبيُّ وأبو طلحةَ جُلوساً، فأكلنا

<sup>=</sup>عن مواطاة القلب اللسان، واعتقاد ثبوت المدعى. بطن الشاة: يعني الكبد، وما معها من القلب وغيرها. ذراعاً فذراعاً ما سكتَّ: الفاء في "فذراعاً" للتعاقب كما في قولك: "الأمثل فالأمثل" و"ما" في "ما سكتَّ" للمدة، المعنى: ناولتني ذراعاً غِبّ ذراع إلى ما لانحاية له مادمت ساكتاً، فلما نطقت انقطعت.

ولم يتوضّاً: أي لا شرعياً ولا لغوياً لبيان الجواز. [المرقاة ٢١/٢] وهذا أيضاً ناسخ لأحاديث التوضي كحديث حابر، وأبي رافع وغيرهما. [لمعات التنقيح ٣٢/٢] لم يتوضّاً: أي وضوء شرعيًّا. ما سكتَّ: ولعل ذلك لخاصية وسنة حارية من الله تعالى في إظهار الأمور الغيبية الخارقة للعادة لطريان التردد والشك بالسؤال والبحث. [لمعات التنقيح ٣٣/٢] وغسل أطراف أصابعه: يدل على أنه يكفي في غسل اليد بعد الطعام ما يزيل به الدسومة والزهومة من اليد، واستيعاب غسلها ليس بلازم. [لمعات التنقيح ٣٣/٢-٣٤] ولم يمسَّ ماءً: أي لم يتوضأ و لم يغسل اليد والأصابع كما غسلها في المرة الأولى لعدم الدسومة. [لمعات التنقيح ٣٤/٣]

وأبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري المدني مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها. له اثنان وتسعون حديثًا، اتفقا على حديثين، انفرد البخاري بحديث، ومسلم بآخر، روى عنه نفر من الصحابة والتابعين، مات سنة (٣٤ هـ). [مرعاة المفاتيح ٢٣/٢]

لحماً وخُبزاً، ثم دعوتُ بوضوء، فقالا: لِمَ تتوضّأُ؟ فقلتُ: لهذا الطعام الذي أكلنا. فقالا: أتتوضّاً من الطيبّبات؟ لم يتوضّأُ منه من هو خيرٌ منك. رواه أحمد.

٣٣٠ – (٣١) وعن ابن عمر، كان يقول: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها بيده من الملامسة. ومن قبَّل امرأته أو حسَّها بيده، فعليه الوضوءُ. رواه مالك، والشافعي.

٣٣١ – (٣٢) وعن ابن مسعود، كان يقول: **من قُبلة الرجُل** امرأته الوضوءُ. رواه مالك.

٣٣٦ – (٣٣) وعن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب ﷺ، قال: إنّ القُبلة من اللّمس، فتوضؤوا منها.

٣٣٣ – (٣٤) وعن عمر بن عبد العزيز، عن تميم الداري، قال: قال رسول الله علان:

وجسُّها بيده: "نه" التحسيس: التفتيش عن بواطن الأمور. من الملامسة: أي التي ذكرها الله سبحانه في قوله: ﴿ أَوْ لامسْتُهُ النِّسَاءَ﴾

ومن قبّل إلخ: تفريع على ما أصله من قبل، أي إذا كان التقبيل والجس من الملامسة، فيلزم أن يتوضأ من قبّل أو حسّ، والترتيب مفوض إلى ذهن السامع. من قُبلة الرجُل: أي يجب منها الوضوء، وفي تقديم الخبر على المبتدأ المعرف إشعار بالخلاف، ورد على من يقول: ليس حكم التقبيل والجس حكم سائر النواقض فرد، وقيل: ليس حكمه إلا كحكمها، فيكون من قصر القلب.

وجسُها بيده: الجس: المس باليد كالاحساس. [لمعات التنقيح ٣٤/٢] إنّ القُبلة من اللَّمس: اعلم أن هذه الآثار من ابن عمر وابن مسعود[وعمر] هُمُ يدل على أن مس المرأة ناقض كما هو مذهب الشافعي هُمُّ، ولعلها عند الحنفية لم يثبت، ويحتمل أن يقال: إن ذلك بناء على مذهبهما، ويكون مذهب غيرهما على خلاف ذلك، فإلهما لم يرفعا إلى النبي هُمُّ وحديث عائشة هُمُّ (الذي مرّ في الفصل الثاني) مرفوع. [لمعات التنقيح ٣٥/٢] عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، القرشي الأموي،، أبو حفص المدنى، ثم الدمشقى، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، واسمها=

"الوضوء من كلّ دم سائل". رواهما الدار قطني، وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الدَّاريِّ ولا رآه، ويزيدُ بن خالد، ويزيدُ بن محمَّد مجهولان.

="ليلى"، ولي الخلافة بعده سنة (٩٩ هـــ)، فعد من الخلفاء الراشدين مات في رحب سنة (١٠١هـــ) بدير سمعان من أرض حمص. [مرعاة المفاتيح ٤٠/٢]

الوضوءُ من كلّ دم إلخ: وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري، وأبي الدرداء وثوبان، وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين كذا ذكر العيني في "البناية"، والعلامة الزيلعي في شرح "الكنــز". [التعليق الصبيح ٢٧٧/١] سائل: أي إلى ما يجب تطهيره كما هو مذهب أبي حنيفة عشم. [المرقاة ٢/٢٤]

\* \* \* \*

#### (۲) باب آداب الخلاء

### الفصل الأول

٣٣٤ – (١) عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتيتُم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". متفق عليه.

إذا أتيتُم الغائط: "الغائط" في الأصل المطمئن من الأرض، ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة: الغائط؛ لأن العادة أن يقضي [الحاجة] في المنخفض [من الأرض]؛ لأنه أستر له، ثم اتسع حتى أطلق على النجو نفسه.

ولكن شرِّقوا إلخ: "حس" هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق، فإنه ينحرف إلى الجنوب والشمال، وقال الشافعي وجماعة: الصحراء لا يخلو من مصلً من مَلَكِ أو إنسي أو حني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصلي [هؤلاء] على عورته، وأما الأبنية فليس فيها ذلك؛ لأن الحشوش لا يحضرها إلا الشياطين.

باب آداب الحلاء: الأدب (في العرف) استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً، عبّر عنه بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وفي اللغة: حفظ مرتبة كل شيء. [لمعات التنقيح مع تغيير ٣٨/٢] فلا تستقبلوا القبلة إلخ: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً، وبه يقول أبو حنيفة على، ومنهم من فرق بين الصحارى والبُنيان وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل على، ومنهم من أجاز مطلقاً، وتمسكوا بما رواه ابن ماجه عن عراك عن عائشة قالت: ذكر عند النبي على قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم، فقال: أراهم قد فعلوا استقبلوا بمقعدي القبلة، قال الحافظ ابن القيم على: الصحيح أن حديث عراك موقوف على عائشة، ورفعه وهم، وقال البخاري: هذا حديث منكر. [التعليق الصبيح ٢٧٩/١]

حجة الحنفية أن حديث النهي رواه جمع كثير من الصحابة، و لم يذكر أحد منهم في روايته ما يدل على التفريق بين الصحارى والأبنية، وقال الترمذي: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة، وقال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها، ونستغفر الله، وإنما استغفر مع الانحراف عنها؛ لأنه اعتقد أنه منكر، فاستغفر من رؤيته، وترك التشدد في تغيره، وقال التوربشتي: والنظر يقتضي التسوية بين الصحارى والأبنية؛ لأنا لم نجد للنهي وجهاً سوى احترام القبلة ككراهة مواجهة تلك الجهة بالبزاق والنخامة، ومد الرجل. [لمعات التنقيح ٢٩/٢]

قال الشيخ الإمام محيي السنة على: هذا الحديث في الصَّحراء وأما في البُنيان، فلا بأس لما روي.

٣٣٥ - (٢) عن عبد الله بن عمر، قال: ارتقيْتُ فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيتُ رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشّام. متفق عليه.

٣٣٦ – (٣) وعن سلمان، قال: نهانا - يعني رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم.

٣٣٧ - (٤) وعن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاءَ يقولُ:

أو بعظم: "مظ"لا يجوز الاستنجاء بعظم ميتة أو مذكاة، قيل: علة النهي ملامسة العظم، فلا يزيل النجاسة، وقيل: علته أنه يمكن مصه أو مضغه عند الحاجة، وقيل: قوله ﷺ: "إن العظم زاد إخوانكم من الجن".

وأما في البنيان فلا بأس: "مظ" هذا مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة ﷺ يستوي الصحراء والبنيان في حرمة الاستقبال والاستدبار. أو أن نستنجي إلخ: الاستنجاء: قطع النجاسة من "نجوت الشجرة"، وأنجاها واستنجاها إذا قطعها من الأرض، و"رجيع" فعيل بمعنى مفعول، والمراد: الروث والعذرة؛ لأنه رجع أي رد من حال إلى أخرى، وكل مردود رجيع. "مظ" النهي عن الاستنجاء لهي تنزيه وكراهة، لا تحريم، والاستنجاء بثلائة أحجار واجب عند الشافعي وإن حصل النقاء بأقل، وعند أبي حنيفة النقاء متعيّن لا العدد.

مستدبر القبلة مستقبل الشّام: وأحيب عنه بانه يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، ويحتمل أنه قد انحرف عن سمت القبلة شيئًا يسيراً بحيث خفي على ابن عمر هيما؛ لأنه لم يتعمق في ذلك، ولم يكن المقام مقامه. [لمعات التنقيح ٣٩/٢] أو أن نستنجي إلخ: النجو: في الأصل هو ما يخرج من السبع كما قالمه ابن قتيبة في "أدب الكاتب" في باب فرق الأرواث ثم اتسع، فأطلق على مطلق ما يخرج، فالاستنجاء هو طلب النجو أي طلب العذرة ليزيلها وينقيها ولا يخفى حسنه. [معارف السنن ١٩٩/١]

"اللهم إني أعوذُبك من الخُبُثِ والخبائث". متفق عليه.

٣٣٨ - (٥) وعن ابن عباس، قال: مرَّ النبيُّ ﷺ بقبرين، فقال: "إنّهما ليُعذّبان، وما يعذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستتر من البول- وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول-،

من الخبُثِ والخبائث: الخبث بضم الباء جمع حبيث، والخبائث جمع حبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، ويروى بسكون الباء، ويراد به الكفر، والخبائث الشياطين، وحص الخلاء؛ لأن الشياطين يحضر الأحلية؛ لأنه يهجر فيها ذكر الله. "تو" الخبث ساكن الباء، فإنه مصدر، حبث الشيء يخبث حبثًا، وفي إيراد الخطابي هذا اللفظ في جملة الألفاظ التي يرويها الرواة ملحونة نظر؛ لأن الخبيث إذا جمع يجوز الإسكان للتخفيف كما في سُبلٍ وغيره من الجموع، وهذا مستفيض في كلامهم لا يجوز إنكاره إلا أن يزعم أن ترك التخفيف أولى؛ لئلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر.

وما يعذبان في كبير: "حس" معناه: ألهما لا يعذبان في أمر يشق ويكبر عليهما الاحتراز عنه، فإنه لم يشق عليهما الاستتار عند البول، وترك النميمة، ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير في أمر الدين. "نه" كيف لا يكون كبيرة وهما يعذبان فيه؟ لا يستنزه من البول: "شف" في "الغريبين" و"الفائق" و"النهاية": يستنتر من البول بنون بين التائين من "الاستنتار"، ورووا هذا الحديث في باب النون مع التاء، وفي "الغريبين": الاستتار الاجتذاب مرة بعد أخرى يعني الاستبراء، قال الليث: النتر، جذب فيه جفوة، قيل: هذا هو الذي يساعد عليه المعنى لا الاستنتار، وعليه كلام الشيخ محيى الدين كما سيجيء آنفاً.

"فا" "الجريدة" السعفة التي جردت عنها الخوص أي قشرته، وكل شيء قشرته عن شيء فقد جردته، وقوله: "لعله أن يخفف"، شبه "لعل" بعسى، قال المالكي: الرواية يخفف عنها على التوحيد والتأنيث وهو ضمير النفس، فيجوز إعادة الضميرين في "لعله" و"عنها" إلى الميت باعتبار كونه إنساناً ونفسًا، ويجوز أن يكون الأول ضمير الشأن، وفي "عنها" للنفس، وجاز تفسير الشأن بأن وصلتها مع ألها في تقدير المصدر؛ لكولها في حكم جملة؛ الشأن، وفي "عنها" للنفس، وجاز تفسير الشأن بأن وصلتها مع ألها في تقدير المصدر؛ لكولها في حكم جملة؛ الاشتمالها على مسند ومسند إليه، ولذلك سدّ مسدّ مفعولي "عسى" و"حسب" في هام حسبات في هام حكون المناسبة كون المناسبة كونها ناصبه كونها ناصبه كونها ناصبه كونها ناصبه كون المناسبة كونها ناصبه كونها ناصب

وما يعذّبان في كبير: أي في زعمهما.... وزاد في رواية للبخاري: ثم قال: بلى. أي بلى يعذبان في كبير، و"في" للتعليل. [لمعات التنقيح ٢/٢]

وأما الآخر فكان يمشي بالنّميمة" ثم أخذ جريدةً رطبةً، فشقّها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله! لم صنعتَ هذا؟ فقال: "لعلّه أن يُخفّف عنهما ما لم ييْبسا". متفق عليه.

=قيل: لعل الظاهر أن يكون الضمير مبهماً يفسره ما بعده كقوله تعالى: ﴿مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ (الجاثية: ٢٤) أصله: وما الحيوة الدنيا، ثم وضع الضمير موضع المبتدأ؛ لأن الخبر يدل عليه، والرواية بتثنية الضمير في "عنهما" لا يستدعى إلا هذا التأويل.

فشقها بنصفين: الباء زائدة للتأكيد، وأما وضعهما على القبر، فقيل: إنه على سأل الشفاعة لهما، فأجيب بالتخفيف إلى أن يبسا، وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث حابر أن صاحبي القبرين أحيبت شفاعتي فيهما أي برفعه ذلك عنهما مادام القضيبان رطبين، وقيل: يحتمل أنه كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل: لألهما يسبحان ماداما رطبين، قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ (بني إسرائيل: ٤٤).

معناه: وإن من شيء حي، ثم قال: وحياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر مالم يقطع، والمحققون على العموم، وأن التسبيح على حقيقته لا أن المراد الدلالة على الصانع، واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ إذ تلاوة القرآن أولى بالتخفيف من تسبيح الجريد، وقد ذكر البخاري أن بريدة بن الحصيب الصحابي أوصى أن يجعل في قبره حريدتان، فكأنه تبرك بفعل مثل فعل الرسول على اقبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال: لا أصل له.

وفي الحديث إثبات عذاب القبر كما هو مذهب أهل الحق، وفيه نجاسة الأبوال، وفي الرواية الأحرى "لا يستنتر من البول"، وهو غلط، وفيه تحريم النميمة لاسيما مع قوله: "كان"، فإنه يدل على الاستمرار، وفيه أن عدم التنزه من البول يبطل الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك.

يمشي بالتميمة: النم والنميمة رفع الحديث إشاعة له وإفساداً، نِم ينم بكسر النون وضمها، وقال النووي: نقل كلام الغير لقصد الإضرار، وهي من أقبح القبائح. [لمعات التنقيح ٤٣/٢]

لعلّه أن يُخفّف عنهما إلخ: وحه هذا التحديد أن نقول: إنه سأل الله التخفيف عنهما مدة بقاء النداوة فيهما، وقول من قال: وجه ذلك أن الغصن الرطب يسبح الله ما دام فيه النداوة فيكون بحيراً من عذاب القبر، قولٌ لا طائل تحته، ولا عبرة به عند أهل العلم. [الميسر ١٣٢/١]

٣٣٩– (٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "اتّقوا اللاعنينِ". قالوا: وما اللاَّعنان يا رسول الله؟! قال: "الذي يتخلّى في طريق النّاس أو في ظلّهم". رواه مسلم.

٣٤٠ (٧) وعن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شرب أحدُكم فلا يتنقَّس في الإناء، وإذا أتى الخلاء، فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسّح بيمينه". متفق عليه.

٨) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضّأ فليستنثرْ، ومن استجمر فليُوتر". متفق عليه.

اتقوا اللاعنين: أي الأمرين الجالبين للّعن، فكألهما لاعنان. الذي يتخلّى: أي تخلّي الذي يتخلى، أو عبر عن الفعل بفاعله، والمراد من ظلهم ما اختاروه نادياً ومقيلاً. فلا يتنفّس: لعل عنة النهي تغيّر ما في الإناء به.

ولا يتمسّع بيمينه: أي لا يستنجي، فإن قيل: كيف يستنجي بالحجر، فإن أخذه بشماله، والذكر بيمينه فقد مس ذَكرَه بها، وهو منهي عنه، وكذلك العكس؟ قلنا: طريقه أن يأخذ الذكر بشماله ويمسحه على حدار أو حجر كبير بحيث لا يستعمل يمينه في ذلك أصلاً كذا في المظهري والأشرفي، قيل: من دخل الخلاء الأغلب أن يبتلي بما يخرج من السبيين، فيكون النهي بمسح اليمين أي الاستنجاء بها مختصاً بالدبر، ولهي المس مختصاً بالقبل، ويعلم منه أنه إذا أخذ الحجر باليمين، ومسح بشماله ذكرة عليه لم يكره. استجمر: أي تمسح بالأحجار الصغار، والإيتار أن يتحراه وترًا ثلاثاً أو خمساً.

أو في ظلّهم: ومعنى "أو في ظلهم" أي مستظلهم الذي اتخذوه مناحاً ومقيلة، وفي هذا النوع من الظل ورد النهي دون سائر الظلال، فقد ثبت أن النبي ﷺ قعد تحت حائش من النخل لحاجته، وهو المحتمع من الشجر نخلاً كان أو غيره، ولا بد أن يكون للحائش ظل. [الميسر ١٣٢/١]

أبي قتادة: هو أبو قتادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله السمه الحارث، وقيل: عمرو، وقيل: النعمان، وقيل: عون بن ربعي، والمشهور الحارث بن ربعي بن بلدمة، وهو ممن غلبت كنيته، صحابي مشهور، شهد أُحداً وما بعدها ولم يصح شهوده بدراً، توفي بالكوفة سنة (٤٥ هـ)، وهو ابن سبعين سنة، له مائة وسبعون حديثاً اتفقا على أحد عشر، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثمانية، وروى عنه جماعة. [المرعاة ٢/٢٥-٥٣] فلا يتنفس: والمراد: التنفس داخل الإناء من غير أن يُبينه (يُبعده) عن الفم حذراً من سقوط شيء من الأنف أو الفم فيه، وقيل: إنه منع من جهة الطب، وقد ورد في حديث آخر" أنه من كان يتنفس في الإناء ثلاثاً إذا شرب" أي في الشرب منه بإبانة الإناء عن الفم. [لمعات التنفيح ٢/٥٤]

٣٤٢ – (٩) وعن أنس، قال: كان رسول الله على يدخل الخلاء، فأحملُ أنا وغلامٌ إداوة من ماء وعَنزَةً يستنجي بالماء. متفق عليه.

## الفصل الثاني

٣٤٣ – (١٠) عن أنس، قال: كان النبي الله إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال أبو داود: هذا حديث منكر. وفي روايته: "وضع" بدل: "نزع".

٣٤٤ – (١١) وعن جابر، قال: كان النبي ﷺ إذا أراد البَواز انطلق حتى لا يراه أحدٌ. رواه أبو داود.

٣٤٥ – (١٢) وعن أبي موسى، قال: كنت مع النبي الله ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دَمِثًا في أصلِ جدار، فبالَ. ثم قال: "إذا أراد أحدُكم أن يبول، فليرتدُ لبوله". رواه أبو داود.

يدخل الحلاء: الحلاء ممدود المتوضأ؛ لحلو الإنسان فيه، و"الإداوة" المطهرة، و"العنزة" أطول من العصاء، و أقصر من الرمح فيها سنان، وحملها؛ لأنه ﷺ كان يبعد عن الناس بحيث لا يرونه دفعاً لضرر، وغائلة ولنبش الأرض الصلبة؛ لئلا يرتد البول.

يستنجي بالماء: أي يزيل النحوة، والعذرة به، والنحوة ما ارتفع من الأرض جعل كناية عن الحدث؛ لأن صاحب الحاجة كان يستتر بما كما جعل الغائط عبارة عنه.

نزع خاتمه: وذلك لما كان عليه: "محمد رسول الله"، وفيه دليل على وحوب تنحية المستنحي اسم الله، واسم رسوله، والقرآن. البَراز: "البراز" بفتح الباء اسم للفضاء الواسع، كنَّوْا به عن حاحة الإنسان، يقال: "تبرّز" إذا تغوّط، وهما كنايتان حسنتان، يتعففون عما يفحش ذكره، صيانة للألسنة عما يصان عنه الأبصار، وكسر الباء فيه غلط؛ لأن البراز بالكسر مصدر بارز في الحرب.

فأتى دمِثًا: دمِثُ المكان دمثًا إذا لان وسهل. "شف" الارتياد افتعال من الرود كالابتغاء من البغي، ومنه الرائد طالب المرعى، المعنى: فليطلب مكاناً مثل هذا، فحذف المفعول لدلالة الحال عليه. "خط" ويشبه أن يكون الجدار=

٣٤٦ – (١٣) وعن أنس، قال: كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدئو من الأرض. رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي.

الوالد لولده، أُعلّمكم: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا الله على الله على الله على الكم مثل الوالد لولده، أُعلّمكم: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها"، وأمر بثلاثة أحجار، ولهى عن الرَّوث والرِمَة، ولهى أن يستطيب الرجل بيمينه. رواه ابن ماجه، والدارمي.

٣٤٨ – (١٥) وعن عائشة، قالت: كانت يدُ رسول الله ﷺ اليُّمني لطُهوره وطعامه،

<sup>=</sup> الذي قعد عليه عادياً غير مملوك لأحد، فإن البول يضر بأصل البناء، ويوهي أساسه، فلا يفعل ذلك في ملك أحد بغير إذنه، أو يكون قعوده ﷺ متراحياً عن جذم البناء فلا يصيبه البول.

حتى يدئو من الأرض: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب كشف العورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض.

إنما أنا لكم مثلُ الوالد: "خط" هذا الكلام بسط للمخاطبين وتأنيس؛ لئلا يحتشموا، ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كالولد بالنسبة إلى الوالد فيما يعرض له، وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء، وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم. "حس" تخصيص النهي بهما يدل على أن الاستنجاء يجوز بكل ما يقوم مقام الأحجار في الإنقاء، وهو كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، من مدر وخشب، وحذف، وحمي الاستنجاء استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتطهير موضعها من البدن. والمرمّة: "فا" الرمة بمعني الرميم وهو العظم البالي، أو جمع رميم كخليل وخلة، رمّ العظم إذا بلي. "نه" فمي عنها؛ لأنها كانت ميتة، وهي نجسة، أو لأنه لملاسته لا يقلع النجاسة. كانت يد رسول الله على الخيش إلى: "كانت" يدل على الاستمرار والعادة، و"الأذي" ما يستكرهه النفس الزكية، ومنه سمي "المحيض" أذى، فينبغي أن يفسر الطهور بما يقابله مما يستطيبه النفس الطاهرة، وقولها: "لخلائه" فيه إيماء إلى أن دخوله الخلاء كان برجله اليسرى حتى يتبعه اليد اليسرى، ويفهم أن دخوله المسجد كان بالرجل اليمني المضمن في قولها: "لطهوره".

لطُهوره: قد عرف أنه بالضم والفتح، وبالضم بمعنى المصدر، وبالفتح بمعناه وما يطهر به، وهاهنا يتعين معنى المصدر، والرواية بالضم. [لمعات التنقيح ٤٨/٢-٤] وطعامه: أي لأكله وشربه، وما كان من مكرم كالإعطاء والأخذ، واللبس، والسواك، والتنعل والترجل. [المرقاة ٢٠/٢]

وكانت يدُه اليُسرى لخلائه وما كان من أذًى. رواه أبو داود.

٣٤٩ – (١٦) وعنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيبُ بهنَّ، فإنها تُحزئ عنه". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارمي.

• ٣٥٠ (١٧) وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام، فإنها زادُ إخوانكم من الجنّ". رواه الترمذي، والنسائي إلا أنّه لم يذكر: "زادُ إخوانكم من الجنّ".

١٥٦- (١٨) وعن رُويْفع بن ثابت، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا رُويفع!

وما كان من أذى: "كان" تامة، و"من أذى" "من" بيانية. بثلاثة أحجار: للتعدية بهن للآلة. يستطيبُ: بالرفع مستأنف علة للأمر، "تجزئ" أي تكفي ويغني عن الماء، وينوب عنه، ذكره عقيب قوله: "يستطيب" أي يُزيل النجاسة استطابة للنفوس بهذا الترخص.

فإنها زاد إخوانكم من الجنّ: فيه دليل على أن الجن مسلمون حيث سماهم إخواناً لهم، وأنهم يأكلون، روى الحافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة": أن الجن سألوا هدية منه في فأعطاهم العظم والروث، والعظم لهم والروث لدواهم، فإذن لا يستنجى بهما، وروى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في "دلائل النبوة" قال في لابن مسعود ليلة الجن: أولئك جن نصيبين جاءوي فسألوني المتاع - والمتاع الزاد- فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة، قلت: وما يغني منهم ذلك؟ قال: إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا روثة إلا وجدوا منها حبّها الذي كان فيها يوم أكلت، فلا يستنج أحدكم بعظم أو روثة، الضمير في "فإنه" راجع إلى الروث والعظام باعتبار المذكور كما ورد في "شرح السنة"، و"جامع الأصول"، وبعض نسخ "المصابيح"، وفي=

من أذى: أي ما تستكرهه النفس الزكية كالمخاط، والرعاف، وخلع الثوب. [المرقاة ٢٠/٢] لا تستنجوا بالرّوث: قال ابن حجر: لأنه نجس، وهو يستحيل أن يزيل، أو يخفف آخر. [المرقاة ٢١/٢] رُويْفع بن ثابت: هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني، صحابي سكن مصر، وأمره معاوية على طرابلس سنة (٤٦ هـ) فغزا إفريقية، قال أحمد بن البرقي الفتياني: توفي ببرقة سنة (٥٦ هـ) وهو أمير عليها، وقد رأيت قبره بها، له ثمانية أحاديث، وروى عنه حنش الصنعاني، وبسر بن عبيد الله. [مرعاة المفاتيح ٥٩/٢]

لعلَّ الحياةَ ستطول بك بعدي، فأخبر الناسَ أنَّ من عَقَد لحيتَه، أو تَقَلَّدَ وَتَراً، أو استنجى برَجيعِ دابّةٍ، أو عظمٍ؛ فإن محمداً بريءٌ منه". رواه أبو داود.

ستطول بك: الباء للإلصاق، والسين للتأكيد في الاستقبال، والفاء في "فأحبر" جزاء شرط محذوف، والتقدير: لعل الحياة ستمتد ملتصقاً بك ومستمراً، فإذا طالت الحياة فأخبر، وفيه إظهار المعجزة بإخبار عن الغيب من تغير يحصل في الدين بعد القرن الأول، وإن هذه الأمور المذكورة مهتم بشألها، ومن ثم عدل إلى الاسم المظهر من المضمر حيث لم يقل: "فإني بريء" إظهاراً للموجدة والغضب.

من عقد: "فا" قيل: هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعّد، من قولهم: "جاء فلان عاقداً عُنُقه" إذا لوّاه تكبراً، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب، فأمرهم ﷺ بإرساله؛ لما فيها من التأنث. أو تقلّد وتَواً: قال أبو عبيد: الأشبه أنه نهى عن تقليد الحيل أوتار القسي؛ لئلا يصيبها العين، أو مخافة اختناقها به، لاسيما عند شدة الركض، روي أنه ﷺ أمر بقطع الأوتار من أعناق الحيل؛ تنبيهاً على أنها لا ترد شيئًا من قدر الله تعالى.

أو تقلَّدَ وَتُواً: أراد به وتر القوس، وقد كانوا يفعلون ذلك، ويزعمون أنه يرد العين، ويعصم عن الآفات، ويجعلونه في عنق الخيل، ومنه الحديث: "قلّدوا الخيل، ولا تقلدوها الأوتار"، وكان مالك على يقول: كانوا يقلدونها أوتار القسيّ؛ لئلا تصيبها العَينُ، يعني: على حسب ماكانوا يعتقدونه فأمرهم بقطعها؛ إعلاماً منه بأن ذلك لا يرد من أمر الله شيئًا. [الميسر ١٣٦/١]

استنجى برَجيعِ دابّة: قال أبو عبيد: الرحيع يكون الروث والعَذرة جميعاً؛ لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً، إلى غير ذلك. [الميسر ١٣٦/١] فإن محمداً بريءٌ منه: البراء والتبرّي: التفصّي مما تكره مجاورته، وهذا من باب الوعيد والمبالغة في الزجر. [الميسر ١٣٦/١]

من اكتحل فليُوتر: في إيتار الاكتحال قولان، أحدهما وهو الأصح: أن يجعل في كل عين ثلاثة أميال، وثانيهما: أن يكتحل في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى ثنتين، ويبدأ ويختم باليمنى بأن يجعل في اليمنى اثنتين وفي اليسرى اثنتين، ثم يجعل في اليمنى واحدة، وقد رجحه بعضهم تفضيلاً لليمنى، والأول هو الأشهر. [لمعات التنقيح ١/٢٥]

<sup>=</sup>بعضها و"جامع الترمذي": فإنها، فالضمير راجع إلى العظام والروث تابع لها، وعليه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ (الجمعة:١١).

ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلّل، فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، ومن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبر ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارمي.

وهن استجمر فليوتر: في الاستحمار بالوتر إشارة إلى جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة كما هو مذهب أبي حنيفة. "خط" المراد أن الاستحمار بالحجر خاصة ليس بعزيمة لا يجوز تركها إلى غيرها، لكنه إذا استنجى بالحجارة فليجعله وتراً ثلاثاً أو خمساً، وإلا فلا حرج في تركه إلى غيره، وقال أيضاً في قوله: "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج": دليل على أن أمر النبي فلا يدل على الوجوب، وإلا لما احتاج إلى بيان سقوط وجوبه بقوله: "لا حرج" أي لا إثم، وقال أيضاً في قوله: "فليوتر" دليل على وجوب الثلاث؛ إذ لو أريد الواحد لما احتيج إلى ذكر الوصف، بل قيل: "فاستحمر بواحد"، فلما عدل إلى الوتر عُلم أنه قصد ما زاد على الواحد، وأقله الثلاث. فما تخلّل: يجوز أن يكون شرطية، والجزاء "فليلفظ"، والشرطية جزاء للشرط الأول، و"ما لاك فليبتلع" عطف على "تخلّل"، ويجوز أن يكون موصولة مبتدأ خبره "فليلفظ"، والجملة جزاء الشرط. "مظ" إنما أمر بلفظ "ما تخلل"؛ لأنه ربما يخرج مع الخلال دم، بخلاف ما لاك، وإنما نفى الحرج؛ لأنه لم يتيقن خروج الدم معه، وإن تيقن حرم أكله.

ومن لم يجد: "خط" أمر بالتستر ما أمكن، حتى لا يكون قعوده حيث يقع عليه أبصار الناظر فيهتك الستر أو يهب عليه الريح فيصيبه البلل فيتلوّث ثيابه وبدنه، وكل ذلك من لعب الشيطان به، وقصده إياه بالفساد. انتهى كلامه. والاستثناء في "إلا أن يجمع" متصل أي فإن لم يجد ما يستتر به إلا جمع كثيب من رمل فليجمعه ويستدبره، ومعنى التعليل في قوله: "فإن الشيطان يلعب به إذا لم يستتر" يمكّنه من وسوسة الغير إلى النظر إلى مقعده.

وما لاك: واللوك: إدارة اللقمة ومضغها كذا قال الطيبي، وفي القاموس اللوك أهون المضغ، أو مضغ صلب، أو علك الشيء وقد لاك الفرس اللجام وهو يلوك. وفيه أن التخلل من السنة، وأصله إدخال شيء في خلال شيء أي في وسطه. [لمعات التنقيح ١/٢٥]

ومن لا فلا حرج: إذا لم يره أحد، وأما عند الضرورة فالحرج على من نظر إليه. [التعليق الصبيح ٢٨٦/١]

٣٥٥ – (٢٠) وعن عبد الله بن مغفّل، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولنَّ أحدكم في مستحمّه، ثم يغتسل فيه، أو يتوضّأ فيه، فإنّ عامّة الوسواس منه". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي إلاّ أنّهما لم يذكرا: "ثم يغتسلُ فيه، أو يتوضأ فيه".

لا يبولنَّ إلخ: وجه النهي أن الجحر مأوى الهوام المؤذية وذوات السموم، فلا يؤمن أن يصيبه مضرة من قبل ذلك، وقد يقال: إن الذي يبول في الجحر يخشى عليه الجن، وقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجي قتله الجن؛ لأنه بال في ححر بأرض حَوران، وروي في كتب الفقه أنه سمع من الجحر شعر:

نحن قتلنا سيد الخز رج سعد بن عبادة و رميناه بسهم فلم نخط فوأده

والله أعلم بصحته. ثم يغتسلُ: [ثم] استبعادية، يجوز فيه الرفع أي هو يغتسل، والجزم وهو ظاهر، والنصب على أن يجعل "ثم" بمنزلة 'الواو"، لكنه يلزم أن يكون المعنى النهي عن الجمع، والبول منهي، سواء كان معه اغتسال أو لا."مظ" هذا إذا كان المكان صلباً و لم يكن للبول مسلك، فيتوهم أنه أصابه شيء من رشاشه، فإنه يورث عامة الوسواس.

عبد الله بن مغفّل: يُكنى أبا عبد الرحمن المزين صحابي، بايع تحت الشجرة. سكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة... له ثلاثة وأربعون حديثاً، اتفقا على أربعة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديث، مات سنة (٥٧هـــ) وقيل: بعد ذلك. [مرعاة المفاتيح ٢١/٢]

في مستحمّه: المستحم: بضم الميم وفتح الحاء، الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء استحمام، وإنما نهى عنه إذا لم يكن له مسلك يسلك فيه أي يذهب فيه البول، أو كان المكان صلباً، والنهي فيه للتنزيه، والكراهة. كذا في بعض الشروح. [لمعات التنقيح ٢/٢٥]

فإن عامة الوسواس: أي جميعه أو معظمه، والأول لسيبويه، والثاني للفراء، كذا في "مجمع البحار"، ولعل المقصود على الأول المبالغة، وإلا ليس حدث، والوسواس منحصراً فيه، وسبب حدوث الوسواس أنه يصير الموضع نحساً، فيوسوس قلبه بأنه أصابه من رشاشه، فيحصل منه الوسواس، وقيل: هو اسم للشيطان بمعنى أن عامة فعل الشيطان منه؛ لما روي عن أنس عله قال: "إنما يكره البول في المغتسل مخافة اللمم"، وهو طرف من الجنون، وهو مناسب؛ لأن المغتسل محل حضور الشيطان؛ لما فيه من كشف العورة، ومنه ولا تؤذيك الوسواس أي الشيطان، كذا في "مجمع البحار"، والوجه الأول أظهر وأشهر. [لمعات التنقيح ٢/٢]

٣٥٤ - (٢١) وعن عبد الله بن سرجس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولنَّ أحدُكم في جُحر". رواه أبو داود، والنسائي.

الثلاثة: "التقوا الملاعن الثلاثة: "التقوا الملاعن الثلاثة: البَرازَ في الموارد، وقارعة الطريق، والظلّ". رواه أبو داود، وابن ماجه.

٣٥٦ - (٢٣) وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يخرجُ الرحلان يضربان الغائط كاشفين عن عورهما يتحدّثان، فإن الله يمقُتُ على ذلك". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

في الموارد: جمع مورد، وهو الماء الذي يرد عليه الناس من عين أو نهر. و"قارعة الطريق" هي الطريق الواسعة التي يقرعها الناس بأرجلهم أي يدقونها ويمرون عليها.

يضربان الغائط: الضرب في الأرض الذهاب فيها، والأصل فيه أن الذاهب في الأرض يضربها برجليه. "تو" يقال: ضربتُ الأرض إذا أتيتُ الخلاء، وضربتُ في الأرض إذا سافرتُ، قيل: "الغائط" نصبه بنزع الخافض أي للغائط، ويحتمل أن يكون ظرفاً، أي يضربان في الأرض المطمئنة للغائط، فحذف المفعول له لدلالة الظرف عليه، و"يضربان" و"يتحدثان" صفتا الرجلان؛ لأن التعريف فيه للجنس أي رجلان من جنس الرجال، ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف أي هما يضربان ويتحدثان، استينافاً، و"كاشفين" حال مقدرة من ضمير "يضربان"، ولو حعل حالاً من ضمير "يتحدثان" لم يكن مقدرة، وعلى هذه التقادير النهى منصب على الجمع.

<sup>&</sup>quot;حس": لا يذكر الله بلسانه في قضاء الحاجة، ولا في المجامعة، بل في النفس، قال أبو عمرو: سلم على النبي ﷺ وهو يبول فلم يرد. وإذا عطس على الخلاء يحمد الله في نفسه، قاله الحسن والشعبي والنخعي.

عبد الله بن سرجس: هو عبد الله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم صحابي، سكن البصرة، له سبعة عشر حديثاً، انفرد له مسلم بحديث، روى عنه نفر من التابعين. [مرعاة المفاتيح ٢٢/٢] اتقوا الملاعن: هي جمع ملعن مصدر ميمي، أو اسم مكان من لعن إذا شتم، وقيل: جمع ملعنة، كأنه مظنة اللعن كما يقال: ترك العشاء مهرمة وأرض مأسدة، وإنما جعل هذه الأفعال ملاعن؛ لأن المارة تلعن صاحبها، أو لأنه ظلم، والظالم ملعون. [لمعات التنقيح ٣/٣٥] فإن الله يمقُتُ إلخ: وهو المركب من محرم هو كشف العورة بحضرة الآخر، ومكروه، وهو التحدث وقت قضاء الحاجة. [المرقاة ٢٨/٢]

٣٥٧ – (٢٤) وعن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ هذه الحشوش معتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء، فليقُل: أعوذ بالله من الخُبُثِ والخبائث". رواه أبو داود، وابن ماحه.

٣٥٨ – (٢٥) وعن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: ": سترُ ما بين أعيُن الجنّ وعورات بني آدم إذا دخل أحدُهم الخلاء أن يقول: بسم الله". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وإسناده ليس بقوي.

٣٥٩ – (٢٦) وعن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك". رواه الترمذي وابن ماجه، والدارمي.

٣٦٠ - (٢٧) وعن أبي هريرة، قال: كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيتُه بماء في تَوْر أو رَكُوة، فاستنجى، ....

إنّ هذه الحشوش:"نه" يعني الكنف، وهو مواضع قضاء الحاجة، والواحد حشّ - بالفتح- وأصله من حَش البستان؛ لألهم كانوا كثيراً يتغوطون في البساتين، و"محتضرة" أي يحضرها الشياطين والجن. ستوُ: مبتدأ، "ما بين" موصولة مضاف إليها، وصلتها الظرف "أن يقول" حبره.

غفرانك: "تو" مصدر كالمغفرة، والمعنى: أسألك غفرانك، وقد ذكر في تعقيبه ﷺ الخروج بهذا الدعاء وجهان: أ- أنه استغفر من الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله، فإنه كان يذكر الله في سائر حالاته إلا عند الحاجة. ب- أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشراب، وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان الخروج، فلجأ إلى الاستغفار؛ اعترافًا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم. في تَور أو ركُوة: "التور" إناء من صُفر أو حجارة كالإجانة يُتوضًا منه، و"الركوة" إناء صغير من حلد يشرب منه الماء، والجمع ركاء.

إِنَّ هذه الحشوش: الحَشَّ بفتح الحاء وضمها: بستان النخيل، والجمع: الحِشان مثل ضيف وضيفان، والحُشَّ أيضاً: المحرج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع حشوش. [الميسر ١٣٧/١]

ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيتُه بإناء آخر، فتوضّأ. رواه أبو داود، وروى الدارمي والنسائي معناه.

٣٦١ – (٢٨) وعن الحكم بن سُفيان، قال: كان النبي ﷺ إذا بالَ توضّأ، ونضَحَ فرجَه. رواه أبو داود، والنَّسائي.

٣٦٢ – (٢٩) وعن أميمة بنت رُقَيقة، قالت: كان للنبي ﷺ قَدَحٌ من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. رواه أبو داود، والنسائي.

ونضَحَ فرجه: "نه" الانتضاح بالماء هو أن يأخذ قليلاً منه فرشّ به مذاكيره بعد الوضوء، لينفي عنه الوسواس، وقد نضح عنه الماء، ونضحه به إذا رشّه عليه. "تو" قيل: كان يفعل ذلك قطعاً للوسوسة، وقد أحاره الله تعالى عن تسلط الشيطان، لكن يفعله تعليماً للأمة، أو يفعله ليرتد البول، ولا ينزل منه الشيء بعد الشيء.

قَدَحٌ من عيدان: العود من الخشب، واحد العيدان والأعواد، وإنما قال: من عيدان اعتباراً للأجزاء كبُرمة أعشار.

ثم مسح يده على الأرض: في "الأزهار": يستحب مسح اليد على الأرض ودلكها، ثم غسلها، بهذا الحديث، ودفعاً للنحاسة وأثرها. كذا في بعض الشروح. [لمعات التنقيح ٥٦/٢]

ثم أتيتُه بإناء آخر: في الحواشي: ليس معنى هذا أنه لا يجوز التوضي بالماء الباقي من الاستنجاء، أو بالإناء الذي يستنجي به، وإنما أتى بإناء آخر؛ لأنه لم يبق من الأول شيء، أو بقي قليل، والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتي به، وقال الشيخ ابن حجر: قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء. [لمعات التنقيح 7/٢٥]

وعن الحكم بن سُفيان: وقيل: سفيان بن الحكم، وقيل: أبو الحكم بن سفيان وقيل: عن ابن الحكم عن أبيه، وقيل: غير ذلك إلى عشرة أقوال بسطها الحافظ في "تمذيب التهذيب"، والسيوطي في "التدريب" في مثال الاضطراب في السند، قال ابن المديني والبخاري، وأبو حاتم: الصحيح الحكم بن سفيان، وقال أحمد والبخاري وابن عيينة: ليست للحكم صحبة، وقال أبو زرعة وإبراهيم الحربي وابن عبد البر وغيرهم: له صحبة، وقال الحافظ في "التقريب": له صحبة. [مرعاة المفاتيح ٢٦/٢]

أُميمة بنت رُقَيقة: بالتصغير فيهما، واسم أبيها عبد الله بن بجاد التيمي، صحابية، لها أحاديث، وأمها رقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، أخت خديجة أم المؤمنين، قال ابن عبد البر: كانت أميمة من المبايعات، وهي بنت خالة فاطمة الزهراء، وأميمة هذه هي غير أميمة بنت رقيقة الثقفية تلك تابعية. [مرعاة المفاتيح ٢٧/٢]

٣٦٣- (٣٠) وعن عمر، قال: رآني النبي ﷺ وأنا أبول قائماً، فقال: "يا عمر! لا تُبُلْ قائماً"، فما بُلتُ قائماً بعدُ. رواه الترمذي، وابن ماجه. قال الشيخ الإمام محيى السُّنة علىه: قد صحّ.

٣٦٤ - (٣١) عن حذيفة، قال: أتى النبيُّ ﷺ سباطة قوم، فبال قائماً. متفق عليه. قيل: كان ذلك لعُذر.

# الفصل الثالث

٣٦٥– (٣٢) عن عائشة ﷺ، قالت: من حدَّثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائماً

لا تُبُلُ قائماً: "مظ" "لا تبل" نحي تنزيه، وعلة النهي أنه يبدو العورة بحيث يراه الناس، ولا يأمن من رجوع البول إليه. سباطة قوم: السباطة والكناسة الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ، وما يكنس من المنازل، وإضافتها إلى القوم للتخصيص لا للتمليك؛ لأنها كانت مواتاً سبخةً.

فبال قائماً: وأما بوله قائماً لعلــة به، فقد رواه أبو هريرة، وقال: إن رسول الله على بال قائماً لجرح بمأبضه، والمأبض: باطن الركبة من كل دابة، فالبول قائماً منهي عنه، إلا إذا كان لعذر، ففي حديث حذيفة والمغيرة بن شعبة: يُحمل الأمر على ما ذكرنا من العلة؛ لأنها علة مستخرجة من نفس الحديث، والعلة في حديث أبي هريرة مذكور فيه، وقد وجدنا في حديث آخر: أن عمر هيه بال قائماً، وقال: البول قائماً أحصن للدُّبر، فلا بد أن يكون فعله هذا مقترناً بعذر؛ لأنه من جملة رواة حديث النهي عن رسول الله على فلم يكن ليخالفه به، فيحمل ما روي عنه أنه بال قائماً على أنه كان على حال لم يأمن معها استرخاء، ويدل على ما ذكرناه قوله: "البول قائماً أحصن للدبر"، هذا هو الوجه؛ لئلا يلزم من وجه يخالفه تعطيل أحد الخبرين. [الميسر ١٣٩/١]

فلا تصدِّقوه ما كان يبول إلاَّ قاعداً. رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.

٣٦٦ - ٣٣) وعن زيد بن حارثة، عن النبي ﷺ: أنّ جبريل أتاه في أوّل ما أوحيَ إليه، فعلّمه الوُضوء والصلاة، فلمّا فرغ من الوضوء، أخذ غَرفة من الماء، فنَضح بما فرجه". رواه أحمد، والدار قطني.

٣٦٧ (٣٤) وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: "جاءني جبريلُ، فقال: يا محمد! إذا توضأت فانتضح ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب . وسمعت محمداً - يعني البُخاري - يقول: الحسنُ بن عليّ الهاشمي الراوي منكر الحديث.

مُنْكُر الحديث: المنكر: ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطاً قاله ابن الصلاح، وقيل: ما لا يعرف متنه من غير روايته، و الصواب ما تقدم.

فلا تصدّقوه: وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة: أن حديث عائشة هذا مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه على في البيوت كما قيل في نفيها صلاة الضحى عنه على ولمن يقول بإفادة كلمة "كان" الاستمرار أن يقول: إن مقصود عائشة هيما نفي كون البول قائماً عادةً له على وحديث حذيفة إنما أفاد كونه مرة، والحق أن كلمة "كان" لا يفيد الاستمرار، وأنه لم يقع ذلك منه إلا مرة إن صح ذلك، وذلك أيضاً لعذر اضطر إليه فلا اعتبار به. [لمعات التنقيح ٩/٢]

زيد بن حارثة: هو ابن شراحيل الكلبي حِبّ رسول الله و مولاه، يكني أبا أسامة، وأمه سعدى بنت ثعلبة من بني معن، .... وهو أول من أسلم من الذكور بعد علي بن أبي طالب، ..... وزوجه رسول الله و مولاته أم أبمن فولدت له أسامة، ثم تزوج زينب بنت ححش ..... استشهد في غزوة موتة، وهو أمير الجيش في جمادي الأولى سنة (۸ هـ) وهو ابن (٥٥) سنة ..... له أربعة أحاديث روى عنه ابنه أسامة والبراء وابن عباس وغيرهم. [مرعاة المفاتيح ٢/٩٠] غَرفة: بالفتح مصدر للمرة، وبالضم المعروف أي ملأ الكف كاللقمة اسم لما يلتقم، وهذا المعنى أظهر، لكن الرواية بالفتح أشهر. [لمعات التنقيح ٢/٩٥] فنضح بما فرجه: حقيقة أو حذاءه، قال الأبمري: ولعله لتعليم الأمة ما يدفع الوسوسة، أو لقطع البول، فإن النضح بالماء البارد يردع البول، فلا ينزل منه شيء بعد شيء، والظاهر أن النضح مختص .من يستنجي بغير الماء. [المرقاة ٢٤/٢]

٣٦٨ - (٣٥) وعن عائشة على قالت: بال رسول الله على فقام عمرُ خلفه بكوز من ماءٍ، فقال: "ما هذا يا عمرُ؟". قال: ماءٌ تتوضأ به. قال: "ما أمرتُ كلما بُلتُ أن أتوضًا، ولو فعلتُ لكانت سنّة". رواه أبو داود، وابن ماجه.

٣٦٩- (٣٦) وعن أبي أيُّوب، وجابر، وأنس، أن هذه الآية لما نزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ، قال رسول الله ﷺ: "يا معشر الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم في الطُّهور، فما طُهورُ كم؟" قالوا: نتوضًا للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء. قال: "فهو ذاك، فعليكموه". رواه ابن ماجه.

۳۷۰ (۳۷) وعن سلمان، قال: قال بعض المشركين، وهو يستهزئ: إني لأرى صاحبكم يُعلَّمكم حتى الخراءة. قلتُ: أجل! أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجى بأيماننا،

مًا أمربتُ كلّما بُلتُ: في الحديث دلالة على أنه ﷺ ما فعل أمراً ولا تكلم بشيء إلا بأمر الله، وأن سنته أيضاً مأمور بما وإن لم تكن فرضاً، وأنه كان يترك ما هو أولى به تخفيفًا على الأمة، وأن الأمر مبني على اليسر.

لما نولت (فيه رِجَالٌ): الضمير فِيْ "فيْهِ" لمسجد قباء أو مسجد المدينة، والتطهير مبالغة ويحتمل التثليث، ولذلك أحابوا بقولهم: "نتوضأ للصلاة" إلخ ومجبتهم للتطهير ألهم يوثرونه على أنفسهم. ويحرصون عليه حرص المحب للشيء، ومحبة الله إياهم أنه يرضى عنهم، ويحسن إليهم، كما يفعل المحب بمحبوبه. فهو ذاك: أي ثناء الله تعالى أثر تطهركم البالغ. فعليكموه: أي الزموا التطهر ولا تفارقوه.

حتى الخراءة: "مظ" الخراءة: بكسر الخاء والمد، التخلي والقعود عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء مع القصر، قال الجوهري: الخرء: بالضم العَذرة، وقد خرء خراءة مثل كره كراهة، وجواب سلمان من الأسلوب الحكيم لم يلتفت إلى استهزائه، وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يلقن السائل المحد، أي ليس هذا مكان الاستهزاء، بل هو جدّ وحق، فالواجب ترك العناد.

ولو فعلتُ لكانت سنَّة: أي لو لازمت وداومت عليه لكان سنة مؤكدة في حكم الواجب ووقعوا في الحرج، وهو مع ذلك سنة بعد، وبمعنى ما واظب عليه النبي ﷺ مع الترك أحياناً. [لمعات التنقيح ٦١/٢]

ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيعٌ ولا عظمٌ. رواه مسلم، وأحمد واللفظ له.

وفي يده الدَّرَقَةُ فوضعها، ثم جلس فبال إليها. فقال بعضُهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأةُ، فسمعه النبي على السَّرَقة أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قرضوه بالمقاريض، فنهاهم، فعُذّب في قبره". رواه أبو داود، وابنُ ماجه.

٣٧٢– (٣٩) ورواه النسائي عنه عن أبي موسى.

٣٧٣ (٤٠) وعن **مروان الأصفر**، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبلَ القبلةِ، ثم حلس يبولُ إليها. فقلتُ: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء،

ليس فيها رجيعٌ: صفة مؤكدة لــــ"أحجار" مزيلة لتوهم من يتوهم أنها بجاز، أو واردة على التغليب، وفيه استقصاء للإرشاد، ومبالغة للرد على المشرك.

وفي يده الدَّرَقَةُ فوضعها: أي جعلها حائلاً بينه وبين الناس، وبال مستقبلاً إليها، "الدرَقة" الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. ويحك: "نه" ويح كلمة يقال: لمن يُرحم ويرفق به، يقال: ويح زيد ويحاً له، وويح له. و"قرضوه" أي قطعوه، شبه نهي هذه المنافق عن الأمر بما هو معروف عند المسلمين بنهي صاحب بني اسرائيل ما كان معروفاً عندهم في دينهم، والقصد فيه توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النار، فلما عيّره بالحياء، وفعل النساء وبّخه بالوقاحة، وأنه ينكر ما هو معروف بين رجال الله من الأمم السابقة واللاحقة.

عبد الرحمن ابن حسنة: هو عبد الرحمن بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف، أخو شرحبيل ابن حسنة، وحسنة أمها، صحابي، له هذا الحديث فقط، روى عنه زيد بن وهب. [مرعاة المفاتيح ٧٣/٢] مروان الأصفر: قيل: اسم أبيه حاقان، وقيل: سالم، أبو خليفة البصري ثقة تابعي. [مرعاة المفاتيح ٧٥/٢]

فإذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يستُرك، فلا بأس. رواه أبو داود.

٣٧٤ – (٤١) وعن أنس، قال: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: "الحمدُ لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني". رواه ابن ماجه.

على النبي ﷺ قالوا: لم وفدُ الجنّ على النبي ﷺ قالوا: يم وفدُ الجنّ على النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله! إِنْهَ أُمَّتك أن يستنجوا بعَظم أو روثةٍ أوحُمَمَةٍ؛ فإن الله جعل لنا فيها رزقاً، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك. رواه أبو داود.

أوحُمَمَةٍ: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب أو العظام ونحوهما، والاستنجاء به منهي؛ لأنه جعل رزقاً للحن، فلا يجوز إفساده، وفيه أيضاً أنه إذا مس ذلك المكان وناله أدبى غمز وضغط تفتت لرحاوته، فيعلق به شيء منه متلوثاً بما يلقاه من النجاسة، وفي معناه الاستنجاء بالتراب، وفتات المدر ونحوهما.

شيءٌ يستُرك: يدل ظاهراً على أن العلة في جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان أن فيها ستراً في ظاهر ما يرى، بخلاف الفضاء؛ لأن الصحراء لا يخلو عن مصل من مَلك أو جنّ أو إنس، إلى أخر ما ذكر هنالك، وقد سبقت الإشارة إليه في أول الباب. [لمعات التنقيح ٦٣/٢-٦٤] وعافايي: أي من احتباسه، أو من نزول الأمعاء معه، كذا قاله الأبجري. [المرقاة ٧٩/٢]

### (٣) باب السواك

# الفصل الأول

٣٧٦ - (١) عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن أشُق على أمتى لأمرقم بتأحير العشاء، وبالسّواك عند كلّ صلاة". متفق عليه.

٣٧٧- (٢) وعن شُريح بن هانئ، قال: سألتُ عائشة: بأيِّ شيءٍ كان يبدأُ

لولا أن أشق على أمتي: "قض" "لولا" يدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحقيقة أنها مركبة من "لو" و"لا"، و"لو" يدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فيدل ههنا مثلاً على انتفاء الأمر لانتفاء نفي المشقة، وانتفاء النفي ثبوت، فيكون الأمر منفيًّا لثبوت المشقة، فدل على أن المندوب ليس بمأمور لانتفاء الأمر مع ثبوت الندبية، وأيضاً جعل الأمر ثقيلاً وشاقًا عليهم، وذلك إنما يكون في الوجوب.

"نه" السواك - بالكسر- والمسواك ما يدلك به الأسنان من العيدان، يقال: ساكَ فاه يَسُوْكُه إذا دلكه بالسواك، فإذا لم يذكر الفم يقال: استاك. "مح" يستحب أن يستاك بعود من "أراك"، وبما يزيل التغير من الخرقة الخشنة، والسعد، والأشنان، والإصبع إن لم يكن لينة إن لم يجد غيرها عند بعض الأصحاب، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه عرضاً، ولا يستاك طولاً؛ لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف صح مع كراهة، قيل: "عرضاً" حال من الفم، كذا في شرح الإمام الرافعي كله

لولا أن أشق: شقّ عليّ الشيء يشق شقًا ومشقة، والاسم منه الشِق - بالكسر - والمعنى: لولا أن أثقل عليهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقّ عَلَيْكَ ﴾ (القصص: ٢٧) أي لا أحملك من الأمر ما يشق عليك. [الميسر ١٤٠/] عند كلّ صلاة: قال العلامة أبو الطيب السندي في "شرح الترمذي": وفي رواية للبخاري في كتاب الصوم بلفظ: "لأمرقم بالسواك عند كل وضوء"، فالشافعية يجمعون بين الحديثين بالسواك في ابتداء كل منهما، وفي "التاتارخانية" من كتبنا: ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء، وكل شيء يغير الفم، وعند اليقظة، وقال ابن الهمام: يستحب في خمسة مواضع: اصفرار السن، وتغير الرائحة، والقيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، و عند الوضوء. [التعليق الصبيح ١/ ٢٩] شُريْح بن هانئ: هو شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذحجي أبو المقدام الكوفي، أدرك النبي على وكان من أصحاب على المناهد، وكان ثقة، وله أحاديث. [مرعاة المفاتيح ٢٩/٢]

رسول الله ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسّواك. رواه مسلم.

٣٧٨ – (٣) وعن حُذيفة، قال: كان النبي ﷺ إذا قام للتهجد من الليل يَشوص فاه بالسّواك. متفق عليه.

٣٧٩ – (٤) وعن عائشة هُنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "عَشْرٌ من الفطرة: قص الشاء، وقص الأظفار، وغسل قص الشاء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتْفُ الإبط، وحلْقُ العانة،

قالت: بالسّواك: في السواك فوائد كثيرة؛ منها: إزالة التغير الحاصل بالسكوت. للتهجد: من الهجود وهو النوم، يقال: هجّدته فتهجد أي أزلت هجوده، فالتهجد: التيقظ، ثم أطلق على الصلاة بالليل.

يشوص فاه: "نه" يشوص فاه أي يدلك أسنانه وينقيها، وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو، وأصل الشوص الغسل، و"من" في "من الليل" تبعيضية مفعول التهجد، كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ (بني إسرائيل: ٧٩) أي عليك بعض الليل، فتهجد به.

عشْرٌ من الفطرة: أي عشر خصال من سنة الأنبياء الذين أمرنا بأن نقتدي بهم، وأول من أمر بها إبراهيم عليم كما قال الله: ﴿وَإِذَ ابْتَلَى ﴾ "مح" في بعضها خلاف في وجوبه كالحتان، والمضمضة، والاستنشاق، ولا يمتنع اقتران الواحب لغيره كما في قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ ﴿ (الأنعام: ١٤١)، فإن الإيتاء واجب، والأكل مباح، والحتان واحب عند الشافعي وكثير من العلماء على الرحال والنساء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء، والتقليم سنة، ويستحب أن يبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البيط سنة، ويحصل أيضاً بالحلق العلماء، والنورة، وقص الشارب سنة، ويستحب أن يبدأ بالأيمن، ولو ولّى غيره بقصه حاز من غير هتك مروة ولا حرمة، والنورة، وقص الشارب سنة، ويستحب أن يبدأ بالأيمن، ولو ولّى غيره بقصه حاز من غير هتك مروة ولا حرمة، بخلاف الإبط والعانة، والمختار أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، ومعني قوله ﷺ: "خفوا الشوارب" حفوا ما طال على الشفتين، و"غسل البراجم" أي عقد الأصابع ومقاطعها، وهي - بفتح الباء جمع بُرحُمة، بضم الباء والجيم- سنة ليست مختصة بالوضوء، ويلتحق بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وقعر الصماخ، وما يجتمع في داخل الأنف، وكذا جميع الوسخ على البدن، "وانتقاص الماء" - بالقاف والصاد وقعر الصماخ، وما يجتمع في داخل الأنف، وكذا جميع الوسخ على البدن، "وانتقاص الماء "هو أن يغسل مذاكيره ليرتد البول، وإلا نزل الشيء بعد الشيء فيعسر استبراؤه، فإن أريد حالًا "نا" "انتقاص الماء "هو أن يغسل مذاكيره ليرتد البول، وإلا نزل الشيء بعد الشيء فيعسر استبراؤه، فإن أريد حالاً "فا" "انتقاص الماء "هو أن يغسل مذاكيره ليرتد البول، وإلا نزل الشيء بعد الشيء فيعسر استبراؤه، فإن أريد حاله "فا" "انتقاص الماء "هو أن يعسل مذاكيره ليرتد البول، وإلا نزل الشيء بعد الشيء أم فيصر استبراؤه، فإن أريد حاله النول، وإلا نزل الشيء بعد الشيء فيعسر استبراؤه، فإن أريد حالها المناء ال

وانتقاص الماء" - يعني الاستنجاء -. قال الراوي: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم.

وفي رواية: "النِجتان" بدل: "إعفاء اللحية". لم أحد هذه الرواية في "الصَّحيحين" ولا في كتاب "الحميدي"، ولكن ذكرها صاحبُ "الجامع" وكذا الخطابيُّ في "معالم السنن": ٣٨٠ (٥) عن أبي داود برواية عمَّار بن ياسر.

# الفصل الثابي

٣٨١- (٦) عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "السّواك مِطهرة للفم، مرضاةٌ للرّب". رواه الشافعي، وأحمد، والدارميُّ، والنّسائي، ورواه البخاري في "صحيحه" بلا إسناد. ٣٨٦- (٧) وعن أبي أيوب، قال: قال رسول الله ﷺ: "أربعٌ من سُنن المُرسلين: الحياءُ - ويروى الختان -، والتعطُّر، والسواك، والنّكاح". رواه الترمذي.

<sup>=</sup> بالماء البول فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول، والانتقاص يكون متعدياً ولازماً، وإن أريد به: الذي يغسل به، فهو مضاف إلى الفاعل على معنى التعدية. "تو" "إعفاء اللحية" توفيرها، يقال: عفى النبت إذا كثر، وعفوت أنا وأعفيته لغتان. وقص اللحية من صنيع الأعاجم، وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود، ومن لا خلاق له في الدين من الطائفة القلندرية. إلا أن: الاستثناء مفرغ، و"نسيت " مأول أي لم أتذكر العاشرة فيما أظن شيئًا من الأشياء إلا أن يكون المضمضة. مطهرة للفم: "مظ" المطهرة مصدر ميمي يحتمل أن يكون بمعنى السم الفاعل، أي مطهر للفم، وكذا "المرضاة" أي محصلً لرضى الله تعالى، ويجوز أن يكون بمعنى المفعول أي مرضي للرب، قيل: يمكن أن يكونا مثل "مبخلة ومجبنة" أي السواك مظنة للطهارة والرضاء أي يحمل السواك الرجل على الطهارة ورضى الله تعالى، وعطف "مرضاة" يحتمل الترتب بمعنى الإخبار بمما، وتفويض الترتيب إلى الذهن، فيكون الطهارة به علة الرضى، وأن يكونا مستقلين في العِليَّة.

الحياءُ: اختصر يعني "مظ" كلام "تو" وقال: في الحياء ثلاث روايات: إحداها: بالحاء المهملة والياء التحتانية، يعنى=

والتعطُّر: أي التطيب بالطيب في البدن والثياب، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه ﷺ "كان يتطيب بالمسك بما لو كان لأحدنا لكان رأس مال". [المرقاة ٨٨/٢]

٣٨٣ – (٨) وعن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ لا يرقُدُ من ليل ولا نهار في الله في الله ولا نهار في الله ولا نهار في الله في

٣٨٤ - (٩) وعنها، قالت: كان النبي ﷺ يستاكُ، فيُعطيني السِّواكَ لأغسِله، فأبدأ به فأستاكُ، ثم أغسلُه وأدفعُه إليه. رواه أبو داود.

### الفصل الثالث

٣٨٥ - (١٠) عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "أُرابي في المنام أتسوّكُ بسِواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبرُ من الآخر، فناولتُ السِّواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر، فدفعتُه إلى الأكبر منهما". متفق عليه.

<sup>&</sup>quot;به ما يقتضي الحياء من الدين، كستر العورة، وترك الفواحش، لا الحياء الجبلي نفسه، فإنه مشترك بين الناس. وثانيتها: الحتان - بخاء معجمة وتاء فوقها نقطتان- وهو من سنة الأنبياء كما سبق. وثالثتها: الحبّاء - بالحاء المهملة والنون المشددة- وهو ما يخضب به، - وهذه الرواية غير صحيحة -، ولعلّها تصحيف؛ لأنه يحرم على الرجال خضاب اليد والرجل؛ تشبيهاً بالنساء، وأما خضاب الشعر به فلم يكن قبل نبينا عليه فلا يصح إسناده إلى المرسلين.

فيستيقظ: يجوز في "يستيقظ" الرفع للعطف، ويكون النفي منصباً عليهما معاً، والنصب جواباً للنفي؛ لأن الاستيقاظ مسبوق بالنوم كأنه مسبب عنه، وفي إيرادها هكذا مطنباً إشارة إلى أن ذلك كان دأبه. فأبدأ: أي قبل الغسل أستاك به تبركاً، وفيه دليل على أن استعمال سواك الغير برضاه غير مكروه، وهي إنما فعلت ذلك؛ لما بين الزوج والزوجة من الانبساط. أرافي: أي رأيت نفسي في المنام متسوكاً، فالمفعول الأول المستتر، والثاني الضمير البارز- وجاز في باب "علمت" كون الفاعل والمفعول ضميري واحد-، والثالث "أتسوك"، ومعنى "كبر": قدم الكبير.

لا يرقَّدُ إلخ: لأن النوم يغير الفم، فيتأكد السواك عند الاستيقاظ منه؛ إزالة لذلك التغير، سيما إن أريدت محادثة أو ذكر ثمة. [المرقاة ١٩/٢] إلا يتسوّك: يحتمل أنه علي كان يكتفي بذلك السواك عن التسوك للوضوء، ويحتمل أنه كان يستاك ثانياً عند إرادة الوضوء، أو عند المضمضة. [المرقاة ١٩/٢] لأغسله: للتليين أو للتنظيف، ففيه دليل على أن غسل السواك مستحب بعد الاستياك، قال ابن حجر: يؤخذ منه أن غسل السواك في أثناء التسوّك به وبعده قبل وضعه سنة. [المرقاة ١٩/٢]

٣٨٦ (١١) وعن أبي أمامة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ما جاءيي جبريل عليَّكَّ قال: "ما جاءيي جبريل عليَّكَّ قطَّ إلاَّ أمريني بالسِّواك، لقد خشيتُ أن أُحفى مُقدَّمَ فيَّ". رواه أحمد.

٣٨٧-(١٢) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لقد أكثرْتُ عليكم في السِّواك". رواه البخاري.

وعن عائشة على الله وعنده رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السّواك أن كبّر، أعطِ السّواك أكبرهما. رواه أبو داود.

٣٨٩ (١٤) وعنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "تَفْضُلُ الصلاةُ التي يُستاكُ لها على الصلاة التي ليستاكُ لها على الصلاة التي لا يُستاك لها سبعين ضِعفاً". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

لقد خشيتُ: جواب قسم مقدّر أي والله لقد خشيت أن يستأصل لثّتي من كثرة استعمال السوّاك بسبب وصية جبرئيل، وكثرة مداومتي عليها. أن أحفى: "تو" حفى الغرس: انسحى حافره.

في السُّواك: أي في شأن السواك وأمره، وفائدة هذا الإخبار مع علمهم بذلك إظهار الاهتمام بشأن السواك، وقوله: "لقد أكثرت عليكم" المفعول محذوف أي أطلت الكلام في السواك كائناً عليكم.

يستنُّ: "نه" الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان أي يمره عليها، وفيه أن من الأدب تقديم حق الأكبر من الحاضرين في السلام، والشراب، والطيب ونحوها، وفيه أن استعمال سواك الغير غير مكروه - على ما يذهب إليه بعض من يتقذر- إلا أن السنة أن يغسله أولاً ثم يعيره. أن كبِّر: هو الموحى به أي أوحي إليه أن فضل السواك أن يقدم من هو أكبر من الآخر. سبعين ضعفاً: مفعول مطلق أو ظرف، أي تفضل مقدار سبعين، و"ضعفاً" تمييز أريد به مثل العدد المذكور. "غب" الضعف من الألفاظ المتضايفة كالنصف، والزوج، وهو تركيب قدرين متساويين، ويختص بالعدد، فإذا قيل: أضعفت الشيء وضعفته ضممت إليه مثله فصاعداً، فإذا قلت: أعط فلاناً ضعفين، فإنه يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد يضاعف الآخر، فلا يخرجان عن الاثنين، قال الله تعالى:=

كبّر: أي أعط الأكبر، وفيه بيان فضيلة السواك، وتقديم الأكبر في حكمه في مناولة السواك والطيب ونحوهما. [لمعات التنقيح ٢/٢٧]

وعن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجُهني، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لولا أن أشُقَّ على أمّتي، لأمرتُهم بالسّواك عند كل صلاة، ولأخّر تُ صلاة العشاء إلى ثلث الليل". قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلواتِ في المسجد وسواكه على أُذُنه موضع القلم من أُذُن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنَّ، ثم رده إلى موضعه. رواه الترمذي، وأبو داود إلا أنه لم يذكر: "ولأخرَّتُ صلاةَ العشاء إلى ثلث الليل". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 <sup>﴿</sup> فَاتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً ﴾ (الأعراف:٣٨) سألوا أن يعذبهم عذاباً لضلالهم، وعذاباً بإضلالهم.
 أبي سلمة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. زيد بن خالد الجُهني: نزل الكوفة، روى عنه عطاء بن يسار.
 حسن صحيح: أي له إسنادان: أحدهما صحيح، والآخر حسن.

عند كل صلاة: وعند الحنفية المراد وقت كل صلاة. [لمعات التنقيح ٧٤/٢]

### (٤) باب سنن الوضوء

# الفصل الأول

٣٩١ – (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمِسْ يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يدُه". متفق عليه.

٣٩٢ - (٢) وعنه، قال: قـال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدُكم من منامه فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيت على خيشومه". متفق عليه.

باب سنن الوضوء: "مظ" لم يرد بـــ "السنن" سنن الوضوء فقط، بل أريد أفعال النبي الله وأقواله من الفرائض والسنن، يقال: جاء في السنة كذا أي في الحديث. فإنه لا يدري: قوله: "فإنه" تعليل، روى الإمام النووي عن الشافعي وغيره من العلماء أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة، فإذا ناموا عرقوا، فلا يؤمن من أن يطوف يده على الموضع النجس، أو على بثرة أو قملة.

وفي الحديث مسائل: منها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة تنحس وإن قلَّت، و لم تغيره.

ومنها: الفرق بين ورود الماء على النحاسة وعكسه، فإن الماء إذا ورد عليها وإن كان قليلاً لم يتنحس، وبالعكس ينحس إذا كان أقل من القلتين. ومنها: أن موضع النحاسة لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجساً معفواً عنه في حق المصلى. ومنها: استحباب الغسل ثلاثاً، فإنه إذا أمر بالتثليث في المتوهمة ففي المتحققة أولى.

ومنها: استحباب الأخذ بالأحوط في العبادات وغيرها ما لم يخرج إلى حد الوسوسة. ومنها: أن استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، حيث قال: "لا يدري أين باتت يده"، و لم يقل: فلعل يده وقعت على ذكره أو دبره، أو على نجاسة، والنهي عن الغمس قبل غسل اليدين بجمع عليه، لكن الجماهير على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو غمس لم يفسد الماء و لم يأثم الغامس. "تو" هذا في حق من بات مستنجيًا بالأحجار معرورياً، ومن بات على خلاف ذلك، ففي أمره سعة، ويستحب له أيضًا غسلها؛ لأن السنة إذا وردت لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى. "حس" على النبي على غسل اليدين بالأمر الموهوم، وما على بالموهوم لا يكون واجباً، فأصل الماء واليدين على الطهارة، فحمل الأكثرون هذا الحديث على الاحتياط، وذهب الحسن البصري، وأحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر، وأوجبا الغسل وحكما بنجاسة الماء.

فليستنشر إلخ: استنثر: حرك النثرة، وهي طرف الأنف، ويجوز أن يكون بمعنى "نثرت الشيء": إذا فرقته وبددته.=

٣٩٣- (٣) وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم: كيف كان رسول الله كلي يتوضّاً؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرّتين مرّتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرّتين مرّتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردّهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. رواه مالك، والنسائي. ولأبي داود نحوه، ذكره صاحب "الجامع".

لعبد الله: أنصاري مازني من مازن من بني النجار، قيل: شارك وحشيًا في قتل مسيلمة الكذَّاب، قتل يوم الحرة، شهد أُحداً ولم يشهد بدراً.

بدأ: تفسير لقوله: "فأقبل بهما وأدبر"، قال المؤلف: وإنما أطنبنا الكلام في الحديث؛ لأن ما ذكر في "المصابيح" لم يوجد في "الصحاح" بلفظه إلا في رواية مالك والنسائي، وأما معناه فما ذكرته في المتفق عليه عقيبه، وبقية الروايات إنما أوردتما تنبيهاً على أن متفق عليها في "المصابيح" منها.

<sup>=&</sup>quot;تو" و"قض" "الخيشوم": [أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من] الدماغ الذي هو موضع الحس المشترك أو مستقر الخيال، فإذا نام يجتمع الأخلاط وييبس عليه المخاط، ويكلّ الحس ويتشوش الفكر، فيرى أضغاث أحلام، فإذا قام من نومه، وترك الخيشوم بحاله استمر الكسل والكلال، واستقصى عليه النظر الصحيح، وعسر الخضوع والقيام على حقوق الصلاة، ثم قال التوربشي: ما ذكر من طريق الاحتمال، وحق الأدب في الكلمات النبوية أن لا يتكلم في هذا الحديث وأمثاله بشيء، فإن الله سبحانه قد خصه بغرائب المعاني وحقائق الأشياء ما يقصر عنه باع غيره، روى النووي عن القاضي عياض: يحتمل بيتوتة الشيطان أن تكون حقيقة، فإن الأنف أحد المنافذ إلى القلب، وليس عليه ولا على الأذنين غلق، وفي الحديث "إن الشيطان لا يفتح الغلق"، وجاء الأمر بكظم الفم في التثاؤب من أجل دخول الشيطان في الفم، ويحتمل أن يكون على الاستعارة، فإنه إنما ينعقد من الغبار، ورطوبة الخياشيم قذر يوافق الشياطين.

وقيل لعبد الله إلخ: القائل هو عمرو بن أبي الحسن الأنصاري، أخو عمارة بن أبي الحسن، جد عمرو بن يجيى بن عمارة. [مرعاة المفاتيح ٩٠/٢]

وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر، وبدأ بمقدَّم رأسه، ثمَّ ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي رواية: فمضمض واستنشق واستنشق ثلاثاً بثلاث غَرفات من ماء.

فَاكُفَا منه: "نه" يقال: كفأت الإناء إذا كببته وإذا أملته. على يديه: فعند غسل اليدين لم يدخلهما في الإناء، بل أكفأ الماء على يده، وعند غسل الرجلين صب الماء عليهما، في الحديث دلالة على أن الماء في المرة الثالثة بقي على طهارته و طهوريته غير مستعمل، اللهم إلا أن يقال: إنه نوى بجعل اليد آلة له، ومذهب مالك أن المستعمل في الحديث طهور، وكرهه مع وحود غيره؛ لأجل الخلاف، وكذا الحال عنده في الماء القليل تحله نجاسة و لم تغيره.

قال أبو حامد في "الإحياء": وددتُ أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الماء القليل أنه لا بأس إلا بالتغير؛ إذ الحاجة ماسة إليه، ومثار الوسواس اشتراط القلتين، ولأجله شق على الناس ذلك، ولعمري أن الحال على ما قاله، ولو كان ما ذكر شرطاً لكان أعسر البقاع في الطهارة مكة والمدينة؛ إذ لا يكثر فيهما الماء الجارية ولا الراكدة الكثيرة، ومن أول عصر النبي على إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطهارة، وكيفية حفظ الماء عن النجاسات، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء، وتوضؤ عمر بماء في حرة نصرانية كالصريح في أنه لم يعوّل إلا على عدم تغير الماء، وكان استغراقهم في تطهير القلوب وتساهلهم في أمر الظاهر. أدخل يده: أي في الإناء. فاستخرجها: أي اليد من الإناء مع الماء.

بثلاث غَرفات: بفتح الغين والراء، وقيل: بضمهما جمع غرفة بمعنى مرة واحدة من ماء، قيل: الغَرفة بالفتح =

وفي رواية أحرى: فمضمض واستنشق من كفَّة واحدة، ففعل ذلك ثلاثاً. وفي رواية للبخاري: فمسَح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرّة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي أحرى له: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غَرفةٍ واحدةٍ.

ه ۳۹۰ (٥) وعن عبد الله بن عبَّاس، قال: توضًّا رسول الله ﷺ مرةً مرةً، لم يزد على هذا. رواه البخاري.

٣٩٦ – (٦) وعن عبد الله بن زيد: أن النبي ﷺ توضّاً مرَّتين مرَّتين. رواه البخاري. ٣٩٧ – (٧) وعن عثمان ﷺ، أنّه توضّاً بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوءً رسول الله ﷺ؛ فتوضّاً ثلاثاً ثلاثاً. رواه مسلم.

بالمقاعد: موضع قعود الناس في الأسواق وغيرها. فتوضّاً ثلاثاً ثلاثاً: أي غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً، وإنما توضأ=

<sup>-</sup>مصدر غرف أي أخذ الماء بالكف، وبضم الغين الاسم، وهو الماء المغروف، وقيل: هي ملء الكف من الماء يعني أخذ غرفة، ومضمض واستنشق بها، وكذا بالثانية والثالثة، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا، وهو خلاف المذهب، والأظهر أن الثلاث كل واحد منها وقع بثلاث غرفات. [المرقاة ٩٩/٢]

من كفة واحدة: قال ابن بطال: المراد بالكفه الغرفة، ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث بالكف، ثم قال: والمراد بكفة فعله لا ألها تأنيث الكف، وقال صاحب "المشارق": قوله: "من كفة" هي بالضم والفتح كغرفة وغرفة أي ملأ كفه، واعلم أنه فلا غسل في بعض الأحيان مرة مرة اقتصاراً على مقدار الفرض الذي لا يصح الوضوء بدونه، وفي بعضها، مرتين مرتين مبالغة في تطهير، وسماه نور على نور، وحعله سبباً لمزيد الثواب ومضاعفة الأجر، وفي بعضها ثلاثاً ثلاثاً، وهذا غاية مرتبة التطهير، والمبالغة، وهو أحد معاني إسباغ الوضوء الذي وقع في الأحاديث الأمر به، والترغيب فيه، والزيادة على الثلاث تعد وإسراف وظلم منهي عنه الوضوء الذي وقع في الأحاديث الأمر به، والترغيب فيه، والزيادة على الثلاث تعد وإسراف وظلم منهي عنه كما جاء في الحديث، ولكنها لا تبطل الوضوء. [لمعات التنقيح ٧٨،٧٧/٢]

مُوةً مُوةً: يعني غسل كل عضو مرة واحدة، ومسح برأسه مرة. [المرقاة ٢/٠٠/] لم ي**زد على هذا**: أي في هذا الوضوء، أو في ذلك الوقت، أو باعتبار علمه، وإلا فقد صحت الزيادة في روايات لا تحصى، وإنما فعل ذلك لبيان الجواز، فإنه أقل الوضوء. [المرقاة ٢/٠٠/]

٣٩٨ – (٨) وعن عبد الله بن عمرو، قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكّة إلى المدينة، حتى إذا كنّا بماء بالطريق تعجّل قومٌ عند العصر، فتوضّؤوا وهم عُجّالٌ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوحُ لم يمسّها الماءُ، فقال رسول الله ﷺ: "ويلّ للأعقاب من النّار، أسبغوا الوُضوءَ". رواه مسلم.

=رسول الله ﷺ مرة مرة، وأخرى مرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً تعليماً للأمة، أن الكل جائز، وأن الأكمل أفضل، والزيادة على الكمال نقصان وخطأ وظلم وإساءة كما سيرد. بماء بالطريق: الظرف الأولى خبر "كان"، والثاني صفة "ماء" أي كنا نازلين بماء كائن في طريق مكة، و"تعجّل" بمعنى استعجل، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنَ ﴾ (البقرة: ٢٠٣)، يعني طلبوا تعجيل الوضوء عند فوات العصر، فتوضؤوا عاجلين.

ويلٌ لَلاَعقاب: "نه" الويل: الخزي، والهلاك، والمشقة من العذاب، وكل من وقع في هلكة دعا بالويل، وخص العقب بالعذاب؛ لأنه العضو الذي لم يغسل، فالتعريف للعهد، وقيل: أراد صاحب العقب؛ وذلك لأنهم كانوا لا يستقصون على أرجلهم في الوضوء، قال الإمام النووي: في هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ، وعليه جمهور الفقهاء في الأعصار والأمصار، وقالوا: لا يجب المسح مع الغسل، وهو مذهب أبي داود، ولم يثبت خلاف هذا من أحد يعتد به في الإجماع بخلاف الشيعة، وأيضاً كل من وصف وضوء رسول الله في مواضع مختلفة، وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين، قيل: والجواب عن الاستدلال بقراءة الجر في ﴿أَرْجُلكُمْ أنه عطف على الجوار، كقوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ، وقوله تعالى: ﴿وَدُرُ عِيْنٌ الله على أكواب؛ لأن الحور لا يطاف بما، وفائدة العطف ما قاله صاحب "الكشاف" من أن الأرجل مظنة الإفراط في الصب عليها، وقال ابن الحاجب: عطف الأرجل على الرؤوس مع إرادة كونما مغسولة من باب الاستغناء بأحد الفعلين المتناسبين عن الآخر كقوله:

ياليت زوجك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحاً

ويلٌ للأعقاب إلخ: كان أصحاب النبي ﷺ أبرٌ وأتقى من أن يتساهلوا في أمر الدين حتى يفضي بهم ذلك إلى ترك الواجب ورسول الله ﷺ بين أظهرهم، فالظاهر أن القوم المذكورين في الحديث كانوا قوماً حديثًا عهدُهم بالإسلام من سكان البوادي، وجُفاة الأعراب تجوّزوا في غسل أرجلهم؛ لجهلهم بأحكام الشرع، فزجرهم النبي ﷺ بمذا الوعيد عن ترك الواجب. [الميسر ١٤٤/١-١٤٥]

أسبغوا الوُضوءَ: أي أكملوه وأتموه ولا تتركوا جزءاً من أجزاء الأعضاء غير مغسول. [لمعـــات التنقيح ٨٣/٢]

٩٩٩- (٩) وعن المُغيرة بن شُعبة، قال: إن النبي ﷺ توضَّأ فمسح بناصيته وعلى الخِفَّين. رواه مسلم.

٠٠٠ – (١٠) وعن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يُحبُّ التّيمن ما استطاع في شأنه كلّه: في طُهوره وترجُّله وتنعُّله. متفق عليه.

= وقول الآخر: علفته تبناً وماء بارداً. المُغيرة بن شُعبة: من ثقيف، أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الحديبية كان أمير الكوفة لمعاوية، ومات بها. وعلى العمامة: "قض" اختلفوا في المسح على العمامة فمنعه أبو حنيفة ومالك بعث مطلقاً، وحوز الثوري وداود وأحمد على الاقتصار على مسحها، إلا أن أحمد اعتبر التعميم على طهر كلبس الخف، وقال الشافعي عشم: لا يسقط الفرض بالمسح عليها لظاهر الآية الدالة على الإلصاق، والأحاديث المعاضدة إياها، لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه اسم المسح، وكان يعسر عليه رفعها، وأمر اليد المبتلة عليها بدل الاستيعاب كان حسناً.

يُحبُّ التّيمن: "مح" هذه قاعدة مستمرة في الشرع، ففي كل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه، وما كان بضده كدخول الخلاء، وخروج المسجد، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف وما أشبه ذلك، فيستحب فيه التياسر، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفه، وأجمع العلماء على أن تقديم اليمني من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل. في طهوره: قيل: في إبدال قولها: "في طهوره وترجّله وتنعّله" من قولها: "في شأنه" بإعادة العامل أشارة إلى أن الطهور فتح أبواب الطاعات، فبذكره يستغني عنها، و"الترجل" متعلق بالرأس، و"التنعل" بالرّجل، ففيه إحاطة الأعضاء والجوارح فيكون كبدل الكل من الكل.

فمسح بناصيته: تنبيهاً على أن المسح كان ملصقاً بالرأس من غير حائل. [الميسر ١٤٥/١] وعلى العِمامة: يحتمل أنه حيث مسح بناصيته سوّى عمامته بيديه، فحسب الراوي أنه مسح عليها. [الميسر ١٤٥/١] يُحبُّ التّيمن: التيمّن في اللغة المشهورة هو التبرك بالشيء من "اليُمن" وهو البركة، والمراد في هذا الحديث البَدْءُ بالأيامن، ولم أجد له شاهداً في كتب العربية، وقولها: "يحب التيمّن" أي يؤثره ويختاره، عبّرت عن ذلك بالمحبة؛ لأن من شأن المحب للشيء أن يؤثره ويختاره. [الميسر ١٥٥/١] وترجُّله: وأرادت بالترجّل امتشاط الشعر، وشعر مرجّل أي مسرّح، و المِرجَل والمِسرَح: المشط. [الميسر ١٥٥/١]

### الفصل الثاني

ا ۱۰۰ – (۱۱) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا لبستُم وإذا توضّأتم، فابدؤوا بأيامنكم". رواه أحمد، وأبو داود.

الله عليه الله عليه". رواه الترمذي، وابن ماجه.

٤٠٣ – (١٣) ورواه أحمد، وأبو داود عن أبي هريرة.

٤٠٤ – (١٤) والدارميُّ عن أبي سعيد الخدريّ، عن أبيه، وزادوا في أوّله: ....

إذا لبستُم وإذا توضّأَتم: خصّا بالذكر، وكرّر أداة الشرط؛ ليؤذن باستقلالهما، وألهما يستتبعان جميع ما يدخل الباب، أما الوضوء فقد مرّ ذكره آنفاً، وأما اللباس، فإنه من النعم الممتنّ بما في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُواري سَوْآتِكُمْ ﴾ (الأعراف:٢٦)، فإن التستر باب عظيم من التقوى.

بأيامنكم: "تو" الرواية المعتد بما "بميامنكم"، ولا فرق بين اللفظين في العربية، فإن الأيمن والميمنة حلاف الأيسر والميسرة، غير أن الحديث تفرّد به "أبو داود" بإخراجه في كتابه، ولفظه: "بميامنكم"، فعلينا أن نتبع لفظه. قال المؤلف: وحدت في كتاب "أبي داود" في باب النعال، وفي "شرح السنة" و"شرح صحيح مسلم" للنووي كما في "المصابيح"، وقد أحرجه أحمد في "مسنده" أيضاً برواية أبي هريرة فلم يتفرد به أبو داود.

سعيد بن زيد: هو قريشي عدوي من العشرة المبشرة. لا وُضوء إلخ: "قض" هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء، وتطلق مجازاً على نفي الاعتداد به لعدم صحته كقوله على: "لا صلاة إلا بطهور"، وعلى نفي كماله كقوله على: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، وههنا محمولة على نفي الكمال خلافاً لأهل الظاهر؛ لما روى ابن عمر، وابن مسعود هذا أنه على قال: "من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه، ومن توضأ و لم يذكر اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوئه"، والمراد الطهارة عن الذنوب؛ لأن الحدث لا يتحزى.

عن أبي سعيد الخدري، عن أبيه: الصواب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله على فإنه الراوي عن رسول الله على الله الله على الله الله على الله على

لا وُضوء إلخ: وقد ذهب بعض علماء الحديث إلى وجوب التسمية عند الوضوء: منهم الإمام أحمد عشه. [الميسر]

"لا صلاةً لمنْ لا وُضوءَ له".

١٠٥ (١٥) وعن لقيط بن صَبرة، قال: قلتُ: يا رسول الله! أخبري عن الوضوء. قال: "أسبغ الوضوء، وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً". رواه أبو داود، والترمذي، والنّسائي، وروى ابن ماجه، والدارمي إلى قوله: "بين الأصابع".

<sup>=</sup> ابن زيد حدثني رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده عن النبي على قال: "لا وضوء" الحديث. لقيط بن صَبْرة: هو لقيط بن عامر بن صبرة، وقيل: هو غيره، وليس بشيء، عقيلي صحابي مشهور، عداده في أهل الطائف.

أخبري عن الوضوء: اللام للعهد، وهو ما اشتهر بين المسمين، وتعورف عندهم أن الوضوء ما هو؟ فالاستخبار عن أمر زائد على ما عرفه فلذلك قال على: "أسبغ الوضوء" أي كماله، إيصال الماء من فوق الغرة إلى تحت الحنك طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، هذا في الوجه، وأما في اليدين والرجلين فتأمل في والرجلين فإيصال الماء إلى ما فوق المرافق والكعبين مع تخليل كل واحد من أصابع اليدين والرجلين، فتأمل في بلاغة هذا الجواب الموجز!.

إلا أن تكون صائماً: خوفاً من فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ، والخيشوم محل الشيطان، فينجذب الماء حتى يفسد صومه. [لمعات التنقيح ٩١/٢]

فَحَلَلْ بِينَ أَصَابِعِ إِلَى: وَكَيْفَيَة تَخْلَيْلُ أَصَابِعِ الرَّجُلُ أَنْ يُخْلُلُ بَخْنَصِرَ اللِّمِنَ، ويَنْسُر الرِّحُلُ البَّمِنَ، ويُخْلِلُ أَصَابِعِ اللِّذِينِ بَإِدْخَالُ بَعْضُهَا فِي بَعْض، وفي "القنية" كذا ويختم بخنصر الرّجُلُ البَّسِرى رَعَايَة للتيامن، وتخليل أصابع اللّذين بإدخال بعضها في بعض، وفي "القنية" كذا ورد، كذا قال الشيخ ابن الهمام، وقال: ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لاسنة مقصودة. [لمعات التنقيع ١/٢]

۱۷) – (۱۷) وعن المُستورِد بن شدّاد، قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضّأ يدُلُكُ أصابعَ رجليه بخنصَره. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

9. ٩ – (١٩) وعن عثمان ﷺ: أن النبي ﷺ كان يُخلِّل لحيته. رواه الترمذي، والمدارمي.

مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه مرق، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طُهور رسول الله علياً. رواه الترمذي، والنّسائي.

المُستورِد بن شدّاد: قرشي من بني حارث بن فهد عداده في أهل الكوفة، سكن مصر ويعد فيهم، يقال: إنه كان غلاماً يوم قبض الرسول ﷺ، إلا أنه سمع منه، وروى عنه. أبي حيَّة: هو عمرو بن نصر الهمداني.

بخِنصره: بكسر الخاء وكسر الصاد ويفتح، الإصبع الصغرى. [لمعات التنقيح ١٩١/٣]

تحت حَنكِه: هو بفتح المهملة والنون، باطن الفم من داخل، والأسفل من طرف مقدم اللحيتين، وتحت الحنك الذقن، أي يدخل كفًا من ماء تحت لحيته من جانب حلقه، فخلل به لحيته؛ ليصل الماء إليها من كل جانب، وكان عند غسل الوجه؛ لأنه من تمامه لا بعد فراغه كما توهم، كذا في بعض الشروح. [لمعات التنقيح ١٩٢/٣]

هكذا أمرين ربّي: ولهذا ذهب المزي وأحمد فيما اختاره بعض الأئمة من مذهبه إلى أن تخليل اللحية واحب، كذا في الحواشي. [لمعات التنقيح] كان يُخلِّل لحيته: وقال الشمني: تخليل اللحية سنة عند أبي يوسف وفضيلة عندهما، وقال شمس الأئمة السرحسي بعد ما نقل عن "شرح الآثار" إن قول أبي حنيفة ومحمد جواز التخليل: والأصح قول أبي يوسف مشر. [لمعات التنقيح] ثم مضمض ثلاثاً واستنشق إلخ: ظاهره الفصل المطابق لمذهبنا. [التعليق الصبيح] ومسح بوأسه موة: فيه دليل لعدم التثليث الذي عليه الجمهور خلافاً للشافعي عشه. [التلعيق الصبيح ١٠٦/١]

ا ١١٥- (٢١) وعن عبد خير، قال: نحن جلوسٌ ننظر إلى عليّ حين توضّأ، فأدخل يده اليمنى فملأ فمه، فمضمض واستنشق، ونثر بيده اليُسرى، فعل هذا ثلاث مرَّات، ثم قال: من سرَّه أن ينظر إلى طُهور رسول الله ﷺ، فهذا طُهورُه. رواه الدارمي.

وعن عبد الله بن زيد، قال: رأيت رسول الله ﷺ مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثاً. رواه أبو داود، والترمذي.

۱۳ - (۲۳) وعن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ مسح برأسه، وأذنيه: باطنهما بالسَّباحتين، وظاهرهما بإبماميه. رواه النَّسائي.

218 – (٢٤) وعن الرُّبيع بنت معوّذ: ألها رأت النبي ﷺ يتوضَّأ، قالت: فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر، وصُدغيْه، وأذُنيه مرّة واحدة.

عبد خير: همداني، أدرك زمن النبي ﷺ إلا أنه لم يلقه، وهو من كبار أصحاب عليّ، ثقة مأمون سكن الكوفة، ويقال: أتى عليه مائة وعشرون سنة. عبد الله بن زيد: هو زيد بن عبد ربه، شهد عبد الله العقبة وبدراً والمشاهد بعدها، وهو الذي أري الأذان في النوم سنة إحدى من الهجرة بعد بناء المسجد، وهو أنصاري خزرجيّ.

فمضمض: أي حرك الماء في الفم، والمضمضة في اللغة: تحريك الماء في الفم، ويطلق على مجموع إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه. [لمعات التنقيح ٩٤/٢] الفم وتحريكه فيه. [لمعات التنقيح ٩٤/٢] ونثر: أي أخرج المخاط والأذى من أنفه. [المرقاة ١١١/٢] فعل ذلك ثلاثاً: أي المجموع، أو كل واحد منهما "ثلاثاً، والأخير هو الأنسب المطابق للأكثر، والموافق للأكمل. [المرقاة ٢١١/٢] مسح برأسه، وأذنيه: ظاهره أنه مسحهما بماء رأسه، ومذهبنا يوافقه. [المرقاة للأكمل. إلى المسبحتين، وهما السبابتان، والسباحة والمسبّحة من التسميات الإسلامية، غيّروهما السبابتان] بجما كراهة لمعني السبابة.

الرُّبيع: أنصارية نجارية، من المبايعات تحت الشجرة. صُدغيه: الصدغ: ما بين الأذن والعين، ويسمى الشعر المتدلي عليه صدغًا. "حس" اختلفوا في تكرار المسع: هل هو سنة أو لا؟ فالأكثر على أنه يمسع مرة، ومنهم الأئمة الثلاث، والمشهور من مذهب الشافعي أن المسح ثلاثاً سنة بثلاثة مياه جدد.

وفي رواية: أنه توضَّأ فأدخل إصبَعَيْه في جُحرَيْ أُذنيه. رواه أبو داود. وروى الترمذي الرواية الأولى، وأحمد وابن ماجه الثانية.

ماه حروره الله بن زید: أنه رأی النبي ﷺ توضّاً، وأنه مسح رأسه عماء غیر فضل یدیه. رواه الترمذي. ورواه مسلم مع زوائد.

١٦٦ – (٢٦) وعن أبي أمامة، ذكر وضُوءَ رسول الله ﷺ، قال: وكان يمسخ الماقين، وقال: الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه، وأبو داود، والترمذي.

بماء غير فضل يديه: "تو" أي أخذ له ماءاً حديداً ولم يقتصر على البلل الذي بيديه، وقال: هذا الحديث مُخْرج في "كتاب مسلم"، ونقله عن كتاب الترمذي، فجعله من "الحسان"، قيل: لا عليه في ذلك، بل غايته أنه ترك الأولى.

أبي أمامة: أنصاري خزرجي. يمسحُ الماقين: "تو" الماق: طرف العين الذي يلي الأنف، قاله أبو عبيد الهروي. وفي كتاب "الجوهري": الذي يلي الأنف والأذن. واللغة المشهورة موق، وإنما مسحهما على الاستحباب مبالغة في الإسباغ؛ لأن العين قلما تخلو من قذف ترميه من كحل وغيره، أو رمص يسيل منها، فينعقد على طرف العين، فيفتقر إلى تنقيته وتنظيفه بالمسح، ومسح كلا الطرفين أحوط؛ لأن العلة مشتركة.

قال حَمَّاد إلى: إنما نشأ تردد حماد من احتمال أن يكون "وقال" عطفًا على "كان"، فيكون من كلام رسول الله على أي كان يغسل ويمسح الماقين و لم يوصل الماء إلى الأذنين، وقال: "هما من الرأس"، فيمسحان بمسحه، واحتمال أن يكون عطفاً على "قال"، فيكون من قول أبي أمامة أي قال الراوي ذكر أبو أمامة كان رسول الله على يغسل الأذنين؛ لأنهما من الرأس. "حس" احتلف في أنه هل يؤخذ للأذنين بماء جديد؟=

جُحرَيْ أذنيه: بتقديم الجيم المضمومة أي صماحيهما. [المرقاة ١١٣/٢] بماء غير فضْل يديه: اعلم أن أصحابنا الحنفية ذكروا في كتبهم أن مسح ببلل الممسوحات، وذكروا في ذلك حديثاً من ابن مسعود الله أنه لو كان في كفه بلل، فمسح رأسه أجزأ إلا أنهم خصوا ذلك البلل بما لم يكن مستعملاً. [لمعات التنقيح ٩٥/٢]

النبي الله عن حدّه، قال: جاء أعرابي إلى النبي الله عن حدّه، قال: جاء أعرابي إلى النبي الله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم". رواه النسائي، وابن ماجه، وروى أبو داود معناه.

القصر الأبيض عن يمين الجنَّة. قال: أي بُنَيَّ سل الله الجنّة، وتعوّذ به من النار؛ فإني سمعت رسولَ الله علي الله الجنّة عندون في الطهور الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

=قال الشافعي على: هما عضوان على حالهما، يمسحان ثلاثاً بثلاثة مياه جدد، وذهب أكثرهم إلى ألهما من الرأس يمسحان معه، قال الزهري: هما من الوجه يُمسحان معه، وقال الشعبي: ظاهرهما من الرأس، وباطنهما من الوجه. قال حماد: يغسل ظاهرهما وباطنهما، وقال إسحاق: الاحتيار أن يمسح مقدمهما مع الوجه، ومؤخرهما مع الرأس. يسأله: حال من فاعل "جاء" أي جاء سائلاً عن الكمال، كما مضى في الحديث الثالث. فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً فأراه ثلاثاً ثلاثاً به أراد أن يريه ما سأله، فتوضأ وغسل الأعضاء، ومسح الرأس والأذنين كلاً منهما ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: هكذا. فقد أساء: "قض" أي أساء الأدب، فإن الازدياد استنقاص لما استكمله الشرع، وتعد عمّا حُدّ له، وظلم بإتلاف الماء، ووضعه في غير موضعه، قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتليً. قيل: يمكن أن يقال: إنه أساء الأدب حيث زاد على مؤدّبه، ولا يفعل ذلك إلا من تعدّى طَوْره، وجاوز حدّه، حيث توهم أنه أعلم، ولا يصدر ذلك إلا عمن ابتلى بالجنون، ومن توهم ذلك فقد ظلم نفسه، حيث عرضها لسخط الله ومقته، هذا معني قول ابن المبارك وأحمد عشال منازل ومن توهم ذلك فقد ظلم نفسه، حيث عرضها لسخط الله ومقته، هذا معني قول ابن المبارك وأحمد عشال منازل أي بُنكيًّ: "تو" أنكر الصحابي على ابنه في هذه المسألة؛ لأنه طمح إلى ما لم يبلغه عملاً وحالاً، حيث سأل منازل أي بُنكيًّ: "تو" أنكر الصحابي على ابنه في هذه المسألة؛ لأنه طمح إلى ما لم يبلغه عملاً وحالاً، حيث سأل منازل

الأنبياء والأولياء وجعلها من باب الاعتداء في الدعاء؛ لما فيها من التجاوز عن حد الأدب، ونظر الداعي إلى=

عمرو بن شعيب إلخ: احتمال أن يكون الضمير في حده راجعاً إلى عمرو، وأن يكون راجعاً إلى أبيه شعيب، فإن يك راجعاً إلى عمرو فالحديث يكون مرسلاً؛ لأن حدّ عمرو "هو محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو تابعي" وإن يك راجعاً إلى "شعيب" فالحديث متصل؛ لأن حدّ شعيب "عبد الله بن عمرو"، ولهذه العلة تكلموا في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن حده؛ لما فيها من احتمال التدليس. [الميسر ١٤٨/١]

919 – (79) وعن أبي بن كعب، عن النبي الله الذي الموضوء شيطاناً يُقالُ له: الولَهان، فاتقوا وسواس الماء". رواه الترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنّا لا نعلمُ أحداً أسنده غير حارجة، وهو ليس بالقوي عند أصحابنا.

٣٠) - ٤٢٠ وعن معاذ بن جبل، قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. رواه الترمذي.

الرّاوي ضعيفٌ عند أهل الحديث.

نفسه بعين الكمال، والاعتداء في الدعاء يكون من وجوه كثيرة، والأصل فيه: أن يتحاوز عن مواقف الافتقار إلى بساط الانبساط، أو يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط في خاصة نفسه، وفي غيره إذا دعا له أو دعا عليه، والاعتداء في الطهور استعماله فوق الحاجة، والمبالغة في تحري طهوريته حتى يفضي إلى الوسواس - انتهى كلامه-، فعلى هذا ينبغي أن يروى "الطهور" بضم الطاء؛ ليشتمل التعدي في استعمال الماء والزيادة على ما حُدّ له.

الولَهان: "تو" مصدر وَلِهَ يَوْله ولَهاً ووُلَهاناً، وهو ذهاب العقل، والتحيّر من شدة الوجد، فسمي به شيطان الوضوء؛ إما لشدة حرصه على طلب الوسوسة في الوضوء، وإما لإلقائه الناس بالوسوسة في مهواة الحيرة، حتى ترى صاحبها حيران ذاهب العقل لا يدري كيف يلعب به الشيطان؟.

وسواس الماء: أي هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أو لا؟ وهل غسل مرة أو مرتين؟ وهل هو طاهر أو نجس؟ أو بلغ قُلتين أو لا؟.

خرقة يُنشّفُ إلخ: وفي بعض كتب الحنفية أنه إن كان على طريق التنسزه والتكبر يكره، وإن كان على قصد التنظيف لم يكره، وفي بعض الشروح: قال العلماء: يستحب ترك التنشيف؛ لأن النبي على كان لا يُنشف، ولو نشف لم يكره على الأصح. وقيل: يكره؛ لأنه إزالة لأثر العبادة كالسواك للصائم، وقيل: لأن الماء يسبّح ما دام على أعضاء الوضوء. [لمعات التنقيح ٢/١٠٠]

#### الفصل الثالث

الباقر-: حدَّثك جابرٌ: أن النبي ﷺ توضَّأ مرة مرة، ومرتين ومرتين، وثلاثاً ثلاثاً؟ قال: نعم. رواه الترمذي، وابن ماجه.

٣٢٦ – (٣٣) وعن عبد الله بن زيد، قال: إنّ رسول الله ﷺ توضّأ مرّتين مرّتين، وقال: "هو نورٌ على نور".

٥٢٥- (٣٥) وعن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يتوضّاً لكلّ صلاة، وكان أحدُنا يكفيه الوضوءُ ما لم يُحدث. رواه الدارمي.

ثابت: هو يماني من الأزد، سمع محمد بن علي الباقر، روى عنه وكيع وابن عيبنة. حدَّثك جابرٌ: من عادة المحدثين أن يقول القاري بين يدي الشيخ: حدثك فلان عن فلان برفع إسناده وهو ساكت يقرر ذلك كما يقول الشيخ: حدثني فلان عن فلان، ويسمعه الطالب. نورٌ على نور: إشارة إلى قوله: "إن أمتي غر محجَّلون من آثار الوضوء"، أو هداية على هداية، أو سنة على فرض. رواهما: أي حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان. ضعّف الثاني: أي حديث عثمان. يتوضّأ لكل صلاة: في الحديث إشعار بأن تجديد الوضوء كان واجباً عليه، ثم نسخ بشهادة الحديث الآتي.

ووُضوءُ إبراهيم: تخصيص بعد التعميم؛ لاختصاصه بمزيد التنظيف والتطهير من أحكام الفطرة كما سبق. [لمعات التنقيح ١٠١/٢] يتوضًا لكلّ صلاة: قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز، قلت: وهذا أقرب. [المرقاة ٢٠/٢]

عَمر: أرأيتَ وُضوءَ عبد الله بن عمر لكلِّ صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، عمّن عُمر: أرأيتَ وُضوءَ عبد الله بن عمر لكلِّ صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، عمّن أخذه؟ فقال: حدَّثته أسماءُ بنتُ زيد بن الخطّاب أنّ عبد الله بن حَنظلة بن أبي عامر الغسيل، حدَّثها أنّ رسول الله عليُّ كان أمر بالوُضوء لكلِّ صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلمّا شق ذلك على رسول الله علي أمِرَ بالسّواك عند كلّ صلاة، ووُضع عنه الوُضوءُ إلا من حدثٍ.

قال: فكان عبدُ الله: يرى أنَّ به قُوَّةً على ذلك، ففعله حتى مات. رواه أحمد.

27۷ – (۳۷) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبيَّ ﷺ مرّ بسعدٍ وهو يتوضّأ، فقال: "ما هذا السَّرَفُ يا سعد؟". قال: أفي الوُضوءِ سرَفٌ؟ قال: "نعم! وإن كنتَ على همر جار". رواه أحمد، وابن ماجه.

محمّد بن يحيى بن حبّان: تابعي أنصاري، سمع ابن عمر، وأنس بن مالك، وعمه واسع بن حبان، وحبان بفتح الحاء. عمّن أخذه؟ والضمير بمعنى اسم الإشارة، والمشار إليه الوضوء المخصوص. حدَّقَتْه: أي حدَّثَــتْه معنى ما قاله لا ما تلفظ به. زيد بن الخطّاب: أخو عمر بن الخطاب. أن عبد الله بن حَنظلة: كان له سبع سنين حين توفي النبي ﷺ، وقد رآه، وروى عنه كان خيراً فاضلاً مقدماً في الأنصار، وقد بويع في المدينة على خلع يزيد بن معاوية، وقُتِلَ يوم الحرة بسبب ذلك.

الغسيل: صفة حنظلة، روى عروة أن رسول الله ﷺ قال لامرأة حنظلة: ما كان شأنه؟ قالت: كان جنباً وغسلت أحد شقي رأسه فلما سمع الهيعة حرج فقُتِلَ، فقال رسول الله ﷺ: رأيت الملائكة تغسله.

أَمِرَ بالسَّواك: في الحديث تنبيه على فخامة السواك حيث أقيم مقام ذلك الواجب، فكاد أن يكون واجباً عليه. وإن كنتَ على فهر جار: تتميم لإرادة المبالغة أي نعم! ذلك تبذير وإسراف فيما لم يتصور فيه التبذير، فكيف بما=

أمرَ بالسَّواك: فيه تأييد لمذهبنا أن السواك سنة لوقت كل صلاة لا لكل صلاة كما هو مذهب الشافعي ﷺ؛ لأَنه بدل الوضوء الذي كان واحباً لكل وقت، فافهم. [لمعات التنقيح ١٠٣/٢]

٣٩ - (٣٩) وعن أبي رافع، قال كان رسول الله ﷺ إذا توضّاً **وُضوءَ الصلاة** حرَّك خاتمه في إصْبَعِه. رواهما الدار قطبي، وروى ابن ماجه الأخير.

<sup>=</sup>تفعله؟ ويحتمل أن يراد بالإسراف الإثم.

وُضوءَ الصلاة: كأنه احتراز عما إذا توضأ لمس المصحف، أو دخول المسحد، أو سحدة التلاوة فكان لم يبالغ فيه، ويحتمل أن يكون احترازاً عن وضوء الطعام. [لمعات التنقيح ٢٠٤/٢]

# (٥) باب الغسل

# الفصل الأول

شَعَبِهَا الأَربِع، ثُم جَهَدها، فقد وجبَ الغُسلُ وإن لم يُنزل". متفق عليه.

٢٣١ – (٢) وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الماء من الماء". رواه مسلم.

قال الشيخ الإمام محيي السُّنة عِلْهُ: هذا منسوخٌ.

٣٦٤ - (٣) وقال ابن عبّاس: إنّما الماء من الماء، في الاحتلام. رواه الترمذي، و لم أجِده في "الصحيحين".

إنما الماء من الماء: أحد المائين هو المني، والآخر الغسول الذي يغتسل به. وقال ابن عبّاس: "تو" قول ابن عباس تأويل على سبيل الاحتمال، ولو انتهى الحديث بطوله إليه لم يكن ليأوله هذا التأويل، وذلك أن أبا سعيد الحدري قال: خرجت مع رسول الله ﷺ = الحدري قال: خرجت مع رسول الله ﷺ =

بين شُعبها الأربع: "قض" قبل: يداها ورجلاها، وقبل: يداها وشفراها، ولذلك كنى عنه بالشعب، و"جَهدها" جامعها، قال ابن الأعرابي: الحَهد بالفتح، من أسماء النكاح، ولعله كناية مأخوذة من الجهد بمعنى المبالغة، واختلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج، فذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلى وجوبه، وذهب سعد بن أبي وقاص في آخرين من الصحابة إلى عدمه ما لم ينزل، وقال به الأعمش وداود، وتمسكوا بقوله: "الماء من الماء"، فإنه يفيد الحصر عرفاً، ورد بأنه منسوخ بقول أبي بن كعب: "كان الماء من الماء شيء في أول الإسلام ثم ترك، وأمر بالغسل إذا مس الختان الحتان"، ورجّح التوربشيّ التأويل الثاني؛ لأنه يتناول الهيئات التي يتمكن بها المباشر من إربه، وإذا فسر باليدين والرحلين اختصت بميئة واحدة، وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التصريح بالشفرين، وقبل: جَهدها حفزها ودفعها، والمراد: التقاء الختانين، عرفنا ذلك لحديث عائشة وحب الموسى عن ذلك، وروت عن رسول الله على "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". وهو حديث صحيح.

٢٣٣ - (٤) وعن أمِّ سلمة، قالت: قالت أم سُليم: يا رسول الله! إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء". فغطَّت أمُّ سلمة وجهها، وقالت: يا رسول الله! أو تحتلمُ المرأةُ؟ قال: "نعم! تربت يمينُك، فبم يُشبهُها ولدُها؟". متفق عليه.

٤٣٤ – (٥) وزاد مُسلم برواية أمِّ سُليم: "إنَّ ماء الرجل غليظٌ أبيض، وماءَ المرأة رقيقٌ أصفَرُ، فمن أيِّهما علا أو سبق يكون منه الشَّبَهُ".

عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضاً ......

فهم يُشبهها: استدلال على أن لها منيًّا كما للرجل، والولد مخبوق منهما، وإذا لم يكن لها ماء وخلق من مائه فقط لم يُشبهها. فمن أيِّهما علا: "من" زائدة، فالمعنى: أي المائين سبق أو غلب يكون منه الشبه.

<sup>=</sup> على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجرُّ إزاره، فقال رسول الله ﷺ: "أعجلنا الرجل"، فقال عتبان: يا رسول الله ﷺ: "إنما الماء من الماء"، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم في كتابه.

إنّ الله لا يستحيي من الحقّ: أي لا يمتنع منه، ولا يتركه ترك الحيي منا، قالته اعتذاراً عن التصريح بما ذكرته في حضرة الرسالة، أي أن الله تعالى بيّن لنا أن الحق لا يستحيي منه، وسؤالها من ذلك الحق الذي الجأت إليه الضرورة. قالت عائشة على: "نعم النساء نساء الأنصار! لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".

أو تحتلمُ المراقُ: في نسخ "المصابيح" بالهمزة، وفي "الصحيحين" و"كتاب الحميدي" و"جامع الأصول" بغير الهمزة. تربت يمينك: ترب الشيء بالكسر أصابه التراب، ومنه ترب الرجل أي افتقر كأنه لصق بالتراب، وقد ذكر أبو عبيد: اختلاف أهل العلم في معنى أمثال هذه الكلمة، وذلك يتعلق باختلاف مواضع الاستعمال، كقولهم لرجل: قاتله الله، ما أفطنه! وما أعقله! ولآخر: قاتله الله ما أخبثه! فالأول مدح وتعجب من فطنته وعقله، فذلك يقع موقع قولك: لله دَرُّه! والثاني دعاء عليه أو ذم، وقوله ﷺ: "تربت يمينك" لم يرد به الدعاء عليها، وإنما خرجت مخرج التعجب من سلامة صدرها.

كما يتوضّاً للصلاق، ثم يُدخل أصابعه في الماء، فيُخلِّل بما أصول شعره، ثمّ يصُبُّ على رأسه ثلاث غَرفاتٍ بيديه، ثم يُفيضُ الماء على حسده كله. متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يُدخلهما الإناء، ثمَّ يُفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجَه، ثم يتوضّأ.

غسلاً على وعن ابن عبّاس، قال: قالت ميمونةُ: وضعتُ للنبي على غُسلاً فسترته بثوب، وصبّ على يديه، فغسلهما، ثم صبّ بيمينه على شماله، فغسل فرحَه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثمّ صب على رأسه، وأفاض على حسده، ثمّ تنحّى فغسل قدميه، فناولتُه ثوباً فلم يأخذه،...

غُسلاً: بالضم كالغسول والمغتسل، وهو الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يُؤكل، والغسل أيضاً بضم الغين اسم من غسلت الشيء غسلاً بالفتح، ويجوز في الغسل الذي هو اسم بتسكين السين وضمه، والغسل بالكسر ما يغتسل به الرأس من الخطمي وغيره. "قض" من فوائد الحديث أعني حديث ابن عباس: ١- أن الأولى تقديم الاستنجاء وإن جاز تأخيره؛ لأهما طهارتان مختلفتان فلا يجب الترتيب بينهما. ٢- واستعمال اليسرى فيه.

٣- ودلكها على الأرض مبالغة في انقائها. ٤- وإزالة ما عبق كما. ٥- والوضوء قبل الغسل، اختلف فيه: فأوجبه أبو داود مطلقاً، وقوم إذا كان محدثاً، أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث، ومنصوص الشافعي عظم أن الوضوء يدخل في الغسل، فيجزئه لهما، وهو قول مالك، وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل هو مذهب أبي حنيفة، وقول للشافعي عياله والمذهب أن لا يؤخر؛ لرواية عائشة.

٦- و"التنحي" أي التباعد عن مكانه لغسل الرجلين. ٧- وترك النشف؛ لأنه الله المحليلة لم يأخذ الثوب. ٨- وجواز النفض، والأولى تركه؛ لقوله الله الإنهالة الله الله النفض هنا على تحريك النفض، وهو تأويل بعيد.

كما يتوضّاً للصلاة: أي وضوءاً كاملاً إن لم يكن واقفاً في المستنقّع، وإلا فيؤخر غسل الرجلين كما سيحيء، وظاهر الحديث أنه يمسح رأسه أيضاً. [المرقاة ٢٨/٢]

فانطلق، وهو ينفض يديه. متفق عليه، ولفظه للبخاري.

عن عن الله عن الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: "خُذي فِرْصَةً من مَسْك، فتطهّري غُسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: "خُذي فِرْصَةً من مَسْك، فتطهّري ها". قالت: كيف أتطهّرُ بها؟ فقال: "تطهّري بها". قالت: كيف أتطهّرُ بها؟ قال: "سبحان الله! تطهّري بها". فاحتذَبتُها إليّ، فقلتُ لها: تتبّعي بها أثر الدَّم. متفق عليه. "سبحان الله! تطهّري بها". فاحتذَبتُها إليّ، فقلتُ لها: تتبّعي بها أثر الدَّم. متفق عليه. منفق عليه. وعن أمّ سلمة، قالت: قلتُ: يا رسول الله! إني امرأةٌ أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنْقُضُه لغُسل الجنابة؟

ضَفْرَ رأسي: الضفر بالضاد نسج الشعر، وإدخال بعضه في بعض، والضفيرة: الذوابة. "تو" الحثو والحثي الإثارة، يقال: حثا يحثو حثوًا، وحثى يحثي حثاء، معنى "الحثيات" التارات التي ينشر [يثير] فيها الماء بيديه على رأسه، ويمكن أن يراد بالحثية: القبضة الواحدة التي تعم سائر البدن، وهذا أقرب، فالحثيات بمعنى الغسلات الثلاث، =

فرْصَةً من مَسْك: الفرْصة - بالكسر-: القطعة من قطن أو حرقة، أو صوف تمسح بها المرأة من الحيض، و"من مسك" صفة لفرصة، ومتعلق الجار إن قدر حاصاً، فالمعنى مطيبة من مسك، وهذا التفسير موافق ما ورد في الصحاح "فرصة ممسكة". "حس" أي حذي قطعة من صوف مطيبة بمسك، وأنكر القتيبي هذا؛ لألهم لم يكونوا أهل وسع يجدون المسك، فعلى هذا قالوا: الرواية بفتح الميم من مسك أي من جلد عليه صوف، وإن قدر المتعلق عاماً أي كائنة من مسك، فلا يجوز أن يراد الطيب؛ لأن فرصة لا يكون مسكاً، فيحب أن يقال كما في "الفائق" أن الممسكة الخلق التي أمسكت كثيراً ولا يستعمل الجديد للانتفاع، ولأن الخلق أصلح لذلك، وأوفق. "تو" هذا القول أمتن وأحسن وأشبه بصورة الحال، ولو كان المعنى على ألها مطيبة بالمسك لقال: فتطيبي، ولأنه على أمرها بغد إزالة الدم. قال: سبحان الله!: فيه معنى التعجب، أي كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟.

وهو ينفض يديه: أي يحرّكهما، يقال: نفضت الثوب والشجر أنفضه نفضاً إذا حركته لينتفض، وليس المعنى أنه نفض يديه لينفض منهما ما بقي عليهما من الطهور، فإن ذلك منهى عنه في الوضوء والغسل، وإنما أريد به في هذا الحديث تحريك اليدين في المشي كما هو المعهود من مشية أولي القوة وذوي الصلابة. [الميسر ١٥١/١-١٥٢] تطهّري بها: أي تنظفي بها، أو تطيّبي بها. [لمعات التنقيح ٢٠/١]

فقال: "لا، إنما يكفيك أن تحْشِيْ على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضينَ عليك الماء فتطهرين". رواه مسلم.

١٠٩ – (١٠) وعن أنس، قال: كان النبيُّ ﷺ يتوَضَّأُ بِاللَّهِ، ويغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه.

الله ﷺ من إناء واحد بيني وبينه، فيُبادرني، حتى أقولَ: دَعْ لي دَع لي.

قالت: وهما جُنُبانِ. متفق عليه.

- وعلى الأول إنما نص فيه على الثلاث؛ لأن الكناية في إفاضة الماء على سائر الجسد بحصل بها في غالب الأحوال، وعلى الثاني يكون الثلاث على الوجه الاستحسان دون الوجوب. "حس" العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان الماء يتخللها، وإلا فيجب النقض؛ لقوله على: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة "وهو غريب الإسناد، وقال إبراهيم النجعي على: نقض الضفائر واحب على كل حال. "شف" قوله: "إنما يكفيك" إلخ دليل على أن الدلك غير واحب في الغسل، وأن المضمضة والاستنشاق غير واحبين.

أن تحْشي: "شف" هو بإسكان الياء؛ لأنه خطاب للمؤنث، فحذف نونه نصباً، ولا يجوز فيه فتح الياء. بالمُدّ: المد رطل وثلث بالبغدادي، والصاع أربعة أمداد. مُعاذةً: وهي بنت عبد الله العدوي، روت عن عائشة المختسل أنا ورسول الله الله الله المؤنث أبرز الضمير ليصح العطف. فإن قلت: كيف صح العطف، ولا يقال: اغتسل رسول الله الله المخاطب على الغائب في قوله تعالى: رسول الله المخاطب على الغائب في قوله تعالى: ﴿ الْمُورَةُ وَ مُكُنّ الْمُنّ أَنْتَ وَزَوْ مُكَ الْمُقَدِة وَ (البقرة: ٣٥)، فإن قلت: النكتة هناك: أن آدم على أصل في سكني الجنة؟ قلنا: ههنا الإيذان بأن النساء محل الشهوات وحاملات للاغتسال، فكن أصلاً.

من إناء واحمد بيني وبينه: "مظ" أي موضع الإناء بيني وبينه وهو واسع الرأس، نجعل أيدينا فيه فيبادرني ويأخذ قبلي، وفيه دليل على أن غمس الجنب يده في الماء لا يخرجه عن الطهورية. "شف" ليس المعنى أنه يبادرني =

بالمُدّ: قال الطيبي: المد: رطل وثلث بالبغدادي، والصاع أربع أمدادهم، وهذا عند مالك والشافعي عثلًا، وأما عند أبي حنيفة فالمد رطلان والصاع ثمانية أرطال. [التعليق الصبيح ٣١٥/١]

## الفصل الثاني

ولا يذكر احتلاماً. قال: "يغتسل". وعن الرَّجل يرى أنّه قد احتلم ولا يجد بللاً. ولا يذكر احتلاماً. قال: "يغتسل". وعن الرَّجل يرى أنّه قد احتلم ولا يجد بللاً. قال: "لا غُسل عليه". قالت أمُّ سُليم: هل على المرأة ترى ذلك غُسلٌ؟ قال: "نعم! إنّ النِّساء شقائق الرجال". رواه الترمذي، وأبو داود. وروى الدارمي، وابن ماجه، إلى قوله: "لا غُسل عليه".

الختان، وعنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاوز الحتان الحتان، وجب الغُسلُ". فعلتُه أنا ورسول الله ﷺ، فاغتسلنا. رواه الترمذي، وابن ماجه.

عدد الله الله على: "تحت كلّ شعرة عال: قال رسول الله على: "تحت كلّ شعرة جنابة، فاغسلوا الشّعرَ، .....

<sup>=</sup> ويغتسل ببعضه، ويترك لي الباقي، فأغتسل منه؛ لأنه ﷺ منع أن تغتسل المرأة بفضل الماء، وقال: وليغترفا جميعاً، كما سيأتي في آخر باب "مخالطة الجنب" بل المعنى أنهما اغتسلا منه معاً.

شقائق الرجال: أي نظائرهم في الخلق والطباع، كألهن شُققن منهم، ولأن حواء شُقت من آدم عليه وشقيق الرجل أخوه؛ لأنه شق نسبه من نسبه. "خط" فيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء إلا في مواضع مخصوصة، وظاهر الحديث يوجب الاغتسال من رؤية البلة وإن لم يتيقن ألها الماء الدافق، وهو قول جماعة من التابعين، وأكثر العلماء على أنه لا يجب الغسل، حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، واستحبوا الغسل احتياطاً، ولم يختلفوا في عدم وجوب الغسل إذا لم ير البلل، وإن رأى في النوم أنه احتلم.

جاوز الختان: قيل: جاء في بعض الروايات: "إذا التقى الختانان"."نه" أي إذا حاذى أحدهما الآخر سواء تلامسا أم لا، يقال: "التقى الفارسان، إذا تحاذيا وتقابلا"، ويظهر فائدته فيما إذا لفّ خرقة على عضوه ثم حامع فإن الغسل يجب. "شف" هذا المعنى في رواية "حاوز" أظهر، فإن لفظ المحاوزة تدل عليه.

فاغسلوا الشَّعرَ: رتب الحكم بـــ "الفاء" على الوصف، وعطف عليه "وأنقوا" للدلالة على أن الشعر قد يمنع =

وأَنْقُوا البَشَرة". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ، والحارثُ بن وجيهٍ الرَّاوي وهو شيخ، ليس بذاك.

الغُسل. رواه أبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه.

-وصول الماء كما أن الوسخ كذلك، فإذن يجب استقصاء الشعر بالغسل، وتنقية البدن عن الوسخ؛ ليخرج المكلف عن العهدة باليقين.

وهو شيخ، ليس بذاك: أي كبر وغلب عليه النسيان والغفلة، وليس بذاك المقام الذي يوثق به، أي روايته ليست بقوية. من جَنابة: متعلق بقوله: "ترك"، وقوله: "لم يغسبها" صفة موضع شعرة، أنث الضمير باعتبار المضاف إليه. فُعلَ بها كذا: كناية عن العدد أي يضاعف العذاب أضعافاً كثيرة، وفي بناء المفعول مع الكناية عن العدد مبالغة وتشديد، ومن ثم بالغ علي هيه حيث عدل عن الشعر إلى الرأس، واستعار المعاداة للحلق تمثيلاً لرأسه بالعدو أي فعلت به من استيصال شعره ما يفعل بالعدو من قطع دابره، وذكر أبو داود في آخر هذا الحديث وكان على هيه يجز شعره، وفيه أن المداومة على حلق الرأس سنة؛ لأنه في قرّره، ولأن علياً من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بمتابعة سنتهم، والعض عليها بالنواجذ.

البَشَوة: ظاهر حلد الإنسان مما ليس تحت الشعر أي أنقوها من الوسخ مبالغة في الغسل. [لمعات التنقيح ١١٤/٢] لا يتوضّأ بعد الغُسل: الظاهر بالنظر إلى الأحاديث الناطقة بأنه و كان يتوضأ قبل الغسل، أن يكون المراد: أنه كان يكتفي بوضوءه قبل الغسل، ويحتمل أن يكون المراد: أنه كان يكتفي بالغسل عن الوضوء ولا يتوضأ على حدة؛ لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر. [لمعات التنقيح ١١٦/٢]

287 – (١٧) وعنها، قالت: كان النبيُّ ﷺ يغسل رأسه بالخِطْميِّ وهو جُنُبٌّ يغسل رأسه بالخِطْميِّ وهو جُنُبٌ يَجْتَزئ بذلك ولا يصُبُّ عليه الماء. رواه أبو داود.

البراز، وعن يَعْلَى، قال: إن رسول الله ﷺ رأى رجُلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حييٌ سِتِّيرٌ يُحبُّ الحياء والتستُّرَ، فإذا اغتسل أحدُكم؛ فلْيَستتر". رواه أبو داود، والنَّسائي وفي روايته، قال: "إن الله ستِّيرٌ، فإذا أراد أحدُكم أن يغتسل فليتوار بشيء".

#### الفصل الثالث

١٤٨ - (١٩) عن أبي بن كعب، قال: إنّما كان الماء من الماء رُخصَة في أوّل الإسلام، ثم نُهي عنها. رواه الترمذي، وأبو داود، والدارميّ.

عليّ، قال: جاء رجلً إلى النبي ﷺ فقال: إني اغتسلت من الجنابة، .....

يجتزئ بذلك: أي يقتصر عليه أي كان يكتفي بالماء الذي كان يفيضه على رأسه لإزالة أثر الخطمي، وما كان يأخذ ماءً جديداً للغسل كما هو عادة الناس في الحمامات من إزالة الوسخ بالخطمي أو غيره، ثم استيناف الماء للغسل. إن الله حيي إلخ: "تو" المعنى: أن الله تبارك وتعالى تارك للمقابح، ساتر للعيوب والفضائح، يحب الحياء والتستر من العبد؛ لأنهما خصلتان تفضيان به إلى التخلق بأخلاق الله، قيل: هذا من باب التعريض وصف الله تعالى بذلك تهجيناً لفعل الرجل، وحثًا له على تحري الحياء والتستر، كما وصف حملة العرش بالإيمان في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْمنُونَ بِه ﴾ حثًا للمؤمنين على الاتصاف بصفات الملائكة المقربين.

بالخِطْميِّ: بكسر الخاء نبت يُغسل به الرأس، ويجوز فتح الخاء. [لمعات التنقيح ١١٦/٢] يغتسل بالبراز: أي بالصحراء عرياناً، كذا في شرح الشيخ، والبراز: الفضاء الواسع. [لمعات التنقيح ١١٦/٢] ثم نُهي عنها: أي عن تلك الرخصة، وفرض الغسل ولو لم ينزل. [المرقاة ١٣٩/٢]

وصلّيتُ الفحر، فرأيت قدْر موضع الظُّفر لم يصبه الماءُ. فقال رسول الله ﷺ: "لو كُنتَ مَسَحْتَ عليه بيدكَ أجزَأك". رواه ابن ماجه.

٠٥٠ – (٢١) وعن ابن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسل من الجنابة سبع مرات، وغسل الله على يسأل، سبع مرات، فلم يزل رسول الله على يسأل، حتى جُعلت الصلاة خمساً، وغسل الجنابة مرّة، وغسل الثوب من البول مرةً. رواه أبو داود.

لو كُنتَ مَسَحْتَ: قد كنت عرفت أنّ "لو" لامتناع الشيء لامتناع غيره، فالمعنى أنه لم يجزئك الغسل؛ لأنك في زمان الغسل ما مسحت بالماء على ذلك الموضع، وفيه أنه يلزمه الغسل جديداً وقضاء الصلاة.

كانت الصلاة إلخ: يعني ليلة المعراج؛ لأن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة، لا أنهم صلوا خمسين صلاة، والحديث مشهور. [وليس في أحاديث الإسراء ذكر غسل الجنابة، ولا ذكر غسل البول]

وغسل البول من الثوب إلخ: ظاهر الحديث يوافق ما قاله الشافعي من أنه يطهر بالغسل مرة؛ لأن الماء طهور، فإذا استعمل مرة يطهر كما يطهر البدن من النجاسة الحكمية، وعلماؤنا الحنفية اعتبروا غلبة الظن، ثم قدّروها بالغسل ثلاث مرات، وبالعصر في كل مرة في ظاهر الرواية؛ لأن غلبة الظن تحصل عنده غالباً. [المرقاة ٢٤٠/٢]

## (٦) باب مخالطة الجنب

# الفصل الأول

الله الله الله والله وا

٢٥٢ – (٢) وعن ابن عُمر، قال: ذَكر عمر بن الخطاب لرسول الله ﷺ أَنَّه تَصيبُه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله ﷺ: "توضّأ، واغسلْ ذكرك، ثمّ نَمْ". متفق عليه.

وأنا جُنب: يقال: أحنب إذا صار حنباً، والاسم الجنابة، - وأصلها البُعد-، سمي الإنسان به؛ لأنه نحي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر. فانسلَلْتُ: "نه" أي مضيت وخرجت بتأنّ وتدريج. "مظ" "الرحل" أي ما بين الرحل، وهو ما كان مع المسافر من الأقمشة، والرحل أيضاً الموضع الذي نزل فيه القوم.

إنّ المؤمن لا ينجُس: "حس" فيه حواز مصافحة الجنب ومخالطته، وهو قول عامة العلماء، واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض، وفيه دليل على حواز تأخير الاغتسال للحنب، وأن يسعى في حوائحه. "تو" يمكن أن يحتج به على من يقول: الحدث نجاسة حكمية، وأن من وجب عليه وضوء أو غسل فهو نجس حكماً.

واغسلْ ذكرَكَ: عطف على "توضأ"، وفيه دليل على أن "الواو" لمطلق الجمع؛ لأن الغسل (غسل الذكر) مقدم على الوضوء، وإنما قدم اهتماماً بشأنه.

باب مخالطة الجنب: والمراد بالمخالطة: هي المجالسة والمكالمة والمصافحة والمواكلة والمشاربة، وكل هذه جائز مع الجنب وارد في الأحاديث، وبعض منها وارد في الباب. [لمعات التنقيح ١١٩/٢]

ع ٤٥٤ - (٤) وعن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدُكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وُضوءاً". رواه مسلم.

٥٥٥ – (٥) وعن أنس، قال: كان النبيّ ﷺ يطوف على نسائه بغُسل واحد. رواه مسلم.

حاد (٦) وعن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يذكُرُ الله عزَّ وجلّ على كل أحيانه. رواه مسلم. وحديث ابن عباس سنذكره في كتاب الأطعمة، إن شاء الله تعالى.

بينهما وُضوءًا: إنما أتى بالمصدر تأكيداً؛ كيلا يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف كما في الأكل، وهذا يعضده الحديث السابق "توضأ وضوءه للصلاة".

يطوف على نسائه إلخ: فإن قيل: أقل القسم ليلةٌ لكل امرأة، فكيف طاف على الجميع؟ فالجواب: أن وجوب القسم عليه مختلف فيه: قال أبو سعيد الأصطرخي: لم يكن واجباً، بل كان القسم منه بالسوية تبرعاً وتكرماً، والأكثرون قالوا: بوجوبه، وكان طوافه ﷺ برضاهنّ، وأما الطواف بغسل واحد، فيحتمل أنه ﷺ توضأ فيما بينه.

يذكُرُ الله: "شف" الذكر نوعان: قلبي ولساني، والأول أعلاهما، وهو المراد في الحديث، وفي قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللّهَ ذَكْراً كَثِيراً ﴾ (الأحزاب: ٤١)، وهو أن لا ينسى الله على كل حال، وكان للنبي ﷺ حظ وافر من هذين الله في حالة الجنابة، ودخول الخلاء، فإنه يقتصر فيهما على النوع الأعلى الذي لا أثر فيه للحنابة؛ ولذلك إذا خرج من الخلاء، قال: "غفرانك".

توضأ: فالوضوء طهارة النوم والأكل للجنب، وذلك مندوب. [لمعات التنقيح ٢٠/٢] وُضوءَه للصلاة: أي وضوءً كاملاً كما للصلاة. [لمعات التنقيح ٢٠/٢] بعُسل واحد: يحتمل أنه عليمًا توضأ فيما بينه، أو تركه لبيان الجواز. [التعليق الصبيح ٢١/١]

## الفصل الثاني

عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جَفْنَةٍ، فأراد رسول الله! إن كنتُ جنباً. فقال: فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله! إن كنتُ جنباً. فقال: "إن الماءَ لا يجنبُ "، رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. وروى الدارميُّ نحوَه. "إن الماءَ لا يجنبُ "، رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. وروى الدارميُّ نحوَه. مداد (٨) وفي "شرح السُّنة" عنه، عن ميمونة، بلفظ "المصابيح".

99- (٩) وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل من الجنابة، ثمّ يستدُفئ بي قبل أن أغتسل. رواه ابن ماجه، وروى الترمهذي نحوَه. وفي "شرح السنة" بلفظ "المصابيح".

ثُمّ يستدْفئُ بي: أي يطلب مني الحرارة، ومنه قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ (النحل: ٥) أي ما يستدفئون به،=

في جَفْنَةِ: حال أي مُدْخلة يدها في جفنة؛ ليطابق قوله: "إن الماء لا يجنب". "تو" أي الماء إذا غمس فيه الجنب يده لم ينحس، وإنما قال ذلك؛ لأن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام، وقد أمروا بالاغتسال من الجنابة كما أمروا بتطهير البدن من النحاسة، فربّما سبق إلى فهم بعضهم أن العضو الذي عليه الجنابة في سائر الأحكام كالعضو الذي عليه النحاسة، فيحكم بنحاسة الماء من غمس العضو الجنب كما يحكم بنحاسته من غمس النحس فيه، الذي عليه النحاسة، فيحكم بنحاسة الماء من غمس العضو الجنب كما يحكم بنحاسته من غمس النحس فيه، فبيّن لهم أن الأمر بخلاف ذلك - انتهى كلامه. فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث حميد في الفصل الثالث "أي رسول الله على الجواز، وذلك على الجواز، وذلك على الجواز، وذلك على الجواز، وذلك على المراة "؟ قلت: هذا الحديث يدل على الجواز، وذلك على ترك الأولى، فالنهى للتنزيه.

بعض أزواج إلخ: وهي ميمونة حالة ابن عباس على المعات التنقيح ١٢٢/٢] في جَفْنَةٍ: أي من ماء في حفنة، وفي "المصابيح": من حفنة، والجفنة: بفتح الجيم وسكون الفاء، القصعة، وقيل: القصعة الكبيرة. [لمعات التنقيح] لا يجنبُ: بضم الياء وكسر النون على الأشهر، ويجوز فتح الياء وضم النون، والمراد: أنه لا يتعدى حكم الجنابة إلى الماء، وإذا غمس فيه الجنب يده لم ينحس، بل باق على طهوريته. [لمعات التنقيح] ثمّ يستدفئ بي: الدفء: السخونة، يقال منه: دفئ الرجل دفاءة مثل كره كراهة، ودَفَأ مثل ظمئ ظمئ طمأ واستدفأ به، وهو افتعل أي لبس ما يُدفئه، ومعنى اللفظ: أنه كان يجعلها من نفسه مكان الثوب الذي يستدفئ به؛ ليحد السخونة من يدها. [الميسر]

ويأكُلُ معنا اللحم ولم يكُنْ يحجُبُه - أو يحجزُه - عن القرآن شيء ليس الجنابة. واله أبو داود، والنسائي. وروى ابن ماجه نحوَه.

الجُنبُ شيئًا من القرآن". رواه الترمذي.

عن المسجد، فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جُنب". رواه أبو داود.

٣٦٧ – (١٣) وعن عليّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تدخل الملائكة بيتاً

لا تدخل الملائكة: قال الشارحون: المراد بالملائكة: الملائكة النازلون بالبركة والرحمة، الطائفون على العباد للزيارة واستماع الذكر دون الكتبة؛ فإنهم لا يفارقون المكلفين طرفة عين؛ لقوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق.١٨)، وقوله ﷺ: "فإن معكم من لا يفارقكم، فاتقوا الله واستحيوا منهم"، أما الامتناع عن

<sup>-</sup>وفيه أن بشرة الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة البشرة.

ويأكُلُ معنا اللحم: لعل انضمام أكل اللحم مع قرأته القرآن للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء، أو مضمضة كما في الصلاة. "تو" "ليس" بمعنى "إلا". تقول: "حاءني القوم ليس زيداً، ويُضمر اسمها فيها، وينصب خبرها، كأنك قلت: ليس الجائي زيداً.

لا تقرأ الحائض: "حس" اتفقوا على أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، وهو قول ابن عباس هيما، وقال عطاء: الحائض لا تقرأ القرآن إلا طرف آية، والأحسن أن يتطهر الجنب والحائض لذكر الله تعالى، فإن لم يجدا ماءً فتيمما. وجّهوا هذه البيوت: ضمن معنى الصرف، يقال: وجّه إليها أي أقبل، ووجّه عنه أي صرف عنه، وفي اسم الإشارة إشارة إلى تحقير البيوت، وتعظيم شأن المساجد، وقوله: "فإني" تعليل وبيان للوصف الذي هو علة الحكم. "حس" لا يجوز للحنب ولا للحائض المكث في المسجد، و به قال الشافعي ومالك وأصحاب أبي حنيفة هير، وجوّز الشافعي المرور فيه، و به قال مالك، وجوّز أحمد والمزني المكث أيضاً، وأوّلوا "عابري السبيل" بالمسافرين يصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقال ابن الحاجب في تفريعه: الجنابة تمنع من دخول المسجد وإن كان عابراً على الأشهر.

فيه صورةً ولا كلبٌ ولا جُنبٌ". رواه أبو داود، والنسائي.

١٤٥ – (١٤) وعن عمَّار بن ياسر، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثٌ لا تقربُهم الملائكة: جِيفةُ الكافر، والمُتَضمِّخُ بالخَلوق، والجنُبُ إلاّ أن يتوضَّاً". رواه أبو داود. ١٤٥ – (١٥) وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزمٍ: أن في

=بيت فيه صورة فلحرمة الصورة، ومشاهمة البيت بيوت الأصنام، وهذا اللفظ عام، لكن خص منه ما هو منبوذ يوطأ ويُداس، فإن الرخصة وردت فيه، وأما الامتناع عن بيت فيه كلب؛ فلأنه نجس حبيث، قال على الكلب خبيث"، والملائكة أشرف خلق الله تعالى على أعلى مراتب الطهارة، وبينهما تضاد كما بين النور والظلمة، ومن سوّى نفسه بالكلاب، فحقيق أن تنفر عن بيته الملائكة، واستثنى عن عمومه كلب الماشية والزرع، والصيد؛ لمسيس الحاحة، وأما الامتناع عن بيت فيه جنب؛ فلكونه ممنوعاً عن معظم العبادات، والمراد: الجنب الذي يتهاون في الغسل، ويؤخره حتى يمرّ عليه وقت الصلاة، ويجعل ذلك دأباً وعادة له، فإنه مستخف بالشرع، متساهل في الدين، لا أيّ جنب كان؛ لما ثبت من تأخيره على غسل الجنابة عن موجبه زماناً؛ إذ كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وكان ينام بالليل وهو جنب، قيل: لعل معنى الاقتران بين هذه الأمور هو النجاسة، فإن الشرك نجاسة، والمصور يجعل نفسه شريكاً لله تعالى في التصوير، ومن تكاسل في عبادة الله تعالى و تقاعد عنها ملحق بمن عبد غير الله سبحانه وتعالى تغليظاً، وقرن بالكلب لخسته، وأنه مال إلى العالم السفلي و لم يرتفع إلى العالم العلي الكلب.

والمَتضمّخُ بالحَلوق: "تو" التضمّخ: التلطّخ والإكثار فيه حتى يقطر منه، والخَلوق طيب معروف يتخذ من الزعفران، وإنما استحق أن لا يقربه الملائكة؛ لأنه يوسع في الرعونة، وتشبه بالنساء، مع أنه حالف الرسول ﷺ ولم ينته عما نهاه. قيل: أما اقتران الجنب بالكافر، وتصريح ذكر الجيفة بدل الميت تغليظا، فقد سبق بيانه، وأما المتضمّخ بالخلوق، فإنه لما خالف السنة واتبع هواه وظن أن ما فعله حسن فهو بالمخالفة نجس ونزل منزلة جيفة الكافر، وفيه إشعار بأن من خالف السنة وإن كان في الظاهر مزينًا مطيّباً مكرّماً عند الناس فهو في الحقيقة نجس أحسر من الكلب.

جِيفةُ الكافر: أي حثته ميتاً، وقيل: ذاته حيًّا أو ميّتًا، والأول أظهر وأنسب بمعنى اللفظ. [لمعات التنقيح ٢٥/٢] عبد الله بن أبي بكر إلخ: الأنصاري المدني القاضي، يكنى أبا محمد ثقة ثبت تابعي، روى عن أنس، وأبيه، وسالم بن عبد الله، وغيرهم، وروى عنه الزهري ومالك وسفيانان وغيرهم، قال ابن عبد البر: كان من أهل العلم ثقة =

الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حَزْمٍ "أن لا يمسَّ القرآن إلا طاهرٌ". رواه مالك، والدار قطني.

عمر ابنُ عمر ابنُ عمر ابنُ عمر ابنُ عمر ابن عُمرَ في حاجة، فقضى ابنُ عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذٍ أن قال: مرَّ رجلٌ في سِكَّة من السِّكك، فلَقي رسول الله عليه، فلم يَرُدّ عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السّكة، ضرب رسول الله عليه على الحائط ومسح عمد عمر ضربة أخرى،

أن لا يمس القرآن: أخرج الحملة مخرج الحصر، وخص بــ "ما" و"إلا" مبالغة، والحديث بيان لقوله تعالى: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (الواقعة: ٧٩)، فإن الضمير إما للقرآن، والمراد: لهي الناس عن مسه إلا على طهارة، وإما اللوح، و"لا" نافية، والمطهَّرون الملائكة، فالحديث كشف أن المراد هو الأول، ويعضده مدح القرآن بالكريم، وبكونه ثابتاً في اللوح المحفوظ، فيكون الحكم بكونه "لا يمسه" مرتباً على الوصفين المتناسبين للقرآن. في حاجة: أي في شأن حاجة، والتنكير فيها للشيوع، لعل ما بعدها يقيدها بقضاء الحاجة، وقوله: "أن قال" بدل "من حديثه" أي كان من قوله كذا.

وقد خرج إلخ: أي فرغ؛ لأن الخروج بعد الفراغ، وقوله: "ضرب" جواب "إذا" و"حتى" هي الداخلة على الجملة الشرطية، ولعل ذلك الحائط قد علاه الغبار، ليصح به التيمم عند الشافعي، وإلا فهو صحيح عند أبي حنيفة، وفيه أن من شرط ذكر الله تعالى أن يكون الذاكر طاهراً كيف ما كان، وأن ذكر الله تعالى وإن لم يكن =

<sup>-</sup> فقيهاً محدِّثاً مأموناً حافظاً، وهو حجة فيما نقل وحمل، وقال مالك: كان كثير الحديث، وكان رجل صدق، ومن أهل العلم والبصيرة، وقال أحمد: حديثه شفاء، مات سنة (١٣٥هـــ)، ويقال: (١٣٠هـــ) وهو ابن (٧٠) سنة، وليس له عقب، وأما عمرو بن حزم فهو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك المدني صحابي مشهور، شهد الخندق وهو ابن (١٥) سنة. [المرعاة ١٥٨/٢]

في سكَّة: بكسر السين وتشديد الكاف، أي في طريق، والسِكة: الطريق المستوي. [لمعات التنقيح ١٢٦/٢] فسلَّمَ عليه، إلخ: التوفيق بين هذا الحديث وحديث على ﷺ "كان النبي ﷺ يخرج من الخلاء، فيقرأ بنا القرآن"=

فمسح ذراعيه، ثمّ ردَّ على الرجل السَّلام، وقال: "إنّه لم يمنعْني أن أرُدّ عليك السلام إلاّ أني لم أكن على طُهر". رواه أبو داود.

٧٦٧ – (١٧) وعن المُهاجر بن قُنفُذ: أنّه أتى النبي ﷺ وهو يبولُ فسلّم عليه، فلم يردّ عليه حتى توضّأ، ثمّ اعتذر إليه، وقال: "إني كرهتُ أن أذكر الله إلاّ على طُهر". رواه أبو داود، وروى النسائيُّ إلى قوله: حتى توضّأ. وقال: فلمّا توضَّأ ردّ عليه.

#### الفصل الثالث

عن أمّ سلمةً ﷺ علم، ثم ينامُ. رواه أحمد.

٩ ٢٦ - (١٩) وعن شُعبة، قال: إنَّ ابن عبَّاس صَّالَهُ كان إذا اغتسل من الجنابة،

<sup>=</sup> صريحاً -كما في السلام- ينبغي أن يكون على الطهارة، فإن المراد هنا السلامة، لكنه مظنة لأن يكون اسماً من أسماء الله تعالى. "حس" ١- فيه بيان: أن رد السلام وإن كان واجباً، فالمسلّم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيّع حظ نفسه، فلا يستحق الجواب، ٢- وفيه دليل على كراهة الكلام على قضاء الحاجة، ٣- وعلى أن التيمم في الحضر لرد السلام مشروع. "مظ" ٤- فيه دليل على أن من قصّر في ردّ السلام بعذر يستحب أن يعتذر حتى لا ينسب إلى الكبر، ٥- وعلى وجوب ردّ السلام؛ لأن تأخره للعذر يؤذن بوجوبه.

<sup>=</sup>هو أن نقول: النبي ﷺ كان مبعوثاً بالحنيفية السهلة: بحبّ التيسير على الأمة، فلو أخذ في هذه القضية ونظائرها بالعزيمة لشقّ على الأمة، وتعذّر اتباعه بما شرع على أكثر الناس، فشرع لهم الرخصة فيما رواه على ولي الموين لهم سبيل العزيمة بما رواه ابن عمر هيء، ليأخذ كل منهم بحظّه، ويحتمل أن يكون آخر الأمرين ما رواه ابن عمر ولي المسلم عليه قيل: هو المهاجر بن قُنفُذ بن عمير جذعان القرشي التيمي. [الميسر ١٥٨/١] ثم يننام، ثم ينتبه: وهذا بظاهره عمل بالرخصة، وبيان للجواز. [المرقاة ٢/٤٥١] شعبة: هو ابن دينار الهاشمي المدني مولى ابن عباس، ضعفه مالك، والجوزجاني، والنسائي، وابن سعد، وأبوزرعة، والساجي، وأبو حاتم، وابن معين في رواية الدوري عنه: ليس حبان، وابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بأس، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ. [المرعاة ١٦٣/٢]

يُفرغُ بيده اليُمني على يده اليُسرى سبع مرارٍ، ثم يغسلُ فرجه، فنسي مرّة كم أفرغَ، فسألني. فقلتُ: لا أدري. فقال: لا أم لك! وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضّأ وضوءَه للصلاة، ثم يفيضُ على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله ﷺ يتطهّرُ. رواه أبو داود.

٢١١ – (٢١) وعن الحكم بن عمرو، قال: لهي رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجلُ

لا أم لك: "نه" لا أبا لك، وهو أكثر ما يستعمل في معرض المدح أي لا كافي لك غير نفسك، وقد يذكر في موضع الذم كما يقال: لا أم لك، وفي معرض التعجب ودفعاً للعين كقولهم: "لله دَرُّك"، وفي معنى جِد في أمرك وشمّر؛ لأن من له أب اتكل عليه في بعض شأنه، قيل: إنما جاء الفرق بين "لا أب لك" و"لا أم لك"؛ لأن الأب إذا فقد دل على الاستقلال، والأم منسوب إليها الشفقة والرفق، وما في الحديث وارد على الذم؛ لما أتبعه من قوله: "وما يمنعك أن تدري"؟ والواو عطفت الجملة الاستفهامية على جملة الدعاء، والجامع كونهما إنشائيتين.

وأطهر: التطهير مناسب للظاهر، والتزكية والتطييب للباطن، فالأُولى لإزالة الأخلاق الذميمة، والأخرى للتحلي بالشيم الحميدة.

هكذا كان رسول الله ﷺ: الظاهر أنه إشارة إلى بحموع ما ذكر شاملاً للإفراغ سبع مرار، ولعله فعل ﷺ ذلك في بعض الأحيان، والله أعلم. [لمعات التنقيح ٢٩/٢]

الحكم بن عمرو: (هو) ابن مجدع الغفاري، ويقال له: الحكم بن الأقرع، وهو ليس غفاريًّا إنما هو من ولد ثعلبة بن مليل، ونسب إلى غفار؛ لأن ثعلبة أخو غفار، وقد ينسبون إلى الإخوة كثيراً، صحابي، له أحاديث، انفرد له البخاري بحديث، نزل البصرة، وولي خراسان، فسكن مرو، ومات بها سنة (٤٥هـــ) أو (٥٠هـــ)، أو (١٥هــــ). [مرعاة المفاتيح ٢/١٦٥]

بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود. وابنُ ماجه، والترمذيُّ وزاد: أو قال: "بسُؤْرها". وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

البعد البي المحميد المحميري، قال: لقيتُ رجلاً صحب البي الله المراة بفضل سنين، كما صحِبَه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله الله الله المراة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجلُ بفضل المرأة". زاد مُسند: وليغترفا جميعاً. رواه أبو داود، والنّسائي، وزاد أحمد في أوّله: "نهى أن يمتشط أحدُنا كلَّ يوم أو يبول في مغتسل". 2۷۳ – (۲۳) ورواه ابنُ ماجه عن عبد الله بن سَرجِس.

أو قال: بسُؤْرها: شك الراوي أنه ﷺ قال: بفضل طهور المرأة أو بسؤرها، وهو بالهمزة بقية الشيء، وقد سبق في "الفصل الأول" أن الماء الذي غمس فيه الجنب يده طاهر مطهر.

خُميد الحميريّ: هو حميد بن عبد الرحمن الحِميري البصري، قال المصنف: هو من ثقات البصريين وأئمتهم، تابعي حليل من قدماء التابعين، روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. [مرعاة المفاتيح ١٦٦/٢] وليغترفا جميعاً: يضعف هذا التأويل إلا أن أحداً لم يقل بظاهره، ومحال أن يصح، وتعامل الأمة كلها بخلافه. [لمعات التنقيح ٢/١٣٠] نهى أن يمتشط إلخ: لأنه شعار أهل الزينة، وإنما السنة أن يجعله غِبًّا: يفعله يوماً ويتركه يوماً، أو المراد باليوم هنا الوقت. [المرقاة ٢/٧٥]

# (٧) باب أحكام المياه

## الفصل الأول

الله عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: "لا يبُولنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثمّ يغتسل فيه". متفق عليه. وفي رواية لمسلم، قال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُبُ".

في الماء الدائم: الساكن. "قض" "الذي لا يجري" صفة ثانية تؤكد الأولى، و"ثم يغتسل فيه" عطف على الصلة، وترتيب الحكم على ذلك يدل على أن الموجب [للمنع] أنه يتنجس فلا يجوز الاغتسال به، وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا يتنجس إلا بالتغير، قيل: الظاهر أنه عطف على "لا يبولن" ويكون "ثم" مثل "الواو" في "لا يأكل السمك ويشرب البنن"، أو مثل "الفاء" في قوله تعالى: ﴿وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَيِي ﴾ (طه: ١٨) أي لا يكن من أحد البول في الماء الموصوف ثم الاغتسال فيه، فد "ثم" استبعادية أي بعيد من العاقل ذلك أي الجمع بين هذين الأمرين.

فإن قلت: علام تعتمد في نصب "يغتسل" حتى يتمشى لك هذا المعنى؟ قلت: إذا قوى: المعنى لا يضر الرفع؛ لأنه من باب "أحضر الوغى". "مح" الرواية "يغتسل" بالرفع أي لا تبل ثم أنت تغتسل، وذكر أبو عبد الله بن مالك: أنه يجوز أيضاً جزمه عطفاً على موضع "يبولن" ونصبه بإضمار "أن"، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع، قال: أما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن يكون المنهي عنه هو الجمع دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد: بل البول فيه منهي عنه سواء أريد الاغتسال منه أو لا، قيل: فيه نظر؛ لجواز أن يكون مثل قوله تعالى: ﴿وَلا تَلْسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَ نَكْتُمُوا الْحَقَ ﴾ (البقرة: ٢٤)، وقال: "مح" هذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، فإن كان كثيراً جارياً فقيل: يكره، ولا تعلى جارياً، فقيل: يكره، والمختار أنه يحرم؛ لأنه ينجسه، وإن كان كثيراً راكداً فقال أصحابنا: يكره، ولو قيل: يحرم لم يكن بعيداً؛ إذ ربما أدى إلى تنجسه بالإجماع لتغيره، أو ينجسه عند أبي حنيفة في ومن وافقه أن الغدير الذي يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر يتنجس بوقوع النجاسة، وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب بتحرك الذي يتجرك أفيحتار أنه يحرم؛ لأنه ينجسه، قال أصحابنا وغيرهم: التغوط في الماء كالبول فيه، بل أقبح.

وفي رواية لمسلم: أي له روايتان: إحداهما متفق عليه، وثانيهما هذه.

وهو جُنُبٌ: "قض" تقييد النهي بالحال يدل على أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكداً لا يبقى على ما=

قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناولُه تناوُلاً.

(۲) وعن حابر، قال: لهى رسول الله ﷺ أن يُبالَ في الماء الرّاكد.
 رواه مسلم.

فقالت: يا رسول الله! إنّ ابن أختي وجعّ، فمسح رأسي، ودعا لي بالبركة، ثمّ توضّأ، فقالت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النّبوّة بين كتفيه مثل زرِّ الحَجَلة. متفق عليه.

=كان. وإلا لم يكن للنهي المقيد فائدة، وذلك إما بزوال الطهارة كما قال أبو حنيفة ﷺ، أو بزوال الطهورية كما قال الشافعي ﷺ، في الجديد. "حس": فيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكم الماء، وإن أدخل يده فيه ليغسلها من الجنابة تغيّر حكمه.

السّائب بن يزيد: قيل: أزدي، وقيل: هذلي، وقيل: كندي، ولد في السنة الثالثة من الهجرة، حضر حجة الوداع مع أبيه، وهو ابن سبع سنين. مثل زِرِّ الحَجَلَة: "تو" قيل: المراد: واحد الأزرار التي تُشد بها في حجال العرائس من الكلل والسّتُتُور، وهذا بعيد من طريق البلاغة، قاصر في التشبيه والاستعارة، ثم أنه لا يلائم الأحاديث المروية في خاتم النبوة، وقيل: المراد: بيضة الحجلة، وهي القبَحة، وهو القول يوافق الأحاديث الواردة في هذا الباب، غير أن الزرِّ بمعنى البَيْض لم يوجد في كلام العرب، وقال إبراهيم بن حمزة: إنما هو "رزّ" بتقديم الراء المهملة على الزاء، من رزّت الجرادة، إذا أدخلت ذنبها في الأرض، وألقت بيضها، وهذا أشبه بما في الحديث إلا أن الرواية لم تساعده، والذي ينصر القول الثاني ما رواه الترمذي في كتابه، عن جابر بن سمرة: كان خاتم رسول الله ﷺ بين كتفيه غدّة حمراء مثل بيضة الحَمامة، قيل: يكفي المشابحة في بعض الوجوه، وهو أن يكون شيئًا ناتئاً من الجسد، له نوع مشابحة بزرً الحجلة.

يتناولُه تناوُلاً: أي يغترف منه بيده مثلاً، ثم يغتسل به خارجه. [لمعات التنقيح ١٣٣/٢] أن يُبالَ إلخ: يدل بظاهره على كون البول فيه منهيًّا عنه وإن لم يجتمع مع الاغتسال، والمراد بالراكد الدائم، فركود الماء ودوامه وسكونه واحد. [لمعات التنقيح ١٣٤/٢] وجعّ: الوجع: المرض، وجع فلان يوجع ويبجع وياجع فهو وَجع أي مريض. [الميسر ١٩٩/١]

#### الفصل الثاني

وما ينوبُه من الدّوابِّ: عطف على "الماء" على سبيل البيان نحو: "أعجبني زيد وكرمه"، ناب المكان وأنابه إذا تردّد إليه مرة بعد مرة، ونوبة بعد نوبة. "خط" فيه دليل على أن سؤر السباع نجس، وإلا لم يكن لسؤالهم وجوابه بهذا الكلام معنى، وذلك لأن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول، وقلما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها.

"قض" القُلّة: الجرة التي يستقى بها؛ لأن اليد تقلها، وقيل: القلة: ما يستقله البعير، وفي تقدير القلتين خلاف، فقيل: خمس مائة منّ، والحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة، فإن معنى "لم يحمل" لم يقبل كما يقال: فلان لا يحتمل ضَيْما إذا امتنع عن قبوله، وذلك إذا لم يتغيّر، فإن تغيّر نَجَس، ويدل بمفهومه على أنه إن كان أقل ينجس بالملاقاة، وهذا المفهوم يخصّص حديث "خلق الماء طهوراً" عند من قال بالمفهوم، ومن لم يقل به أجراه على عمومه كمالك على، فإن الماء قل أو كثر لا ينجس عنده إلا بالتغيّر، قيل: "لم يَحْمل" يحتمل أنه لضعفه لم يحمله، أو لقوته لم يقبله، وبالرواية الثانية يترجح الثاني.

في الفَـــلاة: في "القاموس": الفـــلاة: المفازة لا ماء فيها، أو الصحــراء الواسعــة. [لمعــات التنقيح ٢/١٥٥] إذا كان الماء قُلتين إلخ: اعلم أن مذهب أصحاب الظواهر أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه أصلاً، سواء كان جارياً أو راكداً، كثيراً أو قليلاً، وسواء تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغيّر، وعامة العلماء على أنه إن كان قليلاً يتنجس، وإن كان كثيراً لا، ثم اختلفوا في حد الفاصل بين القليل والكثير، فقال مالك: فما تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وما لم يتغيّر فكثير، فهو قد جعل التغيّر وعدمه معياراً للقلة والكثرة، وقال الشافعي، وهو مذهب أحمد: إن كان الماء قلتين فهو كثير، ولا يحمل الخبث ولا يتنجس، وإلا فهو قليل يتنجس، وألا فهو قليل يتنجس، وألا فقليل. وأصحابنا الحنفية عن بعض فهو كثير وإلا فقليل.

عن أبي سعيد الخُدري، قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضاً من بئر بُضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنَّتنُ؟ فقال رسول الله عَلَيْ: "إنّ الماءَ طَهور لا يُنجِّسُه شيء". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنَّسائي.

البحر؟ فقال رسول الله على الله الله الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

من بئر بُضاعة: "تو" "بضاعة" دار بني ساعدة بالمدينة، وهم بطن من الخزرج، وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها، والمحفوظ في الحديث الضم، و"الحيض" جمع حيضة - بكسر الحاء - وهي الحرقة التي تستشفرها المرأة في المحيض، والمراد بالنتن: الشيء المنتن كالعذرة والجيفة، ووُجّه معنى "يُلقى فيها" أن البئر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحل فيها أهل البادية، فيلقى تلك القاذورات بأفنية منازلهم، فيكسحها السيل فيلقيها في البئر، فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الإلقاء من الناس لقلة تديّنهم، وهذا مما لا يجوّزه مسلم، فأنّى يظن ذلك باللذين هم أفضل القرون وأزكاهم؟ والتعريف في الماء للعهد أي الماء المسؤل عنه طهور لا ينجسه شيء لكثرته؛ لكونه في حكم المياه الجارية، لجريان السيل فيها، وطفوحه عليها.

"حس" هذا الحديث لا يخالف حديث ابن عمر في القلتين؛ لأن ماء بئر بضاعة كان كثيراً لا يتغيّر بوقوع هذه الأشياء فيه، وسئل قيّم بئر بضاعة عن عمقها، فقال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، فإذا نقص كان دون العورة، قال أبو داود: مددت ردائي عليها، فإذا عرضها ستة أذرع، ولما كان السؤال من مثل هذا الماء أخرج الحواب عليه، وقال: "إن الماء طهور"، وفيه أن غير الماء ليس بطهور، فلا يجوز التوضي بالأنبذة، وهو قول الشافعي هيه، وأكثر أهل العلم، وقال الأوزاعي: يجوز بجميع الأنبذة، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء، واحتجوا بما روي عن ابن مسعود ليلة الجن من قوله: "تمرة طيبة، وماء طهور"، وجوابه أن قد صح عن علقمة عن ابن مسعود قال: "لم أكن ليلة الجن مع رسول الله على"، ولو ثبت كان الماء مُعدًّا للشرب فيه تمرات لتحتذب ملوحته، فلم يكن نبيذاً.

سأل رجلٌ: هو عبد المدلجي، وقيل: عبد العزى، وقيل: اسمه العَركي بفتح العين والراء بعدهما كاف ثم ياء كذا في الحاشية. [لمعات التنقيح ١٣٩/٢]

"هو الطَّهور ماؤه، والحِلُّ مَيْتَتُه". رواه مالك، والترمذيّ، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

٠ ٨٨- (٧) وعن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال له ليلة

هو الطّهور ماؤه: نقل عن الزجاج أن الطهور هو الماء الذي يتطهّر به، ولا يجوز إلا أن يكون طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره؛ لأن عدولهم عن صيغة الفاعل إلى فعول، أو فعيل لزيادة معنى؛ لأن اختلاف الأبنية لاختلاف المعاني كما في شاكر وشكور، وصابر وصبور، لكن زيادة الطهارة ليست بالنسبة إلى طاهر آخر هو أطهر منه، بل بالقياس إلى ما يتطهر به، ففيه معنى الطهارة والتطهير، بخلاف طاهر وإن كان القياس أن يعتبر زيادة الطهارة؛ لأنه فعل لازم. "حس" في الحديث أن الطهور هو المطهّر؛ لأنهم سألوا عن التطهير، وقال مالك: الطهور ما يتكرر منه التطهير كالصّبور، فحوّز الوضوء بالماء المستعمل، وفيه أن حكم جميع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل. "مظ" الحوت حلال، والضفدع حرام، وكذا السرطان في أصح القولين، وكذا ما يعيش في الماء والبر، وأما ما لا يعيش في المرّ، فثالث الأقوال أن ما يؤكل شبهة في البر فحلال، وما لا فلا. والحِلُّ ميْتُه: زاد ﷺ في المبر فحلال، وما لا فلا. والحِلُّ ميْتُه: زاد ﷺ في المبوراب إرشاداً وهداية كما هو حال الحكيم العارف بالدواء والإدواء.

قال له ليلة الجنّ: هي الليلة التي جاءت الجنُّ رسول الله ﷺ، وذهبوا به إلى قومهم ليتعلّموا منه الدين. و"النبيذ" التمر أو الزبيب المنبوذ في الماء؛ ليتغيّر ملوحته ومرارته إلى الحلاوة. "تو" حديث نبيذ التمر قد روي عن ابن مسعود من غير وجه، وروي عن ابن مسعود، وعن أبي رافع مولى عمر، عن ابن مسعود، وعن أبي زيد، عن ابن مسعود، وفي أسانيد سائرها لأهل النقل مقال، غير أن الحديث إذا روي من طريق شتى غلب على ظن المحتهد كونه حقًا خصوصاً عند من يرى المسلمين كلهم عدولاً في إخبار الديانات، والذي ذكره المؤلف من صحة حديث علقمة، عن ابن مسعود على ما ذكره، لكنا نقول: يمكن الجمع بأنه لم يكن معه عند =

والحِلُّ مَيْتَتُه: بالكسر بمعنى الحلال، والميتة - بفتح الميم - ما لم تلحقه الذكاة، والمراد بالميتة: "السمك" سماه ميتة؛ لكونه لم يُذبح، وكما في حديث: "أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال" رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني، وليس المراد التي مات في البحر، وهو حرام عندنا، وعند مالك والشافعي وأحمد: لا بأس به، ومتمسكهم هذان الحديثان، ولنا: ما روى جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "وما ألقاه البحر وجزر عنه الماء فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوا" رواه أبو داود وابن ماجه. [لمعات التنقيح ١٣٩/٢]

"ما في إداوتك؟" قال: قلتُ: نبيذٌ. قال: "تمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طَهورٌ". رواه أبو داود، وزاد أحمد، والترمذي: فتوضّأ منه. وقال الترمذي: أبو زيد مجهولٌ، وصحَّ:

الله عن عَلقمة، عن عبد الله مسعود، قال: لم أكن ليلةَ الجنّ مع رسول الله عليه. رواه مسلم.

<sup>=</sup>مفاوضة الجن ودعائهم إلى الإسلام، وكان قد خرج معه فأقعده بمدرجته، على ما ذكر في الحديث عن ابن مسعود: "فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد، فخط لي خطاً، وأجلسني فيه، وقال: "لا تخرج من هذا"، فبت فيه حتى أتاني مع السحر"، ويحتمل أنه لم يكن معه أولاً حين خرج ثم لحقه آخراً، وهذا الوجه أوفق، لما في بعض طرق حديث علقمة، عن عبد الله الذي استدل به المصنف أن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحبه أحد منكم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكنا قعدناه ذات ليلة بمكة، فقلنا: أغتيل أو استطير ما فعل؟ فبتنا بشر ليلة، فإذا كان وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء، ثم ساق الحديث، ولا تنافي بينه وبين قوله ليلة الجن؛ لأن سحرها منها، وتعليل ترك العمل بحديث أبي زيد وغيره عن ابن مسعود، بأن ذلك كان بمكة قبل استقرار الأحكام، ونزول المائدة بسنين كثيرة، أوجه من الإقدام على رد تلك الأحاديث.

تمرةٌ طيِّبةٌ وماءٌ طَهورٌ: أي ما النبيذ إلا تمرة، وهي طيِّبة ليس فيها ما يمنع التوضئ، وماء مطهِّر. [لمعات التنقيح ٢ / ١٤] فسكبَت ْ: أي في ظرف، والسكب: الصب، و"سكبت" يحتمل أن يكون بصيغة المتكلم، وأن يكون بصيغة الغائبة. [لمعات التنقيح ٢ / ١٤٢]

"إنّها ليست بنَجَسٍ، إنّها من الطوّافين عليكم أو الطوّافات". رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه، والدارمي.

الطوّافين عليكم: من ترتيب الحكم على الوصف المناسب إشعاراً بالعِليّة، فعلى هذا ينبغي أن يكون سؤر الهرة على تقدير نجاسة فمها معفواً عنه للضرورة كطين الشارع، ويؤيده قول عمر وله في الفصل الثالث: "لا تخبرنا يا صاحب الحوض!" كما سنقرره، هذا هو المختار عند أبي حامد الغزالي، فإنه قال: الأحسن تعميم العفو، وقال النووي في "الروضة": سؤر الهرة طاهر؛ لطهارة عينها، ولا يكره، ولو تنجس فمها ثم ولغت في ماء قليل، ففيه ثلاثة أوجه: ثالثها التفصيل وهو الأصح، فإنها إن غابت بمقدار يحتمل ولوغها في ماء مطهر كان طاهراً وإلا نجساً. داود: داود مولى الأنصار صالح بن دينار التمار. أنْ ضعيها: "أن" مفسرة لمعنى القول في الإشارة، وفيه أن مثل هذه الإشارة جائزة في الصلاة.

الطوّافين إلخ: قال أبو الهيثم: الطائف: الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، وجمعه الطوافون، قال الخطابي: ويجوز أن تكون شبيهة بالطوافين من ذوي الحاجة والمسكنة لطلب الرزق، والمراد منه: التنبيه على الرفق بها، واحتساب الأجر في مواساتها. قلت: ويحتمل أنه قال هذا القول على وجه البيان؛ لقوله: "إنها ليست بنجسة"، والمعنى أنها تطوف عليكم في منازلكم ومساكنكم، فتمسحونها بأيديكم وثيابكم، ولو كانت نجسة لأمرقم بالمجانبة عنها، والاحتراز عن مماستها، وتخلية البيوت عنها، وهذا المعنى أشبه بنسق الكلام. [الميسر ١٦١/١-١٦٢] داود إلخ: التمّار المدني مولى الأنصار، قال أحمد: لا أعلم به بأساً، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: صدوق من صغار التابعين، روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، والقاسم، وسالم، وأبي سلمة، وأبيه صالح، وأمه وغيرهم. [المرعاة ١٨٤/٢]

الحُمُر؟ قال: "نعم! وبما أفضلت السِّباعُ كلُّها". رواه في "شرح السنّة".

وعن أمِّ هانئ، قالت: اغتسل رسول الله ﷺ هو وميمونةُ في قَصْعةٍ فيها أثرُ العجين. رواه النسائي، وابن ماجه.

## الفصل الثالث

2013 - (١٣) عن يحيى بن عبد الرّهن، قال: إنّ عُمرَ خرج في ركْبٍ فيهم عَمرو بنُ العاص حتى ورَدُوا حوضاً. فقال عمرو: يا صاحب الحوض! هل تردُ حوضكَ السِّباعُ؟ فقال عمرُ بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تُخبرنا، فإنّا نردُ على السِّباع وتردُ علينا. رواه مالك.

بما أفضلت: أي أبقت من فضالة الماء الذي يشربه، وهو مثل أسأرت من السؤر. "تو" كلمة "ما" في الموضعين "الذي"، وقد رواه بعض الناس بالمد، ولا أراه إلا تصحيفاً. فيها أثرُ العجين: الظاهر أن أثر العجين في تلك القصعة لم يكن كثيراً مغيّراً للماء. يحيى: يحيى مدني سمع أباه، وابن الزبير، وابن عمر، وعبد الرحمن بن حاطب. لا تُخبرنا إلى: يعني أن إخبارك به وعدمه سواء، فإن أخبرتنا بأسوء الحال فهو عندنا سائخ؛ لأنا نخالط السباع، وهي واردة علينا، وأن الله تعالى قسم لها من هذا الماء ما أخذت بطونها، وقسم لنا ما بقي منها، فهو وضوءنا وشرابنا، وإنما عدل إلى "ما أخذت في بطونها" من "ما شربتها" ليشعر بأن "ما شربتها" حقها الذي قسم الله =

أنتوضًا بما إلخ: وأصحاب الحديث لم يذهبوا إلى العمل بهذا الحديث، ذهابهم إلى العمل بحديث أبي قتادة، وذلك لمكان اختلافهم في الجرح والتعديل، فربما كان الحديث ثابتاً عند قوم متروكاً عند آخرين. [الميسر ١٦٢/١] أمِّ هانئ: هي بنت أبي طالب الهاشمية، اسمها فاختة، وقيل: هند، وهي شقيقة عليِّ وأخته..... لها ستة وأربعون حديثاً، اتفقا على حديث، روى عنها جماعة. [المرعاة ١٨٥/٢]

يحيى بن عبد الرّحمن: (هو) ابن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي يكنى أبا محمد، ويقال: أبا بكر المدني ثقة من أوساط التابعين، ولد في خلافة عثمان، ومات سنة (١٠٤هـــ). [المرعاة ١٨٦/٢]

٧٨٧ – (١٤) وزاد رزِينٌ، قال: زاد بعض الرُّواة في قول عمر: وإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "لها ما أخذَتْ في بطولها، وما بقى فهو لنا طهورٌ وشرابٌ".

١٦٩ – (١٦) وعن عمر بن الخطَّاب فَيُسِم، قال: لا تغتسلوا بالماء المشمَّسِ؛ فإنه يورثُ البرص. رواه الدار قطني.

ها، وما فضلت فهو حقنا. عن الطُّهر: بدل عن الحياض بإعادة العامل، والطهر: التطهُّر.

ولنا ما غَبَرَ: أي بقي، في القاموس: "غبر" مكث، ووهب ضد. [لمعات التنقيح ١٤٦/٢] يورثُ البرص: لعل المراد الاعتياد على ذلك، أو عند عدم ما يعارضه أو يمنعه كما في بعض الأطعمة التي منع منه الأطباء، وحذروا منه، ثم قالوا: لم يصح عن النبي ﷺ في ذلك شيء. [لمعات التنقيح ١٤٦/٢]

#### (٨) باب تطهير النجاسة

# الفصل الأول

9٠- (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شرب الكلبُ في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرّاتٍ". متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبُ أن يغسله سبعَ مرّاتٍ، أو لاهُنّ بالتراب".

٢٩١ – (٢) وعنه قال: قام أعرابيٌّ، فبال في المسجد، **فتناوله النَّاس**......

إذا شرب الكلبُ: ضمن [شرب] معنى "ولغ"، فعدي تعديته. "نه" ولغ الكلب إذا شرب بلسانه. "حس" مذهب أكثر المحدثين أنه إذا ولغ في ماء أو مائع يغسل سبع مرات، إحداهن مكدرة بالتراب، وفي "الشرح الكبير" عن مالك: لا يغسل من غير الولوغ؛ لأن الكلب طاهر عنده، والغسل من الولوغ تعبّد، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا عدد في غسله، ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات، وفي "صحيح البخاري": وعن عطاء لا يرى بشعر الإنسان بأساً أن يتخذ منه الخيوط والحبال، وسؤر الكلاب وممرّها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في الإناء وليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله عز وجل: ﴿فَلَمْ تَجدُوا مَاءً لَهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والظرفُ مفعول الله والخبر "أن يغسله". "مح" الأشهر ضم الطاء، ويقال: بفتحها لغتان.

فتناوله النّاس: أي وقعوا فيه يؤذونه. "نه" في الحديث "أن رجلاً كان ينال من الصحابة" يعني الوقيعة فيهم، يقال منه: نال ينال نيلاً إذا أصاب، و"أهريقوا" أمر من أهراق يهريق، بسكون الهاء، إهراقاً نحو إسطاعاً، وأصله أراق، فأبدلت الهمزة هاء، ثم جعل عوضاً عن ذهاب حركة العين، فصارت كألها من نفس الكلمة، ثم أدخلت الهمزة. و"السجل" الدلو،، قلّ فيه الماء أو كثر، وهو مذكر، و"الذّنوب" يذكّر ويؤنث، وهو ما مُلئ ماء. فقوله: "من ماء" زيادة وردت تأكيداً، ويحتمل أن يكون من كلامه في للتخيير لما بينهما من فرق، والظاهر أنه من كلام الراوي. "خط" في الحديث دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها، وعلى أن غسالات النجاسة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير وإن لم يكن مطهرة، ولولاه لكان الماء المصبوب على البول أكثر تنجيسًا للمسجد من البول نفسه. وزاد "حس" فيه دلالة على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف، ولا يجب حفر الأرض، ولا نقل التراب إذا صب عليه الماء.

فقال لهم النبي ﷺ: "دَعوه وهريقوا على بوله سَجْلاً من ماءٍ - أو ذَنوباً من ماءٍ - أو ذَنوباً من ماءٍ - أو ذَنوباً من ماءٍ - فإنّما بُعثتم ميسترين، ولم تُبعثوا مُعسّرين". رواه البخاري.

٤٩٣ – (٤) وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: سألت امرأة رسول الله ﷺ، فقالت:
 يا رسول الله! أرأيت إحمدانا إذا أصاب ثوبها الدّم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال

ميسترين: حال لما كانوا مقتدين بالمبعوث، وُصفوا بالبعث، وقوله: "و لم تُبعثوا معسّرين" عطف على السابق على طريقة الطرد والعكس مبالغة في اليسر. مَهْ مَهْ: معناه: اكفف، فإن وصلتْ نوّنَتْ يقال: مهمه، ويقال: مهمهت به أي زجرته. لا تُزْرموه: زرم البول بالكسر إذا انقطع، وأزرمه غيره.

إنّ هذه المساجد: إنما أتى باسم الإشارة والمشار إليه حاضر مشاهد لا لبس فيه؛ للدلالة على تعظيم المشار إليه وتفخيمه؛ ليكون كالوصف المناسب المشعر بنزاهتها عما لا يليق بالتعظيم وصولها عن الأقذار والأنجاس، فيكون اسم الإشارة في قوله: "من هذا البول" للتحقير على عكس الأول. أو كما قال: أي قال هذا القول أو قال قولاً يشابحه، شك من الراوي، و"قال" الثاني من كلام الراوي.

فسنّه عليه: "سننت الماء على وجهي" إذا أرسلته إرسالاً من غير تفريق، فإذا فرقته في الصب قلت: بالشين المعجمة كما هو في الصحاح كلها. كيف تصنع إلخ: متعلق بالاستخبار أي أحبري كيف تصنع إحدانا؟ و"الحِيْضة" بالكسر: الاسم من الحيض، والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كالقعدة والجلسة، وبالفتح، المرة من الحيض. "نه" القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه؛ ليذهب أثره، وهو أبلغ في غسل الدم، و"النضح" الرش، وقد يستعمل في الصب شيئًا فشيئًا، وهو المراد به، وفي الحديث دليل=

النَّوبَ. فقالت: كنتُ أغسلُه من ثوب رسول الله ﷺ، فيحرجُ إلى الصَّلاةِ وأثرُ الغَسْل في ثوبه. متفق عليه.

١٩٥ (٦) وعن الأسود وهمَّام، عن عائشة، قالت: كنتُ أَفْرُكُ المنيَّ من ثوب رسول الله ﷺ. رواه مسلم.

٢٩٦ (٧) وبرواية علقمة والأسود، عن عائشة نحوه، وفيه: ثم يُصلِّي فيه.
 ٢٩٧ (٨) وعن أمِّ قيس بنت محصن: أنّها أتّت بابن لها صغير لم يأكل الطعام

<sup>=</sup>على تعيين الماء في إزالة النجاسة؛ لأنه ﷺ أمرها بإزالة الحيضة به، ولا فرق بين النجاسات إجماعاً.

سليمان بن يسار: مولى ميمونة زوج النبي ﷺ من كبار تابعي المدينة. الأسود: الأسود النخعي أدرك زمن النبي ﷺ و لم يره، ورأى الخلفاء الراشدين، وهو خال إبراهيم بن النخعي، و"همام بن الحارث" نخعي تابعي.

كنتُ أفْرُكُ: الفرك: الدلك حتى يذهب الأثر من الثوب. "حسّ" مذهب الشافعي أن الميّ طاهر، وعند أصحاب الرأي نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه، ومن قال بالطهارة قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك، وهو على سبيل الاستحباب والنظافة، والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز حملهما على التناقض. أمّ قيس: أخت عكاشة=

سليمان بن يسار: الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، يقال: كان مكاتباً لأم سلمة أم المؤمنين، ثقة، فاضل، من كبار تابعي المدينة، وأحد الفقهاء السبعة، قال ابن سعد: كان ثقة، عالمًا، رفيعًا، فقيهًا، كثير الحديث، مات سنة (١٠٧هـــ) وهو ابن (٧٣) سنة. [المرعاة ١٩٤/٢-١٩٥]

الأسود: وهو الأسود بن يزيد بن قيس النحعي أبو عمر، أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة، مكثر، فقيه من كبار التابعين، مات سنة (٧٤هــــ). [المرعاة] وهمّام: بالتشديد، هو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النحعي الكوفي، ثقة عابد من كبار التابعين، مات سنة (٢٥هـــ). [المرعاة ٢/٩٥/] أمّ قيس: الأسدية أخت عكاشة بن محصن الأسدي، أسلمت بمكة قديماً، وبايعت النبي ﷺ وهاجرت إلى المدينة يقال: إن اسمها آمنة، لها أربعة وعشرون حديثاً، اتفقا على حديثين. [المرعاة ١٩٧/٢]

إلى رسول الله على أعلى فأجلسه رسول الله على أله على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله. متفق عليه.

الله على الله على الله عبد الله بن عبّاس، قال: سمعتُ رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عبد الله الله عبد الله عبد الله ال

99 - (١٠) وعنه، قال: تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله ﷺ، فقال: "هلاَّ أخذتُم إهابها فدبغتُموه، فانتفعتم به!"، فقالوا: إنّها مَيتَةٌ، فقال: "إنما حُرِّم أكلُها". متفق عليه.

بن محصن الأسدي، وهي من المهاجرات. في حجره: بفتح الحاء وكسرها، والجمع الحجور.

فنضحه: ولم يغسله. "قض" المراد من النضح: رش الماء بحيث يصل إلى جميع موارد البول من غير حري، والغسل: إحراء الماء على مواردها، والفارق بين الصبي والصبية: أن بولها بسبب استيلاء الرطوبة، والبرد على مزاحها يكون أغلظ وأنتن، فيفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي. "خط" ليس تجويز من حوز النضح في الصبي من أحل أن بوله ليس بنحس، ولكنه من أحل التخفيف. "مح" هذا هو الصواب، ومن قال هو طاهر فقد أخطأ، وفي الحديث دليل على استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل؛ للتبرك بهم، سواء كانوا في حال الولادة أو غيره، وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والرفق، والتواضع بالصغار وغيرهم.

إذا دُبغَ الإهاب: سمي إهاباً؛ لأنه أهبة للحيّ، وبناء للحماية على حسده، كما قيل له: مسك لإمساك ما وراءه، وهذا كلام قد سلك فيه مسلك التمثيل. "شف" في حديث ابن عباس في الإهاب، وفي حديث سودة دليل على أن الجلد يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ، حتى جوّز استعماله في الأشياء الرطوبة، وتجوز الصلاة فيه.

إنما حُرِّم: "مح" رويناه على وجهين: بفتح الحاء وضم الراء، وبضم الحاء وكسر الراء المشدّدة. "حس" فيه دليل لمن ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع، كالشعر، والسن، والقَرْن، ونحوها، وقالوا: لا حياة فيها، فلا يتنجس بموت الحيوان، وجوزوا استعمال عظام الفيلة، وقالوا: لا بأس بتحارة العاج.

إذا دُبِغَ الإهاب: "الإهاب" الجلد ما لم يدبغ كذا في القاموس، وقال الشمني: الإهاب: الجلد قبل الدباغ، وأما بعده فيسمى أديماً، واشتقاقه من الأهبة بالضم يمعنى العدة، والدبغ والدباغ اصلاح الجلد بما يمنع النتن والفساد، كالقرص والعفص والتشميس، والإبقاء في الحر، لا يمجرد التحفيف. [لمعات التنقيح ٢/٤٥١]

٥٠٠ (١١) وعن سَوْدة زوج النبي ﷺ، قالت: ماتت لنا شاة، فدبغنا مَسْكَها، ثمّ ما زلنا ننبِذُ فيه حتى صار شَنَّا. رواه البخاري.

## الفصل الثابي

٥٠١ (١٢) عن لُبابة بنت الحارث، قالت: كان الحُسين بن علي ﷺ، في حِجْر رسول الله ﷺ، فيال على ثوبه. فقلتُ: البس ثوباً، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنّما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذكر". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

١٣٥ – (١٣) وفي رواية لأبي داود، والنسائي، عن أبي السَّمح، قال: "يُغسل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغلام".

<sup>=&</sup>quot;مح" مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ، إلا جلود الكلب والخنزير، والمتولد من أحدهما، وغيره يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء الرطبة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، وروي هذا المذهب عن عليٍّ وابن مسعود، وإذا طهر بالدباغ هل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه: يجوز مطلقاً، وقيل: يجوز في مأكول اللحم دون غيره، والأصح أنه لا يجوز مطلقاً. وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعاً للجلد؟ إذا قلنا بالمختار في مذهبنا: أن شعر الميتة نجس، فيه قولان للشافعي: أصحهما لا يطهر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه، بخلاف الجلد.

شنًا: الشنان: الأسقية الحَلِقة، واحدها شَن وشنة، وهي أشد تبريداً للماء من الجدد. لُبابةَ: هي أم الفضل من قبيلة عامر، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم أكثر بنيه، وهي أخت ميمونة زوج النبي ﷺ.

سَوْدةَ: بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين، أسلمت بمكة قديماً، توفيت سنة (٥٥ هـ) على الصحيح، لها أحاديث، انفرد البخاري بحديث. [المرعاة] فدبَغنا مَسْكَها: المَسك: بالفتح الجلد، أو خاص بالسخلة كذا في القاموس. [لمعات التنقيح ١٥٦/٢] لُبابةَ بنت الحارث: لها ثلاثون حديثًا، اتفقا على حديث، وانفرد كل منهما بحديث، ماتت بعد زوجها العباس في خلافة عثمان. [المرعاة ١٩٩/٢] أبي السَّمح: هو مولى رسول الله على وخادمه، قيل: اسمه إياد، وقيل: اسمه كنيته، صحابي، له حديث واحد. [المرعاة]

۱۶۰ – (۱۶) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطئ أحدُكم بنعله الأذى، فإن التُراب له طهورٌ". رواه أبو داود. ولابن ماجه معناه.

إذا وطئ أحدُكم إلخ: ذهب أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، وقالوا: إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أثرها طهر، وجازت الصلاة فيها، و به قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لابد من الغسل بالماء. فيؤول هذا الحديث بأن الوطء على نجاسة يابسة فتشبث شيء منها، ويزول بالدلك كما أول حديث أم سلمة؛ بأن السؤال إنما صدر فيما حرّ من الثياب على ما كان يابساً من القذر؛ إذ ربما يتشبث شيء منها، وقال النبي على المكان الذي بعده يُزيل ذلك عنه؛ لأن الإجماع منعقد على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل.

"تو" بين الحديثين بون بعيد، فإن حمل حديث أم سلمة على ظاهره مخالف للإجماع؛ لأن الثوب لا يطهر إلا بالغسل، بخلاف الحف، فإن جماعة من التابعين ذهبوا إلى أن الدلك يطهره على أن حديث أبي هريرة حسن لم يطعن فيه، وحديث أم سلمة مطعون؛ لأن من يرويه أم ولد لإبراهيم وهي بحهولة، قيل: كان الشيخ التوربشتي يحمل حديث الثوب على النجاسة اليابسة ردًّا لقول محيي السنة إلهما محمولان على اليابسة، وحديث الخف على الرطبة، والظاهر أن كنيهما محمول على الرطبة؛ إذ قال في الأول: طهوره التراب، وفي الثاني: يطهره ما بعده، ولا تطهير إلا بعد النجاسة، ويؤيد هذا التأويل "الحديث الأول" من الفصل الثالث من هذا الباب، وبناء الأمر على اليسر ورفع الحرج.

المقدام بن معدي كرب: كندي، وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله ﷺ من كِندة، ويعد من أهل الشام، وحديثه فيهم. فهي رسول الله إلخ: قال المظهر: هذا النهي يحتمل أن يكون لهي تحريم؛ لأن استعمالها إما قبل الدباغ فلا يجوز؛ لأنما نجسة، وإما بعده، فإن كان عليه الشعر فهي أيضاً نجسة؛ لأن الشعر لا يطهر بالدباغ؛=

أطيل ذَيلِي: - بفتح الذال المعجمة -، هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها. [المرعاة]

السباع. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وزاد الترمذي، والدارمي: أن تُفترش. والسباع. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وزاد الترمذي، والدارمي: أن تُفترش. (۱۸) وعن أبي المليح: أنه كره ثمن جلود السباع. رواه [الترمذيُّ في اللباس من "جامعه". وسندُه جيد]

۱۹) وعن عبد الله بن عُكيم، قال: أتانا كتابُ رسول الله ﷺ: "أَنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب". رواه الترمذي، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه.

9.0- (٢٠) وعن عائشة ﷺ أنّ رسول الله ﷺ أمر أن يُسْتمتع بجُلود الميتة إذا دُبغَتْ. رواه مالكُ، وأبو داود.

<sup>=</sup> لأن الدباغ لا يغير الشعر عن حاله، ويحتمل أن يكون لهي تنزيه، إذا قلنا: إن الشعر يطهر بالدباغ كما في "الوسيط'؛ لأن لبس جلود السباع، والركوب عليها من دأب الجبابرة، وعمل المسرفين، فلا يليق بأهل الصلاح. أبي المليح: هو عامر بن أسامة الهذلي. أنه كره إلخ: "مظ" وذلك قبل الدباغ لنجاستها، وأما بعده فلا كراهة. رواه الترمذي في اللباس من "جامعه" وسنده جيد.

أَنْ لا تنتفعوا: قيل: إن هذا الحديث ناسخ للأخبار الواردة في الدباغ؛ لما في بعض طرقه: "أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته بشهر"، والجمهور على خلافه؛ لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحةً واشتهاراً، ثم أن ابن عكيم لم يلق النبي ﷺ، و إنما حدث عن حكاية حال، ولو ثبت فحقه أن يحمل على نحي الانتفاع قبل الدباغ.

عن جُلود السباع: أي عن لُبسها وافتراشها. [لمعات التنقيح ١٥٩/٢] أبي المليح: (هو) ابن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلي، قيل: اسم أبي المليح عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة من أوساط التابعين، مات سنة (٩٨ هـ)، وقيل: سنة (١٠٨ هـ)، وقيل: بعد ذلك، روى عن جماعة من الصحابة. [المرعاة ٢٠٤/٢] عبد الله بن عُكيم: يكنى أبا معبد الجهني، مخضرم، ثقة، أدرك زمن النبي هي ولا تعرف له رؤية ولا رواية، وقد خرجه غير واحد في عداد الصحابة، والصحيح أنه تابعي من كبار التابعين، سمع كتاب النبي في إلى جُهينة، مات في إمرة الحجاج. [المرعاة ٢٠٥/٢] أمر أن يُستمتع إلخ: الظاهر أن الأمر ههنا للإباحة بمعنى أذن وأباح، ويحتمل أن يكون للندب حذراً عن الضياع والإسراف. [لمعات التنقيح ٢٠/٢]

ماه - (٢١) وعن ميمونة، قالت: مرّ على النبيّ الله وجال من قُريش يجُرُّون شاةً لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله عليّ: "لو أخذتُم إهابَها"!. قالوا: إنّها مَيتةً. فقال رسول الله عليّ: "يُطهّرها الماءُ والقَرَظُ". رواه أحمد، وأبو داود.

ميتةً. فقال: "دباغها طهورُها". رواه أحمد، وأبو داود.

## الفصل الثالث

٢١٥ – (٢٣) عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: قلتُ: يا رسول الله! إنّ لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مُطِرنا؟ فقال: "أليس بعدها طريق هي أطيبُ منها؟" قلتُ: بلى. قال: "فهذه بهذه". رواه أبو داود.

لو أخذتُم إهابَها!: "تو" "لو" هذه بمعنى "ليت"، والذي لاقى بينهما أن كل واحد منهما في معنى التقدير، ومن ثم أجيبتا بالفاء. "مظ" جواب "لو" محذوف أي لو أخذتموه فدبغتموه لكان حسناً، و"القرظ" ورق السلم يُدبغ به. سلمة: هذلي، يعد في البصريين. المُحَبِّق: هو بضم الميم وفتح الهاء المهملة وتشديد الباء المكسورة والقاف، وأهل الحديث يفتحون الباء. دباغها طهورُها: "شف" فيه دليل على عدم وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ وبعده، كما هو أحد قولي الشافعي.

أليس بعدها طريق إلخ: معنى هذا الحديث وحديث أم سلمة قريبان. "خط" قال أحمد: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مرّ بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمرّ بالمكان فيقذره، ثم يمرّ بمكان أطيب منه، فيكون هذا بذلك، ليس=

يُطهّرها الماءُ والقرَظُ: المراد بالماء: المخلوط مع القرظ في الدباغة، لا أنه يطهره بالماء وحده، والقرظ بفتحتين. [لمعات التنقيح] سلمة بن المُحبِّق: وقيل: هو سلمة بن ربيعة بن المُحبِّق، وأنه نسب إلى حده، حزم به ابن حبان، واسم المحبق صخر بن عبيد، وسلمة هذا يكنى أبا سنان الهذلي البصري، صحابي، له اثنا عشر حديثاً، روى عنه ابنه سنان وغيره. [المرعاة 71/٢] إنها ميتة أي القِربة من حلد ميتة دبغ. [لمعات التنقيح 71/٢]

٣١٥- (٢٤) وعن عبد الله بن مسعود، قال: كنّا نُصلي مع رسول الله ﷺ ولا نتوضًا من المَوْطئ. رواه الترمذي.

١٥٥- (٢٥) وعن ابن عمر، قال: كانت الكلابُ تُقبِلُ وتُدبرُ في المسجد في زمان رسول الله ﷺ، فلم يكونوا يرُشُون شيئًا من ذلك. رواه البخاري.

ما يُؤكل لحمُه".

٢١٥ – (٢٧) وفي رواية حابر، قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله". رواه أحمد،
 والدار قطني.

تُقبِلُ وَتُدبِرُ: هَذَا كَانَ فِي أُوقَاتَ نَادَرَةً، وَلَمْ يَكُنَ للمسجَدُ بَابِ، يَمْنَعُهَا مِنَ الْعَبُورِ، و"الرش" ههنا الصب بالماء، أي لا يصبون الماء على تلك المواضع؛ لأجل إقبالها وإدبارها. لا بأس ببول ما يُؤكل لحمه: "مح" في "الروضة": لنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وهو قول أبي سعيد الإصطخري من أصحابنا، واختاره الروياني، وهو مذهب مالك وأحمد.

<sup>=</sup>على أنه يصيبه منه شيء، وقال مالك فيما روي: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهِّر بعضاً، وأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل إجماعاً من الأمة. "خط" وفي إسناد الحديثين معاً مقال؛ لأن أم ولد لإبراهيم وامرأة من بني فلان مجهولتان، لا يعرف حالهما في الثقة والعدالة، فلا يصح الاستدلال بهما. هن الموطئ: أي موضع الوطء، هذا إذا كان يابساً نجساً، وأما إذا كان رطباً فيجب الغسل.

دباغها طهورُها: بفتح الطاء أي مُطِّهرها، ويجوز الضم أي سبب طهارتها. [لمعات التنقيح ١٦١/٢] ولا نتوضاً: أي لا نغسل، فالمراد الوضوء اللغوي، كذا قال الشيخ ابن حجر. [لمعات التنقيح ١٦٢/٢]

# (٩) باب المسح على الخفينالفصل الأول

١٥١٥ - (١) عن شريح بن هانئ، قال: سألتُ عليَّ بن أبي طالب والله عن المسافر، ويوماً الله عليُّ ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. رواه مسلم.

المغيرة: فتبرز رسول الله على قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلمّا رجع المغيرة: فتبرز رسول الله على قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلمّا رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة، فغسل يديه ووجهه، وعليه جُبّة من صوف، ذهب يَحْسِرُ عن ذراعيه، فضاق كمُّ الجُبّة، فأخرج يديه من تحت الجبّة، وألقى الجبّة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ثم مسح بناصيته وعلى العمامة، ثمّ أهويت لأنزع على منكبيه، وغسل ذراعيه، ثم مسح بناصيته وعلى العمامة، ثمّ أهويت لأنزع عُفيّه، فقال: "دعْهما فإني أدخاتُهما طاهرتين" فمسح عليهما، ثم ركب وركبت،

شُريح بن هانئ: من قبيلة بني حارث، أدرك زمن النبي ﷺ، وبه كنى عليم إياه، فقال: "أنت أبو شريح"، وشريح من جملة أصحاب على ﷺ. فتبرّز: أي خرج إلى المبرز قبل الغائط نحوه أي تبرّز لأجله.

إداوة: "الإداوة" بالكسر إناء صغير من حلد، وجمعها "الأداوي" مثل المطايا، يقال: حسرتُ كمّي عن ذراعي أحسره حسراً، كشفت، و"أهويت" أي قصدت، الهوي من القيام إلى القعود، وقيل: "الإهواء" إمالة اليد إلى الشيء؛ ليأخذه.

أدخائتهما طاهرتين: "حس" فيه دليل على أن المسح إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة؛ لأن الحكم يتعلق=

لا بأس ببول إلخ: وهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف عليًا نحس نحاسة حفيفة؛ لتعارض الآثار، ولعل تأويل هذا الحديث عندهما أن المراد لا بأس عظيم. وقد تعارف استعمال هذه الكلمة فيما إذا كان حانب نقيض الحكم أولى وأحرى. [لمعات التنقيح ١٦٣/٢]

فانتهينا إلى القوم، وقد قاموا إلى الصّلاة، ويُصلي بهم عبد الرحمن بنُ عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلمّا أحسّ بالنّبي ﷺ، ذهب يتأخّر، فأومأ إليه، فأدرك النبي ﷺ، وقمتُ معه، فركعنا الرّكعة التي سبقتْنا. رواه مسلم.

## الفصل الثابي

9 ١٩- (٣) عن أبي بكرة، عن النبي الله الله الله الله المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمُقيم يوماً وليلةً، إذا تطهّر فلبس خُفّيه أن يمسح عليهما.

=بطهارة الرجلين معاً، ذكره الخطابي، وفيه دليل على أن من أدرك شيئًا من الصلاة مع الإمام يأتي به ثم يتمها بعد ما سلّم، وعلى جواز الاستعانة بالخادم في الطهارة.

التي سبقتنا: "مح" ضبطناه في الأصول - بفتح السين والباء والقاف - وما بعدها تاء مثناة من فوق ساكنة أي وحدت قبل حضورنا، وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته هذه، وتأخر أبي بكر الصديق في صلاته في "حديث آخر" ليتقدم النبي الله المناه عنه أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة، فترك النبي التقدم؛ لئلا يختل ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية أبي بكر هي.

أبي بكـــرة: هو نفيع بن الحارث الثقفي. أن يمسح: مفعول "رخص"، و"ثلاثة أيام" ظرف له، يعني رخص لهم أن يمسحوا ثلاثة أيام وليلة.

أدخلتُهما طاهرتين: استدل به الشافعية على اشتراط الطهارة الكاملة وقت اللبس، وهو مبني على اشتراط الترتيب في الوضوء، فالمشروط عند الشافعية الطهارة الكاملة وقت اللبس، وعند الحنفية وقت الحدث؛ لأنه هو وقت الاحتياج إلى المسح، ولذا اعتبره ابتداء مدة المسح، قال العبد الضعيف: ظاهر الحديث إنما يدل على اشتراط طهارة كاملة عند اللبس. [التعليق الصبيح ١/٣٤٩] طهارة القدمين وقت اللبس لا على اشتراط طهارة كاملة عند اللبس. [التعليق الصبيح ١/٣٤٩] أبى بكرة: هو نُفيع بن الحارث بن كلّدة - بفتحتين - ابن عمرو الثقفي، وقيل: اسمه مسروج، له مائة واثنان

أبي بكرة: هو نُفيع بن الحارث بن كَلَدة - بفتحتين - ابن عمرو الثقفي، وقيل: اسمه مسروج، له مائة واثنان وثلاثون حديثاً، اتفقا على ثمانية، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بآخر، روى عنه أولاده عبد الرحمن وعبد الله ومسلم وغيرهم، مات سنة (٥١ هــــ)، أو (٥٢هـــــ). [المرعاة ٢١٨/٢]

رواه الأثْرَمُ في "سُننه"، وابنُ خُزيمة، والدار قطني. وقال الخطَّابي: هو صحيح الإسناد، هكذا في "المنتقى".

م ٥٢٠ (٤) وعن صفوان بن عسّال، قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنّا سفْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهُنّ إلاّ من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبوْل ونوم. رواه الترمذي، والنسائي.

٥٢١ - (٥) وعن المغيرة بن شعبة، قال: وضَّأَتُ النبيُّ ﷺ في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخفّ وأسفله. رواه أبو داود، والترمذي، وابنُ ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ معْلول.

وسألت أبا زُرْعةَ ومحمّداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح. وكذا ضعّفه أبو داود.

صفوان: من قبيلة مراد، سكن الكوفة، وحديثه فيهم. يأمونا: فيه مبالغة وحجة بالغة على أنه سنة قائمة ردًّا على الفرقة الزائغة. إذا كنّا سفُواً: جمع سافر كصحب وتجر، جمع صاحب وتاجر. ولكنْ من غائطٍ: حقُّ "لكن" أن يخالف ما بعدها لما قبلها إثباتاً ونفياً محققًا أو مأولاً، فالمعنى: أمرنا أن ننزع خفافنا في الجنابة، لكن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهن من بول وغائط وغيرهما إذا كنا سفراً، فعلى هذا لا يلزم رد هذه الرواية على ما ذهب إليه الشيخ التوربشتي؛ لأن هذا ميل إلى جانب المعنى دون اللفظ. "مظ" لم يجز للمغتسل المسح على الخف؛ لأن الجنابة يقلُ وقوعها، فلا يكون فيه مشقة كما في سائر الأحداث.

هذا حديثٌ معْلول: المعلول والمعلل: ما فيه أسباب حفية غامضة قادحة، وقيل: المعلول: ما وهم فيه ثقة برفع المرفوع، أو بتغير إسناد، أو زيادة أو نقصان يغير المعنى.

٦٢٥ (٦) وعنه، أنه قال: رأيت النبي على على الخفين على ظاهرهما.
 رواه الترمذي، وأبو داود.

٥٢٣ – (٧) وعنه، قال: توضّأ النبيُّ ﷺ، ومسح على الجوْربين والنّعلين. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابنُ ماجه.

## الفصل الثالث

على الخُفَين. فقلتُ: الله على الخُفيرة، قال: مسح رسول الله على الخُفَين. فقلتُ: يا رسول الله! نسيت؟ قال: "بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربِّي عز وجلّ". رواه أحمد، وأبو داود.

٥٢٥- (٩) وعن عليٍّ ﷺ: أنّه قال: لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاهُ، وقد رأيتُ رسول الله ﷺ يمسحُ على ظاهر خُفَّيه. رواه أبو داود، وللدارميِّ معناه.

ومسح على الجوربين والتعلين: معنى قوله: "والنعلين" هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وقد أجاز المسح على الجوربين جماعة من السلف، وذهب إليه نفر من فقهاء الأمصار: منهم سفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، وقد ضعف أبو داود هذا الحديث، وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدّث به.

بل أنت نسيت: إما على الحقيقة أي نسيتَ أني شارع فنسبتَ النسيان إليّ، أو بمعنى أخطأتَ، فحاء بالنسيان على المشاكلة، وقدم الجار اهتماماً بشأنه؛ لأن الكلام فيه.

على الجوربين: "الجورب" خُف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد، أو لصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة، ويقال له: الجرموق، والموق أيضاً، وقال في "شرح كتاب الخرقي": "الجرموق" خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، وقال الجوهري والمطرزي: الموق: خف قصير يلبس فوق الخف كذا في شرح ابن الهمام. [لمعات التنقيح] لكان أسفلُ الخُف إلخ: لأنه محل التنحس والتلوث، فتطهيره أولى وأهم. [لمعات التنقيح ١٧٢/٢]

## (۱۰) باب التيمم

## الفصل الأول

٣٦٦ – (١) عن حُذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: "فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفُنا كصفوف الملائكة، وجُعلت لنا الأرض كلُها مسجداً، وجُعلت تُربتُها لنا طَهوراً إذا لم نجد الماءً". رواه مسلم.

۱۲۵ – (۲) وعن عمران، قال: كنَّا في سفر مع النبيِّ ﷺ، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا انفتل من صلاته، إذا هو برجلِ مُعتزل لم يُصلِّ مع القوم، ..........

فُضّلنا على الناس بثلاث: هذه الخصائل من بعض خصائص هذه الأمة المرحومة، ثنتان لرفع الحرج ووضع الإصر، كما قال تعالى: ﴿وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ (البقرة:٢٨٦)، وواحد إشارة إلى رفع الدرجات العالية في المناجات بين يدي رهم، صافين صفوف الملائكة المقرّبين. "خط" إنما جاء على مذهب الامتنان على هذه الأمة، بأن رخص لهم في الطهور بالأرض، والصلاة عليها في بقاعها، وكانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيَعهم. "حس" خص التراب بالذكر بكونه طهوراً، ولهذا قال الشافعي: لا يصح التيمم بالزرنيخ، والنورة، والحص، ونحوها، إنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب في كل أرض تعلق باليد منها غبار، وجوز أصحاب الرأي، أبي حنيفة عليه التيمم بما ذكرنا؛ لما روي عن جابر أن النبي ﷺ قال: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"، قلنا: حديث حذيفة مفسر لهذا الحديث المجمل.

عمران: بن حصين من خزاعة، أسلم عام خيبر، وسكن البصرة إلى أن مات، كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم. فلمّا انفتل: يقال: فتل وجهه عني أي صرفه، و"إذا" للمفاجأة، وهو مبتدأ و"برجل" خبره، أي فاجأ رسول الله ﷺ رحلاً، والجملة حواب "لما".

جُعلت صفوفُنا: قيل في المعركة، وقيل: في الصلاة كناية عن الجماعة كصفوف الملائكة، والمراد به: إتمام الصف الأول، وقيل: في القربة والدنوّ، وقيل: في التعظيم والتكريم؛ بأن أقسم الله بهم، فقال: ﴿وَالصَّافَاتِ صَفّاً﴾، فالمراد بالصافات الملائكة والمصلون. [لمعات التنقيح ١٧٤/٢] مسجداً: أي موضع سحود أي لا يختص السحود بموضع دون غيره. [لمعات التنقيح ١٧٤/٢]

فقال: "ما منعك يا فلانُ! أن تصلّي مع القوم؟" قال: أصابتني جَنابة، ولا ماء. قال: "عليك بالصّعيد، فإنّه يكفيك". متفق عليه.

مره - (٣) وعن عمّار، قال: جاء رجلٌ إلى عمر بن الخطّاب على فقال: إني أجْنبتُ فلم أُصِبِ الماء. فقال عمّار لعُمر: أما تذكر أنّا كنّا في سفرٍ أنا وأنت؟ فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعّكتُ فصلّيتُ، فذكرتُ ذلك للنبيِّ على فقال: "إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبيُّ على بكفيّه الأرض ونفخ فيهما، ثمّ مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري. ولمسلم نحوه، وفيه: قال: "إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض. ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيّك".

٥٢٩- (٤) وعن أبي الجُهيم بن الحارث بن الصِمّة، قال: مرَرْتُ على النبيِّ عَلَيْنَ

عليك بالصّعيد: الصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره، وإن كان صخراً لا تراب عليه، فإنه يصح التيمم به عند أبي حنيفة على. فتمعّكتُ: أي تمرَّغتُ، يقال: تمعكت الدابة وتمرغت إذا تقلبت في التراب، قاس عمار استعمال التراب باستعمال الماء في الجمابة، وكما في التيمم عن الحدث. "حس" في الحديث فوائد، منها: أن مسح الوجه واليدين تارة يكون بدلاً عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث، وأحرى عن غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والميت عند العجز، أو عند فقدان الماء، وتارة عن غسل لمعة من بدنه بسبب الجرح في بعض أعضاء الوضوء، وأنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول على وابن عباس وعمار، وجمع من التابعين عبد الله بن عمرو، وحابر والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان.

<sup>&</sup>quot;قض" في الحديث أن الضربة الواحدة كافية، وقد قال به أحمد وداود، وهو رواية عن مالك، وقول قديم للشافعي، وذهب الجمهور إلى أنه لابد من ضربتين؛ لحديث ابن عمر، ومعاضدة القياس والاحتياط له، وقد روي ذلك عن عمار أيضاً. أقول: حديث عمار أورده أبو داود في "سننه"، وسيجيء في آخر الفصل الثالث. الصمّة: في "جامع الأصول": بكسر الصاد وتشديد الميم، قيل: اسمه عبد الله بن الحارث من الأنصار.

ونفخ فيهما: وذلك ليخفّف الغبار عنهما؛ لئلا تسوء به الخلقة [أي الوجه]. [لمعات التنقيح ١٧٦/٢] أبي الجُهيم إلخ: (هو) ابن عمرو الأنصاري الخزرجي ابن أخت أبَيّ بن كعب، صحابي معروف، بقي إلى خلافة=

وهو يبولُ، فسلّمت عليه، فلم يرُدَّ عليَّ حتى قام إلى جدار، فحتَّه بعصى كانت معه، ثمّ وضع يديه على الجدار، فمسح وجهه وذراعيه، ثمّ ردّ عليّ. ولم أجدْ هذه الرّواية في "الصحيحين"، ولا في "كتاب الحُميدي"؛ ولكن ذكره في "شرح السُّنة" وقال: هذا حديثٌ حسن.

## الفصل الثاني

٥٣٠ (٥) عن أبي ذرِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الصَّعيد الطيّب وُضوءُ المسلم، وإن لم يجد الماءَ عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمسَّه بشره، فإن ذلك خيرٌ". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. وروى النَّسائي نحوه إلى قوله: "عشر سنين".

٥٣١ – (٦) وعن جابر، قال: خرجنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منَّا حَجرٌ فشجّه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدونَ لي رخصةً في التّيمّم؟.....

فحتَّه: أي حدشه. "حس" فيه دليل على أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار، فإن الحت والخدش إنما كان لذلك، وأن ذكر الله يستحب فيه الطهارة. ولم أجد هذه الرّواية في "الصحيحين": ورواية "الصحيحين" مذكورة في آخر الفصل الثالث. إنّ الصَّعيد الطيّب: أي الصعيد الطيب كالماء في الطهارة، والبشر والبشرة وجه الجلد. عشر سنين: مبالغة لا تحديد. فإنّ ذلك خير " احط" ليس معنى "فإن ذلك حير" أن الوضوء والتيمم كلاهما جائزان عند وجود الماء، لكن الوضوء حير، بل المراد أن الوضوء واحب عنده، ولا يجوز التيمم كما في قوله تعالى: ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ (الفرقان: ٢٤) مع أنه لا خير ولا حسن لمستقر أصحاب النار ومقيلهم. فشجّه في رأسه: أي أوقع الشج في رأسه نحو: يجرح في عراقيبها، وكذلك "حرجنا في سفر".

<sup>=</sup>معاوية، واختلف في اسمه، فقيل: هو عبد الله بن الحارث بن الصِّمة، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصِّمة، نسب إلى جده، وقيل: إنه الحارث بن الصمة. [المرعاة ٢٢٧/٢] فحتَّه: أي خدشه وفركه وقشره، وفي "مختصر النهاية": الحت والحك والقشر سواء، وفي الحديث الآخر: "وتحات الورق" سقطت، ومنه "رأى نخامة فحتها". [لمعات التنقيح ٢٧٧/٢] فمسح وجهه إلخ: إن كان بضربتين، فهو ما ذهب إليه الجمهور، وإن كان بضربة، وهذا شق ثالث وراء المذهبين. [لمعات التنقيح ٢٧٧/٢]

قالوا: ما نجدُ لك رُخصةً وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلمّا قدمْنا على النبيّ على أخبر بذلك. قال: "قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السُّؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمَّم، ويُعصِّبَ على جُرحه خرقةً، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود.

٣٢٥- (٧) ورواه ابنُ ماجه، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبَّاس.

٣٥٥ - (٨) وعن أبي سعيد الحُدري، قال: خرج رجلان في سفرٍ، فحضرتِ الصَّلاةُ وليس معهما ماءٌ، فتيمّما صعيداً طيّباً، فصلَّيا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدُهما الصلاة بوُضوءٍ، ولم يُعد الآخر. ثم أتيا رسول الله ﷺ، فذكرا ذلك. فقال للذي لم يُعدُ: "أصبَتَ السُّنة، وأجْزأتك صلاتُك". وقال للذي توضَّا وأعاد: "لك الأجرُ مرّين". رواه أبو داود، والدّارميّ، وروى النسائي نحوَه.

٥٣٤- (٩) وقد روى هو وأبو داود أيضاً عن عطاء بن يسارٍ مُرسلاً.

ألاً سألوا: "ألاً" حرف تحضيض دخل على الماضي، فأفاد التقديم، و"إذا" ظرف فيه معنى التعليل، ويدل عليه رواية "إذ" و"الفاء" للتسبيب، و"العي" عدم الضبط والبيان، يقال: عيى بالأمر، ويعي به إذا لم يضبطه، استعارة الشفاء لمعنى الإزالة استعارة مصرحة أو استعارة العي للمرض على المكنية، وفيه مطابقة معنوية؛ لأنه قوبل العي بعدم العلم، والمقابل الحقيقي للعي الإطلاق، وللجهل العلم، المعنى: لِمَ لم يسألوا حين لم يعلموا؟ لأن شفاء الجهل السؤال، أو لِمَ لم يسألوا عن شيء حين لم يهتدوا إليه؟ فإن شفاء العي السؤال.

ويُعصّب: التعصيب: الشد بالعصابة والخرقة. "خط" وفيه أنه ﷺ عابهم بالإفتاء بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعى عليهم، وفيه الجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء، وأن أحد الأمرين ليس كافياً بدون الآخر.

لك الأجرُ مرتين: مرةً بأداء الفرض بالتيمم للعذر، ومرةً بصلاة النفل بالوضوء عند زوال العذر، أو على ظن أن القدرة على الماء في الوقت يوجب الإعادة، فإن الفرض قد سقط، والقدرة على الماء بعد أداء الصلاة لا يوجب الإعادة، ويحتمل أن يكون الحكم إذ ذاك كذلك، والله أعلم. وأما عند الشافعي عشم، فيجوز تكرار الفرض على معنى أن ينوي الفرض في المرتين وإن كان المؤدَّى فرضاً هو الأول، هكذا مذهبهم. [لمعات التنقيح ١٧٩/٢]

#### الفصل الثالث

من نحو الجارث بن الصمَّة، قال: أقبل النبيُّ عَلَيْ من نحو بئر جَمَل، فلقيَه رجلٌ فسلّم عليه، فلم يرُدّ النبيُّ عَلَيْ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثمّ ردّ عليه السلامَ. متفق عليه.

٥٣٦- (١١) وعن عمّار بن ياسر: أنّه كان يُحدِّث: أنّهم تمسّحوا وهم مع رسول الله على بالصّعيد، ثم مسحوا باكُفّهم الصّعيد، ثم مسحوا بوجوههم مَسْحة واحدة، ثمَّ عادوا، فضربوا بأكُفّهم الصّعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلّها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. رواه أبو داود.

والآباط: الإبط: ما تحت الجناح، يذكّر ويؤنّث، والجمع آباط، وإنما ذهبوا إلى هذا نظراً إلى أن اليد في آيتي التيمم مطلقة غير مقيدة، فحملت على مسمى اليد، وهو من رؤوس الأصابع إلى المنكب، وأما في آية الوضوء فهي مقيدة بالمرفقين، وذلك أنّ "إلى" ليس لبيان الغاية، بل لإسقاط ما ورائها؛ إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل كذا في "الهداية"، وأما الجمهور: فنظروا إلى أن التيمم فرع الوضوء وتخفيف، فلأن يذهب إلى أقل من الأصل أولى من أن يذهب إلى أكثره، فردوا المطلق على المقيد، وقد حكى ابن الحاجب في "تفريعه" فيمن تيمم إلى الكوعين ثلاثة أقوال: أحدها: صحة الصلاة، والثاني: يعيد في الوقت، والثالث: يعيد مطلقاً.

من نحو بئر جَمَل: أي من حانب الموضع الذي يعرف به بئر جمل، ... موضع معروف بالمدينة. [لمعات التنقيح المدينة عادوا، فضربوا: هذا صريح في أن التيمم ضربتان، والحديث المذكور في الفصل الأول يدل بظاهره على أنه ضربة واحدة، وكلا الحديثين عن عمار، وستنكشف حقيقة الحال فيما نذكره من المقال. [لمعات التنقيح]

#### (١١) باب الغسل المسنون

# الفصل الأول

١٥٣٧ – (١) عن ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدُكم الجمعة فليغتسل". متفق عليه.

٣٥٥ - (٢) وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "غُسلُ يوم الجمعة واجبُ على كلِّ مُحتلمِ". متفق عليه.

٣٩٥- (٣) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "حقَّ على كلِّ مسلمٍ أن يغتسل في كل مسلمٍ أن يغتسل فيه رأسه وجسده". متفق عليه.

## الفصل الثاني

• ٤٥ - (٤) عن سَمُرةً بن جُندُب، قال: قال رسول الله عَلَيْ: "من توضّاً يوم الجمعة

إذا جاء أحدُكم الجمعة: الظاهر أن الجمعة فاعل، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ ﴾ (الأعراف: ١٣١)، وقيه تعالى: ﴿أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (المنافقون: ١٠)، وفيه أنه لا يصح غسل الجمعة قبل الصبح، والأمر للندب. على كلِّ مُحتلم: أي بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور. "خط" ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير واحب، وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه، حتى يكون كالواجب على معنى التمثيل والتشبيه. "حس" أراد وجوب الاختيار لا وجوب الحتم، كما يقول الرجل لصاحبه: "حقك عليَّ واجب"، ولا يريد به اللزوم أي الذي لا يجوز تركه، إنما قال بالوجوب؛ ليكون أدعى إلى الإجابة، وقد علم ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. يغسلُ فيه رأسه: في إيراد قوله: "يغسل" استينافاً إشارة إلى الوصف المشعر بالعلية؛ لأن الرأس والجسد مكان الوسخ والرائحة الكريهة، وهذا الحديث أعنى الثالث مطلق محمول على الحديثين الأولين حيث قيّدا بالجمعة.

يوماً: المراد يوم الجمعة؛ لأن ورود الحديث في الترغيب في غسل الجمعة، ولا حاجة إلى حمل المطلق على المقيد، فافهم. [لمعات التنقيح ١٨٧/٢]

فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغُسل أفضل". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، والدارميّ.

ه ا ۱ ۵ ه – (۵) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ غسل مَيْتاً فليغتسل". رواه ابنُ ماحه. وزاد أحمدُ والترمذيُّ وأبو داود: "ومن همله فليتوضَّاً".

فيها ونعْمَتْ: "فائق" الباء متعلق بمحذوف أي فيهذه الخصلة أو الفعلة ينال الفضل، والخصلة هي الوضوء، و"نِعمت " أي ونعْمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح، وقيل: أي فبالرخصة أخذ ونعمت السنة التي ترك، وفي هذا انحراف عن مراعاة حق اللفظ، فإن الضمير الثاني يرجع إلى غير ما يرجع إليه الضمير الأول، ويحتمل أن يقال: فعليه بتلك الخصلة.

من غسل ميْتاً: "حس" اختلفوا فيه: فذهب بعضهم إلى وجوبه، وأكثرهم إلى أنه غير واجب. "خط" يشبه أن من رأى الاغتسال منه إنما رأى لإصابة الغاسل من رشاش المغسول شيء، وربما كان على بدن الميت نجاسة، وهو لا يعلم، فيجب عليه غسل جميع بدنه، وإذا أمن منه لا يجب الاغتسال. ومن همله: "حس" أي مسه، وقيل: "فليتوضأ" معناه: فليكن على وضوء حالة ما يحمله؛ ليتهيأ له الصلاة عليه.

مِنْ أَرْبِع: "مِنْ" في "مِنْ أَرْبِع" لابتداء الغاية، أي أنشأ وابتدأ اغتساله منها وبسببها، و لم يؤت بـ "مِنْ" في يوم الجمعة؛ لأن الاغتسال له ولكرامته لا بسببه، وما يلحق الشخص من الأذى كما في الثلاث الأخر. الاغتسال من الجنابة واحب اتفاقاً، وأما الاغتسال في يوم الجمعة فقد قام الدليل على أنه و كان يفعله ويأمره استحبابًا، ومعقول أن الحجامة إنما يغتسل منها؛ لإماطة الأذى ولرشاش لا يؤمن منه، فهو مستحب للنظافة. وقيل: لا يفهم من الحديث أن النبي في غسًل الميت، والإسناد مجازي كما قيل: إنه رجم ماعزاً أي أمر برجمه لا أنه رجمه بنفسه، ويقال: قطع الأمير اللَّصّ.

ومن حمله فليتوضَّأ: ويجوز أن يكون بمجرد الحمل؛ لأنه قربة، كذا في بعض الشروح. [لمعات التنقيح ١٨٨/٢]

٧٥ – (٧) وعن قيس بن عاصم: أنّه أسلم، فأمره النبيُّ اللهِ أن يغتسل بماء وسدْر. رواه الترمذيُّ، وأبو داود، والنسائي.

## الفصل الثالث

عبّاس! أترى العُسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطهَرُ وخيرٌ لمن اغتسل، ومن عبّاس! أترى العُسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطهَرُ وخيرٌ لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأُخبرُ كم كيف بدْءُ الغُسل: كان النّاسُ مجهودين يلبسون الصُّوف، ويعملون على ظُهورهم، وكان مسجدُهم ضيِّقاً مُقارب السَّقف، إنما هو عَريشٌ، فخرجَ رسول الله علي في يوم حارٌ، وعرِق الناسُ في ذلك الصُّوف، حتى ثارتْ منهم رياحٌ آذى بذلك بعضُهم بعضاً. فلمّا وحدَ رسول الله علي تلك الرِّياح، قال: "أَيُّها الناس!

فأمره النبي على أن يغتسل: "حس" ذهب الأكثرون إلى أنه يستحب لمن أسلم أن يغتسل، ويغسل ثيابه، إذا لم يكن قد لزمه غسل في حال الكفر، وذهب بعضهم إلى وجوبه. 'مظ" هل يغتسل قبل الشهادتين أو بعدهما؟ فيه خلاف: والأصح أنه يؤمر أولاً بالشهادتين، ثم بالغسل، والغرض من الاغتسال التطهير من النجاسة المحتملة والوسخ، فيستعمل السدر لإزالة ذلك، وعند مالك وأحمد يجب عليه الغسل وإن لم يكن جنبًا. عكومة: مولى ابن عباس، وأصله من البربر.

أترى: من الرأي، أي أتذهب إليه فتقول به؟. مُقاربَ السَّقف: أي لم يكن سقف المسجد كسائر السقوف مرتفعة، بل كان شيئًا يستظل به عن الشمس كعريش الكرم.

قيس بن عاصم: (هو) ابن سنان بن خالد التيمي السعدي المنقري، صحابي مشهور بالحلم،.... نزل البصرة، و بني بما داراً، و بما مات عن اثنين وثلاثين ذكراً من أولاده. [المرعاة ٢٤٠/٢] عريشٌ: في "القاموس": العرش والعريش: المظنة التي يستظل بما. [لمعات التنقيح ١٩٠/٢]

إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا، ولْيمَسَّ أحدُكم أفضل ما يجدُ من دُهنه وطيبه". قال ابنُ عبَّاس: ثمِّ جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصُّوف، وكُفُوا العمل، ووُسِّع مسجدُهم، وذهب بعضُ الذي كان يُؤذي بعضُهم بعضاً من العَرَق. رواه أبو داود.

وكُفُوا العمل: كفوا - بالتخفيف - من قولهم: كفاه مؤنته.

إذا كان هذا اليومُ: أي يوم الجمعة مطلقاً، فالسبب وإن كان مخصوصاً باليوم الحار، لكنه استحب عاماً كما هو المعتاد في قواعد الشرع، فهو أتم وأشمل وأضبط. [لمعات التنقيح ٢/ ١٩٠]

## (۱۲) باب الحيض

# الفصل الأول

م الله عن أنس بن مالك، قال: إنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُواكلوها، ولم يُحامعوهُنَّ في البُيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ عَلَيْ النبيَّ عَلَيْ النبيَّ عَلَيْ النبي عَلَيْ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ فَي فقال رسول الله عَلَيْ: "اصنعوا كلَّ شيء الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ فقال رسول الله عَلَيْ: "اصنعوا كلَّ شيء إلاّ النّكاحَ". فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يُريدُ هذا الرجلُ أن يدع من أمرنا شيئًا إلا حالَفَنا فيه. فجاء أسيد بن حُضَيْر وعبّادُ بن بشر، فقالا: يا رسول الله! إنّ اليهود تقولُ كذا وكذا، أفلا نجامعُهنَّ؟.

إذا حاضت المرأة فيهم: كذا في "صحيح مسلم" و"جامع الأصول"، وفي "المصابيح" و"شرح السنة": منهم. اصنعوا كلَّ شيء: تفسير للآية، وبيان لقوله: ﴿فَاعْتَزِلُوْ اَكُوهُ، فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المواكلة، والمصاحبة، والمجامعة، أطلق النكاح على الوطء إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. "حس" اتفقوا على حرمة غشيان الحائض، ومن فعله عالماً عصى، ومن استحله كفر؛ لأنه محرّم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم إلا بقطع الدم والاغتسال عند أكثرهم بنص الكتاب. "مظ" عند أبي حنيفة والشافعي ومالك: يحرم ملامسة الحائض فيما بين السرّة والركبة، وعند أبي يوسف ومحمد، وفي وجه لأصحاب الشافعي: أنه يحرم المجامعة فحسب، ودليلهم هذا الحديث، والأولون استدلوا بحديث عائشة الذي يأتي بعد هذا.

أسيد بن حُضَيْر: أنصاري أوسي، أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير، وكان ممن شهد العقبة الثانية، وشهد بدراً، وما بعدها من المشاهد، وقيل: لم يشهد بدراً، وآخى عليم بينه وبين زيد بن حارثة.

عبًادُ بن بشر: من بني عبد الأشهل من الأنصار، أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ، وشهد بدراً وأُحداً، والمشاهد كلها، وكان فيمن قتلوا كعب بن الأشرف.

باب الحيض: الحيض في اللغة السيلان،..... وفي الشرع: دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غير علة أو نفاس. [لمعات التنقيح ١٩٢/٢]

فتغيّر وجهُ رسول الله ﷺ حتى ظننًا أن قد وجَدَ عليهما. فحرجا، فاستقبلتهما هديّة من لبن إلى النبي ﷺ، فأرسل في آثارِهما فسقاهما، فعرفا أنّه لم يجِدْ عليهما. رواه مسلم.

٥٤٦ – (٢) وعن عائشة عَجَّهُ، قالت: كنتُ أَغتسل أنا والنبيُّ عَلَيْ من إناء واحدٍ، وكِلانا جُنبٌ، وكان يُمرِي، فأتَّزِرُ، فيُباشرين وأنا حائضٌ. وكان يُحرجُ رأسَه إليَّ وهو مُعتكفٌ، فأغسلُه، وأنا حائضٌ. متفق عليه.

٥٤٧ – (٣) وعنها، قالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثم أُناوِلُه النبي ﷺ، فيضع فاهُ على موضع فِيَّ، فيشربُ، وأتعرَّقُ العَرْقَ، وأنا حائضٌ، ثم أناوله النبي ﷺ، فيضع فاهُ على موضع فِيَّ. رواه مسلم.

أن قد وجد عليهما: أي غضب عليهما، ويعبر عن الغضب بالموحدة. فاستقبلتهما هديَّة: أي استقبل الرحلين شخص معه هدية يهديها إلى رسول الله ﷺ، والإسناد بحازي. فأتَّورُ: "تو" صوابه بممزتين، فإن إدغام الهمزة في التاء غير جائز، ولما كانت أم المؤمنين الله عنه من البلاغة بمكان لا يخفى على ذوي المعرفة بأساليب الكلام، علمنا أنه نشأ من بعض الرواة.

فيُباشرين: أي يضاجعني، ويواصل بشرته بشرتي يعني أنه كان يستمتع بي بعد أن يأمرني بشدّ الإزار فيمس بشرته بشرتي، وفيه دليل على حرمة الاستمتاع بما تحت الإزار، وبه قال الشافعي في الجديد؛ حوفاً من أن يقع في الحرام؛ لأن من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. "مظ" في الحديث دليل على ترك بحانبة الحيض، وعلى أن المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه. وأتعرقُ العرق: في "الغريبين": العرق: بالفتح وسكون الراء، العظم الذي قشر منه مُعظم اللحم، وبقي عليه بقية.

لم يجد عليهما: أي لم يغضب غضباً شديداً باقياً. [لمعات التنقيح ١٩٣/٢] فأتَّزرُ: وقد أمرها بالائتزار اتقاء عن موضع الأذى، وأرادت بالمباشرة ما هو مفهوم من ظاهر اللفظ، وهو الإفضاء بالبشرتين دون الكناية التي هي الحماع، والمعنى أنه كان يدخل معي في اللحاف فيمس بشرتُه بشرتي. [الميسر ١٧١/١] وأتعرَّقُ العَرْقَ: أي آخذ اللحم من العظم بأسناني. [الميسر ١٧١/١]

٥٤٨ – (٤) وعنها، قالت: كان النبي ﷺ يَتَّكَئُ فِي ُحِجْرِي وأنا حائضٌ، ثُمِّ يَقْرُأُ القرآن. متفق عليه.

٥٤٩ (٥) وعنها، قالت: قال لي النبيُّ ﷺ: "**ناوليني الخُمْرة من المسجد**". فقلتُ: إني حائضٌ. فقال: "إنَّ حَيضتَكِ ليست في يدكِ". رواه مسلم.

رم) وعن ميمونة ﴿ مَالَتَ: كَانَ رَسُولَ اللهُ ﷺ يُصلِّي فِي مِرطٍ، وَعَنْ مَيْمُونَة ﴿ مُوطِ، عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِعْمُهُ عَلَيْهُ، وأنا حائض. متفق عليه.

# الفصل الثايي

اه٥٥ (٧) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى حائضاً، أو امرأةً في دُبُرها، أو كاهنا، .....

ناوليني المُحُمرة: "قض" الحُمرة بالضم: سحَّادة صغيرة تؤخذ من سعف النحل، من الخمر بمعنى التغطية، فإلها تخمر موضع السجود، أو وجه المصلي عن الأرض، والحيضة - بالكسر- بمعنى الحال التي تكون الحائض عليها من التحيّض والتجنب، وقد روي بالفتح وهي المرة، وفيه دليل على أن للحائض أن يتناول شيئًا من المسجد. "حس" في الحديث من الفقه أن للحائض أن يتناول بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل داراً أو مسجداً، فإنه لا يحنث بإدخال بعض حسده فيه. قال قتادة: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. من المسجد: يجوز أن يتعلق بقوله: "ناوليني"، وهو الظاهر، وأن يتعلق بقولها: قال النبي ﷺ.

في مِرْطٍ: المروط أكسية من صوف، وربما كانت من خز. "شف" فيه دلالة على أن أعضاء الحائض كلها سوى الفرج طاهرة، وإلا فالصلاة في مِرْط واحد بعضه على النجاسة، وبعضه على المصلي لا يجوز.

من أتى حائضاً إلخ: "أتى" لفط مشترك هنا بين المحامعة وإتيان الكاهن، وفي الحديث وعيد هائل، حيث لم يكتف بكفر، بل ضمّ إليه "بما أنزل على محمد"، وصرّح بالعلم تجريداً، والمراد بالمنزل: الكتاب والسنة، أي من ارتكب هذه الهنات فقد برئ من دين محمد رضي وفي تخصيص ذكر المرأة المنكوحة ودبرها دلالة على أن إتيان الأجنبية - لا سيما الذكران - أشد نكيراً، وفي تأخير الكاهن عنها ترق من الأهون إلى الأغلظ. "مظ" الكاهن: =

ثُمّ يقرأُ القرآن: فيه دلالة على أن الحائض طاهرة حسًّا، نجسة حكماً. [المرقاة ٢٣٠/٢]

فقد كفر بما أنزل على محمد". رواه الترمذي، وابنُ ماحه، والدارمي، وفي روايتهما: "فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر". وقال الترمذيُّ، لا نعرفُ هذا الحديث إلاّ من [حديث] حكيم الأَثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة.

٥٥٢ (٨) وعن معاذ بن جبل، قال: قلتُ: يا رسول الله! ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضل". رواه رزينٌ. وقال محى السُّنة: إسنادُه ليس بقويّ.

٩٥٥- (٩) وعن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقع الرجلُ بأهله، وهي حائضٌ، فليتصدَّق بنصف دينار". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجه.

٥٥٤ - (١٠) وعنه، عن النبي ﷺ، قال: "إذا كان دماً أحمرَ، فدينارٌ، وإذا كان دماً أحمرَ، فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفر، فنصفُ دينار". رواه الترمذي.

<sup>=</sup>هو الذي يخبر عما يكون في الزمان المستقبل بالنجوم، وما شاكلها من أكاذيب الجن المسترقة من الملائكة من أحوال أهل الأرض من الأعمار والأرزاق والحوادث، فيأتون الكهنة فيخلطون في كل حديث مائة كذبة، فيخبرون الناس بما، يعني من فعل هذه الأشياء واستحلّها، أو صدق الكاهن فقد كفر، ومن لم يستحلها فهو كافر النعمة وفاسق.

والتَّعفَّف: "مظ" أي التحنب عما فوق الإزار أفضل، وحكم الحديث ضعيف؛ لما تقدم من أن الإتزار والمباشرة فوقه حائز، ولو كان التعفف أفضل لكان رسول الله ﷺ به أولى. فليتصدَّق بنصف دينار: "حس" اختلفوا في وحوب الكفارة بوطء الحائض: فأكثرهم على أن الكفارة الاستغفار فحسب، و به قال الشافعي وأصحاب أبي حنيفة هذا الحديث.

ما فوق الإزار إلخ: يؤيد مذهب أبي حنيفة ﷺ بدلالة المقام، ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل؛ لأنه ربما يؤدي إلى الوطء، وأما هو ﷺ فمأمون كما في تقبيل المرأة صائماً ونحوه، فلا يتجه قول الطيبي في الحكم بتضعيف الحديث "لو كان التعفف أفضل لكان رسول الله به أولى". [لمعات التنقيح ١٩٨/٢]

#### الفصل الثالث

٥٥٥- (١١) عن زيد بن أسلم، قال: إنّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ، فقال: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ فقال له رسول الله ﷺ: "تشُدُّ عليها إزارها، ثم شأنَكَ بأعلاها". رواه مالك، والدارميُّ مرسلاً.

١٥٥٦ (١٢) وعن عائشةً، قالتْ: كنتُ إذا حضتُ نزلتُ عن المِثالُ على الحَصيرِ، فلم نقربْ رسول الله ﷺ، ولم نَدْنُ منه حتى نطْهُرَ. رواه أبو داود.

زيد بن أسلم: هو مولى عمر بن الخطاب، ومدني من أكابر التابعين. تشُدُّ عليها إزارها: قيل: يحتمل أن يكون منصوباً على حذف "أن"، فإن قلت: كيف يستقيم هذا حواباً عن قوله: "ما يحل"؟ قلت: يستقيم مع قوله: "ثم شأنك بأعلاها" كأنه قيل: يحل لك ما فوق الإزار. "نه" أي استمتع بما فوق فرجها، فإنه غير مضيق عليك فيه، و"شأنك" منصوب بإضمار فعل، ويجوز رفعه على الابتداء، والخبر محذوف، تقديره مباح أو جائز. عن المثال: المثال: الفراش، وهذا الحديث مخالف لما سبق، لعله منسوخ، إلا أن يحمل الدنو والقربان على الغشيان، كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَقُرَّبُوهُنَّ ﴾، فإن كل واحد من الزوجين يدنو ويقرب من الآخر عند الغشيان، "فلم نقرب" أي منها.

زيد بن أسلم: العدوي مولى عمر بن الخطاب، يكنى أبا عبد الله، أو أبا أسامة المدني، ثقة من أهل الفقه والعلم، وكان عالماً بتفسير القرآن وكان يرسل من الطبقة الوسطى من التابعين، مات سنة (١٣٦هـــ) في العشر الأول من ذي الحجة. [المرعاة ٢٥٣/٢]

#### (۱۳) باب المستحاضة

# الفصل الأول

٥٥٧- (١) عن عائشة هُما، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيشٍ إلى النبي هُلُو، فقال: "لا، فقالت: يا رسول الله! إلى امرأة أُستَحاض، فلا أطهرُ، أفأدعُ الصّلاة؟ فقال: "لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتكِ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم، ثمّ صلّي". متفق عليه.

## الفصل الثاني

أبي حُبيش: هو ابن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. إبي امرأةٌ أُستَحاضُ: "قض" استحيضت المرأة تستحاض على بناء المفعول.

إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيض: معناه: أن ذلك دم عرق انشق، وليس بحيض، فإنه دم يميزه القوة المولدة، هيّاه الله تعالى من أجل الجنين، ويدفعه إلى الرحم في مجار مخصوصة، فيجتمع فيه، وبذلك سمي حيضًا من قولهم: "استحوض الماء" أي اجتمع، فإذا كثر وامتلأ الرحم ولم يكن فيه جنين، أو كان أكثر مما يحتمله ينصبّ منه، وقوله: "فإذا أقبلت حيضتك" يحتمل أن يكون المراد به: الحالة التي تحيض فيها، فيكون ردًّا إلى العادة، وأن يكون المراد: الحالة التي تكون للحائض من قوة الدم في اللون والقوام، ويؤيده ما روى ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنه و الله الها: "إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدعي الصلاة"، فيكون ردًّا إلى التمييز، وقد اختلف العلماء فيه: فأبو حنيفة على منع اعتبار التمييز مطلقاً، والباقون عملوا بالتمييز في حق المبتدأة، واختلفوا فيما إذا تعارضت العادة والتمييز: فاعتبر مالك وأحمد وأكثر أصحابنا التمييز و لم ينظروا إلى العادة، وعكس ابن خيران. يُعوف: أي يعرفه النساء، وهذا دليل التمييز.

فإذا كان الآخرُ، فتوضَّئي وصلي، فإنما هو عِرْقٌ". رواه أبو داود، والنسائي.

900- (٣) وعن أمّ سلمة ، قالت: إنّ امرأة كانت مُهراق الدم على عهد رسول الله والله الله والأيام البي الله الله والأيام البي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابها، فلتترُكِ الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا حلّفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوبٍ، ثم لتُصلّ . رواه مالك، وأبو داود، والدارميّ. وروى النسائي معناه.

٠٦٠ - (٤) وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن حدّه - قال يحيى بنُ معين: حدُّ عدي اسمُه دينارٌ - عن النبي علي الله قال في المُستحاضة: "تدَعُ الصّلاة أيام أقرائها

تُهواقُ الدم: قال الحافظ أبو موسى: كذا جاء "تهراق" على بناء المفعول، ولم يجئ قريق على بناء الفاعل، فإما أن يكون تقديره قراق هي الدم، والدم وإن كانت معرفة فهو تمييز، وله نظائر، وإما أن يجري "قراق" بحرى "نفست المرأة غلاماً" و"نتحت الفرس مهراً"، وزاد صاحب "النهاية" ويجوز رفع الدم على تقدير قراق دمها، ويكون الألف واللام بدلاً من الإضافة. ثم لتستثفر "حس" "الاستثفار": أن تشد المرأة ثوباً تحتجز به عن موضع الدم ليمنع السيلان، ومنه ثفر الدابة وهو ما يشد تحت ذَنبها، فالمرأة إذا صلت تعالج نفسها على قدر الإمكان، فإن قطر الدم بعد ذلك تصح صلاقا، ولا إعادة عليها، وكذا حكم سلسِ البول، ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد، والطواف.

أيام أقرائها: جمع قرء، وهو مشترك بين الطهر والحيض، والمراد هنا الحيض بقرينة قوله: "التي كانت تحيض فيها".

عدّي بن ثابت: الأنصاري الكوفي ثقة، رمي بالتشيع، مات سنة (١١٦ هـ)، "عن أبيه" هو ثابت الأنصاري والد عدي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: مجهول الحال، "عن حده" أي حد عدي صحابي، واختُلف في اسمه على أقوال، فقيل: اسمه دينار، وقيل: عمرو بن أخطب، وقيل: عبيد بن عازب، وقيل: قيس ابن الحطيم، وقيل: إنه يعني حده أبو أمه، وهو عبد الله بن يزيد الخطمي، له سبعة وعشرون حديثاً، روى له البخاري حديثين. [المرعاة ٢٦١/٢]

التي كانت تحيض فيها، ثمّ تغتسلُ، وتتوضَّأ عند كلّ صلاة، وتصُومُ، وتصلّي". رواه الترمذي، وأبو داود.

حيضةً كثيرةً: "تو" - بفتح الحاء - على المرة الواحدة، ولم يقل: حيضاً لتمييز تلك الحالة التي كانت عليها من سائر أحوال المحيض في الشدة والكثرة والاستمرار، والواو في "وأخبره" للجمع مطلقاً، وإلا لكان التقدير فأخبره وأستفتيه. أنعت: "فائق": أي أصفه لك لتعالجي به مقطر الدم، قيل في قوله: "أنعت" إشارة إلى حسن أثر القطن، وصلاحه لذلك؛ لأن النعت أكثر ما يستعمل في وصف الشيء بما هو فيه من حسن. و"التلجم" الشد باللجام، وهو شبيه بقوله: "استثفري"، و"أثج ثجاً" أي أصب صبًّا شديداً، ومطر ثجًاج إذا انصب حداً، والنج سيلان دماء الهدى.

هذه ركضة إلخ: "خط" أصل الركض: الضرب بالرِجل يريد به الإضرار والإفساد أي وجد الشيطان بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك. "فائق": "فتحيضي" أي اقعدي أيام حيضتك، ودعي الصلاة فيها والصوم. "قض" "أو" في "أو سبعة أيام" ليس للتخيير، ولا لشك الراوي، بل العددان لما استويا في ألهما غالب العادات ردها إلى الأوفق منهما

حَمْنةَ بنت جَحْشْ: الأسدية، أخت زينب زوج النبي ﷺ كانت تحت مصعب بن عمير، فقُتل عنها يوم أحد، وخلف عليها طلحة: عمران ومحمد. [المرعاة ٢٦٢/٢]

الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طَهُرتِ واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلةً أو أربعاً وعشرين ليلةً، وأيامَها، وصُومي؛ فإن ذلك يُجزئك. وكذلك فافعلي كلَّ شهر كما تحيضُ النّساءُ وكما يطهُرْنَ ميقاتَ حيضهن وطُهرهنّ. وإن قويتِ على أن تؤخّرين الظهْر وتُعجّلين العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصّلاتين: الظهر والعصر، وتؤخّرين المغرب وتُعجّلين العِشاء. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصّلاتين، فافعلي. وتغتسلين مع الفحْر فافعلي، وصُومي إن قدرتِ على ذلك". قال رسولُ الله عليه الأمرين إليَّ".

وكذلك فافعلي: شبه بقية الأشهر في الحيض والطهر بهذا الشهر المنعوت، ثم شبه حالها فيما ذكر بحال سائر النساء في أوقات حيضهن وطهرهن، فقال: "كما تحيض النساء" أي افعلي مثل ما ذكرت لك من أن تحيضي ستة أو سبعة كما يفعل النساء في ميقات حيضهن، وكذا فافعلي ما ذكرت لك من أن تغتسبي إلخ كما يفعله النساء في ميقات طهرهن، وفي الكلام تشبيهان، ولف ونشر مرتبان، هذا أحد الأمرين المذكورين في الحديث، وأما الثاني: فهو قوله: "وإن قويتِ" إلخ بدليل قوله: "هذا أعجب الأمرين إلي".

فإن قلت: فما معنى قوله أوّلاً: "وإن قويت على أن تؤخرين"؟ قلت: لما خيّرها بين الأمرين بمعنى إن قويت على الأمرين بما تعلمين من حالك وقوتك، فاختاري أيهما شئت، ووصف أحد الأمرين لما رأى عجزها من الاغتسال لكل صلاة، قال لها: دعي ذلك إن لم تقوي عليه، وإن قويت على أن تؤخري الظهر إلى آخره، ويفهم من قوله: "وإن قويت على أن تؤخرين" ألها إن عجزت عنه أيضاً نزل لها رسول الله على ألى أسهل وأيسر على قدر الاستطاعة، وهذا معنى قول الخطابي: لما رأى النبي شخ قد طال عليها، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة رخص لها في الجمع بين الصلاتين، وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة على وابن مسعود، وابن الزبير، وبعض من العلماء، وذهب ابن عباس إلى الجمع بين الصلاتين=

#### الفصل الثالث

٣٦٥- (٧) روى مُجاهدٌ عن ابن عباسٍ: لما اشتد عليها الغُسل، أمرها أن تجمع بين الصَّلاتين.

<sup>=</sup> بغسل واحد. "شف" مذهب ابن عباس أشبه هذا الحديث، ومذهب علي اقرب وأليق بالفقه، قيل: السنة أحق أن يتبع، فإنه على بعث بالحنيفية السمحة، روينا عن عائشة على: "ما خير رسول الله على بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً متفق عليه، وإثبات النونات في قوله: "أن تؤخرين وتعجلين" وغيرهما في مواقع "أن" المصدرية منقول على ما هو مثبت في كتب الأحاديث مع تعسر توجهها، إلا أن يقال: إن هذه هي المخففة من المثقلة، وضمير الشأن مقدر.

مِوكَنِ: المركن: الموضع. فإذا رأت صُفارة: أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر ترى فوق الماء مع شعاع الشمس شبه صفارة؛ لأن شعاعها حينئذ يتغير ويقل، فيضرب إلى الصفرة، وأما حديث مواقيت الصلاة وقت العصر ما لم يصفر، فمعناه: يصفر اصفراراً تامًّا كاملاً.

أسماء بنت مُحميس: الخثعمية، من المهاجرات الأُول، وأحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، ثم تزوجها أبو بكر، ثم علي بن أبي طالب وولدت لهم، كان عمر يسألها عن تعبير الرؤيا. لها ستون حديثاً، انفرد له البخاري بحديث، ماتت بعد عليّ. [المرعاة ٢٦٦/٢]

# [٣] كتاب الصلاة

# الفصل الأول

٥٦٤ – (١) عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله كالله السلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتُنبتِ الكبائر". رواه مسلم.

٥٦٥ - (٢) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "أرأيتم لو أن فمْراً بباب أحدكم يغتسل فيه كلَّ يوم خمساً، هل يبقى من درَنه شيءٌ؟".....

والجمعة إلى الجمعة إلى: أي صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة بحذف المضاف، و"إلى" متعلق بالمقدر أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة، وعلى هذا صوم رمضان منتهيًا إلى صوم رمضان، و"مكفرات" خبر عن الكل، و"لما بينهن" معمول لاسم الفاعل، و"إذا اجتنب" شرط، حزاؤه ما دل عليه ما قبله، وإنما ذهبنا إلى أن الصلاة يكفر ما بينهما دون خمس صلوات إلى خمس صلوات؛ لما يرد من الحديث الآتي. لو أن فمراً إلى: أي لو ثبت نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً لما بقي من درنه شيء، فوضع الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريراً؛ إذ هو في الحقيقة متعلق الاستحبار أي أخبرون هل يبقى لو كان كذا؟

هل يبقى: وفي رواية: "ما تقول ذلك يبقى"، قال المالكي: فيه شاهد على إجراء فعل القول بمحرى فعل الظن، والشرط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً مسنداً إلى مخاطب متصلاً بالاستفهام، وقوله: "ذلك" مفعول أول، و"يبقى"=

في مركن: أي عنده، والمركن: بكسر الميم وفتح الكاف، إناء كبير معروف يؤخذ فيه الماء للغسل. [لمعات التنقيح ٢٠٨/٢] روى مُجاهد: هو مجاهد بن جَبْر - بفتح الجيم وسكون الباء - الإمام أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي المقرئي المفسر الحافظ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة (٢١هـ) في خلافة عمر، سمع سعداً وعائشة وأبا هريرة وعبد الله بن عمر، وابن عباس، و لزمهُ مدة، وقرأ عليه القرآن، وكان أحد أوعية العلم. قال الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد، والاحتجاج به، وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها عالمًا، كثير الحديث، من الطبقة الوسطى من تابعي مكة، وقراءها، والمشهورين بها، مات بمكة سنة (١٠١هـ) أو (١٠٤هـ) أو (١٠٤هـ) وهو ساحد. [المرعاة ٢٦٨/٢]

قالوا: لا يبقى من درنه شيءٌ. قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بمنّ الخطايا". متفق عليه.

وعن ابن مسعود، قال: إنّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبلةً، فأتى النبيّ عَلَيْنُ وَخَلَقُ النبيّ عَلَيْنُ اللّهُ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ فَأَخَرِه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيّ عَالَى الرّجل: يا رسول الله! ألي هذا؟ قال: "لجميع أمّتي كلّهم". وفي رواية: "لمن عملَ بها من أمّتي". متفق عليه.

٠٦٧ – (٤) وعن أنس، قال: جاء رجلٌ فقال: يا رسول الله! إيي أصبت حداً فأقمه عليّ. قال: ولم يسألهُ عنه. وحضرت الصلاةُ، فصلّى مع رسول الله ﷺ. فلما قضى النبيُّ ﷺ الصلاة،

<sup>=</sup>مفعول ثان، و"ما" الاستفهامية نصب "يبقى" وقدم؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، والتقدير: أيّ شيء تظن ذلك الاغتسال مبقيا من درنه، وهذا التقدير على اللغة المشهورة، وأما "سليم" فهم يجرون أفعال القول كلها بحرى الظن بلا شرط، فيقولون: قلت زيداً منطلقاً، ونحو ذلك، وعلى اللغة المشهورة قول النبي عليه: "البر يقولون بحن" أي البر يظنون بمن، و"البر" مفعول أول، و"بمن" مفعول ثان، وهما في الأصل مبتدأ و حبر.

فذلك مثل الصلوات إلخ: الفاء حزاء شرط أي إذا أقررتم بذلك وصح عندكم، فهو مثل الصلاة إلخ، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: ١١٤)، قيل: صلاة الفحر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف، وزلفاً من الليل صلاة العشاء.

إنّ رجلاً: هو أبو اليسر الأنصاري، روى الترمذي عنه، أنه قال: "آتتني امرأة تبتاع تمراً فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه، فدخلت معي في البيت فأهويتُها فقبلتُها"، و"هذا" مبتداً، و"لي" خبره، و"أ" حرف الاستفهام لإرادة التخصيص أي مختص لي هذا الحكم، أو عام لجميع المسلمين؟ فقال: هذا لهم وأنت منهم، فإن قلت: أيّ فرق بين الروايتين؟ قلت: الأولى عامة مخصصة بالدليل، فدلالتها على المقصود ظاهرة، والثانية منصوصة فيه، و"الفاء" في "فأنزل الله" معطوف على مقدر أي فأخبره، فسكت رسول الله علي وصلى الرجل، فأنزل الله، يدل عليه الحديث الآتي. إني أصبت حداً: أي فعلت شيئًا يوجب الحد. ولم يسألهُ: أي لم يسأل الرسول الله الرجل عن موجب الحد، ما هو؟

قام الرجلُ فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ حدَّا، فأقم فيَّ كتاب الله. قال: "أليس قد صلَّيت معنا؟" قال: نعم. قال: "فإنّ الله [عزّ وجلَّ] قد غفر لك ذنبك - أو حدَّك-". متفق عليه.

مه ٥ - (٥) وعن ابن مسعود، قال: سألتُ النبي ﷺ، أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال: "الصلاةُ لوقتها". قلتُ: ثمّ أيُّ؟ قال: "برُّ الوالدين". قلت: ثم أيُّ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قال حدَّثني بهنَّ، ولو استزدته لزادني. متفق عليه.

فاقم: قال أوّلاً: "فأقمه عليّ"؛ لأن الضمير راجع إلى الحد، فحسن معنى الاستعلاء، وقال هنا: فأقم فيَّ كتاب الله؛ لأن المراد به حكم الله فهو في المعنى يوجب الاستقرار فيه، وكونه ظرفًا يستقر فيه أحكام الله، وهذا أبلغ لدلالته على غاية الانقياد، والعدول من الحكم إلى كتاب الله لمزيد الإشعار بالعلية، يعني كتاب الله يوجب أن يذعن له.

"قض" صغائر الذنوب تقع مكفرات بما يتبعها من الحسنات، وكذا ما خفي من الكبائر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّيَّمَاتِ ﴾ (هود: ١١٤)، وقوله ﷺ: "أتبع الحسنة السيئة تمحها"، وأما ما ظهر منها، وتحقق عند الحاكم لم يسقط حدها إلا بالتوبة، وفي سقوطه بها خلاف، وخطيئة هذا الرجل في حكم المخفي؛ لأنه ما بينها، فلذلك سقط حدها بالصلاة لاسيما وقد انضم لها ما أشعر بإنابته عنها، وندامته عليها، والترديد من شك الراوي.

لوقتها: اللام فيه مثلها في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَّتَهِنَّ﴾ (الطلاق:١) أي مستقبلات لعدتهن، وقولك: لقيته لثلاث بقين من الشهر، وليست كاللام في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (بني إسرائيل:٧٨)، و﴿فَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾، بمعنى الوقت؛ لئلا يتكرر الوقت، و"حدثني بهن" أي قصر الحديث على الثلاثة المذكورة بدليل قوله: "ولو استزدته لزادني"، و"ثم" في قوله: "ثم أيّ" لتراخي الرتبة لا لتراخي الزمان.

"تو" اختلفت الأحاديث الواردة في أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه، ففي هذا الحديث هكذا، وفي حديث أبي ذر أي العمل خير؟ قال: "إيمان بالله، وجهاد في سبيل الله، وفي حديث أبي سعيد: أي الناس أفضل؟ قال: "رجل حاهد في سبيل الله" إلى غير ذلك من الأحاديث، ووجه التوفيق: أنه ﷺ أحاب لكل بما يوافق غرضه، وما يرغبه فيه، وأحاب على حسب ما عرفه من حاله، ولما يليق به، وأصلح له، توفيقًا له على ما خفي عليه، ولقد يقول الرجل: خير الأشياء كذا، ولا يريد تفضيله في نفسه على جميع الأشياء، ولكن يريد أنه خيرها في حال دون حال، ولواحد دون آخر، كما يقال في موضع يحمد فيه السكوت: لا شيء أفضل من الكلام.

979 – (٦) وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "بين العبد وبين الكُفر ترك الصلاة". رواه مسلم.

# الفصل الثاني

• ٥٧٠ – (٧) عن عُبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: "خمسُ صلواتٍ افترضهنَّ الله تعالى، من أحسن وضوءَ هنَّ، وصلاَّهنَّ لوقتهن، .....

ترك الصلاة: مبتدأ، والظرف المقدم حبره، والظاهر أن فعل الصلاة هو الحاجز بين العبد والكفر، فقال القاضي: يحتمل أن يأول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما، فمن تركها دخل الحد، وحام حول الكفر ودنا منه، أو يقال: المعنى أن ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر، والمعنى أنه يوصل إليه، قيل: يحتمل أن يقال: الكلام على خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أن يقال: بين الإيمان والكفر، أو بين المؤمن والكافر، فوضع العبد موضع المؤمن؛ لأن العبودية أن يخضع لمولاه، ويشكر نعمه، ووضع الكفر موضع الكافر جعله نفس الكفر، فكأنه قيل: الفرق بين المؤمن والكافر ترك أداء الشكر، فعلى هذا: الكفر بمعنى الكفران.

"حس" اختلف في تكفير تارك صلاة الفرض عمداً: قال عمر: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وقال ابن مسعود: "تركها كفر"، قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد الله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفراً غير الصلاة، وقال بعض العلماء: الحديث محمول على تركها جحوداً، أو على الزجر والوعيد، قال حماد بن زيد، ومكحول، ومالك، والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد، ولا يخرج عن الدين، وقال أصحاب أبي حنيفة هلا: لا يقتل، بل يجبس حتى يصلى، و به قال الزهري هي.

افترضهنَّ: صفة المبتدا. من أحسن: هذه الشرطية خبره. لوقتهن: أي قبل أوقاتهن وأولها، وفي عطف "خشوعهن" على "ركوعهن" وجهان، أحدهما: أن يكون ذكره للتكرر، "الكشاف" في قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (البقرة :٤٣) الركوع: الخضوع، والانقياد، فالمعنى: وأتم خضوعهن بعد خضوع أي خضوعاً مضاعفاً كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (يوسف:٨٦) كررهما لشدة الخطب النازل، والثاني: أن يراد بالركوع الأركان أي أتم أركالها، وخص بالذكر تغليباً كما سميت الركعة ركعة، قلت: المراد بالخشوع: السحود عمل السحود عمل السحود عمل المسحود المسحود المسحود عمل المسحود المسحود عمل المسحود عمل المسحود المسحود

وأتمَّ ركُوعهنَّ وخُشُوعهنَّ، كان لهُ على الله عهدُّ أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهدٌ إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه". رواه أحمد، وأبو داود. وروى مالك، والنسائى نحوه.

٥٧١ – (٨) وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: "صلُّوا خمسكم، وصومُوا شهركم، تدخلوا جنّة ربِّكم". رواه أحمد والترمذي.

٩٧٥ - (٩) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حدّه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين، واضربُوهم عليها وهم أبناءُ عشر سنين،

كان له على الله عهد النه الخون النه المؤابة المؤمنين على أعمالهم بالعهد الموثوق به الذي لا يخالف، ووكل أمر التارك إلى المشية لجواز العفو، ولأنه لا يجب عليه شيء، ومن دَيْدن الكرام المحافظة على الوعد، والمسامحة في الوعيد. صلُّوا خمسكم: أضاف الصلاة والصوم والزكاة والطاعة إليهم؛ ليقابل العمل بالثواب في قوله: "جنة ربِّكم"، ولينعقد البيع والشراء بين العبد والرب كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (التوبة: ١١١). ذا أمركم: "مظ" أي الخليفة والسلطان وغيرهما من الأمراء، قيل، إنما عدل عن أميركم؛ ليكون أبلغ وأشمل كما في قوله على: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (النساء: ٩٥)، وإنما صرح بالمضاف في قوله على: "زكاة أموالكم" دون صلواتكم، وأهم قوله: "شهركم" أي رمضانكم للدلالة على أن الإنفاق من المال أشق وأصعب أي أنفقوا مما تحبونه، وما هو شقيقة أنفسكم.

على الله عهد الله عهد الله عهد الله عهد الشيء ومراعاته حالاً بعد حال، ومنه سمي الموثق الذي يلزم العباد مراعاته عهداً وعهد الله ما أوصاهم بحفظه، فلا يسعهم إضاعته، ثم سمي ما كان من الله تعالى على طريق المجازاة لعباده عهداً على لهج الاتساع؛ لأنه وجد في مقابلة عهده على العباد، ولأن الله تعالى وعد القائمين بحفظ عهده أن لا يعذهم، وهو بإنجاز وعده ضمين، وبأن لا يخلفه حقيق، فسمّى وعده عهداً؛ لأنه أوثق من كل عهد. [الميسر ١/٧٨/] أبناء عشر: لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة وإن كن أخوات، وإنما جمع بين الأمرين بالصلاة، والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديباً، ومحافظة لأمر الله تعالى؛ لأن الصلاة أصل العبادات، وتعليماً لهم المعاشرة بين الخلق، وأن لا يقفوا مواقف التهم، فيحتنبوا محارم الله تعالى كلها.

وفرِّقوا بينهم في المضاجع". رواه أبو داود، وكذا رواه في "شرح السنة" عنه. ٥٧٣ – (١٠) وفي "المصابيح" عن سبْرَةَ بن معبد.

العهد الذي بيننا وعن بُريدة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "العهد الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمن تركها فقد كفر". رواه أحمد، والترمذي، والنسائيُّ، وابن ماجه. الفصل الثالث

٥٧٥ - (١٢) عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله! إلى عالجتُ امرأةً في أقصى المدينة، وإني أصبتُ منها ما دون أن أمسَّها. فأنا هذا، فاقض فيَّ ما شئت. فقال عمرُ: لقد سترك الله لو سترتَ على نفسك! قال: ولم يرُدَّ النبيُّ ﷺ عليه شيئًا. فقام الرجل، فانطلق. فأتبعه النبيُّ ﷺ وحلاً فدعاهُ، وتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ رَحِلاً فدعاهُ، وتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ

بيننا وبينهم: "قض" الضمير الغائب للمنافقين، شبه الموجب لإبقائهم، وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه، والمعنى: أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاقم، ولزوم جماعتهم، وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإذا تركوا ذلك كانوا هم وسائر الكفار سواء. "تو" ويؤيد هذا المعنى قوله على لما استؤذن في قتل المنافقين: "ألا إني نُهيتُ عن قتل المصلين"، وقيل: يمكن أن يكون الضمير عاماً فيمن بايع رسول الله على سواء كان منافقاً أو لا، يدل عليه الحديث الأخير من هذا الباب حيث قال لأبي الدرداء: "لا تترك صلاة مكتوبة متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة".

إني عالجتُ: أي داعبتها وزاولت منها ما يكون بين الرحل والمرأة غير أني ما حامعتها، و"ما" في "ما دون" موصولة أي أصبت منها ما حاوز المس أي المحامعة، و"الفاء" في "فاقض" سببية أي أنا حاضر بين يديك، ومنقاد لحكمك، فاقض، "وهذا" مثلها اسم الإشارة في قوله تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ هَوُلاءٍ ﴾، و"فاقض" مثله "حاجحتم" هو على الاستيناف، "أنتم" مبتدأ، و"هؤلاء" خبره، و"حاجحتم" مستأنفة مبيّنة لها، يعني: أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى؛ لأنكم حادلتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون في غيره.

الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ . فقال رجلٌ من القوم: يا نبيَّ الله! رَمُودَ: ١١٤) هذا له حَاصَّة؟ فقال: "بل للنَّاس كافَّة". رواه مسلم.

2007 (١٣) وعن أبي ذرِّ ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ خرج زمن الشِّاء، والورق يتهافتُ. قال: فقال: يتهافتُ، فأخذ بغُصنين من شجرة. قال: فجعل ذلك الورق يتهافتُ. قال: فقال: "يا أبا ذر!" قلتُ: لبَّيك يا رسول الله! قال: "إنَّ العبدَ المسلمَ ليُصلي الصلاةَ يُريدُ ها وجه الله فتهافتُ عنه ذُنوبُه، كما تمافت هذا الورقُ عن هذه الشَّجرة". رواه أحمد.

٠٧٧ – (١٤) وعن زيد بن خالد الجُهني، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ صلّى سجدتَين لا يسهو فيهما، غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه". رواه أحمد.

٥٧٨ – (١٥) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النَّبي ﷺ أنّه ذكر الصَّلاة يوماً فقال: "من حسافظ عليها، كانت له نوراً وبُرهاناً ونجساةً يوم القيامة.

رجلٌ من القوم: قيل: هو عمر بن الخطاب، وقيل: معاذ هُد. يتهافتُ: التهافت: التساقط المتواتر. فجعل: أي طفق الأوراق يتساقط تساقطاً سريعاً. يُريدُ: حال إما عن الفاعل أو المفعول، أي خالصاً لله أو خالصة له، وأصل تمافت: تتهافت، سقطت عنه إحدى التاءين.

الجُهني: هو من جهينة نزل الكوفة، ومات بها، روى عنه عطاء بن يسار وغيره. مَنْ صلّى سجدتَين: أي ركعتين غلبت السحدة على سائر الأركان كما غلبت الركعة عليها. لا يسهو فيهما: أي يكون حاضر القلب يقظان النفس، يعلم من يناجي وبما يناجيه؟ كما في قوله: "كأنك تراه"، ولهذا المعنى خصت السحدة في التغليب دون الركوع إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتُرِبْ ﴾. ذكر الصَّلاة: أي أراد بذكر فضلها وشرفها فقال إلخ، فالذكر بمعنى الشرف.

من حافظ عليها: أي يحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها، وآدابها، ويداوم عليها، ولا يفتر عنها، ومعنى البرهان والنور قد سبق في قوله ﷺ: "الطهور شطر الإيمان" الحديث، وفي قوله: "كان مع قارون" إلى آخره، تعريض بأن من حافظ عليها كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأبي بن خلف هو الذي قتله النبي ﷺ بيده يوم أحد، وهو مشرك.

ومن لم يحافظ عليها، لم تكن لــه نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعَونَ وهامان وأُبَيِّ بن خلف". رواه أحمدُ، والدارمي، والبيهقي في "شعب الإيمان".

١٦٥ – (١٦) وعن عبد الله بن شقيق على، قال: كان أصحاب رسول الله على، الله على الله على الله على الله على الله على الأعمال تركه كُفْرٌ غير الصَّلاة. رواه الترمذي.

م ٥٨٠ (١٧) وعن أبي الدَّرداء ﷺ قال: أوصاني خليلي "أن لا تشرك بالله شيئًا، وإن قُطّعتَ وحُرِّقتَ. ولا تترُك صلاةً مكتوبةً متعمداً؛ فمن تركها متعمّداً، فقد برئت منه الذِّمةُ. ولا تشرب الخمرَ؛ فإلها مفتاحُ كلِّ شرّ". رواه ابن ماجه.

عبد الله بن شقيق: بصري من بني عقيل بن كعب، ومن ثقات التابعين. لا يرَوْنَ: من الرأي، و"شيئًا" مفعوله، و"من الأعمال" نعته، وكذا الجملة - وهي تركه كفر- و"غير" استثناء، والمستثنى منه الضمير الراجع إلى "شيئًا"، ويجوز أن يكون "غير" صفة أخرى لـــ"شيئًا" المعنى: ما كانوا معتقدين ترك شيء من الأعمال يوجب الكفر إلا الصلاة، ومعناه ما يجيء في الحديث الثاني من الفصل الثالث من باب المواقيت: "من حفظ الصلاة، وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع".

خليلي: لما كان هذا الحديث في الوصية متناهيًا، وللزجر عن رذائل الأخلاق جامعًا، وضع "خليلي" مكان رسول الله ﷺ إظهارًا لغاية تعطفه وشفقته.

عبد الله بن شقيق: العقيلي البصري ثقة، فيه نصب من الطبقة الوسطى من التابعين، روى عن عمر وعثمان وعلى وأبي ذر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم، مات سنة (١٠٨ههـ)، وقيل: غير ذلك. [المرعاة ٢٨٣،٢٨٢/٢] أن لا تشرك: نهي، و"أن" مفسّرة؛ لأن في "أوصاني" معنى القول، "ولا تترك ولا تشرب" معطوفان عليه، قرن ترك الصلاة وشرب الخمر مع الشرك إيذاناً بأن الصلاة عمود الدين وتركه ثلمة في الدين، وإنّ شرب الخمر كعبادة الوثن، ولأن أم العبادات، الصلاة، وأم الخبائث، الخمر، ثم عقب كلاً من المنهيات بما يزيد المبالغة فيها على سبيل التتميم، وقوله: "فقد برئت منه الذمة" كناية عن الكفر تغليظاً.

#### (١) باب المواقيت

# الفصل الأول

الظهر (١) عن عبد الله بن عمروه على قال: قال رسول الله على: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظلَّ الرجل كطوله، ما لم يحضُر العصر. ووقتُ العصر ما لم تصفَرَّ الشَّمسُ. ووقتُ صلاةِ المغرب ما لم يغب الشّفق.

وكان ظلَّ الرجل كطوله: هذا مذكور في "صحيح مسلم" و"كتاب الحُميدي"، وليس بمذكور في "المصابيح" إلا قوله: "ما لم يحضر العصر"، وفائدة ذكره مزيد تقرير وبيان أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك. "قض" فيه دليل على أنه لا اشتراك بين الوقتين، وقال مالك: إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الظل كان بقدر أربع ركعات من ذلك الوقت مشتركاً بين الظهر والعصر؛ لأن جبرئيل عني صلى العصر في اليوم الأول، والظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت، والشافعي أوّل ذلك بانطباق آخر الظهر وأول العصر على الحين الذي صار ظل كل شيء مثله لهذا الحديث، ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع أربع ركعات، فلابد من تأويل، وتأويله على ما ذكرنا أولى قياساً على سائر الصلوات.

ووقتُ العصر ما لم تصفَرَّ: يريد به وقت الاختيار، وكذا ما ورد في حديث حبرئيل هم القوله هم المرب الشمس فقد ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، وكذا قوله في وقت العشاء، فإن الأكثرين قالوا: إن وقته يمتد إلى طلوع الصبح الصادق؛ لما روى أبو قتادة أنه قال: قال هم المرب التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" خص الحديث في الصبح فيبقى على عمومه في الباقى.

ما لم يغب [يسقط] الشّفق: يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وإليه ذهب الشافعي على قديماً، والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب مالك والأوزاعي، وابن المبارك والشافعي على جديداً إلى أن صلاة المغرب لها وقت واحد، وهو قدر وضوء، وأذان وإقامة، وقدر خمس ركعات متوسطات. وسقوط الشفق، غروبه، والمراد به الحمرة التي تلي الشمس كما رواه ابن عمر، وابن عباس على وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد على، وروي عن أبي هريرة أنه البياض الذي يعقب الحمرة، و به قال ابن عبد العزيز، والأوزاعي، وأبو حنيفة على.

ووقتُ صلاةِ العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقتُ صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسُ فإذا طلعت الشمس فأمسكُ عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرْنَي الشيطان". رواه مسلم.

الصّلاة. فقال له: "صلّ معنا هذَين" - يعني اليومين-. فلمّا زالت الشمس أمر بلالاً فأذّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثمّ أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقيّة، ثمّ أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثمّ أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلمّا أن كان اليوم الثاني، أمره: "فأبرد بالظهر". فأبرد بها - فأنعم أن يُبرد بها- .....

الأوسط: "مظ" الأوسط صفة الليل يعني بقدر نصف الليل الأوسط لا الطويل ولا القصير، فنصف الليل الأوسط يكون أكثر من نصف الليل القصير، وأقل من نصف الليل الطويل.

قرني الشيطان: ذكر فيه وجوه: الف إن الشيطان ينتصب قائماً في وجه الشمس عند طلوعها؛ ليكون طلوعها بين قرنيه أي فوديه، بمعنى جانبيه فيكون مستقبلاً لمن يسجد للشمس فيصير عبادهم له، فنهوا عن الصلاة في ذلك الوقت. ب- أن يراد "بقرنيه" حزباه، اللذان يبعثهما حينئذ لإغواء الناس، يقال: هؤلاء قرن. ج- إنه من باب التمثيل شبه الشيطان فيما يسوّله لعبدة الشمس، ويدعوهم إلى معاندة الحق بذوات القرون التي تعالج الأشياء، وتدافعها بقرولها. د- أن يراد بالقرن القوة من قولهم: أنا مقرن له أي مطيق، ومعنى التثنية تضعيف القوة، والمحتار هو الوجه الأول.

بُوَيدةَ: بن الحصيب، هو من بني أسلم، لم يشهد بدراً، وكان في بيعة الرضوان، خرج إلى خراسان غازيًا، ومات عرو، وكان له هناك عقب. أمر بلالاً فأذّن: أي أمره بالأذان فأذن. مرتفعة بيضاءٌ: أي لم يختلط به صفرة. فلمّا أن كان: "أن" زائدة. كان اليوم الثاني: أي دخل وحصل اليوم الثاني.

أمره، فأبود: أي أمره بالإبراد فقال: أبرد بالظهر، وقوله: "فأنعم أن يبرد بها" بدل من قوله: "فأبرد بها" أي فزاد على الإبراد، وبالغ فيه حتى انكسر الحرّ. "فا" حقيقة الإبراد الدخول في البرد، كقولك: "أظهرنا"، والباء للتعدية أي أدخل الصلاة في البرد. "خط" الإبراد أن يتفيأ الأفيأ وينكسر، وهج الحرّ، فهو برد بالإضافة إلى حرّ الظهيرة.

وصلّى العصر والشمسُ مرتفعة - أخرها فوق الذي كان - وصلّى المغرب قبل أن يغيب الشَّفقُ، وصلى العشاءَ بعد ما ذهب ثلثُ الليل، وصلّى الفحر فأسفر بها. ثم قال: "أين السَّائل عن وقت الصلاة؟". فقال الرجل: أنا يا رسول الله! قال: "وقت صلاتكم بينَ ما رأيتم". رواه مسلم.

## الفصل الثابي

٣٥٥- (٣) عن ابن عبّاس ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: "أمّني جبريلُ عند البيت مرّتين. فصلى بي الظهر حين زالت الشمسُ وكانت قدر الشّراك، وصلّى بي العصر حين صار ظلٌ كلّ شيء مثله،

أخّرها فوق الذي كان: "مظ" أي فوق الذي كان أخّرها بالأمس يريد أن صلاة العصر بالأمس كانت مؤخرة عن الظهر لا أنها كانت مؤخرها النهر لا أنها كانت مؤخرة عن وقتها. فأسفر: "نه" أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء وأسفر بها أي أخّرها إلى أن طلع الفحر الثاني.

بينَ ما رأيتم: "مظ" أي بيّنتُ بما فعلت أول الوقت وآخره، والصلاة جائزة في جميعه: أوله وأوسطه وآخره، والمراد بآخر الوقت هنا آخر الوقت في الاختيار لا الجواز، بل يجوز صلاة الظهر بعد الإبراد التام ما لم يدخل وقت العصر، ويجوز العصر بعد ذلك التأخير الذي هو فوق الذي كان ما لم يغرب الشمس، وصلاة المغرب ما لم يغرب الشفق في قول، ويجوز صلاة العشاء ما لم يطلع الفجر، وصلاة الفجر بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس. وكانت: الضمير للشمس، والمراد منها الفيء؛ لأنه بسببها، والفيء هو الظل، ولا يقال إلا للراجع منه، وذلك بعد الزوال، وقال ابن السّكيت: الظلُّ ما تنسخه الشمس، والفيء ما ينسخ الشمس.

قدر الشّراك: "نه" الشراك: أحد سيور النعل التي على وجهها، وقدره ههنا ليس على التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل مما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القدر، والظل يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك في مثل "مكة" من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها الظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء، ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر، وكل ما بعُد منها إلى جهة الشمال يكون الظل فيه أطول، تمّ كلامه.

صار ظلُّ كلِّ شيء مثله: أي بعد ظل الزوال وقوله ثانياً: "صلى بي الظهر حين كان ظله مثله"، ليس المراد منه=

وصلى بي المغرب حين أفطر الصَّائمُ، وصلى بي العشاء حين غاب الشَّفقُ، وصلى بي الفحر حين حرُم الطعامُ والشرابُ على الصائم. فلمّا كان الغدُ، صلى بي الظهرَ حين كان ظلّه مثله، وصلى بي المعصر حين كان ظلّه مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائمُ وصلّى بي العشاء إلى ثُلث الليل، وصلى بي الفحر فأسفر. ثمّ التفت إليّ فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذينِ الوقتين". رواه أبو داود، والترمذيّ.

## الفصل الثالث

عروةُ: أما إن جبريل قد نزل فصلّى أمامَ رسول الله على فقال له عمرُ: اعلم ما تقولُ يا عروةً!.....

<sup>=</sup>بعد ظل الزوال، فلا يلزم كون الظهر والعصر في وقت واحد، ووافق هذا قول المظهر على سبيل توارد الخاطر، وهذا التأويل مما ذكره القاضي من تأويله في الحديث الأول من الباب. أخّر العصر: أي أخر تأخيراً يسيراً يعني أخر صلاة العصر حتى غبر شيء من وقته. أما إنّ جبريل: قال المالكي: "أما" حرف استفتاح بمنزلة "ألا"، ويكون أيضاً بمعنى حقاً، ذكر ذلك سيبويه، ولا يشاركها إلا في ذلك.

فصلى أمام: ضبط في "شرح مسلم" بكسر الهمزة، وفي "حامع الأصول" مقيد بالكسر والفتح، فبالفتح ظرف، وبالكسر إما أن يكون منصوباً بفعل مضمر أعني إمام رسول الله في أو خبر "كان" المحذوف، قال المالكي: هو من المعارف الواقعة حالاً كـ "أرسلها العراك"، قال الشيخ محيي الدين: يوضح معني [الكسر] قوله في هذا الحديث "فأمني". يقال: ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلاة، يجاب: بأنه كان معلوماً عند المخاطب، فأهمه في هذه الرواية، وبينه في رواية حابر وابن عباس. قيل: قوله: "اعلم ما تقول يا عروة" تنبيه منه على إنكاره إياه، ثم تصدره بأما التي هي من طلائع القسم، أي تأمل ما تقول، وعلام تحلف وتنكر؟ ومعنى: إيراد عروة الحديث أي كيف لا أدري ما أقول؟ وأنا صحبت وسمع من صحب وسمع من صاحب رسول الله في وسمع منه هذا الحديث، فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وأركافها.

٥٨٥- (٥) وعن عمر بن الخطّاب وهيه، أنّه كتب إلى عُمّاله: إنّ أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظَها وحافظَ عليها حفظ دينه، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلّوا الظهر أن كان الفيء ذراعاً، إلى أن يكون ظلَّ أحدكم مثله، والعصر والشمسُ مرتفعة بيضاء نقيَّة قدر ما يسير الرّاكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفقُ إلى تُلُث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والنحومُ بادية مشتبكة. رواه مالك.

٦٨٥- (٦) وعن ابن مسعود في قال: كان قدرُ صلاة رسول الله ﷺ الظهر في

يحسب بأصابعه: بالنون، [قال ميرك: لكن صح في أصل سماعنا من البخاري ومسلم والمشكاة "يحسب" قال ابن حجر: وهذا أظهر لو ساعدته الرواية] (المصحح) [طيبي ١٥٦/٢] حال من فاعل يقول: أي يقول هو ذلك القول، ونحن نحسب بعقد أصابعه، وهذا مما يشهد بإتقانه، وضبط أحوال رسول الله ﷺ.

وحافظَ عليها: المحافظة على الصلاة أن لا يسهو عنها، ويؤديها في أوقاقها، ويقيم أركانها، ويؤكل نفسه بالاهتمام بها، فالتكرير بمعنى الاستقامة والدوام كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ ثَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا﴾ (الأحقاف:١٣). لما سواها: أي سوى الصلاة من الواحبات والمندوبات، والآداب؛ لأنها أم العبادات.

أن كان الفيء فراعاً: "أن كان" مصدر، والوقت مقدّر أي وقت كون الفيء قدر ذراع.

قدر ما يسير: ظرف لقوله: "مرتفعة" أي ارتفاعها مقدار أن يسير الراكب كذا فرسخاً إلى الغروب.

فلا نامت عينه: دعاء بنفي الاستراحة على من يسهو عن صلاة العشاء، وينام قبل أدائها. بادية مشتبكة: أي ظاهرة مختلطة.

الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. رواه أبو داود، والنسائي.

ثلاثة أقدام إلخ: هذا أمر مختلف في الأقاليم والبلدان؛ لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، فكلما كانت أعلى، وإلى محاذاة الرؤوس أقرب كان الظل أقصر، وبالعكس، ولذلك كان ظلال الشتاء أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان، وكان رسول الله في في مكة والمدينة – وهما من الإقليم الثاني – فيذكرون أن الظل في أول الصيف في شهر "آذار" ثلاثة أقدام وشيء، ويشبه أن يكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام، وأما الظل في الشتاء، فيقولون: إنه في "تشرين الأول" خمسة أقدام أو حمسة وشيء، وفي "الكانون" سبعة أقدام أو سبعة وشيء، فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان الخارجة عن الإقليم الثاني. أي كان قدر الظلّ في صلاة رسول الله في الصيف إلح.

# (٢) باب تعجيل الصلوات الفصل الأول

الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله على أبي برزة يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي المحير التي تدعوها الأولى حين تدْحَض الشمس، ويصلّي العصر ثم يرجع أحدُنا إلى رَحله في أقصى المدينة والشمسُ حيَّة، ونسيتُ ما قال في المغرب، .....

سيّار بن سلامة: بصري تيمي من مشاهير التابعين. أبي بوزةً: هو نضلة بن عبيد. يصلّي الهجير: "نه" الهجير والهاجرة اشتداد الحرّ في نصف النهار، وزاد في "الفائق" "أنث" صفة الهجير أعنى الموصول؛ لكون الصلاة مرادة، ومن ذلك قوله: "يصفق بالرحيق السلسل" بالتذكير؛ لأن الماء مراد، وقيل: أنثها؛ لأنها في معنى الهاجرة. تدعونها الأولى: "نه" لأنها أول صلاة أظهرت وصُلّيت. "قض" هي صلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة النهار.

لدعوها الأولى: "نه لاها أول صلاه أطهرت وصليت. "قض "هي صلاه الظهر الأولى؛ لاها أول صلاه النهار. تدْحَض: "نه" أي تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب كأنما دحضت أي زلقت.

سيّار بن سلامة: الريّاحي، يكنى أبا المنهال البصري، من ثقات التابعين، روى عن أبي برزة الأسلمي وغيره، مات سنة (١٢٩هـ). [المرعاة ٢٩٦/٢] أبي برزة الأسلمي: نسبة إلى أسلم بن أفصى، واسم أبي برزة نقلة - بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة - ابن عبيد، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا حراسان، ومات بما سنة (٦٥ هـ) على الصحيح، له ستة وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بأربعة. [المرعاة ٢/ ٢٩٦]

والشمسُ حيَّةٌ: يُتأوّل ذلك على وجهين، أحدهما: أنه أراد بحياتها: شدة وَهْجها، وبقاء حرِّها، والأحرى: أنه أراد به صفاءَ لونها عن التغيّر والاصفرار، وهذا أقرب التأويلين. [الميسر ١٨١/١]

ونسيتُ: أي قال: ونسيت ما قال أبو برزة في صلاة المغرب، قال الخليل: العتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق، وقد عتم الليل يعتم وعتمته ظلامه، ولعل تقييد الظهر "بالأولى"؛ للإشعار بتعليل تقديمها في أول وقتها، والعشاء بقوله: "تدعونها العتمة"، للإيذان بأن تأخيرها موافق لمعنى العنمة. وكان يستحب أن يؤخّر العِشاء التي تدعولها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتلُ من صلاة الغداة حين يعرف الرَّجلُ جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة. وفي رواية: ولا يُبالي بتأخير العِشاء إلى ثلث اللّيل، ولا يحبُّ النوم قبلها والحديث بعدها. متفق عليه.

٥٨٨- (٢) وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبيِّ على فقال: كان يُصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمسُ حيَّة، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجّل، وإذا قلُّوا أخّر، والصبحَ بغلس. متفق عليه.

٣٥٥- (٣) وعن أنس ﷺ قال: كنّا إذا صلّينا خلفَ النبيَّ ﷺ بالظّهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرِّ. متفق عليه، ولفظه للبخاري.

وكان يكره النوم: "حس" أكثرهم على كراهة النوم قبل العشاء. ورخص بعضهم، وكان ابن عمر يرقد قبلها، وبعضهم رخّص في رمضان، قال محيي السنة: إذا غِلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت، وأما الحديث بعده، فقد كرهه جماعة: منهم سعيد بن المسيب قال: لَـ أن أنام عن العشاء أحب إلي من اللغو بعدها، ورخّص بعضهم التحدث في العلم، وفيما لا بد منه من الحوائج مع الأهل والضيف.

ينفتلُ: أي ينصرف. إذا وجبت: أي سقطت في المغيب، أصل الوجوب السقوط، قال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (الحج: ٣٦). والعشاء: نصب على تقدير: وصلى العشاء، والجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل، أي صلى العشاء معجلاً إذا كثر الناس، ومؤخرًا إذا قلّوا، ويحتمل أن يكونا من المفعول، والراجع مقدر أي عجلها أو أخرها. بغلس: "نه" الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. بالظّهائر: الظهائر جمع الظهيرة من النهار، وأراد بها الظهر، وجمعها إرادة الظهر كل يوم. سجدنا على ثيابنا: "شف" أوّل الشافعي الحديث بأن المراد غير ما لبسه من الثوب كالمصلّى، ولم يجوز السجود على ثوب هو لابسه لأحاديث واردة فيه.

سجدنا على ثيابنا: الظاهر الثياب الملبوسة، فالحديث يدل على جواز السجدة على ثوب المصلّي كما ذهب إليه أبو حنيفة هش، فهو حجة على الشافعي هشه في عدم تجويزه السجود على ثوب هو لابسه. [لمعات التنقيح]

• ٩٠- (٤) وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اشتدَّ الحــرُّ فأبردوا بالصلاة".

وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد على الطّهر، فإنّ شدة الحرِّ من فيح جهتم، واشتكت النار إلى ربِّها، فقالت: ربِّ! أكل بعضي بعضاً، فأذِن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، أشدُّ ما تجدون من الحرِّ، وأشدُّ ما تجدون من الزمهرير". متفق عليه. وفي رواية للبخاري: "فأشدُّ ما تجدون من الحرِّ فمن سمُومها، وأشدٌ ما تجدون من البرد فمن زمهريرها".

٦٩٥- (٦) وعن أنس في الله علي الله علي أنس في العصر، والشمس

من فيح جهنم: "خط" معناه: سطوع حرها وانتشارها، وأصله السعة، يقال: مكان أفيح، وقيل: أصله الواو يقال: فاح يفوح فهو فيح، ثم خفف مثل هين. واشتكت النار: جملة مبيّنة للأولى وإن دخلت الواو كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يَتَفَجَّرُ ﴾ (البقرة: ٢٤). "تو" ذكر في أول الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم، وهو يحتمل أن يكون حقيقة، وأن يكون مجازاً، فبيّن بقوله: "فأذن لها" إلخ، بأن المراد الحقيقة لا غير، ثم نبّه أن أحد النفسين يتولّد منه أشد الحر، والآخر يتولد منه أشد البرد. "قض" اشتكاء النار مجاز عن كثرتها وغليالها، وازدحام أجزائها بحيث يضيق مكافها عنها، فيسعى كل جزء في إفناء الجزء الآخر، والاستيلاء على مكانه، ونفس الحيوان، وهو الهواء الدخاني الذي يخرجه القوة الحيوانية، ويبقى منه حوالي القلب.

أشدُّ ما تجدون من الحرِّ: حبر مبتدأ محذوف أي ذلك، وبيانه: أنه كما جعل مستطابات الأشياء، وما يستلذ به الإنسان في الدنيا أشباه نعيم الجنان؛ ليكونوا أميل إليه كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةً رِزْقًا﴾ (البقرة:٢٥) الآية، كذلك جعل الشدائد المؤلمة والأشياء المؤذية أنموذجاً لأحوال الجحيم، وما يعذب به الكفرة والعصاة؛ ليزيد حوفهم وانزجارهم فما يوجد من السموم المهلكة فمن حرّها، وما يوجد من الصراصر المحمدة فمن زمهريرها، وهو طبقة من طبقات الجحيم، ويحتمل هذا الكلام وجوهاً أخر، والله أعلم. قيل: جعل "أشد" مبتدأ حبره محذوف أولى من عكسه؛ لدلالة رواية البحاري. فمن سمُومها: دخلت الفاء لإضافة "أشد" إلى المناه ا

فمن سمُومها: في "القاموس": السموم: الريح الحارة يكون غالبًا بالنهار. [لمعات التنقيح ٢٤٠/٢]

مرتفعة حيَّة، فيذهب الذاهب إلى العَوالي، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. متفق عليه.

٨ ٥ ٩ ٥ - (٨) وعن ابن عُمر عُشِها، قال: قال رسول الله ﷺ: "الذي تفوتُه صلاةً العصر، فكأنّما وُتِرَ أهله وماله". متفق عليه.

فكأنما وُتِوَ: "فا" أي خُرّب أهله وماله وسُلب، من وترتُ فلاناً إذا قتلتُ حميمة، أو نقص وقلّل، من الوتر، وهو الفرد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿ (محمد: ٣٥) ، ويروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصبه جعله مفعولاً ثانياً لـــ "وتر"، وأضمر فيه مفعولاً أقيم مقام الفاعل عائداً إلى "الذي تفوته"، ومن رفع لم يضمر، وأقام الأهل مقام الفاعل؛ لأنحم المصابون المأخوذون، فمن ردّ النقص إلى الرجل نصبهما، ومن ردّه إلى الأهل رفعهما، قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقى الصلاة، ويكون قد نبه بالعصر على غيرها.

<sup>=&</sup>quot;ما" الموصوفة أو الموصولة. أربعة أميال أو نحوه: أي نحو المقدار. تلك صلاة المنافق إلخ: إشارة إلى ما في الذهن من الصلاة المخصوصة، والخبر بيان لما في الذهن، و"يجلس" إلخ جملة استينافية بيان للحملة السابقة، و"إذا" للشرط، و"قام" جزاؤه، والشرطية استينافية. فنقر: من "نقر الطائر الحبّة" نقراً أي التقطها، وتخصيص الأربع بالنقر، وفي العصر ثماني سجدات اعتباراً بالركعات، وإنما خص العصر بالذكر؛ لأنما هي الصلاة الوسطى، وقيل: إنما خصّها؛ لأنما يأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم. "مظ" يعني أن من أحر صلاة العصر إلى الاصفرار، فقد شبّه نفسه بالمنافق، فإن المنافق لا يعتقد صحة الصلاة، بل إنما يصلي لدفع السيف. ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة ولا ثواباً، والواجب على المسلم أن يخالف المنافق.

إلى العَوالي: جمع عالية، وهي المواضع في حانب علو المدينة في حانب مسحد قباء، ومسحد بني قريظة. [لمعات التنقيح ٢٤٠/٢] أربعة أميال إلخ: ولا يخفى أنه لا يدري أن الذهاب كان راكباً أو ماشياً، وعلى تقدير المشي بالسرعة أو البطق، وحال الذاهب في القوة أو الضعف، ولا يظهر أيضاً أن بأي ناحية من العوالي كان الذهاب، وبالجملة لا يثبت به أن يصلي العصر وقت بقاء ربع النهار كما هو مذهبهم. [لمعات التنقيح ٢٤٠/٢]

٩٥ - (٩) وعن بُريدة ﴿ مَالَ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: "من ترك صلاة العصر،
 فقد حبط عمله". رواه البخاري.

١٠٥ – (١٠) وعن رافع بن خديج ﷺ، قال: كنّا نصلّي المغربَ مع رسول الله ﷺ، فينصرفُ أحدُنا وإنّه ليُبصرُ مواقعَ نَبْله. متفق عليه.

١٢٥ – (١٢) وعنها، قالت: كان رسول الله ﷺ ليُصلِّي الصُّبحَ، فتنصرفُ النِّساءُ متلفَّعات بمُروطهنَّ، ما يُعرفْنَ من الغَلَسِ. متفق عليه.

فقد حبطَ عملُه: حبط حبطاً وحبوطاً أي بطل ثوابه، وليس ذلك من إبطال ما سبق من عمله، فإن ذلك في حق من مات مرتداً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْمَوْءَ وَاللَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُمْ فِي الدُّنِي يقرب أن يرفع وَاللَّهُمْ فِي يومه، لاسيّما في الوقت الذي يقرب أن يرفع أعمالُ العباد إلى الله تعالى، ولأهل السنة دلائل مشهورة في الرد على المعتزلة لا حاجة إلى ذكرها.

رافع بن خديج: أنصاري أوسي، لم يشهد بدراً لصغره، وشهد أُحداً، وأصابه فيه سهم، وانتفضت حراحته زمن عبد الملك بن مروان فمات.

مواقع نَبْله: يعني يصلي المغرب في أول الوقت بحيث لو رمي سهم يُرى أين سقط. فيما بين أن يغيب إلخ: الظاهر من العبارة أن يقول: "فيما بين مغيب الشفق وثلث الليل"، وتوجيهه: أن يقدر لمغيب الشفق أجزاء ليختص "بين" بها، ويجعل "إلى" حالاً من فاعل "يصلون" أي يصلون بين هذه الأوقات منتهيين إلى ثلث الليل. متلفّعات: التلفّع: شدّ اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويُتلحف به، و"المرط" بالكسر كساء من صُوف أو حز، يؤتزر به، و"ما" في "ما يُعرفن" نافية، و"من" ابتدائية بمعنى لأجل.

مواقعَ نَبْله: النَّبل بفتح النون وسكون الموحدة، السهام كذا في "القاموس"، وفي بعض الشروح: وهي السهام العربية، وفي "الصحاح": هي مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، وقيل: هو واحد، وجمعها نبال وأنبال ونبلان. [لمعات التنقيح ٢٤٢/٢]

999 – (١٣) وعن قتادة، عن أنس، أنّ النبيّ الله على وزيد بن ثابت تسحّرا، فلمّا فرغا من سُحورهما، قَام نبيُّ الله على إلى الصلاة، فصلّى. قُلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سُحورهما ودُخولهما في الصلاة؟ فقال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آيةً. رواه البخاري.

قتادة: بصري سدوسي يعد في الطبقة الثالثة من تابعي البصرة كان أعمى. قدر ما يقرأ الرجل إلخ: "تو" هذا تقدير لا يجوز لعموم المؤمنين الأخذ به، وإنما أخذه رسول الله على الإطلاع الله إياه، وكان الله معصوماً عن الخطأ في أمر الدين، و"السَّحور" بفتح السين هو المحفوظ، ولو ضم جاز في اللغة كالوَضوء والوُضوء.

كيف أنت: أي ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاوناً في الصلاة يؤخرها عن أول وقتها، وأنت غير قادر على مخالفته، إن صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت، وإن خالفته خفت أذاه، وفاتتك فضيلة الجماعة؟. و"عليك" خبر "كان" أي كانت الأمراء مسلّطين عليك قاهرين لك، وشبه إضاعة الصلاة وتأخيرها عن وقتها بحيفة منتنة يتنفر عنها الطبائع، كما شبه المحافظة عليها، وأداءها في وقت اختيارها بذي حياة له نضارة وطراوة في عنفوان الشباب. "مح" المراد تأخيرها عن أول وقتها؛ لأهم لم يكونوا يؤخرونها عن جميع وقتها، وفي الحديث: (١) الحث على الصلاة في أول الوقت (٢) وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول الوقت يستحب للمأموم أن يصليها منفرداً، ثم يصليها مع الإمام، فيحتمع له فضيلة أول الوقت، وفضيلة الجماعة، فلو اقتصر على أحد الأمرين، فالمختار الانتظار إذا لم يفحش التأخير، (٣) وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية؛ لئلا يتفرق=

قتادة: ابن دعامة بن قتادة السدوسي، يكنى أبا الخطاب البصري الأعمى، أحد الأئمة الأعلام، ثقة، ثبت، حافظ مدلّس، روى عن أنس وابن المسيب، والحسن وابن سيرين وغيرهم. قيل: مات بواسط في الطاعون سنة (١٧٧هــــ) أو (١٨هـــــ)، وهو ابن (٥٥) أو (٥٦) أو (٥٧) سنة بعد الحسن بسبع سنين. [المرعاة ٣٠٧/٢]

الصُّبح قبلَ أن تطلُع الشمسُ، فقد أدرك الصُّبحَ. ومن أدرك ركعةً من العصر قبلَ أن تعربَ الشمسُ، فقد أدرك العصرة. ومن أدرك ركعةً من العصر قبلَ أن تغربَ الشمسُ، فقد أدرك العصر". متفق عليه.

صلاة العصر قبلَ أن تغرُبَ الشمسُ، فليُتمَّ صلاتَه. وإذا أدرك أحدُكم سجدةً من صلاة الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فليُتمَّ صلاتَه. وإذا أدرك سجدةً من صلاة الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فليُتمَّ صلاته". رواه البخاري.

=الكلمة، ويقع الفتنة، (٤) وفيه أن الصلاة الأولى فرض والثانية نفل، (٥) وفيه أنه لا بأس بإعادة سائر الصلوات؛ لأنه ﷺ أطلق و لم يفرّق بين صلاة وصلاة، ولنا: وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر؛ إذ لا نافلة بعدهما، ولا يعيد المغرب؛ لئلا يصير شفعاً، وهو ضعيف، وفي الحديث إحبار بالغيب، وقد وقع في زمن بني أمية فكان معجزة.

ومن أدرك ركعةً: "حس" أراد ركعة بركوعها وسجودها. "مح" قال أبو حنيفة: يبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة، بخلاف غروب الشمس؛ والحديث حجة عليه.

وفي الحديث ثلاث مسائل: إحداها: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة مقدار ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة في كالصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، والكافر إذا أسلم إذا أدركوا ركعة من الصلاة في الوقت لزمتهم الصلاة، وإن أدركوا أقل من ذلك كمقدار تكبيرة، ففيه للشافعي قولان، أصحهما: أنه يلزم الصلاة؛ لإدراك جزء من الوقت، والتقييد بالركعة في الحديث إنما بحسب الغالب، ولا يشترط إمكان الطهارة فيها. وثانيها: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة، ثم خرج الوقت كان مدركاً لأدائها، ويكون الكل أداء على الصحيح، وقيل: كلها قضاء، وقيل: ما وقع في الوقت أداء، ويظهر فائدة الخلاف في مسافر صلى ركعة في الوقت وباقيها في الخارج، فإن قلنا: الجميع أداء، فله قصرها، وإن قلنا: الكل قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعاً في قول من منع قصر الفائتة في السفر. وثالثها: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة؛ لأنه أدرك جزءًا، والحديث محمول على الغالب.

إذا أدرك أحدُكم: قال الخطابي: معناه: الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها، فسميت بهذا المعنى سجدة، وحكم دون الركعة كذلك، والحديث خارج على الغالب. [لمعات التنقيح ٢٤٦/٢]

عنها، فكفّارتُه أنْ يُصلّيها إذا ذكرها". وفي رواية: "لا كفّارة لها إلاّ ذلك". متفق عليه. عنها، فكفّارتُه أنْ يُصلّيها إذا ذكرها". وفي رواية: "لا كفّارة لها إلاّ ذلك". متفق عليه. ٦٠٤ (١٨) وعن أبي قَتَادةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس في النّوم تفريطٌ، إنّما التفريطُ في اليّفظةِ. فإذا نَسيَ أحدُكم صلاةً أو نام عنها، فليُصلّها إذا ذكرها، فإنّ الله تعالى قال: ﴿وَأَقِم الصّلاةَ لِذِكْرِيْ ﴾. رواه مسلم.

# الفصل الثاني

٥٦٠٥ (١٩) عن علي ﴿ إِنَّهُ أَنَّ النِيَّ ﷺ قَالَ: "يَا عَلِيِّ! ثَلَاثٌ لَا تَوْخُرُهَا: الصَّلاَةُ إِذَا وَجَدَتَ لِهَا كُفُؤًا". رواه الترمذي.

أو نام عنها: ضمّن "نام" معنى غفل أي غفل عنها في حال نومه. "مظ" يحتمل ذلك وجهين، أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر: أنه لا يلزمه من نسيالها غرامة، ولا زيادة تضعيف، ولا كفارة من صدقة كما يلزم في ترك الصوم. وفي رواية: أراد زاد في رواية أخرى هذه العبارة؛ لأن هذه الرواية بدل عن الرواية السابقة؛ لأن اسم الإشارة يقتضي مشاراً إليه، وهو قوله: "أن يصليها إذا ذكرها" جيء بالثانية تأكيداً وتقريراً على سبيل الحصر؛ لئلا يتوهم أن لها كفارة غير القضاء. وأقم الصلاة لذكري: "تو" هذه الآية وإن كانت محتملة لوجوه كثيرة من التأويل، لكن الراجب أن يصار إلى وجه يوافق الحديث؛ لأنه حديث صحيح، فالمعنى: "أقم الصلاة لذكرها"؛ لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله، أو يقدر المضاف أي لذكر صلاتي، أو وضع ضمير الله موضع ضمير الله موضع ضمير الله موضع ضمير الله موضع خمير الله موضع نهيا المسيب كذا الصلاة؛ لشرفها وحصوصيتها، ويؤيدها قراءة من قرأ: "لذكري"، رواها ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كذا روى النسائي، وروى أيضاً مسلم عن ابن شهاب أنه قرأها "لذكري".

الصَّلاةُ إذا أتت: "تو" في أكثر النسخ المقروءة "أتت" بالتائين، وكذا عن أكثر المحدثين وهو تصحيف، والمحفوظ من ذوي الإتقان "آنت" على زنة "حانت"، يقال: أنى يأني إذا حان، و "الأيّم" من لا زوج له رحلاً كان أو-

إنّما التفريطُ في اليَقْظةِ: أي إنما يوجد التقصير في حال اليقظة بأن يفعل ما يؤدي إلى النوم أو النسيان كالاضطحاع عند غلبة الظن بالنوم، والاشتغال بما يترتب عليه النسيان من المشاغل كلعب الشطرنج ونحوه، فيأثم بذلك، وبالنوم يجب القضاء ولا إثم. [لمعات التنقيح ٢/ ٢٤٧،٢٤٦]

المولاةِ رضوان الله، والوقتُ الآخر عفوُ الله". رواه الترمذي.

١٠٧ – (٢١) وعن أمِّ فرُوقَ، قالت: سُئلَ النبيُّ ﷺ أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: "الصّلاةُ لأوّل وقتها". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. وقال الترمذي: لا يُروى الحديثُ إلاّ من حديث عبد الله بن عمر العُمري، وهو ليس بالقويِّ عند أهل الحديث.

١٦٠٨ (٢٢) وعن عائشة ﷺ، قالت: ما صلّى رسول الله ﷺ صلاةً لوقتها الآخر مرّتين حتى قبضه الله تعالى. رواه الترمذي.

لأُوّل وقتها: اللام للتأكيد، وليس كما في قولسه تعالى: ﴿فَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ أي وقت حياتي؛ لأن الوقت مذكور، ولا كما في قوله تعالى: ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّبِهِنَّ﴾ أي قبل عدتهن، لذكر الأول فيكون تأكيداً.

<sup>=</sup>امرأة، ثسيبًا كان أو بكراً، وقد أمت المرأة عن زوجها، تئم أيمة وأيماً وأيّوماً، ورجل أيم، سواء كان تزوج من قبل أو لا، و"الكفو" المثل، وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام، والحرية، والصلاح، والنسب، وحسن الكسب، والعمل. "شف" فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا يكره في الأوقات المكروهة.

من الصلاق: بيان للوقت، و"رضوان الله" حبر، إما بحذف المضاف أي الوقت الأول سبب لرضوان الله، أو على المبالغة، وأن الوقت الأول عين رضا الله تعالى. "حس" قال الشافعي ﷺ: إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين. أمِّ فرُوقَ: صحابية أنصارية من المبايعات، وهي غير أم فروة أخت أبي بكر الصديق، وقيل: هما واحدة، فلا يكون حينئذ أنصارية.

الوقتُ الأوّلُ: والظاهر أن المراد ما سوى ما استحب فيه التأخير كالتبريد للظهر، والإسفار للفحر، وما لم يكن في التأخير عنه في الجملة مصلحة دينية مكملة للصلاة، ومتممة للثواب كتكثير الجماعة مثلاً. [لمعات التنقيح] الاّ من حديث عبد الله بن عمر: (هو) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ﷺ، وهو ممن غلب عليه الزهد، وشغلته العبادة عن حفظ الحديث وضبطه. [لمعات التنقيح ٢٤٨/٢]

مَرَّتِينَ حَتَى قَبْضُهُ الله: وهذا الكلام في الصلاة لآخر الوقت الحقيقي بحيث لا يبقى بعده من الوقت شيء، وأما تأخيره عن أول الوقت فله مواضع كثيرة، منها: ما جاء أن الصحابة استعجلوا فقدموا عبد الرحمن بن عوف، وفي حديث آخر، قدموا أبا بكر الصديق ﷺ، فجاء رسول الله ﷺ، فأرادا أن يتأخرا فأومى أنْ على مكانكما،=

9 - 7 - (٢٣) وعن أبي أيُّوب ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: "لا تزالُ أُمَّتِي بخير - أو قال: على الفطرة - ما لم يؤخِّروا المغرب إلى أن تشتبك النَّجومُ". رواه أبو داود. - 10 - (٢٤) ورواه الدارميُّ عن العبَّاس.

على أمّتي لأمرتُهم أن يؤخّروا العِشاءَ إلى ثلث الليل أو نصفه". رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

الصَّلاةِ؛ فإنّكم قد فُضِّلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلِّها أمَّةٌ قبلكم". رواه أبو داود.

أن تشتبك: أي تظهر وتختلط لكثرة ما ظهر منها. "حس" اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تعجيل المغرب.

أَعْتِموا: أعتم الرجل إذا دخل في العتمة، وهي ظلمة الليل، وقال الخليل: العتمة من الليل ما بعد غيبوبة الشفق أي صلوها بعد ما دخلتم الظلمة، وتحقق لكم سقوط الشفق، ولا تستعجلوها فتوقعوها قبل وقتها، وعلى هذا لا يدل على أن التأخير أفضل، ويجوز أن يكون من "اعتم الرجل" إذا أخّر، والتوفيق بين قوله على: "لم يصلها أمة قبلكم"، وقوله في حديث جبرئيل على: "هذا وقت الأنبياء من قبلك"، أن يقال: - والله أعلم - أن صلاة العشاء كانت يصليها الرسل نافلة لهم، ولم يكتب على أممهم كالتهجد، فإنه وجب على رسول الله الله ولم يجب علينا، أو يجعل هذا إشارة إلى وقت الإسفار، فإنه قد اشترك فيه جميع الأنبياء والأمم، بخلاف سائر الأوقات. قد فُضّلتم إلخ: فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النسخ.

وكذا في حالة مرضه الذي أمر أبا بكر بالصلاة مع الناس، وكذا في ليلة رأى ربه، فأخر الخروج لصلاة الغداة وبيّن قصتها، وكذا جاء في أحاديث أنه كان إذا حضر القوم عجل بالعشاء، وإلا أخّر، وغير ذلك، والشافعية يحملون كل ذلك على عذر أو ضرورة، والله أعلم.

وقد تكلّم الترمذي في حديث عائشة هذه، وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل. [لمعات التنقيح ٢٤٩/٢]

٣٦١٣ – (٢٧) وعن النُّعمان بن بشير ﷺ قال: أنا أعلم بوقت هذه الصَّلاة صلاة العِشاء الآخرة: كان رسول الله ﷺ يُصلِّيها لسُقوطِ القمر لثالثة. رواه أبو داود، والدارمي.

#### الفصل الثالث

مُ الله عليه الله عليه على الله على المحصر مع رسول الله على الله على العصر مع رسول الله على الله على الله على المخرور المخرور

الله على صلاة العشاء الآخرة، فحرج إلينا حين ذهب تُلثُ الليل أو بعده، ......

لثالثة: أي ليلة ثالثة من الشهر، وهو بدل من قوله: "لسقوط القمر" أي وقت غروبه. أسفروا: أي طوّلوا صلاة الفجر إلى الإسفار، فإنه أوفق للأحاديث الواردة بالتغليس والتعجيل فيه. "حس" حمل الشافعي الإسفار المذكور في الحديث على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك، يدل على هذا ما روي عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله على غلس بالصبح، ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله تعالى.

ثُمَّ تُنحَوُ الجَزورُ: الجَزور: البعير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة، يقال: هذه الجزور وإن أردت ذكراً، والجمع حزر وجزائر، وفي تخصيص القسم بالعشر، والطبخ بالنضج، و عطف "تنحر" على "نصلي" بـــ"ثم" إشعار بامتداد الزمان، وأن الصلاة واقعة في أول الوقت.

صلاةً العِشاءِ الآخرة: ظرف لقوله: "ننتظر" أي ننتظر رسول الله ﷺ وقت العشاء. "مح" اختلف أهل العلم: =

صلاةً العِشاءِ الآخرة: قيّد بها؛ لأنه قد يسمى المغرب أيضاً "عشاء"، ولو تغليباً، وقد كانوا يسمون المغرب=

فلا ندري: أشيءٌ شغله في أهله، أو غيرُ ذلك؟ فقال حين حرج: "إنّكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرُها أهلُ دين غيركم، ولولا أن يثقُل على أمّتي لصلّيْتُ بهم هذه الساعة". ثم أمر المؤذّنَ، فأقام الصّلاة وصلّى. رواه مسلم.

الصلواتِ نحواً من صلاتكم، وكان يؤخّرُ العَتَمة بعد صلاتكم شيئًا، وكان يُخفّفُ الصّلواتِ نحواً من صلاتكم، وكان يؤخّرُ العَتَمة بعد صلاتكم شيئًا، وكان يُخفّفُ الصّلاة. رواه مسلم.

مقاعدنا، فقال: "إنّ الناس قد صلّوا وأخذوا مضاجعهم، وإنّكم لن تزالوا في صلاة العَتَمةِ، ما انتظرتم الصلاةً،

<sup>-</sup> هل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها؟ فمن فضّل التأخير احتج بهذا الحديث، ومن فضّل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله ﷺ تقديمها، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز، أو لشغل أو عذر، واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث لم يخرج به عن الاختيار، وهو نصف الليل أو ثلثه.

لصلَّيْتُ عِم هذه الساعة: أي لدمت على صلاهًا في مثل هذه الساعة.

<sup>=</sup>عشاء، وإن نهوا عن ذلك بعد ذلك بقوله ﷺ: "لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب" كما حاء في صحيح البخاري، فافهم. [لمعات التنقيح ٢٥٥/٢]

وكان يؤخّرُ العَتَمةَ: وهذا الحديث ونحوه حجة على الشافعي على التزامه أول الوقت في كل الصلوات، وهم يقولون: إن كل ما جاء من هذا القبيل، فهو مبني على عذر، ولكن لا يخفى أن الحديث السابق يدل على فضله. [لمعات التنقيح ٢/٣٥٦] وكان يُخفّفُ الصّلاة: أي إذا كان إماماً، وهذا باعتبار الأغلب؛ إذ يأتي أنه قرأ "الأعراف" في صلاة المغرب، يجيء تحقيقه في "باب ما على الإمام". [لمعات التنقيح ٢/٣٥٦] إنّ الناس: أي بقية أهل الأرض كما في خبر آخر "ما ينتظرها أهل دين غيركم"؛ لكولها غير واحبة على غير هذه الأمة، فالمراد بالصلاة المغرب، كذا في شرح الشيخ. [لمعات التنقيح ٢٥٦/٢]

ولولا ضعفُ الضَّعيفِ وسُقمُ السقيم، لأخّرتُ هذه الصلاةَ إلى شطر الليل". رواه أبو داود، والنسائي.

٠٦٢٠ (٣٤) وعن أنس ﷺ، قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان الحرُّ أبرد بالصلاة، وإذا كان البردُ عجّل. رواه النسائي.

عليكم أمراء من بعدي يؤخّرون الصّلاة، فهي لكم، وهي عليهم، فصلّوا معهم ما صلّوا القبلة". رواه أبو داود.

وأنتم أشدّ تعجيلاً: لعل هذا الإنكار عليهم بالمخالفة. ستكونُ عليكم بعدي: مضى شرحه في "الفصل الأول". قَبِيصةَ بن وقّاص: سلمي سكن البصرة. فهي لكم: أي إذا صليتم أول وقتها، ثم تصلون معهم يكون منفعة صلاتكم لكم، ومضرة الصلاة و وبالها عليهم؛ لما أخروها كما مر في الفصل الأول في الحديث الثالث عشر. ما صلّوًا القبلة: أي صلَّوا نحو القبلة.

أشدّ تعجيلاً للظهر: يعني في غير شدة الحر، والمقصود التحريض على الإتباع من كل وجه. [لمعات التنقيح] يشغلُهم أشياء: أي من شهواقم وغفلاتهم. [لمعات التنقيح ٢٥٧/٢] قَبِيصةً بن وقّاص: السلمي، ويقال: الليثي، وهو أصح، صحابي نزل البصرة، له هذا الحديث فقط، لا يعرف له غير هذا الحديث الواحد، ذكره في الصحابة البخاري، وابن أبي خيثمة، وأبو على بن السكن، وأبو زرعة الرازي وغيرهم. [المرعاة ٣٢٨/٢]

وهو محصورٌ، فقال: إنّك إمامُ عامّة، ونزل بك ما ترى، ويصلّي لنا إمامُ فتنةٍ، ونتحرّجُ، فقال: الصلاةُ أحسنُ ما يَعملُ الناسُ، فإذا أحسن الناسُ فأحسنْ معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءهم. رواه البخاري.

غبيد الله بن عسدي بن الخيار: قرشي زُهري، وقيل: هو ثقفي. إمامُ فتنةٍ: يريد من أثار الفتنة، وحُصِر أمير المؤمنين في بيته، والمراد بـ "إمامة عامّة" الإمامة الكبرى، وهي الخلافة، وبـ "إمامة فتنة" الإمامة الصغرى، وهي الإمامة في الصلاة فحسب. وفي إيقاع إمام فتنة في مقابل إمام عامة إشارة إلى حقية إمامته، وإجماع الناس عليها، وبطلان من يناويه ويعاديه، ثم انظر إلى إنصاف أمير المؤمنين بما أحاب! وأثبت لهم الإحسان، وأمر بمتابعة إحسافهم، والاجتناب عن إساءهم، وأخرج الجملة مخرج العموم حيث وضع "الناس" موضع ضميرهم، وفيه دليل على حواز الصلاة خلف الفرقة الباغية، وكل فاجر، و"التحرّج" التأثم، الحرج في الأصل الضيق، ويقع على الإثم والحرام.

# (٣) باب فضائل الصلاةالفصل الأول

عُمارة بن رُورَيبَةً: يُهمز ولا يهمز، هو ثقفي، عداده في الكوفيين.

لن يلِجَ النّار: "لن" لتأكيد النفي، وفيه دليل على أن الورود في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (مريم: ٧١) ليس بمعنى الدخول، وخص الصلاتين بالذكر؛ لأن الصبح وقت لذيذ الكرى، والعصر وقت الاشتغال بالتجارة، فمن حافظ عليهما مع التشاغل كان الظاهر من حاله المحافظة على غيرهما، وأيضاً هذان الوقتان مشهودان، يشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار، ويرفعون فيهما أعمال العباد. من صلّى البَرْدينِ: البردان: الغداة والعشاء؛ لتبرد الهواء فيهما، وزاد في 'شرح السنة": أراد صلاة الفجر والعصر؛ لكونهما في طرفي النهار.

غمارة بن رُويبةً: الثقفي يكني أبا زهير الكوفي، صحابي نزل الكوفة، له تسعة أحاديث، انفرد له مسلم بحديثين، تأخر إلى ما بعد السبعين. [المرعاة ٣٣٠/٢]

من صلّى البَرْدينِ: ومن المفهوم الواضح أن النبي الله لم يخص هاتين الصلاتين بالمحافظة؛ تسهيلاً للأمر في إضاعة غيرهما من الصلوات أو ترخيصًا لتأخيرها عن أوقاتها، وإنما أمر بأدائهما في الوقت المختار، والمحافظة عليهما في جماعة؛ لما فيهما من الفضل والزيادة في الأجر، فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآن الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ (بيني إسرائيل) ، وصلاة العصر: هي الصلاة الوسطى، نص عليها الرسول عليها في الحديث الصحيح، ويجتمع فيها أيضاً ملائكة الليل وملائكة النهار.

ثم إن إحداهما تقام في وقت تثاقل النفوس، لتراكم الغفلة، واستيلاء النوم، والأخرى تقام عند قيام الأسواق في البردين البلدان، واشتغال الناس بالمعاملات، فنبّه المكلفين على هذه المعاني بزيادة تأكيد، وقال الله الممالات، فنبّه المكلفين على هذه المعاني بزيادة تأكيد، وقال المناس الممالات، فنبّه المكلفين على هذه المعاني بزيادة تأكيد، وقال المناس الممالات، فنبّه المكلفين على هذه المعاني بزيادة تأكيد، وقال المناس الممالات، فنبّه المكلفين على هذه المعاني بزيادة المناس، وقال المناسب الممالات، فنبّه المكلفين على المناسب المعاني بزيادة المناسبة الممالات، فنبّه المكلفين على المناسبة المناسب

دخل الجنّة". متفق عليه.

ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرُج ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرُج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربُّهم: - وهو أعلم هم - كيف تركتُم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلّون". متفق عليه.

صلاة الصُّبح، فهو في ذمّة الله، فلا يطلبَنكم الله من ذمته بشيء؛ فإنّه من يطلبه من ذمّته بشيء؛ فإنّه من يطلبه من ذمّته بشيء يدركُه، ثم يَكُبُّه على وجهه في نار جهنّم". رواه مسلم.

يتعاقبون: "مح" قيل: "الواو" علامة الفاعل، وهي لغة بني الحارث، وحكوا فيه قولهم: "أكلوني البراغيث"، وعليه حمل الأخفش قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾، وقال أكثر النحويين: الاسم بدل من الضمير، ومعنى: يتعاقبون يأتي طائفة عقيب طائفة، واجتماعهم في الوقتين من لطف الله ليكونوا شاهدين بما شهدوه من الخير، وأما السؤال عنهم، وهو أعلم بحم، فتعبد منه للملائكة كما يكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع، قال الأكثرون: هم حفظة الكتاب، وقال بعضهم: يحتمل أن يكونوا غيرهم، وقيل: جيء بالثاني نكرة دلالة على أنه غير الأول، وفي قوله: "ثم يعرج الذين باتوا فيكم" إيذان بأن ملائكة الليل لا يزالون يحافظون العباد إلى الصبح، وكذلك ملائكة النهار إلى الليل، ودليل على قول الأكثرين.

جُندُب القسري" بفتح القاف وسكون السين المهملة، كذا صحّحه النووي، وفي سائر نسخ "المصابيح": "القشري" بضم القاف والشين المعجمة، وهو غلط. فلا يطلبَنكم: من باب لا أرينك، المراد: نميهم عن التعرض لما يوجب مطالبة الله إياهم، وفيه مبالغات؛ لأن الأصل لا تخفروا ذمته، فجيء بالنهي كما ترى، وصرح باسم الله، ووضع مسبب التعرض موضعه، وأعاد ذكر الطلب، وكرر الذمة، ورتب الوعيد، والمعنى: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا تتعرضوا له بشيء يسير، فإنكم إن تعرضتم له يدرككم الله، ويحيط بكم، ويكبّكم في النار، والضمير في "ذمته"، إما لله، وإما لـــ"من"، وقيل: يجوز أن يراد بالذمة "الصلاة" المقتضية للأمان، فالمعنى: لا تتركوا الصلاة في الصبح، فينتقض العهد الذي بينكم وبين ربكم، فيطلبكم به، وإنما خصّ صلاة الصبح؛ لما فيها من الكلفة، وأداؤها مظنة خلوص الرجل، ومئنة إيمانه، ومن كان مؤمناً خالصاً كان في ذمة الله.

وفي بعض نسخ "المصابيح": القُشيري بدل القَسْري.

علمُ النَّاسُ ما في النَّداء والصَّف الأوّل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتمةِ والصُّبح لأتوهما ولو حَبُواً". متفق عليه.

179 – (٦) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس صلاةٌ أثقل على المُنافقينَ من الفحر والعِشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبُواً". متفق عليه.

إلا أن يستهموا: الاستهام: الاقتراع، قيل: سمي بذلك؛ لأنها سهام يكتب عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهم، فاز بالحظّ المقسوم.

ولو يعلمون: أي لو علموا، ففي المضارع إشارة إلى استمرار العلم، وأنه مما ينبغي أن يكون على بال منه، وأتى بس "ثم" المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق عن العلم، وقدم ذكر النداء دلالة على تهيئ المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة، وأطلق مفعول "يعلم" و لم يبين، أن الفضيلة ما هي؛ ليفيد ضرباً من المبالغة، وأنه مما لا يدخل في العبارة، وكذا تصوير حالة الاستباق بالاستهام فيه مبالغة؛ لأنه لا يقع إلا في أمر يتنافس فيه، ولاسيّما إخراجه مخرج الحصر، ولما فرغ من الترغيب في الصف الأول عقبه بالترغيب في إدراك أول الوقت، وكذا أوجب أن يفسّر التهجير بـــ "التبكير" كما ذهب إليه الكثيرون، وفي "النهاية": "التهجير" التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه، وهي لغة حجازية أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة.

"قض" لا يقال: الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير، والسعي إلى الجماعة بالظهيرة؛ لأن هذا الأمر سنة، والإبراد رخصة كما ذهب إليه كثير من أصحابنا، أو نقول: الإبراد تأخير قليل لا يخرج بذلك عن التهجير، فإن الهاجرة يطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر.

وعن جُندُب القَسْويِّ: هو حندب بن عبد الله بن سفيان البحلي ثم العلقي، يكنى أبا عبد الله، وربما نسب إلى حده، صحابي، وقال البغوي عن أحمد: ليست له صحبة قديمة، مات بعد الستين. [المرعاة ٣٣٣/٦] إلا أن يستهموا: أي يقترعوا، يقال: ساهمتُه، أي قارعتُه، فسهمتُه أسهمه -بالفتح- وأسهم بينهم أي أقرع، وتساهموا أي تقارعوا. [الميسر ١٨٩/١]

- ٦٣٠ (٧) وعن عثمان عليه عليه عليه الله عليه الله عليه العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلّى الصبّح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله". رواه مسلم.

٦٣١ – (٨) وعن ابن عُمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغلبنّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم المغربِ" قال: "وتقول الأعرابُ: هي العشاءُ".

٣٦٢ - (٩) وقال: "لا يغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاءِ، فإنّها في كتاب الله العشاءُ، فإنما تُعتمُ بحلاب الإبل". رواه مسلم.

ولو حَبُواً: "الحبو" أن يمشى على يديه وركبتيه، أو إسته، يقال: حبا الصبي إذا زحف على إسته.

لا يغلبنكم إلى: يقال: غلبتُه على الشيء أخذتُه منه، والمعنى: لا تتعرضوا لما هو من عادهم من تسمية المغرب بالعشاء، والعشاء بالعتمة، فتغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها، و"الفاء" في قوله: "فإنها في كتاب الله" علة للنهي، وفي قوله: "فإنها يعتم" علة للتسمية، يعني أنها في كتاب الله تعالى سمى بالعشاء. قال تعلى: ﴿وَمِنْ بَعْد صَلاة ولِعشَاء﴾: (النور ٥٨٠) [وهم يسمولها بالعتمة]؛ لأنها تعتم بحلاب الإبل، فإن العرب كانوا يحلبون الإبل بعد غيبوبة الشفق حين يمُذُ الظلامُ رواقه، ويسمون ذلك الوقت "العتمة". أي لا تطلقوا هذا الاسم على العشاء؛ لئلا يغلب مصطلحهم على ما جاء في كتاب الله، وأما ما جاء في حديث أبي هريرة "ما في العتمة"، قيل: ذلك كان قبل نزول الآية التي ذكر فيها صلاة العشاء، وفيه بحث؛ لأن نزول الآية مقدم على ما تقرر في التاريخ، والوجه أنه كان في صدر الإسلام جائزاً، فلما كثر إطلاقهم، وجرت ألسنتهم لهاهم؛ لئلا يغلب لسان الجاهلية، قال النووي: في الجواب وجهان: الأول أن استعمال العتمة بيان للجواز، والنهي عنه للتنزيه، الثاني: أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء؛ لألها أشهر عند العرب من العشاء، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب.

فكأنما صلى الليل كله: يحتمل معنيين، أحدهما: أنه لما حصل لصلاة العشاء ثواب قيام نصف الليل، ثم القيام لصلاة الصبح، وثانيهما: أن صلاة الصبح في حكم قيام كل الليل مستقلاً، وحقيقته موكول إلى علم الشارع، والتعبير بالقيام أولاً، وبالصلاة ثانياً تفيّن. [لمعات التنقيح ٢٦٣/٢]

عن صلاة الوُسطى: صلاة العصر، ملا الله بيوتهم وقُبورهم ناراً". متفق عليه.

# الفصل الثاني

٣٣٤ – (١١) عن ابن مسعود، وسُمرة بن جُندُب ﷺ، قالاً: قال رسول الله ﷺ: "صلاةُ الوُسطى صلاةُ العصر". رواه الترمذي.

٥٣٥ – (١٢) وعن أبي هُريرة، عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾، قال: "تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار". رواه الترمذي.

#### الفصل الثالث

٦٣٦ – (١٣) عن زيد بن ثابت، وعائشة رضي قالا: الصلاة الوُسطى صلاة الظهر. رواه مالك عن زيد، والترمذي عنهما تعليقاً.

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ: أي صلاة الفحر، سميت قرآنا وهو القراءة؛ لأنها ركن منها كما سميت ركوعاً وسجوداً، فهو في آخر ديوان الليل، وأول ديوان النهار، وفائدة تسميته بالقرآن: الحث على طول القراءة فيها.

يوم الخندق: هو يوم الأحزاب، سنة أربع من الهجرة، أو سنة خمس منها. حبسونا: كذا في رواية "البخاري"، ونسخ "المصابيح". عن صلاة الوُسطى: يعني عن أداء الصلاة الوسطى.

صلاة العصر: هذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود، والحديث نص فيه، وقيل: الصبح، وعليه بعض الصحابة والتابعين، وهو مشهور مذهب مالث والشافعي، وقيل: الظهر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء، وقيل: أخفاها الله في الصلوات كليلة القدر، وساعة الإجابة في الجمعة.

ملاً الله بيوتهم: أي جعل الله النار ملازمة لهم في الحياة والممات، وعذبهم في الدنيا والآخرة، وقيل: أراد عذاب الدنيا من تخريب البيوت، ونهب الأموال، وسبي الأولاد، وعذاب الآخرة باشتغال قبورهم ناراً، والأسلوب من باب المشاكلة لذكر النار في البيوت، أو من باب الاستعارة، استعيرت النار للفتنة، وعلى هذا، هو من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز كقوله تعالى: ﴿يُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (الأحزاب:٥٧) حيث استعمل ملاً في الحقيقة والمجاز معاً.

٦٣٨ (١٥) وعن مالك، بلغه أنَّ عليَّ بن أبي طالب وعبد الله بن عبَّاس كانا يقولان: الصَّلاةُ الوُسطى صلاةُ الصبح. رواه في الموطَّأ.

٦٣٩- (١٦) ورواه الترمذي عن ابن عبَّاس وابن عمر عليهم تعليقاً.

معت رسول الله على المثب عدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السُّوق غدا براية إبليس". رواه ابنُ ماجه.

الصلاة الوُسطى: أي ما كان ينبغي أن تضيعوها؛ لثقلها عليكم، فإنها الوسطى أي الفضلى. إن قبلها إلخ: أي قال الراوي: إنما سميت صلاة الظهر الوسطى؛ لأنها واقعة في وسط النهار، وقبلها صلاتان وبعدها صلاتان كما أن العصر سميت بالوسطى؛ لأنها واقعة بين صلاتي الليل وصلاتي النهار.

مَنْ غدا إلى: تمثيل لبيان حزب الله وحزب الشيطان، فمن أصبح يغدو إلى المسجد كأنه يرفع أعلام الإيمان، ويظهر شعار الإسلام، ويوهن أمر المحالفين، وفي ذلك ورد الحديث، "فذلكم الرباط"، ومن أصبح يغدو إلى السوق فهو من حزب الشيطان يرفع أعلامه، ويشد من شوكته، وهو في توهين دينه، وفي قوله: "يغدو" إشارة إلى أن التبكير إلى السوق محظور، فمن راجع إليه بعد أداء وظائف طاعته لطلب الحلال، وما يتقوم به صلبه للعبادة، ويتعفف عن السؤال كان من حزب الله تعالى.

صلاةُ الصبح: وجهه ألها بين صلاتي النهار والليل، والواقع بين الحد المشترك بينهما، ولألها مشهودة. [لمعات التنقيح ٢٦٧/٢]

## (٤) باب الأذان

# الفصل الأول

١٤١ - (١) عن أنس، قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرتُه لأيوب، فقال: إلا الإقامة. متفق عليه.

ذكروا النار إلخ: يشبه أن يكون "ذكروا" الأول بمعنى الوصف، والفاء في الثاني للسببية، يعني وصفوا لرسول الإعلام الناس وقت الصلاة إيقاد النار لظهوره، وضرب الناقوس لصوته، وكان ذلك سبباً في ذكر اليهود والنصارى. "قض" لما قدم الله المدينة، وبنى المسجد شاور الصحابة فيما يجعل علماً للوقت، فذكر جمع من الصحابة النار والناقوس، فذكر آخرون منهم: إن النار شعار اليهود، والناقوس شعار النصارى، فلو اتخذنا أحدهما التبس أوقاتنا بأوقاقهم. فأمر بلال": يفيد عرفاً أن الرسول أمره، وذلك حين ما ذكر له عبد الله بن زيد الأنصاري رؤياه. أن يشفع الأذان: أي أن يأتي بألفاظه شفعاً.

وأن يؤتر الإقامة: دليل على أن الإقامة فرادى، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. إلَّا الإقامة: أي إلَّا لفظ الإقامة، وهي: قد قامت الصلاة، فإن بلالاً يقولها مرتين أي تعالوا وأقبلوا على الصلاة مسرعين.

هو بنفسه: أي لقنني كل كلمة من هذه الكلمات رسول الله ﷺ بنفسه، يعني بذلك أبو محذورة تصوير تلك الحالة، ولهذا عدل عن الماضي إلى المضارع في قوله: "ثم يعود فيقول".

اللهُ أكبرُ: أي أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، وفي "الغريبين": قيل: معناه: الله كبير، وذكر في "النهاية"=

أن يشفع الأذان: أي يقول كل كلمة مسرتين سوى آخرها، قاله ابن الملك. [المرقاة ٢/٢] أبي مَحْدُورةَ: القرشي الجمحي المكي المؤذّن، صحابي مشهور، قيل: اسمه أوس، وقيل: سمرة، وقيل: سلمة، وقيل: سلمان، وأبوه مِغْيَر بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح التحتانية، وقيل: عمير بن لوذان، مات بمكة =

أشهدُ أن لا إله إلا الله، أشهدُ أن لا إله إلا الله. أشهدُ أن محمّداً رسول الله، أشهدُ أن محمّداً رسول الله، أشهدُ أن لا إله إلا الله. حيَّ على الصّلاة، حيَّ الله. أشهدُ أنّ محمداً رسول الله. حيَّ على الصّلاة، حيَّ على الصلاة. حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح. الله أكبرُ، الله أكبرُ، الله أكبرُ. لا إله إلا الله". رواه مسلم.

# الفصل الثاني

مرّتين مرّتين، والإقامة مرّةً مرّةً، غير أنّه كان يقولُ: قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة، قد قامت الصلاة. رواه أبو داود، والنسائي، والدارميُّ.

٢٤٤ - (٤) وعن أبي محذورة الله علم الله الأذان تسع عشرة كلمة،

<sup>-</sup>و"الغريبين": أن الراء في "أكبر" ساكنة في الأذان والصلاة، كذا سمع موقوفاً غير معرب في مقاطعة كقولهم: "حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح" والمعنى هلموا إليها، وأقبلوا وتعالوا مسرعين، وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة، أقول: لما قيل: حيّ أي أقبل، قيل له: على أيّ شيء؟ أجيب: على الصلاة، ذكر نحوه في "الكشاف" في قوله تعالى: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾. ثمَّ تعود فتقول: إشارة إلى الترجيع، وهو رفع الصوت بكلمتي الشهادة بعد الخفض مما، وهو سنة عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة. أي قل: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمداً رسول الله ، مرتين بالخفض ثم ارفع صوتك بهما. على عهد رسول الله إلخ: أي في عهده، عدي بـ على " لمعنى الظهور. أبي محذورة: اسمه سمرة بن معيّر.

<sup>=</sup>سنة (٥٩ هــــ)، وقيل: تأخر بعد ذلك أيضاً. [المرعاة ٣٤٦/٢]

سبع عشرةَ كلمـــةً: قـــال ابن الملك: لأنه لا ترجيع فيها فانحذف عنها كلمتان، وزيدت الإقامة شفعاً. [المرقاة ٣١٥/٢]

والإقامة سبع عشرة كلمةً. رواه أحمدُ، والترمذي، وأبو داود، والنَّسائي، والدارميُّ، وابن ماحه.

من الصلوات إلاّ في صلاة الفجر". رواه الترمذيُّ، وابن ماجه.

والإقامة سبع عشرة كلمةً: تفصيله: ألله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أربع كلمات، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتان، وكذا أشهد أن محمداً رسول الله مرتان، وحي على الصلاة مرتان، وحي على الفلاح مرتان، وقد قامت الصلاة مرتان، والله أكبر الله أكبر كلمتان، ولا إله إلا الله كلمة واحدة، وبمذا قال أبو حنيفة، وأما الشافعي، فالإقامة عنده إحدى عشر كلمة؛ لأنه يقول: كل كلمة مرة واحدة إلا كلمة التكبير والإقامة كما رواه ابن عمر، وأنس.

لا تُتُوبِّنَ: الأصل في التثويب أن الرحل إذا حاء مستصرخاً لوّح بثوبه، فيكون ذلك دعاءً وإنذاراً، ثم كثر حتى سمي الدعاء تثويباً، وقيل: هو ترديد الدعاء، تفعيل من "ثاب" إذا رجع، ومنه قيل لصوت المؤذن: "الصلاة خير من النوم، التثويب"، وزاد في "النهاية": المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، فقد دعاهم، فإذا قال بعده: الصلاة خير من النوم، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها.

وقال الترمذيُّ: أبو إسرائيل الراوي ليس هو بذاك القويّ عند أهل الحديث.

وإذا أقمت فاحْدُرْ، واجعَلْ ما بين أذانك وإقامتك قدرَ ما يفرُغُ الآكل من أكله، والشَّارِبُ من شرْبِه، والمُعتصرُ إذا دخلَ لقضاءِ حاجته، ولا تقومُوا حتى تروين". والمُعتصرُ إذا دخلَ لقضاءِ حاجته، ولا تقومُوا حتى تروين". رواه الترمذيُّ، وقال: لا نعرفُه إلاّ من حديثِ عبد المُنْعم، وهو إسنادٌ مجهول.

ان الله على الحارث الصّدائيّ، قال: أمرين رسول الله على: "أن أخّن في صلاة الفه على: "إنّ أخا صُداء قد أذّن، ومن أذّن فهو يُقيم". رواه الترمذيُّ، وأبو داود، وابن ماجه.

فترسَّل: "نه" أي تأنَّ ولا تعجل، يقال: ترسَّل فلان في كلامه ومشيته إذا لم يعجل، وهو والترسل سواء. "فا" وحقيقة الترسيل تطلُّب الرِّسل وهي الهينة والسكون.

فَاحْدُرْ: "نه" أي أسرع، يقال: حدر في قراءته وأذانه بحدر حدراً، وهو من الحدور ضد الصعود، يتعدى ولا يتعدى. والمُعتصِرُ: "نه" هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها، وهو من العصر، أو المعصر وهو الملجأ.

زياد بن الحارث الصُّدائيِّ: هو حليف لبني الحارث بن كعب، بايع النبي ﷺ وأذّن بين يديه، ويعد في البصريين. أن أذّن: "أن" مفسِّرة لما في "أمرني" من معنى القول.

فترسَّل: أي تمهّل وأفصل الكلمات بعضها من بعض بسكتة خفيفة. [المرقاة ٣١٧/٢]

فاحْدُرْ: بضم الدال وكسرها، أي أسرع في التلفظ بها و صلْ بين الكلمات من غير درج ودمج، ولا تسكت بينهما. [المرقاة ٢/ ٣١٨] زياد بن الحارث الصُّدائيِّ: نسبة إلى "صداء" ممدوداً، وهو حي من اليمن، وزياد هذا صحابي قدم على النبي ﷺ، وأذن له في سفره، له حديث. [المرقاة ٢٥٤/٢]

ومن أذن فهو يُقيم: فيكره أن يقيم غيره، و به قال الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يكره؛ لما روي أن ابن أم مكتوم ربما كان يؤذن ويقيم بلال، وربما كان عكسه، والحديث محمول على ما إذا لحقه الوحشة بإقامة غيره، قاله ابن الملك. [التعليق الصبيح ٢٠٨/١-٤٠٩]

#### الفصل الثالث

وَبِهِ عَن ابن عُمرَ عَلَيْهِ اللهِ الْحَدُّ، فتكلَّموا يوماً في ذلك، فقال بعضُهم: اتخذوا مثل ناقوس النَّصارى. وقال بعضُهم: قرْناً مثل قرن اليهود. فقال عمرُ: أو لا تبعثون مثل ناقوس النَّصارى. وقال بعضُهم: قرْناً مثل قرن اليهود. فقال عمرُ: أو لا تبعثون رجلاً يُنادي بالصلاة؟ فقال رسول الله على: "يا بلال! قُم فناد بالصلاة". متفق عليه. ١٥٠- (١٠) وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه هيه، قال: لمّا أمرَ رسول الله على بالنّاقوس يُعملُ ليُضرَبَ به للنّاس لجمع الصّلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحملُ بالنّاقوس يُعملُ ليُضرَبَ به للنّاس لجمع الصّلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحملُ ناقوساً في يده، فقلتُ: يا عبد الله! أتبيعُ النّاقوس؟ قال: وما تصنعُ به؟ قلتُ: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أذلُك على ما هُوَ خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى! قال: فقال: تقول: الله أكبرُ، إلى آخره، وكذا الإقامة، فلمّا أصبحتُ، أتيتُ رسول الله على ...

فيتحيّنون: أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه. أو لا تبعثون: "الواو" عطف على مقدر أي أ تقولون بموافقة اليهود والنصارى، ولا تبعثون، والهمزة لإنكار الجملة الأولى، ومقرّرة للثانية حثّا وبعثًا. فناد بالصّلاة: في "شرح مسلم" عن القاضي عياض: الظاهر أنه إعلام وإحبار بحضور وقتها، وليس على صفة الأذان الشرعي، قال النووي: هذا هو الحق؛ لما يؤذن بوجه التوفيق بين هذا وبين ما روي عن عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام، وذلك بأن يكون هذا في مجلس آخر، فيكون الواقع أوَّل الإعلام، ثم رؤية عبد الله بن زيد فشرعه النبي الما الموحي، أو اجتهاد عند من يجوّزه عليه، وليس هو عملاً بمجرد المنام.

طاف بي: "الجوهري" طيف الخيال بحيئه في النوم، يقول منه: طاف الخيال يطيف طيفاً ومطافاً، و"رجل" في الحديث فاعل طاف، وهو طيف الخيال.

عبد الله بن زيد إلخ: هو الأنصاري الخزرجي شهد العقبة مع السبعين وبدراً، والمشاهد كلها، وكان أبواه صحابيين، قاله في "التقريب". [المرقاة ٣٢١/٢]

فأخبرته بما رأيتُ. فقال: "إنها لرُؤيا حقِّ إن شاء الله، فقُمْ مع بلال، فألق عليه ما رأيت فليُؤذّن به، فإنه أندى صوتاً منك". فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويُؤذّن به. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب، وهو في بيته، فخرج يجُرُّ رداءَه يقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيتُ مثل ما أُرِيَ. فقال رسول الله وقال "فلله الخمدُ". رواه أبو داود، والدارمي، وابن ماجه، إلا أنّه لم يذكر الإقامة. وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ، لكنّه لم يصرِّح قصة الناقوس.

ا ٦٥١ (١١) وعن أبي بكرة في قال: خرجت مع النبي الله الصبح، فكان لا يمرُّ برجل إلاّ ناداه بالصلاة، أو حرَّكه برجله. رواه أبو داود.

١٥٢- (١٢) وعن مالك، بلغه أنّ المؤذّن جاء عمر يُؤْذِنُه لصلاةِ الصّبح فوجده نائماً. فقال: الصّلاةُ حيرٌ من النّوم، فأمره عمرُ أن يجعلها في نداء الصبح. رواه في الموطّأ.

فإنه أندى صوتاً: "غب" أصل النداء من "الندي" أي الرطوبة يقال: صوت ندي أي رفيع، واستعارة النداء للصوت من حيث أن من يكثر رطوبة فمه حسن كلامه، ويعبر بالندي عن السخاء، يقال: فلان أندى من فلان. "مح" قيل: من هذا الحديث يؤخذ استحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسنه. أبي بكرةً: هو نفيع بن الحارث الثقفي. يُؤْذُنُه: بالتحفيف من الإيذان.

فأمره عمرُ إلخ: ليس هذا إنشاء أمر ابتدعه من تلقاء نفسه، بل كان سنة سمعها من رسول الله ﷺ يدل عليه حديث أبي محذورة في الفصل الثاني كأنه ﴿ مَا اللَّهُ عَلَى المؤذن استعمال "الصلاة خير من النوم" في غير ما شرع،=

أو حرَّكه برجله: قال ابن حجر: أي إذا كان مشغولاً بنوم ونحوه، وفيه حث على إيقاظ النائم ونحوه للصلاة، ويؤخذ من تحريكه برجله جواز ذلك من غير كراهة، ولا نظر إلى ما يتوهمه بعض الحمقى والجهلة من أن ذلك فيه تحقير أو إهانة للنائم. [المرقاة ٣٢٣/٣- ٣٢٣] في نداء الصبح: أي في أذان الصبح فقط، ولا يجعلها لإيقاظ النائم في غير الأذان. [المرقاة ٣٢٣/٢]

٣٥٣ – (١٣) وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمَّار بن سعدٍ مؤذِّن رسول الله ﷺ قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جدِّه، أن رسول الله ﷺ أمرَ بلالاً أن يجعل إصبعَيه في أفنيه، وقال: "إنّه أرفعُ لصوتك". رواه ابن ماجه.

-ويحتمل أن يكون من ضروب الموافقة كما مر آنفاً في حديث ابن عمر هُمـ: " أَوَ لَا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة"، فقال رسول الله ﷺ: "يا بلال قم فناد بالصلاة". أصبعيه في أذنيه: لعل الحكمة أنه إذا سدّ صُماحيه لا يسمع إلّا الصوت الرفيع فيتحرى في استقصائه كالأطروش [الأصم].

عبد الرحمن بن سعد إلخ: أي سعد القرظي، وكان مؤذن قباء في عهده عليه، وخليفة بلال في مسجد رسول الله ﷺ بعد عهده. [المرقاة ٣٢٣/٣–٣٢٤]

إصبعَيه في أذنيه: قال ابن حجر: ولا يسن ذلك في الإقامة؛ لأنه لا يحتاج فيها إلا أبلغية الإعلام؛ لحضور السامعين. [المرقاة ٣٢٤/٢]

# (٥) باب فضل الأذان وإجابة المؤذن

# الفصل الأول

٦٥٤ – (١) عن معاوية ﴿ قَالَ: سَمَعَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "المؤَذُّنُونَ أَطُولُ اللهِ ﷺ يوم القيامة". رواه مسلم.

٥٥٥ - (٢) وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللَّهِ عَالَى: قال رسول الله عَلَيْنُ: "إذا نُودِيَ للصَّلاةِ،

أطولُ النَّاسِ أعناقاً: "حس" قال ابن الأعرابي: معناه: أكثرهم أعمالاً، يقال: لفلان عنق من الخير أي قطعة، وقال غيره: أكثرهم رجاء؛ لأن من يرجو شيئًا طال إليه عنقه، فالناس في الكرب وهم في الروح يترقبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة.

وقيل: المراد: الدنو من الله سبحانه، وقيل: أراد ألهم لا يلحمهم العرق؛ فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، وقيل: معناه: ألهم رؤوساء يومئذ، والعرب تصف السادة بطول العنق. قيل: الأعناق الجماعة، يقال: جاء عنق من الناس أي جماعة، ومعنى الحديث أن جمع المؤذنين يكون أكثر، فإن من أجاب دعوقهم يكون معهم، وروى بعضهم إعناقاً بكسر الهمزة أي إسراعاً إلى الجنة، قيل: قوله: "أكثرهم أعمالاً" كقوله على: "أطولكن يداً" أي أكثركن عطاء، سمي العمل باعتبار ثقله بالعنق، قال تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ ﴾ (الأعراف: ٨)، فلما سمي العمل بالعنق جيء بالطول كالترشيح لهذا المجاز، كما أن اليد لما أطلق على العطاء جيء بالطول مراعاة للمناسبة، وقوله: "أكثرهم رجاء" كناية رمزية، ولذلك علّل بقوله: "لأن من يرجو شيئاً طال إليه عنقه".

وقوله: "الدنو" من الله" كناية تلويحية؛ لأن طول العنق يدل على طول القامة، وليس طول القامة مطلوباً لذاته، بل لامتيازهم من سائر الناس، وارتفاع شألهم، وكذا قوله: "لا يلجمهم العرق" من هذه الكناية؛ لأن طول القامة للامتياز، وهو إما لرفعة الشأن كما سبق، أو للنجاة من المكروه، وقوله: "يكونون رؤوساً" فيه استعارة شبهوا بأعناق كما قيل: هم الرؤوس والنواصي والصدور، قوله: وقيل: الجماعة، فعلى هذا الطول مجاز عن الكثرة؛ لأن الجماعة إذا توجهوا إلى مقصدهم يكون لهم امتداد في الأرض.

أَذْبَرَ الشَّيطان له ضُراطٌ حتى لا يسمع التَّأذينَ، فإذا قُضِيَ النداءُ أقبلَ، حتى إذا ثُوِّبَ بالصَّلاة أدبرَ، حتى إذا قُضيَ التثويب، أقبلَ، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظلَّ الرجلُ لا يدري: كم صلّى؟" متفق عليه.

٣٥٦ – (٣) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يسمع مدى صوت المؤذِّن جِنُّ، ولا إنسُّ، ولا شيءٌ، إلاَّ شهد له يوم القيامة". رواه البخاريّ.

أَدْبُرَ الشَّيطان إلخ: شبه شغل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع، ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضُراطاً تقبيحاً له. يخطر: في "الأساس": خطر الرجل برمحه إذا مشى به بين الصفين، وهو يخطر في مشيه يهتزّ، قال الحماسي: ذكرتك والخطي يخطر بيننا، المعنى: يدخل الشيطان ويحجز بينهما بوسوسة القلب، فلا يتمكن من الحضور في الصلاة.

حتى يظّلُ: كرّر "حتى" في الحديث خمس مرات: الأولى والأخيرتان بمعنى "كي"، والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين الشرطيتين، وليستا للتعليل. و"يظل" بفتح الظاء من الظلول، أي كي يصير من الوسوسة بحيث لا يدري كم صلى، ومعنى التثويب قد سبق. مدى صوت المؤذّن: أي غاية صوته، وإنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية بقوله: "لا يسمع صوت المؤذن" تنبيهاً على أن آخر من ينتهي إليه صوت المؤذن يشهد له كما يشهد له الأولون، وفيه حث على استفراغ الجهد في رفع الصوت بالأذان، والمراد "من شهادة الشاهدين له، وكفى بالله شهيداً،" اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل والعلو، وكما أن الله تعالى يُهين قوماً، ويفضحهم بشهادة الشاهدين، فكذلك يكرم قوماً تكميلاً لسرورهم. "قض" غاية الصوت يكون أخفى، فإذا شهد من سمع الأخفى كان غيره بالشهادة أولى.

له ضُواطٌ: بضم المعجمة كغراب، وهو ريح [يخرج] من الإنسان [عند الخوف] وغيره، وهذا لثقل الأذان عليه كما للحمار من ثقل الحمل. [المرقاة ٣٢٥/٢] لا يسمع التَّأذينَ: وقيل: هذا محمول على الحقيقة؛ لأن الشياطين يأكلون ويشربون، كما ورد في الأخبار، فلا يمتنع وجود ذلك منهم خوفاً من ذكر الله، أو المراد استخفاف اللعين بذكر الله تعالى من قولهم: ضرط به فلان إذا استخفه، ذكره ابن الملك. [المرقاة ٣٢٦/٣-٣٢٣] إذا ثُوِّبَ بالصَّلاة: من التثويب، وهو الإعلام مرة بعد أحرى، والمراد به الإقامة. [المرقاة ٣٢٦/٣]

٧٦٥٧ – (٤) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الله على قال: قال رسول الله على "إذا سمعتُم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا علي فإنه من صلَّى علي صلاة، صلى الله عليه بما عشراً، ثم سلُوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلَّا لعبد من عباد الله، وأرجُو أن أكونَ أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة ". رواه مسلم. ١٨٥ – (٥) وعن عمر، قال: قال رسول الله على "إذا قال المؤذّن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدُكم: الله أكبر، الله أكبر، ثمّ قال: أشهدُ أن لا إله إلاّ الله، قال: أشهدُ أن لا إله إلاّ الله، قال: أشهدُ أن عمداً رسول الله، قال: أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله، قال: أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله، قال: أشهدُ أن حمّداً رسول الله، قال: أشهدُ أن حمّداً رسول الله، قال: أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله، قال: حيّ على الصلاة، قال: لا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله. ثمّ قال: حيّ على

الوسيلة: "نه" الوسيلة في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء، ويتقرب إليه به، وجمعها وسائل، وإنما سميت تلك المنزلة من الجنة بها؛ لأن الواصل إليها يكون قريباً من الله سبحانه فائزاً بلقائه، مخصوصاً من بين سائر الدرجات بأنواع الكرامات، وأما الوسيلة المذكورة في الدعاء المروي عنه على بعد، فقيل: هي الشفاعة يشهد لها قوله في آخر الدعاء: "حلت له شفاعتي". أن أكون أنا هو: فقيل: "أنا هو" حبر "كان"، وضع موضع إياه، ويحتمل أن يكون "أنا" مبتدأ لا تأكيداً، و"هو" حبره.

إذا قال المؤذّنُ: "إذا" شرطية، وقوله: "فقال" عطف على الشرط، وحزاء الشرط قوله: "دخل"، والمعطوفات بــــ"ثم" مقدرات بحرف الشرط، والفاء في "فقال" يجوز أن يكون جواباً للشرط، وكذا في المعطوفات، وإنما وضع الماضي موضع المستقبل لتحقق الموعود. لا حولَ: "غب" "الحال" ما يختص به الإنسان وغيره من الأمور المتغيرة في نفسه وجسمه، أو ما يتصل به، و"الحول" ما له من القوة في إحدى هذه الأحوال، ومنه قيل: لا حول ولا قوة. =

وأرجُو أن أكونَ: قاله تواضعاً؛ لأنه إذا كان أفضل الأنام فلمن يكون ذلك المقام غير ذلك الهمام عليمًا، قاله ابن الملك. [المرقاة ٣٢٨/٢] حلّت عليه الشفاعة؛ أي صارت حلالاً له غير حرام، وفي رواية: حلت له الشفاعة، وقال ابن الملك: أي وجبت، فــــ"على" بمعنى اللام كما في رواية، وقيل: من الحلول بمعنى النزول يعني استحق أن أشفع له بحازاة لدعائه. [المرقاة ٣٢٨/٢]

ثمّ قال: الله أكبرُ، الله أكبرُ، قال: الله أكبرُ، الله أكبر، ثمّ قال: لا إله إلاَّ الله، قال: لا إله إلاّ الله من قلبه، دخل الجنّةَ". رواه مسلم.

٦٥٩ - (٦) وعن جابر على عال: قال رسول الله على: "من قال حينَ يسمعُ النّداء: اللهُم ربَّ هذه الدعوة التّامّة، والصّلاقِ القائمةِ، آت محمّداً الوسيلةَ والفَضيلةَ،

="مظ" أي لا حركة ولا حيلة، ولا خلاص من المكروه، ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله، قيل: إن الرجل إذا دعي بالحيعلتين كأنه قيل له: أقبل بوجهك وشراشرك على الهدى والفلاح، فأجاب: بأن هذا خطب حسيم، وهي الأمانة المعروضة على السموات والأرض، فكيف أحملها مع ضعفي؟ ولكن إذا وفقني الله بحوله وقوته لعلي أقوم بها! "مح" يستحب إجابة المؤذن بالمثل إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكل من سمعه من من متطهر ومُحْدث، وجنب وحائض، وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة، فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله أو نحوهما، ومنها: أن يكون في صلاة فلا يوافقه، فإذا فرغ منها أتى بمثله. فإذا فعله في الصلاة فهل يكره؟ للشافعي قولان، أظهرهما: يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة، لكن لا يبطل؛ لأنها أذكار، فلو قال: حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم بطلت إن كان عالماً بتحريمه؛ لأنه كلام آدمي، قال القاضي عياض: اختلفوا: هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط؟

الدعوة التّامّة: "تو" إنما وصف الدعوة بالتام؛ لأنها ذكر الله عز وجل يدعى بها إلى عبادته، وهذه الأشياء وما والاها هي التي يستحق صفة الكمال والتمام، وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرضه النقص والفساد، ويحتمل أنها وصف بالتمام؛ لكونها محمية عن النسخ. والصّلاةِ القائمةِ: أي الدائمة لا يغيرها ملّة ولا ينسخها شريعة.

الذي وعدْته: إما بدل، أو نصب على المدح بتقدير "أعنى"، أو رفع عليه بتقدير 'هو"، ولا يجوز أن يكون صفة للنكرة، وإنما نكّر للتفخيم أي مقاماً يغبطه الأولون والآخرون محموداً يكلُّ عن أوصافه ألسنة الحامدين. "شف" المراد بوعده قول تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴿ (بيني إسرائيل: ٢٩)، قال ابن عباس: أي مقاماً يحمدك فيه الأولون والآخرون، [رواه البخاري في كتاب الزكاة] وتشرف على جميع الخلائق تسأل فتعطى، وتشفع فتُشُفَّع، ليس أحد إلا تحت لوائك، قيل: قوله: "الله أكبر" إلى قول: "محمد رسول الله" هي الدعوة التامة، وكلمة التوحيد الباقية الدائمة، وقوله: "حيّ على الصلاة"، هو المشار إليه بقوله: الصلاة القائمة أي المستقيمة المحفوظة من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها، فهاتان الكلمتان وسيلتان إلى طلب الفلاح، =

والفَضيلةَ: أي الزيادة المطلقة والمزية الغير المنتهية، وأما زيادة "والدرجة الرفيعة" المشتهرة على الألسنة، فقال السخاوي: لم أره في شيء من الروايات. [المرقاة ٣٣١/٢]

وابعثهُ مقاماً محموداً الذي وعدّته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة". رواه البخاريُّ. معرفهُ مقاماً محموداً الذي وعن أنس، قال: كان النبيُّ عَلَيْ يُغيرُ إذا طلع الفجرُ، وكان يستمعُ الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك، وإلاَّ أغار. فسمع رجلاً يقولُ: الله أكبرُ، الله أكبرُ. فقال رسول الله على الفطرة". ثم قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله. فقال رسول الله عَلَيْ: "خرجتَ من النار" فنظروا إليه فإذا هو راعي مِعْزَى. رواه مسلم.

٦٦١- (٨) وعن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال حينَ يسمعُ المؤذّنَ: أشهدُ أنْ لا إله إلاّ الله وحدهُ لا شريك له، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، رضيتُ بالله ربَّا، وبمُحمدٍ رسولً، وبالإسلام ديناً، غُفر له ذَنبُه". رواه مسلم.

<sup>-</sup>والفوز في العقبى بالدرجات العالية المشار إليه بقوله: "آت محمداً الوسيلة والفضيلة"، "والمقام المحمود" مقام الشفاعة.

يُغيرُ: صيغة المضارع يدل على الاستمرار أي كان عادته ودأبه، والإغارة نحب أموال القوم على غفلة، وهي بالليل أولى، ولعل تأخيره إلى الصبح؛ لاستماع الأذان. فإن سمع أذاناً: وضعه موضع ضميره إشعاراً بأن من حقه، وكونه من علامات الدين أن لا يتعرض لأهله.

فسمع رجلاً: "الفاء" فصيحة أي لما كان عادته ذلك استمع فسمع. على الفطرة: أي أنت أو أوقعتها على الفطرة، والثاني أولى ليطابق "خرجت" يعني أوقعتها على الفطرة التي فطر الناس عليها، وقوله: "خرجت" إشارة إلى استمرار تلك الفطرة، وعدم تصرف الوالدين فيه بالشرك، وأما "خرجت" بلفظ الماضي، فيحتمل أن يكون تفاؤلاً، وأن يكون قطعاً؛ لأن كلامه على حق وصدق. راعي معزّى: بكسر الميم بمعنى المعز، وهما اسما حنس، وواحد المعزى ماعز، وهو خلاف الضأن.

حينَ يسمعُ المؤذّنَ: أي صوته أو أذانه أو قوله، وهو الأظهر، وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع تشهده الأول أو الأخير، وهو قوله آخر الأذان: لا إله إلا الله، وهو أنسب، ويمكن أن يكون معنى "يسمع" يُحيب، فيكون صريحاً في المقصود، وأن الظاهر أن الثواب المذكور مترتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة، ولأن قوله بهذه الشهادة في أثناء الأذان ربما يفوته الإجابة في بعض الكلمات الآتية. [المرقاة ٣٣٣/٢]

٩٦٦٢ (٩) وعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: "بينَ كلِّ أذانين صلاةً"، ثم قال في الثالثة: "لمن شاء" متفق عليه.

## الفصل الثاني

مؤتَمَنٌ.....من أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "**الإمامُ ضامن**، والمؤذَّنُ مؤتَمَنٌ.....مؤتَمَنٌ.

بينَ كلِّ أذانين: غلب الأذان على الإقامة، وسماها باسمه. "خط" حمل أحد الاسمين على الآخر شائع كما قالوا: سيرة العمرين، ويحتمل أن يكون الاسم حقيقة لكل منهما؛ لأن الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، فالأذان إعلام بحضور الوقت، والإقامة إعلام بحضور فعل الصلاة، قيل: ولا يجوز حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة واجبة بين كل أذاني وقتين، وقد خير رسول الله على فقال في المرة الثالثة: "لمن شاء". "مظ" إنما حرض رسول الله على أمته على صلاة النفل بين الأذانين؛ لأن الدعاء لا يرد بينهما لشرف ذلك الوقت، وإذا كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر.

الإمامُ ضامنٌ: "قض" الإمام متكفل أمور صلاة الجمع، فيتحمل القراءة عنهم، إما مطلقاً عند من لا يوجب القراءة على المأموم، أو إذا كانوا مسبوقين، ويحفظ عبيهم الأركان، والسنن، وأعداد الركعات، ويتولى السفارة بينهم وبين ربحم في الدعاء، والمؤذن أمين في الأوقات يعتمد الناس على أصواقم في الصلاة والصيام، وسائر الوظائف المؤقتة، وقوله: "أرشد الله الأئمة، واغفر للمؤذنين" دعاء أخرجه في صورة الخبر مبالغة، وعبر بالماضي ثقة بالاستجابة، كأنه أستجيب فيه، ويخبر عنه موجوداً، والمعنى: أرشد الأئمة للعلم بما تكفلوه، والقيام والخروج عن عهدته، واغفر للمؤذنين ما عسى يكون لهم من تفريط في الأمانة. "شف" يستدل به على فضل الأذان على الإمامة؛ لأن حال الأمين أفضل من حال ضمين، تم كلامه. ورد بأن هذا الأمين يتكفل الوقت فحسب، وهذا الضامن يتكفل أركان الصلاة، ويتعهد للسفارة بينهم وبين ربحم في الدعاء، فأين أحدهما من الآخر؟ وكيف لا!=

بينَ كلِّ أذانين صلاةً: اعلم أنه قد ذهب أحمد ابن حنبل وإسحاق وأصحاب الحديث إلى استحباب الركعتين قبل المغرب لهذا الحديث، وروي عن ابن عمر قال: "ما رأيت أحداً يصليهما على عهد النبي ﷺ رواه أبو داود وإسناده صحيح، وعن الخلفاء الأربعة، وجماعة ألهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك ﷺ. [التعليق الصبيح ١٣/١]

اللهُم أَرشد الأئمّة، واغفر للمؤذّنينَ". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والشّافعي، وفي أخرى له بلفظ "المصابيح".

٦٦٤ - (١١) وعن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أذَّن سبع سنين مُحتسباً، كُتِبَ له براءةٌ من النار". رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

٥٦٥- (١٢) وعن عُقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "يَعْجَبُ رَبُّكُ من راعي غَنَمٍ في رأس شَظِيَّة للحبل يُؤذُنُ بالصَّلاة ويُصلِّي، .....

-والإمام خليفة رسول الله ﷺ والمؤذن خليفة بلال، وأيضاً "الإرشاد" الدلالة الموصلة إلى البغية، و"الغفران" مسبوق بالذنب.

مُحتسباً: فالاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدّ، إنما قيل: احتسب العمل لمن ينوي به وجه الله تعالى؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد، والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد. يَعْجَبُ ربُّك: التعجب على الله تعالى مجاز؛ إذ لا يخفى عليه أسباب الأشياء، والتعجب إنما يكون مما خفي سببه، فالمعنى: عظم ذلك عنده، وكبر لديه، وقيل: معناه الرضا. "نه" و"الشظية" من الحصا ونحوه، والجمع الشظايا، قيل: الخطاب في "يعجب ربك" عام لكل من يتأتى منه السماع بفخامة الأمر، فيؤكده معنى التعجب، وقوله تعالى: "انظرُوًا" تعجيب للملائكة من ذلك الأمر بعد تعجب لمزيد التفخيم، وكذا تسميته بـــ"العبد"، وإضافته إلى نفسه، والإشارة بـــ"هذا" تعظيم على تعظيم.

وفي أخرى له إلخ: أي رواية أحرى له أي للشافعي بلفظ "المصابيح"، وهو "الأثمة ضمناء، المؤذنون أمناء، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين". [التعليق الصبيح ٤١٤/١] براءة من النار: وذلك لأنه مبين صحة تصديقه لا يتصور المواظبة عليه لله إلا ممن أسلم وجهه لله. ولأنه أمكن من نفسه غاشية عظيمة من الرحمة الإلهية، كذا في "حجة الله البالغة". [التعبيق الصبيح ٤١٤/١]

شَظِيَّة: - بفتح الشين المعجمة وكسر الظاء المعجمة وتشديد التحتانية - أي قطعة من رأس الجبل، وقيل: هي الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل. [التعليق الصبيح ٤١٤/١]

يُؤَذِّنُ بالصَّلاة: فائدة تأذينه إعلام الملائكة والجن بدخول الوقت فإذا أذَّن وأقام تصلي الملائكة معه، ويحصل له ثواب الجماعة. [التعليق الصبيح ١/٥١٤،٤١٥]

فيقول الله عزَّ وحلِّ: انظروا إلى عبدي هذا، يُؤَذِّن ويقيم الصلاة، يخاف منِّي، قد غفرتُ لعبدي، وأدخَلْتُه الجنّة". رواه أبو داود، والنَّسائي.

الله على كُثبان المسك عمر، قال: قال رسول الله على الله على كُثبان المسك الله على كُثبان المسك يوم القيامة: عبد أدَّى حقّ الله وحقَّ مولاه، ورجلٌ أمّ قوماً وهُم به راضونَ، ورجلٌ يُنادي بالصلوات الخمس كلَّ يوم وليلة". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريب.

٣٦٦٧ (١٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "المؤذّنُ يُغفر له مدى صوتِه، ويشهدُ له كلُّ رطْبٍ ويابسٍ، وشاهدُ الصّلاة يُكتبُ له خمسٌ وعشرونَ صلاة،

يخاف منّي: الأظهر أنه جملة مستأنفة، وإن احتمل الحال فهو كالبيان لعلة عبوديته، واعتزاله عن الناس، وفي الحديث دليل على جواز الأذان والإقامة للمنفرد. على كُثبان المسك: "الكثب" ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير، عبر عن الثواب بكثبان المسك لرفعته، وظهور فوحه، وروح الناس من رائحته؛ ليناسب حال هؤلاء الثلاثة، فإن أعمالهم متحاوزة إلى الغير، وصف المؤذن بالمضارع تصويراً واستحضاراً، وحص الإمام بالرضا دون المؤذن؛ لأنه متوال السفارة بينهم وبين الله بالدعاء، وعليه اعتماد المأموم يصلح صلاقم بصلاح صلاته، ويفسد بفسادها. مدى صوته: أي لو قدر أن يكون ما بين أقصى صوته وبين مقام المؤذن ذنوب له يملأ تلك المسافة لغفرها الله، فيكون هذا الكلام تمثيلاً.

وشاهدُ الصَّلاة: عطف على قوله: "المؤذن يغفر له"، وفيه إشعار بأن الثانية مسببة عن الأولى، وأن العطف لبيان حصول الجملتين في الواقع، والترتيب بينهما مفوض إلى ذهن السامع، وكما أن الجملة الثانية مسببة عن الأولى، ومتأثرة عنها بهذا الاعتبار كذلك الأولى متأثرة من الثانية باعتبار مضاعفة الأجر، وإليه أشار من قال: يغفر للمؤذن؛ لأن كل من سمع صوته أسرع إلى الصلاة، ثم غفرت خطاياه لندائه، فكأنه لأجل إسراع الشاهد قد غفر للمؤذن.

يخاف منّي: أي يفعل ذلك خوفاً من عذابي، لا ليراه أحد قاله ابن الملك. [المرقاة ٣٣٧/٢] مدى صوته: مدى الشيء: غايته، والمعنى: أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وُسْعه في رفع الصوت. فبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. [الميسر ١٩٧/١]

ويُكفَّر عنه ما بينهما". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. وروى النَّسائي إلى قوله: "كل رطْبٍ ويابس"، وقال: "وله مثلُ أجر من صلّى".

الله! اجعلني الله! الله! العاص، قال: قُلتُ: يا رسول الله! اجعلني إمام قومي. قال: "أنت إمامُهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخِذ مؤذّناً لا يأخذُ على أذانه أجراً". رواه أحمد، وأبو داود، والنّسائي.

977- (١٦) وعن أمِّ سلمةَ ﷺ، قالت: علَّمَني رسول الله ﷺ أنْ أقولَ عند أذان المغرب: "اللهُم هذا إقبال ليلِك، وإدبارُ لهارك، وأصواتُ دُعاتك، فاغفر لي". رواه أبو داود، والبيهقي في "الدَّعوات الكبير".

• ٦٧٠ – (١٧) وعن أبي أُمامةً، أو بعض أصحاب رسول الله ﷺ، قال: إنّ بلالاً أخذَ في الإقامة، فلمّا أن قال: قد قامت الصَّلاةُ. قال رسول الله ﷺ: "أقامها الله وأدامَها".

ويُكفَّر عنه ما بينهما: أي ما بين الصلاتين اللتين شهدهما. واقتد بأضعفهم: "اقتد" جملة إنشائية عطف على "أنت إمامهم"؛ لأنه بتأويل "أمّهم"، وإنما عدل إلى الاسمية للدلالة على الثبات كأن إمامته ثبتت، ويخبر عنها يعني كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أنت أيضاً بضعفه، واسلك سبيل التخفيف في القبام والقراءة، وفيه من الغرابة أنه جعل المقتدى مقتدياً. "نه" ذكر بلفظ الاقتداء تأكيداً للأمر المحثوث عليه، قيل: تمسك به من منع الاستيجار على الأذان، ولا دليل فيه لجواز أن يأمره بذلك أخذاً بالأفضل. "مظ" أجر المؤذن على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء، وقال الحسن: أخشى بأن لا يكون صلاته خالصة لله، وكرهه الشافعي وقال: يرزق من خمس الخمس من سهم رسول الله ﷺ، فإنه مرصد لمصالح الدين. مظ: فيه أن الإمامة ينبغي أن يكون بإذن الحاكم، وأنه يستحب للإمام التخفيف في الصلاة، واستحباب الأذان بغير أجرة.

هذا إقبال: "هذا" إشارة إلى ما في الذهن، وهو مبهم مفسر بالخبر، وقوله: "وإدبار وأصوات" معطوفان على الخبر. فاغفر لي: مرتب بالفاء عليه، نبه على صدور فرطات من القائل في نماره السابق. فلمّا أن قال إلخ: لما يستدعي فعلًا، فالتقدير: فلما انتهى إلى أن قال، واختلف في "قال" إنه متعد أو لازم، فعلى الأول يكون القول مفعولاً به، وعلى الثاني يكون مصدراً.

وقال في سائر الإقامة: كنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود.

وقال في سائر الإقامة: يريد أنه قال مثل ما قاله المؤذن؛ لما مرّ في الحديث الخامس من الفصل الأول من الباب. الدُّعاء عند النِّداء: قرن الدعاء بين الأذانين عند حضور الشيطان؛ لإيقاعه الوساوس، ودفع المصلي ذلك بالاستغاثة بالدعاء عند التحام المحاربة؛ لكونهما مجاهدين في سبيل الله.

وعند البأس: البأس: الشدة والمحاربة، و'حين يَلْحَم" بدل من قوله: "وعند البأس"، وفي "الغريبين": ألحم الرجل واستلحم الرجل إذا أنشب في الحرب فلم يجد مخلصاً، ولحم إذا قتل، فهو ملحوم ولحيم، قال القاضي عياض: لحمه إذا التصق به التصاق اللحم بالعظم أي حين يلتصق بعضهم ببعض، أو يهتم بعضهم بقتل بعض، من "لحم فلان" فهو ملحوم إذا قتل كأنه جعل لحمًا. وتحت المطر: روي في "العوارف": أنه على يستقبل الغيث ويتبرّك به، ويقول: حديث عهد بربّه.

وتحتَ المطر: أي عند نزول المطر. [المرقاة ٣٤٤/٢] يفضُلوننا: أي يحصل لهم فضل ومزية علينا في الثواب بسبب الأذان. [المرقاة ٣٤٤/٢] فسكُ تُعْطَ: أي اطلب من الله حينئذ ما تريد. "تُعط" أي يقبل الله دعاءك ويعطيك سؤالك. [المرقاة ٣٤٤/٢]

#### الفصل الثالث

النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الرَّوحاء". قال الراوي: والرَّوحاء من المدينة: على ستة وثلاثين ميلاً. رواه مسلم.

٥٦٥- (٢٢) وعن عَلْقمة بن وقّاص، قال: إني لَعند معاوية، إذ أذَّن مؤذُّنه، فقال معاوية كما قال مؤذُّنه. حتى إذا قال: حيّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلاّ بالله. فلمّا قال: حيّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العَلِيّ العظيم. وقال بعدَ ذلك ما قال المؤذِّنُ. ثم قال: سمعتُ رسول الله علي قال ذلك. رواه أحمد.

ذهب حتى يكون مكان إلخ: أي يبعد الشيطان من المصلّي بُعد ما بين المكانين، والتقدير يكون الشيطان مثل الروحاء في البُعد.

عَلْقمة: هو ليثي، وقد ولد في زمن النبي ﷺ، وقيل: كان في الوفد الذين جاءوه ﷺ، وشهد الخندق، ومات في المدينة في أيام عبد الملك بن مروان. العَلِيِّ العظيم: هذه الزيادة نادرة في الروايات. وأنا وأنا: عطف على قول المؤذن بتقدير العامل أي وأنا أشهد كما شهد، والتكرير في "وأنا" راجع إلى الشهادتين، وفيه أنه ﷺ كان مكلفاً بأن يشهد على رسالته كسائر الأمة.

مثل هذا إلخ: أي القول مجيباً أو مؤذناً أو مطلقاً، "يقيناً" أي خالصاً مخلصاً من قلبه، "دخل الجنة" أي استحق دخول الجنة، أو دخل مع الناجين. [المرقاة ٣٤٦/٢]

٣٠٨ - (٢٥) وعن ابن عمر، أنّ رسول الله ﷺ، قال: "من أذَّن ثِنتي عشرة سنة، وجبت له الجنّةُ، وكُتِبَ له بتأذينه في كلّ يوم ستُّون حسنةً، ولكلّ إقامة ثلاثون حسنةً". رواه ابنُ ماجه.

977- (٢٦) وعنه، قال: كُنَّا نُؤمرُ بالدُّعاء عند أذان المغرب. رواه البيهقي في "الدَّعوات الكبير".

بتأذينه: فيه حذف أي كتب له بسبب تأذينه كل مرة في كل يوم، كذا في "شرح السنة". كُنَّا نُؤمرُ بالدُّعاء إلخ: لعل هذا الدعاء ما مرّ في حديث أم سلمة.

ستُّون حسنةً: ولعل وجه التضعيف: أن الإقامة محتصة بالحاضرين، والأذان عام، أو لسهولة الإقامة، ومشقة الأذان بالصعود إلى المكان المرتفع، ورفع الصوت والتؤدة، والأجر على قدر المشقة، أو لإفراد ألفاظ الإقامة عند من يقول بما، والله سبحانه وتعالى أعلم. [التعليق الصبيح ١٧/١]

# (٦) باب تأخير الأذان

## الفصل الأول

7۸۱ – (۲) وعن سَمُرةَ بن جُندُب، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمنعنَّكم من سُحوركم أذان بلال، ولا الفحرُ المُستطيل، ولكن الفَجر المستطير في الأفق". رواه مسلم، ولفظه للترمذيِّ.

عمّ لي، عمّ لك بن الحُويْرِث، قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ أنا وابنُ عمّ لي، فقال: "إذا سافرتُما فأذّنا وأقيما،....

ولكن الفَجرُ المستطيرُ: "نه" هو الذي انتشر ضوؤه، واعترض في الأفق كأنه طار في السماء، بخلاف المستطيل، فإنه يسمى ذَنَب السرحان. مالك بن الحُويْرِث: قيل: هو من قبيلة الليث، وفد على النبي ﷺ، وأقام عنده عشرين ليلة، وسكن البصرة.

إنّ بلالاً يُنادي إلخ: قال أهل المدينة يعني مالكاً، وهو قول الشافعي وأحمد ابن حنبل: ليس من الصلاة صلاة ينادى لها قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح، وقال محمد بن الحسن: فكيف صارت صلاة الصبح من الصلوات التي ينادى لها قبل دخول الوقت؟ قالوا: للحديث الذي جاء عن رسول الله ﷺ أن بلالاً ينادي بليل إلخ، قيل لهم: إنما كان يصنع هذا بلال في شهر رمضان ليتسحر الناس بأذانه، ويكتفي الناس بأذان ابن أم مكتوم لصلاة الفحر. [التعليق الصبيح ١٨/١]

مالك بن الحُويْرِث: بالتصغير، يكنى أبا سليمان الليثي، نزل البصرة، له خمسة عشر حديثاً، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديث مات سنة (٧٤ هـ). [المرعاة ٣٨٤/٢]

ولْيَوْمَّكُمَا أَكْبُرُكُمَا". رواه البخاريُّ.

وإذا حضرتِ الصَّلاةُ، فليُؤذِّن لكم أحدُكم، ثمَّ ليَؤُمّكم أكبرُكم". متفق عليه.

حير، سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرَّس، وقال لبلال: "اكْلاُ لنا الليل. فصلّى خير، سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرَّس، وقال لبلال: "اكْلاُ لنا الليل. فصلّى بلالٌ ما قُدِّر له، ونام رسول الله على وأصحابه. فلمّا تقارب الفجر، استند بلالٌ إلى راحلته مُوجّه الفجر، فغلبَت بلالاً عيناه، وهو مُستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله على ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله على أوهم استيقاظاً، ففزع رسول الله على فقال: "أي بلال!" فقال بلالٌ: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك.

صلَّوا كما رأيتموني: "ما" نكرة موصوفة أي صلوا الصلاة كصلاة رأيتموني أصليها. ثمَّ لَيَؤُمَّكُم أكبرُكم: فيه دليل على فضل الإمامة على الأذان حيث أطلق الأذان، وخيّرهما فيه، وقيّد الإمامة. حين قَفل: "نه" قفل يقفل إذا عاد من سفره، وقد يقال للمسافر قفول في الجيء والذهاب، و"التعريس" نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. اكْلأ: الكلاء الحفظ والحراسة. مُوجّه الفجر: أي متوجهه.

فغلبَتْ إلى: عبارة عن النوم، كأن عينيه غالبتاه، فغلبتاه على النوم. أوّلهم استيقاظاً: "شف" في استيقاظ رسول الله على الناس إيماء إلى أن النفوس الزكية وإن غلبت عليها في بعض الأحيان شيء من الحُحب البشرية، لكنها عن قريب سيزول، وإن كل من هو أزكى كان زوال حُحبه أسرع. ففزع: أي هبّ وانتبه، كأنه من الفزع والخوف؛ لأن من ينتبه لا يخلو عن فزع ما. أخذ بنفسي الذي أخذ: أي كما توفّاك في النوم توفّاني.

ولْيُؤمّكما أكبرُكما: أي سنًّا أو رتبةً، قال ابن الملك: الحديث يدل على أن الأذان لا يختص بالأكبر والأفضل بخلاف الإمامة، فإنه يندب فيها إمامة الأكبر سنًّا أو رتبةً. [التعليق الصبيح ٤١٩/١] أدركه الكرى: هو النعاس، وقيل: النوم. [المرقاة ٣٥٢/٢] استند بلالٌ إلى راحلته: لغلبة ضعف السهر وكثرة الصلاة. [المرقاة ٣٥٢/٢]

قال: "اقتادُوْا" فاقتادَوْا رواحلهم شيئًا، ثم توضًا رسول الله ﷺ، وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى هم الصبح. فلمّا قضى الصلاة، قال: "من نسي الصلاة، فليُصلّها إذا فكرها؛ فإن الله تعالى قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾". رواه مسلم.

٥٦٥ - (٦) وعن أبي قتادةً، قال: قال رُسُول الله ﷺ: "إذا أقيمتِ الصلاة فلا تقوموا حتى ترويي قد خرجتُ". متفق عليه.

٦٨٦ - (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة،

اقتادُوا فاقتادُوا: "اقتادوا" أمر، "فاقتادوا" ماض. شيئًا: أي اقتادوا قليلًا، يقال: قاد البعير واقتاده جرّ حبله كأنه هي أراد أن يتحوّلوا عن ذلك المكان. "حس" اختلف في معنى مفارقة ذلك المكان: فمن لم يجوّز قضاء الفائتة في الوقت المنهي، قال: إنما فعل ذلك ليرتفع الشمس، ومن يجوّز وهم الأكثرون، قالوا: معناه: أنه أراد أن يتحوّل عن المكان الذي أصابتهم فيه هذه الغفلة، وروي أنه على قال: "ليأخذ كل واحد رأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان".

"مح" فإن قيل: كيف ذهل النبي على عن الصلاة ونام عنها مع قوله على: "إن عيني تنامان وقلبي لا ينام" ؟ قلنا: فيه وحهان، أصحهما: أنه لا منافاة؛ لأن القلب إنما يدرك الأمور الباطنة كاللذة والألم ونحوهما، ولا يدرك الحسيات مثل طلوع الفجر وغيره، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة، والثاني: أنه كان له حالتان: ينام القلب تارة، وأخرى لا ينام، فصادف بهذا الموضع حالة النوم، وهو ضعيف، قيل: والثاني أولى؛ لما ورد "أنه على اضطحع فنام حتى نفخ فآذنه بلال بالصلاة، فصلى و لم يتوضأ"، وعللوه بقوله على: "ينام عيني ولا ينام قلبي"، والحديث مؤول بأنه نسي ليسن. إذا أقيمت الصلاة: أي إذا نادى المؤذن بالإقامة، فأقيم المسبب مقام السبب. "حس" فيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروجه.

فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السّكينةُ. فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتحَمُّ فاتِمُّوا". متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "فإنّ أحدَكم إذا كان يعمِدُ إلى الصّلاة فهُو في صلاة".

وهذا الباب خال عن الفصل الثاني.

#### الفصل الثالث

تسعون: حال، وهو أبلغ من "لا تَسعوا"؛ لتصوير حال سوء الأدب المنافي لما هو أولى به من الوقار، ومن ثم عقبه بما يشتمل على حسن الأدب أعني المشي، ثم ذيّل المفهومين بإلزام السكينة في جميع الأمور خصوصاً في الوفود إلى جناب العزة، لا يقال: هذا مناف لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا﴾ الآية؛ لأنا نقول: المراد بالسعي في الآية القصد بدل عليه قوله تعالى: ﴿وَذَرُوْا البَيْعَ﴾ أي اشتغلوا بأمر المعاد، واتركوا أمر المعاش، قال الحسن: ليس السعي على الأقدام، لكن على النيات والقلوب. "حس" اختلف فيمن يخاف فوت التكبيرة الأولى: فقيل: يسرع، فإن عمر على سمع الإقامة بالبقيع فأسرع إلى المسجد، وقيل: لا؛ لهذا الحديث، وفي قوله: "فأتموا" دلالة على أن "ما أدرك" أول صلاته؛ لأن لفظ الإتمام يقع على باقي الشيء، وهو مذهب عليّ وأبي الدرداء، و به قال الشافعي كلي. فما أدركتم: أي إذا ثبت لكم ما هو أولى فما أدركتم.

فإنّ أحدَكم إلخ: "مح" يستحب للذاهب إليها أن لا يعبث بيده، ولا يتكلم بقبح، ولا ينظر نظراً قبيحاً، ويتجنب ما أمكنه مما يتجنب منه المصلّي، وإذا قعد في المسجد ينتظرها يتأكد عليه ذلك، وفي بعض الروايات جمع بين السكينة والوقار، فقيل: هما يمعنى، والحق: أن "السكينة" التأني في الحركات، واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة، وغض البصر، وخفض الصوت، والإقبال على طريقه من غير التفات، ونحو ذلك. زيد بن أسلم: تابعي، مولى عمر بن الخطاب عصم.

وأتوها تمشون: أي بالسكينة والطمأنينة التي مدار الطاعة عليهما؛ إذ المقصود من العبادة الحضور مع المعبود. [المرقاة ٣٥٦/٢] فهُو في صلاة: أي حكماً وثواباً وقصداً ومآباً. [المرقاة ٣٥٧/٢] عرَّس رسول الله إلخ: فيه تحريد أو تأكيد، فإن التعريس نزول الليل أو آخره. [المرقاة ٣٥٧/٢]

ووكّل بلالاً أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلالٌ ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعَتْ عليهم الشمسُ، فاستيقظ القومُ، وقدْ فزعوا، فأمرهم رسول الله على أن يرْكَبُوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: "إنّ هذا واد به شيطانٌ". فركبوا حتى خرجُوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسولُ الله على أن ينزلوا، وأن يتوَضَّؤوا، وأمر بلالاً أن ينادي للصلاة - أو يُقيمَ - فصلَّى رسول الله على بالنّاس، ثمَّ انصرف وقد رأى من فزعهم، فقال: "يا أيُّها الناسُ! إنّ الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردَّها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو نسيها، ثم فزع إليها، فليُصلِّها كما كان غير هذا، فإذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو نسيها، ثم فزع إليها، فليُصلِّها كما كان يُصليها في وقتها"، ثم التفت رسول الله على إلى أبي بكر الصدِّيق، فقال: "إنّ يصليها في وقتها"، ثم التفت رسول الله على إلى أبي بكر الصدِّيق، فقال: "إنّ الشيطان أتى بلالاً وهو قائمٌ يصلّى فأضجعه،

فاستيقظ القوم: كرّر "فاستيقظ"؛ لينيط به قوله: فقد فزعوا. إنّ الله قبض أرواحنا: فيه تسلية للقوم ممّاً فزعوا منه، وأن تلك الغفلة كانت بمشية الله تعالى. ولو شاء لردَّها إلينا إلخ: إشارة إلى الموت الحقيقي الذي ينبّه عليه قوله تعالى: ﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ (الزمر: ٢٤)، وقوله: "إن الله قبض أرواحنا" إشارة إلى الموت المجازي في قوله تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى﴾ أي التي لم تمت في منامها. أو نسيها: يحتمل أن يكون شكاً من الراوي، وأن يكون تنويعاً في الحديث، أي غفل عنها بسبب النوم، أو نسيها بأمر آحر، وضمّن "فزع" معنى الالتجاء، فعدّى بـــ"إلى" أي التحام إلى الصلاة فزعاً.

إنّ الشّيطان أتى بلالاً: فإن قلت: كيف أسند تلك الغفلة ابتداء إلى الله تعالى في قوله ﷺ: "إن الله قبض أرواحنا"، وفي قول بلال سابقاً حيث قال: "أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك" ثم أسنده إلى الشيطان؟. أحيب: بأنه مسئلة خلق الأفعال، أي أراد الله تعالى خلق النوم والنسيان فيهم، فمكّن الشيطان عن اكتساب ما هو حالب للغفلة، أو النوم من الهُدوء وغيره. "نه" الهدوء: السكون عن الحركات من المشي، والاختلاف في الطريق، وفي الحديث إظهار معجزة، ولهذا صدقه الصديق هيه بالشهادة.

كما كان يُصليها في وقتها: وظاهره أنه يجهر في الجهرية، ويُسرّ في السريّة خلافاً لبعض علمائنا، حيث قال: وخافت حَتماً إن قضي. [المرقاة ٣٥٩/٢]

ثم لم يزل يهدئه كما يُهدأ الصبيُّ حتى نام". ثمَّ دعا رسول الله ﷺ بلالاً، فأخبر بلالً رسولَ الله ﷺ مثل الذي أخبر رسول الله ﷺ أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنّك رسول الله ﷺ. رواه مالك مُرسلاً.

معلَّقتان في ابن عمرَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "خصلتان معلَّقتان في أعناق المؤذِّنين للمُسلمين: صيامُهم وصلاتُهم". رواه ابن ماجه.

كما يُهدأ الصبيُّ: يقال: أهدأت الصبيّ وسكنته، وذلك بأن يضرب كفه عليه حتى يسكن وينام.

معلَّقتان الخ: صفة "لخصلتان'، و"للمسلمين" خبر، و"صيامهم" و"صلاتهم" بيان للخصلتين، أو بدل منهما، شبّهت حالة المؤذنين، وإناطة الخصلتين للمسلمين بمم بحالة الأسير الذي في عنقه ربقة الرق وقدّه، لا يخلصه منها إلا المن والفداء، والوجه الأمر الذي لزم الشخص ولا تفصي له عنه إلا بالخروج عن العهدة، وبهذا الاعتبار قيل في حقهم: "أمناء".

## (٥) باب المساجد ومواضع الصلاة

# الفصل الأول

977- (1) عن ابن عبّاس، قال: لما دخل النبيُّ ﷺ البيت، دعا في نواحيه كلّها ولم يصلِّ حتى خرج منه، فلمّا خرج ركع ركعتين في قُبُل الكعبة، وقال: "هذه القبلة". رواه البخاري.

٦٩٠– (٢) ورواه مسلم عنه، عن أسامة بن زيد.

791 – (٣) وعن عبد الله بن عمر ﷺ رسول الله ﷺ دخل الكعبة هو وأسامةُ بن زيد، وعثمانُ بن طلحة الحَجْبِيُّ، وبلالُ بن رباح، فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألتُ بلالاً حينَ حرج: ماذا صنع رسول الله ﷺ فقال: جَعَل عَمُوداً عن يساره،

ولم يصلِّ حتى خوج: عامة العلماء على جواز النفل داخل الكعبة لحديث ابن عمر، واحتلف في الفرض، فذهب الجمهور إلى جوازه، ومنع منه مالك وأحمد، وحكى عن محمد بن جرير: أنه لا يجوز الفرض ولا النفل؛ لحديث ابن عباس، وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت، ومعه زيادة علم، والمراد الصلاة المعهودة، ويؤيده قول ابن عمر: نسيتُ أن أسأله كم صلى؟ وأما نفي أسامة، فيحتمل أنه اشتغل بالدعاء، فلم يشعر بصلاة النبي على وأما بلال فقد تحققها، وإنما أغلق الله الباب؛ لئلا يجتمع عليه الناس.

في قُبُل الكعبة: بضم الباء وسكونها، وهو نقيض الدبر، والقبلة الجهة، سميت قبلة؛ لأن المصلي يقابلها. "تو" المراد الجهة التي فيها الباب.

هذه القبلة: "خط" يعني أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت لا ينسخ، فصلوا إلى الكعبة أبداً، ويحتمل وجهاً آخر، وهو أنه ﷺ علمهم السنة، وجهة مقام الإمام، واستقبال الكعبة من وجه الكعبة دون أركانها وحوانبها الثلاثة وإن كانت مجزية.

رواه البخاري: في رواية "البخاري" توهم إرسال؛ لأن ابن عباس لم يكن مع النبي على حين دخل، ولعل العذر أن يقال: باختلاف الزمان، وتعدد دخوله على والكاتب سقط عنه راوي ابن عباس، أو يقال: ابن عباس مع من دخل، لكن لم يشعر بالصلاة.

وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءَه، وكان البيتُ يومئذ على ستَّة أعمدة، ثم صلّى. متفق عليه.

عدا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرامُ". متفق عليه.

٦٩٣ – (٥) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُشكُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا". متفق عليه.

على ستَّة أعمدة: وذلك قبل أن بناها الحجاج في فتنة ابن الزبير وهدم الكعبة. إلاَّ المسجدَ الحوامَ: قيل: الاستثناء يحتمل أن الصلاة في المسجد الحرام بألف، بل بدونها، ويحتمل أن الصلاة في المسجد الحرام بألف، بل بدونها، ويحتمل أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، ويحتمل المساواة أيضاً.

لا تُشدُّ الرِّحال: كناية عن النهي عن المسافرة إلى غيرها من المساجد، وهو أبلغ مما لو قيل: لا تسافر؛ لأن فيه تصوير حالة المسافرة، وتحيئة الآلات، وشدّ الرحال، ثم أخرج النهي مخرج الإخبار. "حس" لو نذر أن يصلي في مسجد من هذه الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلي فيه، ولو نذر أن يصلي في غيرها يصلي حيث شاء. "شف" لو نذر أن يصلي، أو يعتكف في المسجد الحرام تعيّن، ولو عيّن مسجد المدينة للصلاة أو للاعتكاف تعيّن أحد=

ثم صلّى: قال الإمام النووي: في الجمع بين رواية بلال المثبت لصلاة النبي الكلاية وبين رواية أسامة النافي لصلاته: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم، فوجب ترجيحه، وأما نفي أسامة فيحتمل ألهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي الله يدعوا فاشتغل هو بالدعاء أيضاً في ناحية من نواحي البيت، والرسول الله في ناحية أخرى وبلال قريب منه، ثم صلى النبي الله بلال لقربه منه، و لم يره أسامة لبعده مع خفة الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملاً بظنه، قال بعض العلماء: يحتمل أنه على دخل مرتين، فمرة صلى فيه، ومرة دعا و لم يصل فيه، فلم تتضاد الأحبار كذا في شرح الكرماني. [المرقاة ٢/٤٢٣] لا تُشدُّ الرِّحال إلخ: قيل: لفظه خبر، ومعناه نحي؛ وذلك لأن ما عدا هذه المساجد الثلاثة متساو في الرتبة، غير متفاوت في الفضيلة، ففي أي [مسجد] صلّى، كتب له مثل ما في غيره، وحكم المساجد الثلاثة على خلاف ذلك؛ لما بين الله لنا على لسان رسوله الله من مقادير تضعيف الثواب للمصلّى في كل واحد منها. [الميسر ٢٠٠/١]

٦٩٤ - (٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي". متفق عليه.

٥٩٥ – (٧) وعن ابن عمر، قال: كان النبيُّ ﷺ **يأتي مسجد قباء** كلَّ سَبْتِ مِاسَعًا وراكباً، فيُصلِّى فيه ركعتين. متفق عليه.

٦٩٦ – (٨) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أحبُّ البلاد إلى الله مساجدُها، وأبغضُ البلاد إلى الله أسواقُها". رواه مسلم.

٩٧ - (٩) وعن عثمان ﴿ عَالَ قَالَ : قال رسول الله ﷺ: "من بنَى لله مسجداً، بني

<sup>=</sup> هذين المسجدين، ولو عين المسجد الأقصى لهما تعيّن أحد الثلاثة، ولو عيّن غيرها لا يتعين، وعليه أن يصلي حيث شاء.

ما بين بيتي ومنبري إلخ: "حس" قيل: معنى الحديث أن الصلاة في ذلك الموضع، والذكر فيه يؤدي إلى روضة من الجنة، ومن لزم العبادة عند المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض، وهذا كما جاء في الحديث: "الجنة تحت ظلال السيوف" يريد أن الجهاد يؤدي إلى الجنة. "تو" إنما سمي تلك البقعة المباركة روضة؛ لأن زوار قبره وعُمّار مسجده من الملائكة والجن والإنس لم يزالوا مكبّين فيها على ذكر الله سبحانه وعبادته إذا صدر عنها فريق، ورد عليها آخرون كما جعل حلق الذكر رياض الجنة، وقال: "منبري على حوضي" أي على حافته، فمن شهده مستمعاً، أو متبركاً بذلك الأثر شهد الحوض، ونبه على أن المنبر مورد القلوب الصادية في بيداء الجهالة، كما أن الحوض مورد الأكباد الظامية من حر القيامة، ويحتمل أن يراد بهذا الكلام ما لا يهتدي إليه عقولنا.

يأتي مسجد قباء إلخ: فيه دليل على أن التقرب بالمساحد، ومواضع الصلحاء مستحب، وأن الزيارة يوم السبت سنة، وقباء - مقصور وممدود - خارج المدينة قريب منها، ذكره المظهر. أَحبُّ البلاد: أي المواضع، لعل تسمية المساحد والأسواق بالبلاد تلميح إلى قوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ ﴾ الآية، ويحتمل أن يقدر مضاف، أي بقاع البلاد، ولا شك أن المساحد محل التقرب إلى الله سبحانه، والأسواق محل أفعال الشياطين.

من بنَى لله مسجداً: التنكير في "مسحداً" للتقليل، وفي "بيتاً" للتكثير والتعظيم ليوافق ما ورد "من بنى لله مسحداً ولو كمفحص قطاة" الحديث.

فيُصلِّي فيه ركعتين: أي تحية المسجد، أو غيرها مما يقوم مقامها. [المرقاة ٣٧٣/٢]

الله له بيتاً في الجنَّةِ". متفق عليه.

النَّاسِ أَجراً في الصلاة، أبعدُهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظرُ الصلاة حتى يُصلِّيها مع النَّاسِ أَجراً في الصلاة، أبعدُهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظرُ الصلاة حتى يُصلِّيها مع الإمام أعظمُ أحراً من الذي يصلّي ثمّ ينامُ". متفق عليه.

٠٠٠- (١٢) وعن جابر، قال: خَلَتِ البقاعُ حولَ المسجد، فأراد بنو سَلِمة أن ينتقلوا قُربَ المسجد، فبلغ ذلك النبيَّ عَلَيْ فقال لهم: "بلغني أنّكم تريدون أن تنتقلوا قُرب المسجد". قالوا: نعم، يا رسول الله! قد أردنا ذلك. فقال: "يا بني سَلِمة! ديارَكم، تُكتَبْ آثارُكم"!. رواه مسلم.

نُزُلُهُ مِن الجَنَة: النُزل: ما يُهيأ للنسزيل، و"كلما غدا" ظرف، وجوابه ما دل عليه ما قبله، وهو العامل فيه، المعنى كلما استمر غدوه ورواحه استمر إعداد نزله في الجنة، فالغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشي في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرةً وَعَشِيّاً ﴾ (مريم: ٦٢). فأبعدُهم: "الفاء" في "فأبعدهم" للاستمرار كما في قوله: "الأمثل فالأمثل، والأكمل فالأكمل".

من الذي يصلي: أي من أخر الصلاة ليصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها في وقت الاختيار ولم ينتظر الإمام، ويحتمل انتظار الصلاة الثانية فهو أعظم أجراً من الذي لا ينتظر الصلاة الثانية، وفي قوله: "ثم ينام" غرابة؛ لأنه جعل عدم انتظار الصلاة نوماً، والمنتظر وإن نام فهو يقظان، وغيره نام وإن كان يقظان؛ لأنه يضيع تلك الأوقات كالنائم. يا بني سلمة: بكسر اللام بطن من الأنصار، وليس في العرب سلمة - بكسر اللام -

دياركم: بالنصب على الإغراء أي الزموا دياركم. [المرقاة ٣٧٧/٢] آثاركم: جمع أثر، وأثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، قال تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا فَدَّمُوا وآثَارَهُمْ ﴾ (يس:١٢)، أي أجر خُطاكم وثواب أقدامكم لكل خطوة درجة، فما كان الخُطا أكثر يكون الأجر أكثر. [المرقاة ٣٧٧/٣]

<sup>=</sup>غيرهم، كانت ديارهم على بعد من المسجد، وكانت المسافة تُجهدهم في سواد الليل، وعند وقوع الأمطار، واشتداد البرد، فأرادوا أن يتحوّلوا أقرب المسجد، فكره النبي في أن يعرى المدينة، فرغبهم فيما عند الله من الأجر على نقل الخطى، و"تكتب" يروى بالجزم على جواب "ألزموا"، ويجوز الرفع على الاستيناف لبيان الموجب، والمراد بالكتابة أن يكتب في صحف الأعمال أي كثرة الخطى سبب لزيادة الأجر، أو أن يكتب في كتب السير أي يكتب قصتكم ومجاهدتكم في العبادة في كتب سير السلف، فيكون سببًا لحرص الناس على الجد والاجتهاد، و"من سن سنة حسنة" الحديث.

يُظلُّهم الله: "حس" "يظلَّهم" يدخلهم في رحمته ورعايته، وقيل: المراد ظل العرش إذ جاء في بعض طرق هذا الحديث في ظل عرشه. "غب" الظل ضد الصبح، وهم أعم من الفيء، ويعبّر به عن العزّة والمنعة، يقال: أظلّني فلان، أي حرسني، وجعلني في ظله أي عزه ومنعته، قيل: "في ظله" تأكيد وتقرير؛ لأن قوله: "يظلّهم" يحتمل ظل غيره يعني أن الله تعالى يحرسهم من كرب الآخرة، ويكنفهم في رحمته.

اجتمعا عليه وتفرُّقا عليه: عبارة عن خلوص المودة في الغيبة والحضور.

حتى لا تعلمَ شمالُه: قيل: فيه حذف أي لا يعلم من بشماله ما ينفق يمينه، وقيل: يريد المبالغة في إخفائها، وأن شماله لو يعلم لما علمتها.

إمامٌ عادلٌ: من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم؛ لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا فجُوزي بنظيره في الآخرة جزاء وفاقاً، وقدمه؛ لأنه أفضل السبعة، فإنحم داخلون تحت ظله. [المرقاة ٣٧٩/٢]

خالياً: أي من الناس، أو من الرياء، أو مما سوى الله. [المرقاة ٣٧٩/٢] ذاتُ حسَبِ: قال ابن الملك: الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، وقيل: الخصال الحميدة له ولآبائه. [المرقاة ٣٧٩/٢]

الجماعة على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعْفاً، وذلك أنه إذا توضَّأ تُضَعَّفُ على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعْفاً، وذلك أنه إذا توضَّأ فأحسن الوُضوءَ، ثمّ خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خُطُوةً إلا وفعت له بها درجة وحُطّ عنه بها خطيئة، فإذا صلّى لم تزَل الملائكة تُصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلّ عليه، اللهم ارْحَمْه. ولا يزالُ أحدُكم في صلاةٍ ما انتظر الصلاة". وفي رواية: قال: "إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه". وزاد في دعاء الملائكة: "اللهم اغفر له، اللهم تُبْ عليه. ما لم يُؤد فيه، ما لم يُحدِث فيه". متفق عليه.

٧٠٣ (١٥) وعن أبي أسيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدُكم المسجد

صلاة الرجل: أي ثواب صلاته. في بيته وفي سوقه: وفي تخصيصهما بالذكر إشعار بأن مضاعفة الثواب على غيرهما من الأماكن التي لم تلزمه لزومهما لا يكون أكثر مضاعفة منهما. وذلك أنه: الجملة الحالية كالتعبيل للحكم كأنه لما أضاف الصلاة إلى الرجل المعرف بلام الجنس أفاد صلاة الرجل الكامل الذي لا يلهيه أمر دنيوي عن ذكر الله في بيت الله يضعف أضعافاً؛ لأن مثله لا يقصر في شرائطها وأركانها وآدابها، فإذا توضأ وأحسن الوضوء، وإذا حرج إلى الصلاة لا يشوبه شيء مما يكدّره، وإذا صبى لم يتعجل للخروج، ومن هذا شأنه، فحدير بأن يضاعف ثواب صلاته. لا يُخرجه: إما مفعول مطلق، أو حال مؤكدة، كذا في الشرح.

اللهُمَّ صلّ عليه: جملة مبيّنة لقوله: "تصلي عليه"، وفي ذلك فخامة. اللهم ارحمه: طلب الرحمة بعد طلب المغفرة؛ لأن صلاة الملائكة استغفار لهم. ما لم يُؤد فيه: أي لم يؤذ أحداً من المسلمين بلسانه أو يده، فإنه كالحدث المعنوي، ومن ثم أتبعه بالحدث الظاهري. ما لم يُحدث فيه: "تو" تخفيف الدال من الحدث، ومن شدّدها فقد أخطأ. أبي أسيد: مالك بن ربيعة أنصاري ساعدي.

لم يخطُ خُطُوةً: قال الجوهري: هي بالضم ما بين القدمين، وبالفتح المرة الواحدة، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح، قال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم. [المرقاة ٣٨٠/٢] أبي أُسيد: اسمه مالك بن ربيعة بن البدن الساعدي الخزرجي مشهور بكنيته، صحابي حليل، شهد بدراً والمشاهد كلها، له ثمانية وعشرون حديثاً، اتفقا على حديث،=

فَلْيَقُلْ: اللهم افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وإذا خرج فليقُلْ: اللهم إني أسألُك من فضلك". رواه مسلم.

٧٠٤ – (١٦) وعن أبي قتادة، أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدُكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس". متفق عليه.

٥٠٠- (١٧) وعن كعب بن مالك، قال: كان النبيُّ ﷺ لا يقدَمُ من سفر إلاَّ هَاراً في الضَّحى، فإذا قدمَ بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه. متفق عليه.

حالًا قَالَ: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ سمع رجلاً يَنشُد
 ضالًة في المسجد، فلْيقُل: لا ردّها الله عليك؛ فإنّ المساجد لم تُبْنَ لهذا". رواه مسلم.

اللهم افتح إلخ: لعل السِّر في تخصيص الرحمة بالدخول، والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته، فناسب ذكر الفضل كما قال الله تعالى: ﴿ فَانْتُشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ﴿ الجمعة: ١٠ ).

ينشد صَالَّةً: "خط" نَشدت الصَّالة أنشَدها نشدة ونشداناً طلبتها، وأنشدها بالألف إذا اعترفتها، من النشد رفع الصوت. "مظ" ويدخل في هذا كل أمر لم يبن المسجد له من البيع والشراء ونحو ذلك، وكان بعض السلف لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد.

<sup>=</sup> وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بآخر، مات سنة (٣٠ هـ)، وقيل: بعد ذلك حتى قال المدائني: مات سنة (٢٠هـ) وله (٧٨) سنة، بعد ما ذهب بصره، قال: هو آخر من مات من البدريين. [المرعاة: ٢/١٠٤١٠] فلْيركع ركعتين: أمر استحباب لا وجوب خلافاً للظاهرية، "ركعتين" يعني تحية المسجد أو ما يقوم مقامهما من صلاة فرض أو سنة في غير وقت مكروه عندنا، أو طواف قبل أن يجلس تعظيماً للمسجد. [المرقاة ٢٩٨٣] لا أهاراً في المضّحى: وهو وقت تشرق الشمس، قيل: والحكمة في ذلك أنه وقت نشاط فلا مشقة على أصحابه في المجيء إليه، بخلاف نصف النهار، فإنه وقت نوم وراحة، وبخلاف أواخره؛ لأنه وقت اشتغال بأسباب العشاء ونحوه، وبخلاف الليل، فإنه يشق الحركة فيه. [المرقاة ٢٨٤/٢] فصلّى فيه ركعتين: تعظيماً لأمر الله، ثم حلس فيه قبل أن يدخل بيته ليزوره المسلمون شفقة على حلق الله. [المرقاة ٢٨٤/٢]

٧٠٧ – (١٩) وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أكل من هذه الشَّجرة المُنْتِنَةِ، فلا يقربَنَّ مسجدنا، فإنّ الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه الإنس". متفق عليه.

٧٠٨- (٢٠) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "البُزاقُ في المسجد خطيئةً، وكفّارتُها دَفنُها". متفق عليه.

٩٠٠٩ (٢١) وعن أبي ذرِّ ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: "عُرضَتْ عليَّ عليَّ أَعمالُ عن الطريق، أعمالُ عن الطريق، وحدتُ في مساوئِ أعمالُها النُّخاعة تكونُ في المسجد لا تُدفنُ". رواه مسلم.

الصلاة فلا يَبِصُقُ أمامه؛ فإنما يُناجي الله مادام في مُصلاً، ولا عن يمينه؛ فإنّ عن يمينه فإنّ عن يمينه ملكاً. وليبصُق عن يساره أو تحت قدمه فيدْفنها".

من هذه الشَّجرة: الشجرة مالها ساق وأغصان، وما لا يقوم على ساق فهو "نجم". المُنتنة: المراد بالشجرة المنتنة: الثوم. النُخاعة: هي البزاقة التي يخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر. "شف" التعريف في الأذى والنخاعة كما في قوله: "دحلت السوق في بلد كذا" و"يماط" صفة الأذى، ويكون صفة "النُخاعة". فلا يبصق: قيل: النهي عن ذلك؛ لصيانة القبلة عما ينافي التعظيم، قيل: قوله: "فإنما يناجي الله تعالى" تعليل للنهي شبه المصلي بمن يناجي مالكه، فيجب عليه رعاية الأدب من المواجهة له، وتخلية تلك الجهة عن الهناة وإن كان الله تعالى منزهاً عن الجهة.

فإنَّ عن يمينه ملَكًا: يحتمل أن يراد ملَكًا آخر غير الحفظة يحُضر عند الصلاة للتائيد والإلهام، والتأمين على دعائه،=

وكفّارتُها دَفئها: قال ابن حجر: ومعنى كون ذلك كفارته أن ذلك قاطع للتحريم الواقع، لا أنه يرفعه من أصله خلافاً لمن زعمه من المالكية. [المرقاة ٣٨٦/٢] أو تحت قدمه: إذا كان تحته ثوبه، وقال ابن حجر: وهذا إذا كان المصلي في غير المسجد، أو فيه و لم يصل البزاق إلى شيء من أجزائه، ويلحق بالصلاة في ذلك خارجها ولو غير المسجد خلافاً للأذرعي كالسبكي. [المرقاة ٣٨٨/٢]

٧١١ – (٢٣) وفي رواية أبي سعيد: "تحت قدمه اليُسرى". متفق عليه. ٢١٧ – (٢٤) وعن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال في مرضه الذي لم يقُم منه:

"لعنَ اللهُ اليهودَ والنَّصارى: اتخذوا قُبور أنبيائِهم مساجدً". متفق عليه.

٣١٣– (٢٥) وعن جُندُب، قال: سمعتُ النبيُّ ﷺ يقولُ: ......

-فسبيله سبيل الزائر، فيحب أن يكرم زائره فوق من يختصه من الكرام الكاتبين، ويحتمل أن يخص صاحب اليمين بالكرامة تنبيها على ما بين الملكين من المرتبة كما بين اليمين والشمال، وتمييزاً بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. في موضه إلخ: كأنه على عرف أنه مرتحل، وخاف من الناس أن يعظموا قبره كما فعل اليهود والنصارى، فعرض بلعنهم كيلا يعاملوا معه ذلك. "قض" كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم، ويجعلونما قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها فقد اتخذوها أوثاناً فلذلك لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك. أما من اتخذ مسجداً في حوار صالح، أو صلى في مقبرته، وقصد به الاستظهار بروحه، أو وصول أثر ما من آثار عبادته إليه لا التعظيم له، والتوجه نحوه، فلا حرج عليه، ألا يرى أن مرقد إسماعيل عليلا في المسجد الحرام عند الحطيم، ثم أن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي لصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر، مختص بالمقابر المنبوشة؛ لما فيها من النحاسة.

لعن الله اليهود إلخ: سبب لعنهم إما لأهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لهم، وذلك هو الشرك الجلي، وإما لأهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم، والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله، والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذلك هو الشرك الخفي؛ لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له، فنهى النبي على أمته عن ذلك إما لمشابحة ذلك الفعل سنة اليهود أو لتضمنه الشرك الخفى. كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا. [المرقاة ٣٨٩/٢]

وفي "الميسر": وهذا الحديث حجة على من يرى أن علة النهي عن الصلاة في المقابر هي النجاسة الحاصلة بالنبش؛ لأنه على لعن اليهود على صنيعهم ذلك، ثم هى أمته عن الصلاة في المقابر هياً متسقاً على ما ذكره من اليهود، ألهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومن الواضح المعلوم: أن قبور الأنبياء – عليهم السلام – لا تُنبش، ولو نُبشت لم يزدها ذلك إلا طهارة، وقد نزه الله تعالى أقدارهم عن ذلك، وقال على: "إن الله حرّم على الأرض أحساد الأنبياء، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون"، وثبت: "أنه على لنبوش وغير المنبوش، فعلمنا أن علم النهي = والسُّرج"، فالنهي في الحديث على الإطلاق من غير تفصيل بين المنبوش وغير المنبوش، فعلمنا أن علم النهي =

"ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قُبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساحد. ألا فلا تتخذوا القُبورَ مساحد، إني أنهاكم عن ذلك". رواه مسلم.

٧١٤ – (٢٦) وعن ابن عمرَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "اجعَلوا في بُيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قُبوراً". متفق عليه.

## الفصل الثاني

٥٧١- (٢٧) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ....

ألا وإنّ: إن رُوي أنّ بالفتح، فالتقدير ألا تنبهوا واعلموا أنّ، وإن روي بالكسر فالتقدير: أنبهكم وأقول: إن من كان قبلكم إلخ. ألا فلا تتخذوا: كرّر التنبيه بإقحام أداته بين السبب والمسبب مبالغة، وكرر النهي أيضاً كما كرر التنبيه. "حس" اختلف في الصلاة في المقبرة: فكرهها جماعة وإن كانت التربة طاهرة، والمكان طيباً، واحتجوا بحذا الحديث، وقيل: بجوازها فيها، وتأويل الحديث أن الغالب من حال المقبرة اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومها، والنهي لنجاسة المكان، فإن كان المكان طاهراً فلا بأس. [وعلة النهي عدم توزيع التوجه إلى الله وإلى صاحب القبر في الصلاة]

من صلاتِكم: أي اجعلوا بعض صلاتكم - التي هي النوافل- مؤداة في بيوتكم، فقوله: "من صلاتكم" مفعول أول، و"في بيوتكم" مفعول ثان، قدم على الأول للاهتمام بشأن البيوت، وأن من حقها أن يجعل لها نصيب من الطاعات ليصير منوّرة؛ لأنها مأواكم، ومتقلبكم ليست كقبوركم التي لا تصلح لصلاتكم.

<sup>-</sup>ما ذكرناه، والصلاة في المواضع المتبركة بما من مقابر الصالحين داخلة في جملة النهي، لاسيّما إذا كان الباعث عليها تعظيم هؤلاء، وتخصيص تلك المواضع؛ لما أشرنا إليه من الشرك الخفي. [الميسر ٢٠٤/١]

ولا تتخذوها قُبوراً: الحديث محتمل لمعان: أحدها: أن القبور هي التي لا يصلّى فيها؛ لأنما مساكن الأموات الذين سقط عنهم التكليف، وسُد عنهم باب العمل، فأما البيوت فصلّوا فيها؛ إذ أنتم أحياء مكلّفون ممكّنون على العمل. وثانيها: أنكم نُهيتم عن الصلاة في المقابر، فلا تتركوا الصلاة في منازلكم، فتكونوا قد شبّهتم منازلكم بالمقابر. وثالثها: أن مثل الذاكر والذي لا يذكر الله: ضُرب بالحيّ والميّت، والأحياء يسكنون البيوت، والأموات يسكنون القبور، فالذي لا يصلّي في بيته جعل بيته بمنزلة القبر، كما جعل نفسه بمنزلة الميت. ورابعها: وقد ذكره أبو سليمان الخطابي. أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا تصلّون فيها، فإن النوم أحو الموت. [الميسر ١/٥٠٠]

"ما بين المشرق والمغرب قبلةً". رواه الترمذي.

٧١٦- (٢٨) وعن طلق بن عليّ، قال: خرجنا وفْداً إلى رسول الله ﷺ فبايعناهُ، وصلّينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بِيعَةً لنا، فاستوهَبناه من فضلِ طَهوره، فلاعناهُ، وصلّينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بِيعَةً لنا، فاستوهَبناه من فضلِ طَهوره، فلاعا بماء، فتوضاً وتمضمض، ثمّ صبّه لنا في إداوة، وأمرَنا، فقال: "اخرُجوا، فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، وانضحوا مكانها بمذا الماء، واتخذوها مسجداً". قلنا: إنّ البلد بعيدٌ، والحرّ شديدٌ، والماء يُنشَفُ. فقال: "مُدُّوه من الماء، فإنّه لا يزيدُه إلا طِيباً". رواه النسائيُّ.

ما بين المشرق والمغرب قبلة: الظاهر أن المعنى بـــ"القبلة" في هذا الحديث قبلة المدينة، فإنما واقعة بين المشرق والمغرب، وهي إلى الطرف الغربي أميل. "مظ" فمن جعل من أهل المشرق أو المغرب، وهو مغرب الصيف عن يمينه، وآخر المشرق وهو مشرق الشتاء عن يساره كان مستقبلاً للقبلة، والمراد بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد، وخورستان وفارس، والعراق وخراسان وما يتعلق بهذه البلاد. خرجنا وفداً: الوفد: الجماعة القاصدة عظيماً لشأن من الشؤون وهي حال. بيعةً: معبد النصارى. فاستوهبناه: الفاء في "فاستوهبناه" عطفت ما بعدها على المجموع أي خرجنا وفعلنا فاستوهبناه. وأهرنا: أي أراد أمرنا. والماء يُنشفُ: على صيغة المجهول، يقلل نشف الثوب العرق بالكسر، ونشف الحوض الماء ينشفه نشفاً، شربه.

فإنّه لا يزيدُه: الضمير في "فإنه" إما للماء الوارد أو المورود، أي الوارد لا يزيد المورود الطيب ببركته إلا طيباً، والمورود الطيب لا يزيد بالوارد إلا طيباً، وفيه حواز التبرك بماء زمزم، ونقله إلى البلاد الشاسعة، وعليه يحمل التبرك بما بقي من فضل طعام العلماء والمشايخ، وشرابهم وخرقهم.

ها بين المشرق والمغرب قبلة: وقد قيل: إنه أراد به قبلة من اشتبه عليه القبلة فإلى أيِّ حهة صلّى بالاحتهاد كفّته. وقد قبل: المراد منه: توحه المتنفل على الدابة إلى أيّ حهة كانت، وعلى هذين الوجهين، فالمراد من قوله: "ما بين المشرق والمغرب" قبلة الجهات الأربع، ويجوز ذلك على وحه الاتساع؛ لأن الأقطار كلها شرقيّها وغربيّها، وجنوبيّها وشماليّها واقعة بين المشرق والمغرب. [الميسر ٢٠٦/١]

وانضحوا مكافما بهذا الماء: ليصل إليها بركة فضل وضوئه، فالإشارة إلى فضل الوضوء، وقيل: إنه إشارة إلى حنس الماء، والمراد تطهيرها وغسلها بالماء عما بقى فيها. [المرقاة ٣٩٢/٢]

٧١٧- (٢٩) وعن عائشة، قالت: أمر رسول الله ﷺ ببناء المسجد في الدُّور، وأن يُنظَّف ويُطيَّب". رواه أبو داود، والترمذي، وابنُ ماجه.

المساجد". قال ابنُ عباس: لتُزَخرِفُتها كما زَخْرفَتِ اليهودُ والنَّصارى. رواه أبو داود. المساجد". قال ابنُ عباس: لتُزَخرِفُتها كما زَخْرفَتِ اليهودُ والنَّصارى. رواه أبو داود. (٣١) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أشراط الساعة أن يتباهى الناسُ في المساجد". رواه أبو داود، والنّسائي، والدارمي، وابن ماجه.

٧٢٠ (٣٢) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "عُرِضَتْ عليَّ أُجورُ أُمَّتي حتى القذاةُ

الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت وهو مهدوم

لتُزخوفُتها: اللام في "لتُزخرفُتها" لتعليل الأمر المنفي، والنون لمجرد التأكيد كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِئْنَةً لا تُصِيبَنَّ﴾ (الأنفال: ٢٥) إذا كانت "لا" نافية، أي ما أمرت بالتشييد ليجعل ذلك ذريعة إلى التزخرف، وفيه توبيخ، ويجوز فتح اللام على جواب القسم، وهو أظهر، أي والله لتزخرفنها. "نه" الزخرف: النقوش والتصاوير بالذهب، وأصل الزحرف: الذهب وكمال حسن الشيء.

"حس" التشييد: رفع البناء [وتطويله]، كانت اليهود والنصارى تزخرف المساجد عند ما حرّفوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى حالهم في المراآة بالمساجد وتزيينها، وكان المسجد على عهد رسول الله الله الله الله باللبن، وسقفه بالجريد، وعُمُده خشبًا، ثم غيّره عثمان وعُمُده خشبًا، ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى حداره وعُمُده بالحجارة المنقوشة، وسقفه بالساج. من أشراط الساعة: جمع شرَط بالتحريك، وهي العلامات، قدّم الخبر على المبتداء؛ للاهتمام لا للتخصيص.

حتى القذاةُ: "نه" القذى جمع قذاة، وهي ما يقع في العين من التراب أو تبن أو وسخ، ولا بد في الكلام من تقدير=

في الدُّور: "تو" أي في المحلاَّت، الدار لغة: العامر المسكون، والعامر المتروك، وهي من الاستدارة؛ لأنهم كانوا يحيطون بأطراف الرمح قدر ما يريدون أن يتخذوه مسكناً ويدورون حوله، قال الشاعر:

بتشييد المساجد: أي برفعها وإعلاء بنائها أو تحصيصها؛ لأنهما زائدان على قدر الحاجة. [المرقاة ٣٩٤/٢] أن يتباهى الناسُ إلخ: أي يتفاخر كل أحد بمسجده ويقول: مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع رياء وسمعة. [التعليق الصبيح ٤٣٤/١ - ٤٣٥]

يخرجُها الرّجلُ من المسجد. وعُرِضَتْ عليّ ذُنوبُ أمّتي، فلم أرَ ذنباً أعظم من سورةً من القرآن أو آية أُوتيها رجلٌ ثم نَسِيها". رواه الترمذي، وأبو داود.

٧٢١ (٣٣) وعن بُريدةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "بشّر المشّائين في الظُّلَمِ إلى المساحد بالنّور التّام يوم القيامة". رواه الترمذي، وأبو داود.

٧٢٢- (٣٤) ورواه ابنُ ماجه، عن سهل بن سعد، وأنس.

٧٢٣ (٣٥) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الرَّجل يتعاهد المسجدَ، فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله يقولُ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ

=مضاف، أي أُخُور أعمال أمتي، وأجر القذاة، أي أجر إخراج القذاة، والقذاة إما بالجر، وجيء "حتى" بمعنى "إلى"، والتقدير إلى إخراج القذاة، وعلى هذا "يخرجها الرجل من المسجد" جملة مستأنفة للبيان، وإما بالرفع عطفاً على "أُجور"، والتقدير ما مر، وشطر الحديث مقتبس من قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنسيتَهَا وَكَذَلِكَ النَّيْوَمَ تُنْسَى﴾ (طه:١٢٦).

أُوتيهاً: إنما قَال: "أُوتيهاً" دون "حفظها" إشعاراً بأنها كانت نعمة جسيمة أولاها الله ليشكرها، فلما نسيها فقد كفر تلك النعمة، فبالنظر إلى هذا المعنى كان أعظم جرماً، وإن لم يعد من الكبائر، فلما عدّ إحراج القذاة التي لا يعبأ به لها من الأجور تعظيماً لبيت الله تعالى عدّ أيضاً النسيان من أعظم الجرم تعظيماً لكلام الله سبحانه، فكان فاعل ذلك عدّ الحقير عظيماً بالنسبة إلى العظيم، فأزاله عنه، وصاحب هذا عدّ العظيم حقيراً، فأزاله عن قلبه.

بالنّور النّام: في وصف النور بالتام، وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا﴾ (التحريم: ٨)، وإلى وجه المنافقين في قوله: ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورَكُمْ ﴾ (الحديد: ١٣) الآية.

يتعاهد: "تو" والتعهد: التحفيظ بالشيء، وفي التعاهد مبالغة؛ لأن الفعل إذا أخرج على زنة المبالغة والمباراة دل على قوته كما ذكر في "الكشاف" في قوله: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهُ وورد في بعض الروايات "يعتاد" بدل "يتعاهد"، وهو أقوى سنداً، وأوفق معنى؛ لشموله جميع ما يناط بالمسجد من العمارة، واعتياد الصلاة وغيرهما، ألا يرى إلى ما أشهد به النبي على فاشهدوا له: أي اقطعوا له القول بالإيمان؛ لأن الشهادة قول صدر عن مواطأة القلب على سبيل القطع.

بشّر المشّائين: جمع المشَّاء، وهو كثير المشي. [المرقاة ٢/٢]

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾. رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارميُّ.

اللاحتصاء. فقال: رسول الله ﷺ: "ليس منّا من خصى ولا احتصى، إنّ خصاء أمّتي اللاحتصاء. فقال: إنْ نُوسول الله ﷺ ائذن لنا في السّيامُ". فقال: إنّ سياحة أمّتي الجهادُ في سبيل الله". فقال: ائذن لنا في السِّياحة. فقال: "إنّ سياحة أمّتي الجهادُ في سبيل الله". فقال: ائذن لنا في التَّرهُب. فقال: "إنّ ترَهُّب أمّتي الجُلوس في المساجد انتظاراً للصلاة". رواه في "شرح السنّة".

٥٢٥ (٣٧) وعن عبد الرحمن بن عائش، قال: قال رسول الله ﷺ: ......

من خصى: "تو" يقال: خصيتُ الفحل خصاء أي سللتُ خُصيتَه، واختصيتُ إذا فعلت ذلك بنفسك أي ليس منا من خصى، ولا من اختصى أي ليس يهتدي بمدينا ويتمسك بسنتنا.

عثمان بن مظعون: (هو) ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع الجمعي القرشي، يكني أبا السائب، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا، وهاجر هجرتين، وشهد بدراً، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، وكان عابداً مجتهداً، من فضلاء الصحابة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين في شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة بعد شهوده بدراً، وقيل: بعد اثنين وعشرين شهراً من مقدم رسول الله ﷺ المدينة. [المرعاة ٢/٢٤]

خِصاءَ أُمّتي الصّيامُ: فإنه يكسر الشهوة وضررها، كما أفاده قوله على: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" أي قاطع للشهوة مع ما فيه من سلامة النفس من التعذيب، وقطع النسل، ومن حصول الثواب بالصوم المقتضي لرياضة النفس المؤدية إلى إطاعتها لأمر مولاها. [المرقاة ٣٩٨/٢] إنّ سياحة أمّتي: السياحة: مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض كفعل عباد بني إسرائيل.

في التّرهب: أصل الترهب من الرهبة بمعنى الخوف كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، ولا يبعد أن يعد هذه الأجوبة من الأسلوب الحكيم؛ لأن ظاهر الجواب "المنع" فلما أرشدهم إلى ما هو الأصوب والأهم دخلت في الأسلوب، ولما كان السؤال الأول بعيداً من الحكمة التي هي التناسل قدم الزجر والتوبيخ تنبيهاً على ما هو الأولى.

في التَّرهب: أي في التعبد وإرادة العزلة والفرار من الناس إلى رؤوس الجبال كالرهبان. [التعليق الصبيح ٢-/٤٣] عبد الرحمن بن عائش: بكسر الهمزة والشين المعجمة كذا في "المفاتيح"، وقال في "التقريب": بمثناة تحتية ثم معجمة يعني أن أصله ياء، قال ابن حبان: له صحبة، وقال ابن السكن: يقال: له صحبة، وذكره في الصحابة=

"رأيت ربِّي عزِّ وجلِّ في أحسن صورة. قال: فبمَ يختصمُ الملأُ الأعلى؟ قلتُ: أنت أعلمُ" قال: "فوضع كفّهُ بين كتِفيَّ، فوجدتُ بَرْدها بين ثديَيَّ، ...........

رأيت ربِّي إلخ: وذكر الطبراني عن معاذ بن حبل أنه قال: قال ﷺ: "إني صليت الليلة ما قضى لي، ووضعت حبيني في المسجد، فأتاني ربي في أحسن صورة" الحديث.

في أحسن صورة: "نه" الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيأته، وعلى معنى صفته، يقال: صورة الأمر كذا أي صفته. "قض" قبل: هذا الحديث مستند إلى رؤيا رأها في المنام فلا إشكال؛ لأن الراثي قد يرى غير المتشكل متشكلًا، وبالعكس، ولا يعد ذلك خللاً في الرؤيا، ولا خللاً في الرائي، بل له أسباب يذكر في علم المنامات، ولو لا تلك الأسباب لما افتقرت رؤيا الأنبياء إلى التعبير، وإن حمل الحديث على أنه في اليقظة فلا بد من التأويل، فقيل: صورة الشيء ما يتميز به من غيره، سواء كان ذاته أو جزءه المميز له عن غيره، فالمراد بصورته تعالى ذاته المخصوصة المنزهة عن مماثلة ما عداه، ويجوز أن يراد بالصورة الصفة أي كان ربي أحسن إكراماً ولطفاً من وقت آخر، ويجوز أن يعود المعنى إلى النبي على أنها يربي وأنا في أحسن صورة، ويحمل الصورة على المعاني كلها إن شئت ظاهرها، وإن شئت هيأها أو صفتها، وأما إطلاق ظاهر الصورة على الله سبحانه، فلا يجوز - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - قال الشيخ التوربشتي قدس الله سره: مذهب أكثر أهل العلم في أمثال هذا الحديث أن يؤمن بظاهره، ولا يفسر بما يفسر به صفات الحلق، بل ينفي عنه الكيفية، ويوكل علم باطنه إلى الله سبحانه، فإنه يرى رسوله ما يشاء من وراء أستار الغيب مما لا سبيل لعقولنا إلى إدراكه لكن ترك باطنه إلى الله المناويات السابقات. الناس لفشو اعتقادات الضلال، ثم أشار إلى التأويلات السابقات. الملأ الأعلى: "نه" الملأ: الملائكة، وصفوا بذلك إما لمكالهم أو لمكانتهم. "تو" الملأ: الماشراف، والجمع أملاء الملاء الملاء الملاء الماس فشو المكافم أو لمكانتهم. "تو" الملاً: الماشوف، والجمع أملاء

الملأ الأعلى: "نه" الملأ: الملائكة، وصفوا بذلك إما لمكانم أو لمكانتهم. "تو" الملأ: الأشراف، والجمع أملاء كبناء وأبناء. "قض" اختصامهم إما عبارة عن تبادرهم إلى ثبت تلك الأعمال، والصعود بها، وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفها وإنافتها على غيرها، وإما عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل لاختصاصهم بها، وتفضلهم على الملائكة بسببها مع تمافتهم في الشهوات.

فوضع كفّهُ: "قض" مجازاً عن تخصيصه بمزيد الفضل، وإيصال فيضه إليه كما يفعل الملوك هذا الفعل حال المشاورة مع بعض حدمته تلطفاً وتعظيماً. فوجدتُ: كناية عن وصول ذلك الفيض إلى قلبه، وتأثره عنه، ورسوحه، وإتقانه، يقال: ثلج صدره وأصابه برد اليقين.

<sup>-</sup>محمد بن سعد، والبحاري، وأبوزرعة الدمشقي، وأبو الحسن بن سميع، وأبو القاسم، والبغوي، وأبو زرعة الحراني وغيرهم، وقال أبو حاتم الرازي: أخطأ من قال: له صحبة. [المرعاة ٤٣٣/٢]

فعلمتُ ما في السَّماوات والأرضِ، وتلا: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾. رواه الدارميّ مُرسلاً، والترمذي نحوُه عنه.

٧٢٦- (٣٨) وعن أبن عبّاس، ومُعاذ بن حبل، وزاد فيه: "قال: يا محمّدُ! هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلتُ: نعم، في الكفّارات". والكفّاراتُ: المُكْثُ في المساجد بعد الصّلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإبلاغُ الوُضوءِ في المكاره، فمن فعل ذلك عاش بخير، ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدتْهُ أمّه، وقال: يا محمّدُ! إذا صليتَ فقُل: اللهُمّ إني أسألُك فعْلَ الخيرات، وترك المنكرات،

فعلمتُ: تدل على أن وصول ذلك الفيض صار سبباً لعلمه، ثم استشهد بالآية يعني كما أن الله تعالى أرى إبراهيم عليم ملكوت السموات والأرض، وكشف له ذلك، فتح علي أبواب الغيوب. و"الملكوت"، فعلوت من المُلك وهو أعظمه، قيل: الخليل رأى المنكوت أولاً، ثم حصل له الإيقان بوجود منشئها، والحبيب - عليه الصلاة والسلام - رأى المنشئ ابتداء، ثم علم ما في السموات والأرض، وبينهما بون بعيد.

في الكفّارات: "الكفارة" عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شألها أن تكفّر الخطيئة، فهذه الخصال المذكورة تكفّر ما قبلها من الذنوب بدليل قوله: "وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه". كيوم: مبني على الفتح لإضافته إلى الماضي، وإذا أضيف إلى المضارع اختلف في بنائه يعني من فعل ذلك يكون مبرّئًا عن الذنوب كما كان مبرّئًا عنها يوم ولدته أمه. الخيرات: ما عرف من الشرع من الأفعال الحميدة.

ما في السَّماوات والأرض: يعني ما أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشحار وغيرهما، وهو عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله به عليه، وقال ابن حجر: أي جميع الكائنات التي في السموات، بل وما فوقها كما يستفاد من قصة المعراج. [المرقاة ٢٠٠/٢]

يختصم الملأ الأعلى: ومعنى اختصام الملائكة في الدرجات والكفارات: تفاوضُهم في فضل كل واحد من الجنسين، أعني: الدرجات والكفارات، ويحتمل أن يكون المراد منه اغتباط الملائكة ببني آدم بهذه الفضائل لاختصاصهم بها، أو تقاولهم في فضل البشر. [الميسر ٢١١/١] المُكْثُ في المساجد: أي بعد كل صلاة انتظاراً لصلاة أخرى، أو المراد به الاعتكاف أو مطلق التوقف للاعتزال عن الخلق والاشتغال بالحق. [المرقاة ٢/١/١] في المكاره: أي في شدة البرد. [المرقاة ٢/١/١]

وحُبَّ المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقْبِضْني إليك غير مفتون". قال: والدَّرجاتُ: إفشاءُ السَّلام، وإطعامُ الطَّعام، والصَّلاةُ بالليل والناس نيامٌ. ولفظُ هذا الحديث كما في "المصابيح" لم أجده عن عبد الرحمن إلاّ في "شرح السنّة".

٧٢٧ – (٣٩) وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة كلَّهُم ضامنً على الله حتى يتوفّاه فيُدخله على الله: رجلٌ خرجَ غازياً في سبيل الله، فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفّاه فيُدخله الجنة، أو يرُدَّه بما نال من أجر أو غنيمة، ورجلٌ راح إلى المسجد، فهو ضامنٌ على الله [حتى يتوفّاه فيُدخله الجنة، أو يرُدَّه بما نال من أجر أوغنيمة]، ورجلٌ دخل بيته بسلام، فهو ضامنٌ على الله". رواه أبو داود.

٧٢٨ - (٤٠) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من خرج من بيته متطهِّراً إلى

وإذا أردت: أي أردت أن تضلهم فقدِّر موتي غير مفتون أي ضال. واللَّرجاتُ: أي ما يرفع به الدرجات هذه الخصال الثلاث. ضامن الضامن بمعنى ذي الضمان، فيعود إلى معنى الواجب أي واجب على الله تعالى أن يكلأه من مضار الدين والدنيا، وقيل: ضامن بمعنى مضمون كماء دافق، ذكر المضمون به في أول الثلاثة، ولم يذكر في الثاني والثالث اكتفاء بالأول، فالذي يروح إلى المسجد ذو ضمان على الله سبحانه وتعالى أن لا يضل سعيه، ولا يضبع أجره.

دخل بيته بسلام: قيل: المراد الذي يسلم على أهله إذا دخل بيته، والمضمون به أن يبارك عليه وعلى أهله، وقيل: هو الذي يلزم بيته طلباً للسلامة، وهرباً من الفتن، وهذا أوجه؛ لأن المجاهدة في سبيل الله سفراً، والرواح إلى المسجد حضراً، ولزوم البيت اتقاء من الفتن أخذ بعضها بحجزة بعض، وعلى هذا فالمضمون به هو رعاية الله تعالى إياه، وجواره من الفتن.

من خوج من بيته: قاصداً إلى المسجد لأداء الفرائض، وإنما قدرنا القصد ليطابق الحج؛ لأنه القصد الخاص، فنزل النية مع التطهر منزلة الإحرام، وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية، كيف؟ وإلحاق الناقص بالكامل يقتضي=

غير مفتون: أي غير ضال أو غير معاقب. [المرقاة ٤٠٢/٢] إفشاءُ السَّلام: أي بذله على من عرفه ومن لم يعرفه. [التعليق الصبيح ٤٣٩/١]

صلاة مكتوبة، فأجرُه كأجر الحاجِّ المُحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضُّحى لا يُنصبُه اللهِ إياهُ، فأجرُه كأجر المعتمر. وصلاةٌ على إِثْر صلاةٍ لا لغو بينهما كتابٌ في عليين". رواه أحمدُ، وأبو داود.

٧٢٩ – (٤١) وعن أبي هريرة ﴿ مَالَ عَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: "إذا مررْتُم برياض اللهِ اللهِ عَلَيْ: "إذا مررْتُم برياض الحنّة فارتعوا".....

=فضل الثاني وجوباً ليفيد المبالغة، وإلا كان عبثاً، فشبه حال المصلي القاصد إلى المكتوبة بحال الحاج المحرم في الفضل مبالغة وترغيباً؛ لئلا يتقاعد عن الجماعة. "تو" شبه أجر المتطهر الخارج بأجر الحاج المحرم من حيث أنه يستوفي أجره من لدن يخرج من بيته إلى أن يرجع كالحاج، فإنه يستوفي أجره من حيث يخرج إلى أن يرجع، والتشبيه لا يقتضي المشاركة من كل الوجوه كما في قولك: زيد كالأسد، وفي قوله: "فأجره كأجر المعتمر" إشارة إلى أن نسبة ثواب الخروج للنافلة إلى الخروج للفريضة كنسبة ثواب الخروج للعمرة إلى الخروج إلى الحج. إلى تسبيح الضّحى: فالمكتوبة والنافلة وإن اتفقتا في أن كل واحدة منهما مسبّح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض نوافل، فكأنه قيل للنافلة: تسبيحة على أنها شبيهة بالأذكار في كوها غير واجبة. لا يُنصبُه: أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك.

إلاّ إياهُ: منصوب وقع موقع المرفوع كالعكس في حديث الوسيلة، و"أرجو أكون أنا هو" قيل: توجيه حديث الوسيلة قد سبق، وأما ههنا فيمكن أن يكون هذا ميل إلى المعنى دون اللفظ، كأنه قيل: لا يقصد ولا يطلب إلا إياه كما في قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (البقرة :٢٤٩)، بالرفع أي لم يطيعوه إلا قليل منهم.

كتابٌ في عليين: أي عمل مكتوب في عليين. "نه" العليون: اسم لديوان الملائكة الحفظة، يرفع إليه أعمال الصالحين، وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب، قيل: قوله: "وصلاة على إثر صلاة" إلخ معناه: مداومة الصلاة من غير شوب بما ينافيها لا مزيد عليها، ولا شيء من الأعمال أعلى منها، فكنى عنها بقوله: "كتاب في عليين".

فأجرُه كأجر الحاجِّ إلخ: إشارة إلى أن فضل ما بين المكتوبة والنافلة والخروج إلى كل واحد منهما كفضل ما بين العمرة والحج، والخروج إلى كل واحد منهما. [الميسر ٢١٥/١] إلى تسبيح الضُّحى: يريد به صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بما فهي تسبّح وسُبحة. [الميسر ٢١٥/١]

فارتعوا: أي لا تكونوا ساكتين بل كونوا ذاكرين: إما بالجنان أو باللسان. والجمع لأهل العرفان، أو اغتنموا الرتع الحاصل فيها من أنواع العبادة، وأصناف الذكر، وفنون العلوم، والمعارف. [المرقاة ٤٠٦/٢]

قيل: يا رسول الله! وما رياضُ الجنة؟ قال: "المساحدُ". قيل: وما الرَّتعُ؟ يا رسول الله! قال: "سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر". رواه الترمذيُّ.

٧٣٠ – (٤٢) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى المسجدَ لشيءٍ، فهو حظّه". رواه أبو داود.

٧٣١- (٤٣) وعن فاطمة بنت الحسين، عن جدَّها فاطمة الكبرى هُمُّ، قالت: كان النبيُّ هُلُّ إذا دخل المسجد صلّى على محمّد وسلّم، وقال: "ربِّ اغفر لي ذُنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك" وإذا خرج صلّى على محمد وسلّم، وقال: "ربِّ اغفر لي ذُنوبي، وافتح لي أبواب فضلك". رواه الترمذي. وأحمدُ، وابنُ ماجه، وفي روايتهما، قالت: إذا دخل المسجد، وكذا إذا خرج، قال: "بسم الله، والسّلام على رسول الله" بدل صلّى على محمد وسلّم. وقال الترمذي: ليس إسنادُه بمتّصلِ، وفاطمةُ بنتُ الحسين لم تدرك فاطمةَ الكبرى.

وما رياضُ الجنة؟ إلخ: جعل المساجد رياض الجنة بناء على أن العبادة فيها سبب للحصول في رياض الجنة، ولرعاية المناسبة لفظاً ومعناً وضع الرتع موضع القول؛ لأن هذا القول سبب لنيل الثواب الجزيل، و"الرتع" ههنا كما في قوله تعالى: ﴿ يَرْتَعْ ﴾، وهو أن يتسع في أكل الفواكه، والمستلذات، والخروج إلى التنزه في الأرياف والمياه كما هو عادة الناس إذا خرجوا إلى الرياض ثم اتسع، واستعمل في الفوز بالثواب الجزيل، وتلخيص معنى الحديث: "إذا مررتم بالمساجد فقولوا هذا القول". فهو حظه: من قوله: "وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت" الحديث.

ربِّ اغفر لي إلخ: أبرز صلوات الله عليه ضمير نفسه عند ذكر الغفران ملتحثًا إلى مطاوي الانكسار بين يدي المملِك الحبار، وأظهر اسمه المبارك على سبيل التحريد عند ذكر الصلوات لمحاً إلى منصب الرسالة إحلالاً لها كأنه غيره امتثالاً لأمره تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ الآية.

أتى المسجدُ لشيء: أي لقصد حصول شيء أخروي أو دنيوي. [المرقاة ٤٠٧/٢] صلّى على محمّد إلخ: وهو يحتمل قبل الدخولُ وبعده. والأول أولى. [المرقاة ٤٠٧/٢]

٧٣٢ – (٤٤) وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لهى رسولُ الله ﷺ عن تناشُد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلَّق النّاسُ يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. رواه أبو داود، والترمذي.

٧٣٣ – (٤٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاعُ في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تحارتَك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالَّة، فقولوا: لا ردّ الله عليك". رواه الترمذي، والدارميُّ.

٧٣٤ – (٤٦) وعن حكيم بن حزام، قال: لهي رسول الله ﷺ أن يُستقادَ في

عن تناشد الأشعار: "تو" التناشد: أن ينشد كل واحد صاحبه نشيداً لنفسه أو لغيره افتخاراً أو مباهاة، أو على وجه التفكه بما يستطاب منه تزجية للوقت بما تركن إليه النفس فهو مذموم، وأما ما كان منه في مدح الحق وأهله، وذم الباطل وذويه، أو كان فيه تمهيد لقواعد الدين، أو إرغام لمخالفيه، فهو خارج عن الذم وإن خالطه النسيب، وقد كان يفعل ذلك بين يدي رسول الله على ولا ينهى عنه؛ لعلمه بالغرض الصحيح.

وأن يتحلَّق إلخ: "تو" هو أن يجلسوا حلقة حلقة، والنهي يحتمل معنين، أحدهما: أن تلك الهيئات تخالف اجتماع المصلّين، الثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ، وتحلق الناس قبل الصلاة موهم بالغفلة عن الأمر الذي تُدبوا إليه. "حسر" في الحديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة، ولا بأس بعد ذلك.

حكيم بن حزام: هو ابن أخي خديجة أم المؤمنين ﴿ مَنْ يُستقادَ: "نه" استقدت الحاكم سألته أن يقيدني، والقود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل. "حس" قال عمر ﴿ مَنْهُ فَيمَنَ لَزَمُهُ حَدٌ فِي المُسجد: أخرجوه، وعن على ﴿ مَنْهُ.

فقولوا إلخ: أي لكل منهما باللسان حهراً، أو بالقلب سرًّا. [المرقاة ٢٠٠/٢]

حكيم بن حزام: هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، أبو حالد المكي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين، ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، أسلم يوم الفتح، ....مات بالمدينة في داره سنة (٤٥ هـ)، وله مائة وعشرون سنة، ستون في الجاهلية وستون في الإسلام.... له أربعون حديثاً، اتفقا على أربعة، روى عنه نفر. [المرعاة ٤٤٧/٢]

المسجد، وأن يُنشد فيه الأشعارُ، وأن تُقام فيه الحدودُ. رواه أبو داود في "سُننه"، وصاحبُ "جامع الأصول" فيه عن حكيم.

٧٣٥- (٤٧) وفي "المصابيح" عن جابر.

٧٣٦ – (٤٨) وعن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن هاتين الشّحرتين - يعني البَصَلَ والنُّومَ- وقال: "من أكلهما فلا يقربنَّ مسجدَنا". وقال: "إن كنتم لابدَّ آكليهما، فأميتوهما طبخاً". رواه أبو داود.

٧٣٧ - (٤٩) وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "الأرضُ كلُّها مسجدٌ

#### وذلك من نبأ جاءي وخبرته عن أبي الأسود

عطف "خبرته" على "جاءني" على سبيل البيان، وفي النهي عن القربان إشارة إلى أن النهي عن الدخول أولى. مسجدنا: في إضافة المسجد إلى ضمير المعظم نفسه إشعار بالعلية، وهو يحتمل معنيين: أحدهما: أن مسجدنا مهبط الوحي، ومحل الملائكة، فهو حري بأن يطبب بأنواع الطيب، فأني يصلح لهاتين الشجرتين الخبيثتين؟ الثاني: أن يراد جنس المساجد، ومعنى الإضافة اجتماع المؤمنين فيه لأداء فرائض الله سبحانه، فيحب الاجتناب عما يؤذيهم، ومن ثم سنّ الغسل وتنظيف الثياب. فأميتوهما: "الإماتة" عبارة عن إزالة قوة رائحتها بالطبخ.

في سُننه: في آخر كتاب الحدود. وفي "المصابيح": عن جابر: و لم يوجد في الأصول الرواية عنه.

معاوية بن قُرَّة: تابعي بصري، سمع أباه وأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل ﷺ..

من أكلهما فلا يقربنُّ: هذه الجملة كالبيان للحملة الأولى وإن دخل العاطف نحو "أعجبني زيد وكرمه"، وقول امرئ القيس:

وأن تُقام فيه الحدودُ: أي سائرها أي الحدود المتعلقة بالله أو بالآدمي؛ لأن في ذلك نوع هنك؛ لحرمته، ولاحتمال تلوّثه بجرح أو حدث. [المرقاة ٢٠/٢]

معاوية بن قُرَّة: (هو) ابن إياس .... ابن هلال المزني، يكنى أبا إياس البصري، ثقة عالم من الطبقة الوسطى من التابعين، وثَّقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وأبو حاتم، وابن سعد. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من عقلاء الرجال، مات سنة (١١٣) وهو ابن (٧٦ هـ) سنة. [المرعاة ٤٤٨/٢] كلُها مسجدٌ: أي يجوز السجود فيها من غير كراهة. [المرقاة ٤١٢/٢ ٤١١]

إلاّ المقبُرةَ والحمّام". رواه أبو داود، والترمذي، والدارميُّ.

٧٣٨ – (٥٠) وعن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُصلَّى في سبعة مواطنَ: في المزْبلةِ، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّريق، وفي الحمّام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي، وابن ماجه.

٧٣٩ – (٥١) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصلُّوا في أعطان الإبل". رواه الترمذي.

إلاّ المقبُرةَ إلى: "حس" بعض السلف على أن الصلاة في المقبرة والحمام مكروهة وإن كانت التربة طاهرة؛ لظاهر الحديث، ومنهم من قال بجوازها: إذا صلى في موضع نظيف، وتأويل الحديث أن الغالب فيهما قذارة المكان، واختلاط التربة بصديد الموتى، فإن كان المكان طاهراً فلا بأس، وكذلك المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، فالنهي عن الصلاة فيها لنجاستها، وفي القارعة معنى آخر، وهو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة، وأما فوق ظهر بيت الله تعالى فإن لم يكن بين يديه سترة أي بقية جدار ليستقبلها بطلت عند الشافعي على أبي حنيفة على أبي خيفة على أبي تُبيس" متوجهاً هواء البيت يجوز، واحتج من حوّز الصلاة في هذه المواضع بحديث جابر، قال الله العلمور بالأرض مسحلاً وطهوراً"، ويقال: حديث جابر مسوق الأمم، فيحوز أن يدخل فيه التخصيص.

والمُجْوْرة: الموضع الذي ينحر فيه الإبل، ويذبح فيه البقر والشاة، نمي عنها؛ لأجل النحاسة فيها من الدماء والأرواث، وجمعها المحازر، والمعاطن جمع عطن، وهو مبرك الإبل حول الماء. في مرابض العنم: "قض" جمع مربض، وهو مأوى الغنم، و"الأعطان" المبارك، والفارق أن الإبل كثير الشرار شديد النفار، فلا يأمن المصلي في أعطانها عن أن ينفر، ويقطع الصلاة عليه، ويتشوش قلبه، فيمنعه عن الحشوع، وإليه أشار بقوله: 'لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنما من الشياطين"، ولا كذلك من =

في المزبلة: بفتح الباء، وقيل: بضمّها، الموضع الذي فيه الزبل، وهو السرجين، ومثله سائر النحاسات. [المرقاة ٢١٢/٢] وقارعة الطّريق: أي وسطه، فالمراد بما الطريق الذي يقرعه الناس والدواب بأرجلهم؛ لاشتغال القلب بالخلق عن الحق، ولذا شرط بعضهم أن يكون في العمران لا البرية. [المرقاة ٢١٢/٢] وفوق ظهر بيت الله: إذ نفس الارتفاع إلى سطح الكعبة مكروه؛ لاستعلائه عليه المنافي للآداب. [التعليق الصبيح ٤٤٤٤/١) و 2٤٤٤]

٠٤٠ – (٥٢) وعن ابن عبّاس ﷺ قال: لعن رسول الله ﷺ زائرات القُبور، والمتّخذين عليها المساجدَ والسُّرُجَ. رواه أبو داود، والترمذي، والنّسائي.

البقاع خيرً إفسكت عنه، وقال: إن حَبُواً من اليهود سأل النبي عَلَيْ الله البقي عَلَيْ الله البقي عَلَيْ الله البقاع خيرً فسكت، وجاء البقاع خيرً فسكت عنه، وقال: "أسكت حتى يجيء جبريل السائل، ولكن أسأل ربّي جبريل عليه فسأل، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السّائل، ولكن أسأل ربّي تبارك وتعالى. ثم قال جبريل: يا محمد إني دنوت من الله دُنواً ما دنوت منه قط. قال: "وكيف كان يا جبريل؟" قال: كان بيني وبينه سبعون ألف حجاب من نُورٍ، فقال: شرّ البقاع أسواقها، وخير البقاع مساجدها.

<sup>=</sup>صلى في مرابض الغنم، واختلف في أن النهي الوارد عن الصلاة في المواطن السبعة للتحريم أو للتنزيه: والقائلون بالتحريم اختلفوا في الصحة بناء على أن النهي يدل على الفساد، وفيه أربعة مذاهب تدل مطلقاً، لا تدل مطلقاً، تدل في العبادات دون المعاملات، تدل إذا كان متعلق النهي نفس الفعل، أو ما يكون لازماً كصوم يوم العيد، والصلاة في الأوقات المكروهة، ويع الربوا، ولا يدل إذا لم يكن كذلك كالصلاة في الدار المغصوبة، وأعطان الإبل، والبيع وقت النداء.

زائرات القُبور إلخ: "حس" قيل: كان هذا قبل الترخيص، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء، وقيل: بل نهي النساء عن زيارة القبور باق لقلة صبرهن، وكثرة جزعهن إذا رأين القبور، والنهي عن الإسراج في القبور إلى التضييع المال؛ لأنه لا نفع فيه لأحد، ويحتمل أن يكون النهي للاحتراز عن تعظيم القبور كالنهي عن اتخاذ القبور مساحد.

إِنَّ حَبُواً: الحبر: بالفتح وبالكسر العالم، وكان يقال لابن عباس: الحبر والبحر؛ لسعة علمه. وقال: أسكتُ: أي وقال في نفسه، لا أنه نطق به. فسكت: فيه أن من استفتى مسألة لا يعلمها، فعليه أن لا يعجل في الإفتاء، ولا يستنكف عن الاستفتاء ممن هو أعلم منه، ولا يتبادر إلى الاجتهاد ما لم يضطر إليه، فإن ذلك من سنة رسول الله على وسنة جبرئيل على شر البقاع إلخ: أجاب عن الشر والخير وإن كان السؤال عن الخير فقط، تنبيهاً على بيت الشيطان وبيت الرحمن.

والمتخذين عليها المساجد إلخ: قال ابن الملك: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها؛ لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود، وقيد "عليها" يفيد أن اتخاذ المساجد بجنبها لا بأس به، ويدل عليه قوله عليمة: "لعن الله اليهود والنصارى-

#### الفصل الثالث

٧٤٢ – (٥٤) عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلّمه أو يعلّمه؛ فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره". رواه ابن ماجه، والبيهقيُّ في "شعب الإيمان".

٧٤٣- (٥٥) وعن الحسن مُرسلاً، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يأتي على الناس زمانٌ يكون حديثُهم في مساجدهم في أمر دُنياهم، فلا تُجالسوهم، فليس لله فيهم حاجةٌ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

٧٤٤- (٥٦) وعن السائب بن يزيد، قال: كنتُ نائماً في المسجد، فحصبَني رجلٌ، فنظرتُ فإذا هو عمرُ بن الخطَّاب. فقال: اذهب فأتنى بهذَين، فجئتُه بمما.

من جماء مسجدي: أي جماء مسجدي حال كونه غير آت إلّا لخير. ومن جماء لغير ذلك: يوهم أن الصلاة داخلة في الغير، وليس كذلك؛ لأن أمر الصلاة مفروغ عنه، وألها مستثناة من أصل الكلام.

ينظر إلى متاع غيره: شبه حالة من أتى المسجد لغير الصلاة والتعلم والتعليم بحالة من ينظر إلى متاع الغير بغير إذنه، ومع ذلك لم يقصد تملكه بوجه شرعي، فإن ذلك محظور، وكذلك إتيان المسجد لغير ما بني محظور، لاسيما مسجد رسول الله على فليس لله فيهم حاجة : كناية عن براءة الله سبحانه عنهم، وحروجهم عن ذمة الله تعالى، وإلا فالله تعالى منزه عن الحاجة مطلقاً، وفيه تمديد عظيم لأجل ظلمهم، ووضعهم الشيء في غير موضعه. فحصبنى: أي رجمنى بالحصباء، وهي الحجارة الصغار.

<sup>-</sup>الذين اتخذو قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد". و"السُّرج" جمع سراج، والنهي عن اتخاذ السرج؛ لما فيه من تضييع المال؛ لأنه لا نفع لأحد من السراج، ولأنها من آثار جهنم، وإما للاحتراز عن تعظيم القبور كالنهي عن اتخاذ القبور مساحد، كذا قاله بعض علمائنا. [المرقاة ٢/٤/٢]

يتعلّمُه أو يعلّمه: وفيه دلالة ظاهرة على جواز التدريس في المسجد خلافاً لما تقدم عن الإمام مالك، ولعله منع رفع صوت المشوّش. [المرقاة ٤١٧/٢]

فقال: ممّن أنتما - أو- من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ. رواه البخاري.

٥٧٥- (٥٧) وعن مالك، قال: بنى عمرُ رحبَةً في ناحية المسجد تُسمَّى "البُطَيحاءَ"، وقال: من كان يُريد أن يَلغطَ، أو ينشد شعراً، أو يرفع صوته، فليخرج إلى هذه الرَّحبة. رواه في الموطاً.

حتى رُؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: "إنَّ أحدكم إذا قام في الصَّلاة فإنّما عليه وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: "إنَّ أحدكم إذا قام في الصَّلاة فإنّما يُناجي ربَّه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزُقن أحدُكم قبَلَ قبلَته، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه"، ثم أحذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: "أو يفعل هكذا". رواه البخاري.

٧٤٧ - (٥٩) عن السائب بن خلاَّد، - وهو رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ-،

لأوجعتكما: إذ لا عذر لكما حينئذ. ترفعان: جملة مستأنفة للبيان. "مح" يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. رحبة الرحبة: بالفتح الصحراء بين أفنية القوم، ورحبة المسجد ساحته، قال أبو علي الدقاق: ليس للحائض أن يدخل رحبة مسجد الجماعة متصلة كانت أو منفصلة، وتحريك الحاء أحسن، وأما في حديث علي المحافق وضوء رسول الله الله في رحبة الكوفة، فإنحا كان وسط مسجد الكوفة، كان الله عنه يقعد فيه ويعظ. أن يَلغط: اللغط: صوت وصيحة لا يفهم معناه.

نُخامةً: النخامة: البزقة التي يخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة. حتى رُؤيَ: الضمير الذي أقيم مقام الفاعل راجع إلى معنى قوله: "فشق ذلك عليه"، وهو الكراهة. وإن ربه بينه إلخ: "حس" معناه أن يقصد ربه بالتوجه إلى القبلة، فيصير بالتقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة، فأمر أن يصان تلك الجهة عن البزاق.

ولكن عن يساره: "مح" الأمر بالبصاق عن يساره وتحت قدميه هو فيما إذا كان في غير المسحد، وأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه.

قال: إنّ رجلاً أمّ قوماً، فبصق في القبلة، ورسول الله ﷺ ينظرُ، فقال رسول الله ﷺ لقومه حين فرغ: "لا يُصلّي لكم". فأراد بعد ذلك أن يُصلّي لهم، فمنعوهُ، فأخبروه بقول رسول الله ﷺ، فقال: نعم، وحسبتُ أنّه قال: "إنك قد آذيت الله ورسوله". رواه أبو داود.

٧٤٨- (٣٠) وعن مُعاذ بن جبل، قال: احتبس عنّا رسول الله على ذات غداة عن صلاة الصّبح، حتى كِدنا نتراءى عين الشّمس فخرج سريعاً، فَتُوّب بالصلاة، فصلى رسول الله على وتجوّز في صلاته. فلمّا سلّم دعا بصوته، فقال لنا: على المصافّكم كما أنتم"، ثمّ انفتل إلينا، ثم قال: "أما إني سأحدِّثكم ما حبسي عنكم الغداة: إني قمتُ من الليل، فتوضَّأتُ وصليتُ ما قُدِّر لي، فنعِستُ في صلاتي حتى استثقلتُ، فإذا أنا بربّي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمدُ! قلتُ: لبّيك ربّ! قال: فيم يختصمُ الملأ الأعلى؟ قلتُ: لا أدري. قالها ثلاثاً".

لا يُصلّي لكم: "حس" أصل الكلام "لا يصلّ لهم"، فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح للإمامة، وأن بينه وبينها منافاة، وأيضاً في الإعراض عنه غضب شديد عليه حيث لم يجعله محلاً للخطاب. فذكر ذلك: أي ذكر الرجل قولهم: إنك منعتني من الإمامة أكذا هو؟ فقال: نعم. وقوله: "حسبتُ" من كلام الراوي أي حسبتُ أنه الله تكلم بهذه الزيادة. نتراءى: وضع نتراءى موضع نرى للحمع. فتُوِّب: أي أقيم، وأصل التثويب أن يجيء الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليُرى ويشتهر، فسمى الدعاء تثويباً.

وتجـوَّز: أي خفّف وأسرع. على مصافّكم: أي اثبتوا على مصافكم، جمع مصف، وهو موضع الصف. فنعِستُ: النعاس: النوم القليل.

نتراءى: والأظهر ما قاله ابن حجر: أنه عدل عنه إلى ذلك، لما فيه من كثرة الاعتناء بالفعل، وسبب تلك الكثرة خوف طلوعها المفوِّت لأداء الصبح. [المرقاة ٢٢/٢]

قال: "فرأيتُه وضع كفَّه بين كتفِيَّ حتى وجدتُ برْدَ أنامله بين تُدْيَيَّ، فتحلَّى لي كلَّ شيء وعرفتُ. فقال: يا محمّدُ! قلتُ: لبَّيك ربِّ! قال: فيم يختصمُ الملأ الأعلى؟ قلتُ: في الكفَّارات. قال: وما هُنَّ؟ قلتُ: مشيُ الأقدام إلى الجماعات، والجلوسُ في المساجد بعد الصلوات، وإسباغُ الوُضوءِ حين الكريهات. قال، ثمّ فيمَ؟ قلتُ: في الدّرجات. قال: وما هُنَّ؟ قلت: إطعامُ الطعام، ولينُ الكلام، والصلاةُ والناس نيامٌ. الدّرجات. قال: سلّ، قُل: اللهُمَّ إني أسألك فعلَ الخيرات، وترك المنكرات، وحُبَّ المساكين، وأن تغفرَ لي وترحمني، وإذا أردْتَ فتنةً في قوم فتوفيي غير مفتون، وأسألك حُبّك وحُبُّ من يُحبُّك، وحب عمل يُقرِّ بُني إلى حبِّك". فقال رسول الله ﷺ: "إنها حقَّ فادرُسوها ثمّ تعلّموها". رواه أحمد، والترمذيّ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، فادرُسوها ثمّ تعلّموها". رواه أحمد، والترمذيّ، وقال: هذا حديث صحيح.

وأسألك حُبّك: يحتمل أن يكون معناه: أسأل حبّك إياي، وحبّي إياك، وعلى هذا يحمل قوله: "وحبّ من يحبّك"، وأما قوله: "وحب عمل يقرّبني إلى حبّك" فيدل على أنه طالب لمحبته ليعمل حتى يكون وسيلة إلى محبة الله إياه، فينبغي أن يحمل الحديث على أقصى ما يمكن من المحبة في الطرفين، ولعل السّر في تسميته بـــ"حبيب الله" لا يخلو من هذا. ثمّ تعلّموها: أي لتعلّموها فحذف اللام.

حسنٌ صحيح: أي له إسنادان هو بأحدهما حسن، وبالآخر صحيح، أو أراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما يميل إليه النفس ولا يأباه. فإذا قال ذلك: أي فقال النبي ﷺ: إذا قال المؤمن ذلك، قال الشيطان إلخ.

"اللهُم لا تجعل قبري وَثناً يُعَبدُ، اشتدَّ غضب الله على قوم اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجد". رواه مالك مُرسلاً.

الحيطان". قال بعضُ رُواته: - يعني البساتين-. رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديثُ الصلاة في غريبٌ لا نعرفُه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، وقد ضعّفه يجيى بنُ سعيد وغيرُه. غريبٌ لا نعرفُه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، وقد ضعّفه يجيى بنُ سعيد وغيرُه. ٢٥٧- (٦٤) وعن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاةُ الرَّجل في بيته بصلاة، وصلاتُه في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاةً، وصلاتُه في المسجد الذي يُحمَّعُ فيه بخمسمائة صلاة، وصلاتُه في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاتُه في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاتُه في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة". رواه ابنُ ماجه.

٣٠٥٠ (٦٥) وعن أبي ذرِّ، قال: قلتُ: يا رسول الله! أيُّ مسجد وُضعَ في الأرض أوَّل؟ قال: "ثم المسجدُ الحرامُ". قال: قلتُ: ثمّ أيُّ؟ قال: "ثم المسجدُ الأقصى". قلتُ: كم بينهما؟ قال: "أربعون عاماً،.....

لا تجعل قبري وَثَناً: أي لا تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم الناس وعودهم للزيارة إليه بعد بدئهم، واستقبالهم نحوه في السحود، كما نسمع ونشاهد الآن في بعض المزارات والمشاهد. اشتدًّ: استيناف، كأنه قبل: لم يدعو بهذا الدعاء، فأحيب بقوله: "اشتد" أي ترحماً على أمته، وتعطفاً لهم. المسجد الأقصى: داود وسليمان رفعا قاعدة المسجد الأقصى بعد ما الهدم وزاد فيه.

في الحيطان: أي في حانب الجدران؛ لئلا يمرّ عليه مار، أو لا يشغله شيء. [المرقاة ٢٦/٢] أربعون عاماً: قال الأبجري: فيه إشكال؛ لأن إبراهيم عليمة بني الكعبة، وسليمان بني بيت المقدس، وهو بعد إبراهيم عليمة بأكثر من ألف عام، والأوجه في الجواب: ما ذكره ابن الجوزي أن الإرشاد في الحديث إلى أول البناء، =

# ثمّ الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتْكَ الصّلاةُ فصلّ". متفق عليه.

ثمّ الأرض لك مسجدٌ: يعني سألت عني يا أباذر! عن أماكن بُنيت مساحد، واختصت العبادة بما أيها أقدم زماناً؟ فأخبرتُك بوضع المسجدين وتقدمهما على سائر المساجد، ثم أخبرك بما أنعم الله عليّ، وعلى أمتي من رفع الجناح، وتسوية الأرض في أداء العبادة فيها.

\* \* \* \*

<sup>=</sup> ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة، ولا سليمان أول من بنى البيت المقدس، فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة، قال الشيخ: قد وجدت ما يشهد له، فذكر ابن هشام في "كتاب التيجان" أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالمسير إلى بيت المقدس، وأن ينيه فبناه، ونسك فيه، وبناء آدم للبيت مشهور. [التعليق الصبيح ١/١٥]

#### (٨) باب الستر

# الفصل الأول

٧٥٤ - (١) عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يُصلِّي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أمِّ سلمة، واضعاً طرَفيه على عاتقَيْه. متفق عليه.

٧٥٦ (٣) وعنه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من صلّى في ثوب واحد، فليُخالف بين طرفيه". رواه البخاريّ.

٧٥٧- (٤) وعن عائشةَ رَهِجُهَا، قالت: صلَّى رسول الله ﷺ في خميصَةٍ لها أعلامٌ،

عمر بن أبي سلمة: هو ربيب النبي هي، وأمه أم سلمة على، وهو قرشي مخزومي. مشتملاً: المشتل والمتوشح، والمخالف بين طرفيه معناها واحد ههنا، قال ابن السكيت: المتوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليمين، ثم يعقدهما على صدره. الأيمن من تحت يده اليمين، ثم يعقدهما على صدره. ليس على عاتقيه منه إلخ: "مح" قال أكثر العلماء: حكمته أنه إذا أثّرر به و لم يكن على عاتقه منه شيء لم يأمن أن ينكشف عورته، بخلاف ما إذا حعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه، فيشغل بذلك، ولا يتمكن من وضع اليد اليمني على اليسرى، فيفوت السنة والزينة المطلوبة في الصلاة، قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَنَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (الأعراف: ٣١) ثم قال مالك وأبوحنيفة والشافعي والجمهور هي: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في تُوب واحد ساتر العورة ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، وأما أحمد وبعض السلف فذهبوا إلى أنه لا تصح صلاته عملاً بظاهر الحديث. فليُخالف بين طرفيه: أي يضع طرفه اليمني على اليسرى، واليسرى، واليسرى على اليمني.

في خميصَة: "نه" الخمائص ثياب حزّ أو صوف معلمة سوداء، وقيل: لا يسمى خميصة إلا أن يكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديمًا. "تو" فعلى هذا قول عائشة ﷺ: "لها أعلام" على وجه البيان والتأكيد.

فنظر إلى أعلامها نظرةً، فلمّا انصرف، قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهمٍ، وائتوني بأنبجانيّة أبي جَهم؛ فإنّها ألْهَتْني آنفاً عن صلاتي". متفق عليه.

وفي رواية للبخاريِّ، قال: "كنتُ أنظرُ إلى علَمها وأنا في الصلاة، فأخافُ أن يفتنني".

٧٥٨- (٥) وعن أنس، قال: كان قرامٌ لعائشة سترَت به جانب بيتها، فقال لها النبيُّ عَلَيْ: "أمِيطي عنّا قرامك هذا، فإنّه لا يزالُ تصاويرُه تعرضُ لي في صلاتي". رواه البخاريّ.

٧٥٩ (٦) وعن عُقبة بن عامر، قال: أُهديَ لرسول الله ﷺ فرُوجُ حرير،

بأنبجانيّة: "نه" والمحفوظ بكسر الباء، ويروى بفتحها، وهو منسوب إلى منبج المدينة المعروفة، وهي مكسورة الباء، ففتحت في النسب، وأبدلت الميم همزة، وقيل: إنه منسوب إلى موضع اسمه "أنبحان"، وهو أشبه؛ لأن الأول فيه تعسف، وهو كساء يتخذ من الصوف، وله خمل، ولا عَلَم له، وهو من أدون الثياب الغليظة، والهمزة فيها زائدة.

"خط" إنها منسوبة إلى آذربيحان، وقد حذف بعض حروفها وعرّب. "قض" إنما أرسل إليه؛ لأنه كان أهداها إياه، فلما ألهاه علمها أي شغله عن الصلاة بوقوع نظره إلى نقوش العَلَم، وألوانه، أو تفكره في أن مثل هذا للرعونة التي لا تليق به ردّها إليه.

"شف" فيه إيذان بأن للصورة والأشياء الظاهرة تأثيراً ما في النفوس الطاهرة، قيل: فيه إشارة إلى كراهة الأعلام التي يتعاطاها الناس على أردائهم، وقد نص عليها. قرام الخ: "القرام" هو الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل: "القرام" الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، ولذلك أضافه في حديث آخر، وقيل: قرام ستر، و"أميطي" من الإماطة وهي التنحية. تعرضُ: أي تظهر لي نقوشه.

عُقبة بن عامو: من قبيلة جهينة، كان والياً على مصر لمعاوية ﴿ وَوَ جُ حريو: "نه" هو القباء الذي شقّ من خلفه، قيل: الظاهر أن هذا كان قبل التحريم، فنزعه نزع الكاره؛ لما فيه من الرعونة كما بدأ له في الخميصة، وقيل: كان بعده، وإنما لبسه لاستمالة قلب من أهداه إليه، وهو صاحب الإسكندرية، أو صاحب دومة، أو غيرهما على اختلاف فيه، قيل: يعلم من قوله: "لا ينبغي هذا للمتقين" أن ذلك كان قبل التحريم؛ لأن المتقي وغيره سواء في التحريم.

فلبسه ثمّ صلّى فيه، ثمّ انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتّقين". متفق عليه.

# الفصل الثابي

٠٦٠- (٧) عن سلمة بن الأكوع، قال: قلتُ: يا رسول الله! إني رجلٌ أصيدُ، أفأصلِّي في القميص الواحد؟ قال: "نعم، وازْرُرْه ولو بشوْكةٍ". رواه أبو داود، وروى النسائى نحوه.

٧٦١- (٨) وعن أبي هريرة، قال: بينما رجلٌ يُصلِّي مُسبِلٌ إزاره، قال له رسول الله ﷺ: "اذهب فتوضَّأ"، فذهب وتوضَّأ، ثم جاء. فقال رجلٌ: يا رسول الله! ما لك أمرتَه أن يتوضَّأ؟ قال: "إنّه كان يُصلِّي وهو مُسبِلٌ إزاره، وإنّ الله لا يقبلُ صلاةً رجلٍ مسبلِ إزاره". رواه أبو داود.

٩ - ٧٦٢ (٩) وعن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقبل صلاة حائض

سلمة بن الأكوع: هو أسلمي مدني، وكان من البايعين تحت الشجرة، وكان من أشجع الناس راحلاً. أصيدُ: "نه" هكذا جاء في رواية، وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها، والمشهور أصيدُ من الاصطياد، والتَّاني أنسب؛ لأن الصياد يطلب الخفة، وربما يمنعه الإزار من العدو خلف الصيد.

نعم، وازْرُره: "حس" هذا إذا كان حيب القميص واسعاً يظهـــر منه عورته فعليه أن يزرره. مُسبلٌ: صفة بعد صفة لرجل، قال ابن الأعرابي: المسبل الذي يطوّل ثوبه، ويرسله إلى الأرض يفعل ذلك تبختراً واختيالاً.

وإنّ الله لا يقبلُ إلخ: "مظ" يعني أن الله تعالى لا يقبل كمال صلاة رحل يطوّل ذيله، وإطالة الذيل مكروهة عند الشافعي في الصلاة وغيرها، ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي؛ لظهور الخيلاء فيه، وليس كذلك في الصلاة قبل: لعل السرّ في أمره بالتوضي - وهو طاهر- أن يتفكر الرحل في سبب ذلك الأمر، فيقف على ما ارتكبه من الشنعاء، وأن الله تعالى ببركة أمر رسول الله على بطهارة الظاهر والباطن يطهر باطنه من الكبر والحيلاء؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن.

لا تُقبل صلاة حائض: أي التي بلغت سن الحيض حاضت أو لا. "حس" فيه دليل على أن رأسها عورة، فلو=

إلّا بخمار". رواه أبو داود، والترمذي.

٧٦٣- (١٠) وعن أم سلمة، أنها سألت رسول الله ﷺ: "أتُصلّي المرأةُ في درع وخمار ليس عليها إزارٌ؟ قال: "إذا كان الدِّرع سابغاً يغطّي ظُهورَ قدميها". رواه أبو داود، وذكر جماعةً وقفوهُ على أمِّ سلمةَ.

٧٦٤ – (١١) وعن أبي هريرةَ: أنّ رسول الله ﷺ همى عن السَّدل في الصلاة، وأن يغطّي الرَّجلُ فاه. رواه أبو داود، والترمذي.

٥٦٥– (١٢) وعن شدَّاد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: "خالفوا اليهود، فإنّهم لا يُصلُّون في نعالهم ولا خفافهم". رواه أبو داود.

٧٦٦- (١٣) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: بينما رسول الله ﷺ يُصلِّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلمّا رأى ذلك القومُ، ألقو نعالهم. فلمّا قضى

<sup>-</sup>كشفته في الصلاة بطلت، هذا في الحرّة، وأما في الأمة فيصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين السُّرة والركبة كالرجل، قيل: كان من حق الظاهر أن يقال: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار، فكني عنها بما يختص بما من الوصف توهيناً لها بما يصدر عنها من كشف الرأس ؛كأنه قيل لها: غطي رأسك يا ذات الحيض!.

في درع: "نه" درع المرأة قميصها، والسبوغ الشمول والسعة. "شف" فيه دليل على أن ظهر قدميها عورة يجب سترها. "حس" قال الشافعي: لو انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين فعليها الإعادة. وذكر جماعةً: أي ذكر أبو داود أو واحدُ الرواة جماعة من المحدثين وقفوا هذا الحديث، وقصروا على أم سلمة.

لهى عن السدل: "فا" هو إرسال الثوب من غير أن يضم جانبيه. "نه" هو أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك. "قض" السدل منهي عنه مطلقاً؛ لأنه من الخيلاء، وهو في الصلاة أشنع وأقبح. وأن يغطّي الرَّجلُ: كانت العرب يتلثمون بالعمائم، فيغطون أفواههم فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن اهتمام القراءة وتكميل السجود. "حس" إن عرض له التثاؤب جاز له أن يغطى فمه بثوبه ويده؛ لحديث ورد فيه. شدًاد بن أوس: هو بن أخى حسان بن ثابت، وكان ذا علم وحلم، نزل بيت المقدس، ومات بالشام.

فوضعهما عن يساره: صحت روايته بلفظ "عن"، وفيه معنى التحاوز أي وضعهما بعيداً متحاوزاً عن يساره، ولذلك ألقى الأصحاب نعالهم تأسياً به ﷺ.

رسول الله ﷺ صلاته، قال: "ما حملكم على إلْقائكم نعالكم؟" قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. فقال ﷺ: "إنّ جبريل أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذراً. إذا جاء أحدُكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً، فليمسحه، ولْيُصلِّ فيهما". رواه أبو داود، والدارمي.

٧٦٧- (١٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلَّى أحدكم، فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحدٌ، ولْيضعهما بين رجليه". وفي رواية: "أو ليُصلِّ فيهما". رواه أبو داود، وروى ابنُ ماجه معناه.

### الفصل الثالث

۱۹۸ – (۱۰) عن أبي سعدي الخدريِّ، قال: دخلتُ على النبي ﷺ، فرأيته يُصلي على حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يُصلي في ثوب واحد متوشِّحاً به. رواه مسلم.

فألقينا نعالنا: "قض" فيه دليل على وجوب متابعته ﷺ لأنه سألهم عن الحامل، فأجابوا بالمتابعة، وقرّرهم على ذلك، وذكر المخصص، وعلى أن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته، وهو قول قلم للشافعي، فإنه خلع النعل و لم يستأنف، ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما يستقذر عرفاً كالمخاط، وعلى أن من تنجس نعله إذا دَلَك على الأرض طهر، وجاز الصلاة فيه، وهو أيضاً قول قديم، ومن يرى خلافه أوّل بما ذكرنا.

فتكون: بالنصب حواباً للنهي أي وضعه عن يساره مع وجود غيره سبب لأن يكون عن يمين صاحبه، وعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.

يُصلي على حصير: "مح" فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك، سواء نبت من الأرض أم لا، قال القاضي عياض: الصلاة على الأرض أفضل من المذكور؛ لأن شرط الصلاة التواضع والخشوع إلا لحاجة كحرّ أو برد، أو نجاسة الأرض.

٧٦٩ – (١٦) وعن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن حدِّه، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يُصلِّي حافياً ومُنتعلاً. رواه أبو داود.

العلام (١٨) وعن أبيِّ بن كعب، قال: الصَّلاةُ في الثوب الواحد سنَّةٌ. كنّا نفعلُه مع رسول الله ﷺ ولا يُعابُ علينا. فقال ابنُ مسعودٍ: إنّما كان ذاك إذ كان في الثياب قلَّة، فأمّا إذا وسَّع الله، فالصَّلاةُ في الثّوبين أزْكى. رواه أحمد.

المشجَب: "نه" المشجب بكسر الميم عيدان هي يضم رؤوسها، ويفرج قوائمها، ويوضع عليها الثياب. تُصلّي في إزار: همزة الإنكار محذوفة، أنكره إنكاراً بليغاً كأنه قيل: قد صحبت النبي الله وما شعرت بسنته، فتصلي في ثوب واحد، وثيابك موضوعة على المشجب؟ فلذلك زجره، وسماه أحمق أي كيف ينكر ذلك وأيّنا كان له ثوبان على عهده الله؟. "مح" أجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل، فلو أوجبناه يعجز من لا يقدر عليهما، وفي ذلك حرج، وأما صلاة النبي الله والصحابة في ثوب واحد، ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، أو في وقت كان مع وجوده؛ لبيان الجواز.

في الثّوبين أزْكى: أي أطهر أو أفضل؛ لأن الزكاة النمو الحاصل من بركة الله، أو طهارة النفس عن الخصال الذميمة، وكلا المعنيين محتمل للحديث، أما الفضل فظاهر، وأما التزكية؛ فلأن المصلي لا يأمن إذا صلّى في ثوب واحد من كشف عورته لهبوب الريح، أو حل عقدة، بخلاف ثوبين، والله أعلم.

# (٩) باب السترة

# الفصل الأول

٧٧٢- (١) عن ابن عمرَ، قال: كان النبي ﷺ يغْدو إلى المُصلَّى والعنــزَةُ بين يديه تُحملُ، وتُنصبُ بالمصلّى بين يديه، فيُصلّى إليها. رواه البخاري.

باب السترة: السُّترة: ما يستر به الشيء، والمراد ههنا سجادة، أو عصا، أو غير ذلك مما يتميّز به موضع السجود. "مح" قال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما ورائها، ومنع من يجتاز بقربه، واختلف فيه، قال أصحابنا: ينبغي أن يدنو من السترة، ولا يزيد على ثلاثة أذرع، فإن لم يجد عصاً ونحوها جمع حجارة أو تراباً، وإلا فليبسط مصلّى، وإلا فليخط خطاً، وسُتْرة الإمام سترة المأموم إلا أن يجد الداخل فرجة في الصف الأول، فله أن يمر بين يدي الصف الثانى؛ لتقصير أهل الصف الثانى.

والعنزَةُ: "نه" هي مثل نصف الرمح، فيها سنان مثل سنان الرمح. أبي جُحيفـــةَ: هو وهب بن عبد الله السوائي. بالأبطـــح: الأبطح مسيل واسع فيه دقـــاق الحُصى. من أدَم: جمع أديم.

وضوءَ رسول الله إلخ: الوضوء - بفتح الواو- ما يتوضأ، وبالضم المصدر. تحسّح به: أي مسح به على أعضائه. "حس" فيه دليل على طهارة الماء المستعمل.

باب السترة: هي بالضم ما يستر به كائناً ما كان، وقد غلب على ما ينصبه المصلي قدامه من عصا أو سوط أو عير ذلك من آدمي أو شجرة أو دابة مما يظهر به موضع سحود المصلّي كيلا يمر مارٌّ بينه وبين موضع سحوده. [المرقاة ٤٤٤/٢]

والعنزَةُ: العنزة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح. [الميسر ٢٢٥/٢]

وخرج رسول الله ﷺ في حُلّةٍ همراء مُشَمِّراً صلّى إلى العنزَةِ بالناس ركعتين. ورأيتُ الناسَ والدَّوابَ يمرُّون بين يدي العَنزَة. متفق عليه.

٧٧٤ (٣) وعن نافع، عن ابن عمر أنّ النبي ﷺ كان يَعْرض راحلته فيُصلي إليها. متفق عليه. وزاد البخاريُّ، قلتُ: أفرأيت إذا هبَّتِ الركاب. قال: كان يأخذ الرَّحل فيُعَدِّله، فيُصلى إلى آخرته.

٥٧٥- (٤) وعن طلحة بن عبيد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وضعً أحدُكم بين يديه مثل مُؤخرة الرَّحل فليصلِّ، ولا يبال مَن مرَّ وراء ذلك". رواه مسلم. ٧٧٦- (٥) وعن أبي جُهيم، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلم المارُّ بين يدي المصلّى ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه".

في حُلّةٍ حمراء: "الجوهري" الحلة إزار ورداء، ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. "نه" وفي الحديث أنه رأى رجلاً عليه حلة قد اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر. "خط" قد نهى رسول الله على الرجال عن لبس المعصفر، وكره لهم الحمرة في اللباس، وكان ذلك منصرفاً إلى ما صبغ بعد النسج. مُشَمِّراً: شَمَّر إزاره تشميراً رفعه، ويقال: شمّر فلان عن ساقه، وتشمّر في أمره أي خف.

يَعْرِض راحلته: "تو" أي ينيخها بالعرض من القبلة حتى تكون معترضة بينه وبين من مرّ بين يديه، من قولهم: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيف على فخذه: إذا وضعه بالعرض. قلتُ: أفرأيت: أي قال نافع: فأخبرني ما كان يفعل عند ذهابها إلى المرعى، فقال ابن عمر هُمَّم: كان يأخذ الرحل، وفي "الأساس": ومن المجاز: هبّ فلان حيناً، "ثم قدم" أي سافر، وهبّت الناقة في سيرها هبوباً وهباباً. الركاب: الإبل التي يسار عليها، الواحد راحلة، ولا واحد لها من لفظها. فيُعَدِّله: أي يقوّمه. إلى آخرته: هي التي يستند إليها الراكب.

مُؤْخِرة الرَّحل: بضم الميم وكسر الخاء، وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل. أبي جُهيم: قيل: هو عبد الله بن جُهيم، وقيل: عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري، قال صاحب "الجامع": ولأبي جهيم في كتابنا هذا حديثان، أحدهما: في المارّ بين يدي المصلي، والآخر في السلام على من يبول، وقد اختلف في أن أبا جهيم الراوي واحد، وهو الراوي للحديثين أو اثنان.

بين يدي المصلِّي: ظرف للمار. هـاذا عليه؟: سد مسد المفعولين لـــ"يعلم"، وقـــد علق عمله بالاستفهام.

قال أبو النضر: لا أدري قال: "أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنةً". متفق عليه.

٧٧٧– (٦) وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلّى أحدُكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه، فليدْفعْه، فإن أبى فليُقاتله، فإنما هو الشيطان". هذا لفظ البحاري، ولمسلم معناه.

٧٧٨ – (٧) وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ : قال رسول الله ﷺ: "تَقْطعُ الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ، ويقي ذلك مثلُ مؤخِرة الرَّحل". رواه مسلم.

٧٧٩ - (٨) وعن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يُصلي من الليل وأنا معترضةً بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. متفق عليه.

لا أدري قال: أربعين إلخ: "تو" عن الطحاوي في "مشكل الآثار": أن المراد أربعون عاماً لا شهراً أو يوماً، واستدل بحديث أبي هريرة أنه ﷺ قال: لو يعلم الذي يمر بين يدي أخيه معترضاً، وهو يناجي ربه لكان أن يقف مكانه مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها.

فَلْيُقَاتِلُه: "مح" أي فليدفعه بالقهر، وليس معناه جواز قتله، بل المعنى المبالغة في كراهة المرور بين يدي المصلي، وبين السترة، وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب الدية، أو يكون هدراً ؟ فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك.

فإنما هو الشيطان: "خط" معناه الشيطان حمله عليه، أو هو شيطان؛ لأن الشيطان هو مارد من الجن والإنس، وفي الحديث دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.

تَقْطعُ الصلاة: يحتمل معنى قطع الصلاة بمذه الأشياء على قطعها المصلي عن مواطأة القلب، واللسان في التلاوة، والذكر، والمحافظة على ما يجب محافظته. "قض" جمهور العلماء من الصحابة، ومن بعدهم على أن صلاة المصلي لا يقطعها ما يمر بين يديه؛ لأحاديث واردة فيه، وحملوا هذا الحديث على المبالغة في الحث على نصب السترة، وأن مرور المار مما يشغل قلب المصلي، وذلك قد يؤدي إلى قطع الصلاة.

كاعتراض الجنازة: جعلت نفسها بمنزلة الجنازة دلالة على أنه لم يوجد ما يمنع المصلي من حضور القلب، ومناجاة ربه بسبب اعتراضي بين يديه، بل كانت كالسترة الموضوعة لدفع المار، هذا التأويل موافق لما في الحديث السابق من تخصيص ذكر المرأة، وقطعها صلاة الرجل؛ لما فيها ما يقتضي ميل الرجال إلى النساء.

٠٧٨٠ (٩) وعن ابن عباس، قال: أقبلتُ راكباً على أتانٍ، وأنا يومئذ قد ناهزتُ الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلِّي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررتُ بين يدي بعض الصفِّ، فنزلتُ، وأرسلتُ الأتان ترتعُ، ودخلتُ في الصفّ، فلم يُنكر ذلك علَيَّ أحدٌ. متفق عليه.

# الفصل الثاني

الله على: "إذا صلّى أحدُكم فليحعَلْ تلقاء وجهه شيئًا. فإن لم يجد، فلينصب عصاه. فإن لم يكن معهُ عصى، فليخطُطْ خطَّا، ثم لا يضرُّه ما مرّ أمامه". رواه أبو داود، وابن ماجه.

٧٨٢ - (١١) وعن سهل بن أبي حثمة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلّى أحدُكم إلى سُترَةٍ، فلْيدنُ منها، لا يقطع الشَّيطانُ عليه صلاته". رواه أبو داود.

ناهزتُ: أي قاربتُ. بمخى: "مح" "منى" فيه لغتان: الصرف والمنع؛ ولهذا يكتب بالألف والياء، والأحود صرفها، وكتابتها بالألف، سميت بها؛ لما يمنى بها من الدماء أي يراق. إلى غير جدار: قال المظهر: أي إلى غير سترة، والغرض من الحديث أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، انتهى كلامه. فإن قلت: قوله: "إلى غير حدار" لا ينفي شيئًا غيره، فكيف فسره بالسترة؟ قلت: إحبار ابن عباس عن مروره بالقوم، وعن عدم حدار مع ألهم لم ينكروا عليه، وأنه مظنة إنكار تدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور مع عدم السترة غير ممكن، فلو فرض سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإحبار فائدة.

تلقاء: أي حذاء. "قض" إذا وجد المصلي بناء أو شجراً أو نحو ذلك جعله تلقاء وجهه، وإن لم يجد فلينصب عصاه، وإلا فيلخط بين يديه خطًا حتى يتعين به فصلاً فلا يتخطاه المار، وهو دليل على حواز الاقتصار عليه، وهو قول قديم للشافعي، قال الشيخ محيى الدين في شرح "صحيح مسلم": ما رواه أبو داود من حديث الخط فيه ضعف واضطراب، ولأن نصب السترة علامة ظاهرة لينظر إليه المار، فينحرف، والخط ليس بظاهر.

سهل بن أبي حثمة: أنصاري أوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة. فليدنُ: فليقرب. "حس" قالوا: يستحب أن يكون مقدار الدنو قدر إمكان السحود، وكذلك بين الصفين، قال عطاء: أدناه ثلاثة أذرع، و به قال الشافعي وأحمد. لا يقطع: حواب الأمر.

الله على المقداد بن الأسود، قال: ما رأيتُ رسول الله على يُصلّي أيصلّي إلى عُودٍ، ولا عَمودٍ، ولا شحرةً إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمُدُ له صَمْداً. رواه أبو داود.

٧٨٤ – (١٣) وعن الفضل بن عبّاس، قال: أتانا رسول الله ﷺ ونحنُ في باديةٍ لنا، ومعه عبّاسٌ، فصلّى في صحراءَ ليس بين يديه سُترةٌ، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تعبقُان بين يديه، فما بالى بذلك. رواه أبو داود. وللنّسائى نحوُه.

٥٨٥– (١٤) وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا ما استطعتم، فإنّما هو شيطانٌ". رواه أبو داود.

### الفصل الثالث

٧٨٦ (١٥) عن عائشة، قالت: كنتُ أنامُ بين يدي رسول الله ﷺ ورجلايَ في قبلته. فإذا سجد غمزَ في، فقبضتُ رجْليَّ، وإذا قامَ بسطتُهما. قالت: والبُيوت يومئذ ليس فيها مصابيحُ. متفق عليه.

صمْداً: "الصمد" القصد، يقال: صمدت صمده أي قصدت قصده معناه: أنه إذا كان يصلّي إلى شيء منصوب بين يديه ما قصده قصداً مستوياً بحيث يستقبله بما بين عينيه حذراً من أن يضاهي فعله عبادة الأصنام بل بميل عنه. تعبشان: أي تلعبان، والتاء في "حمارة وكلبة" يحتمل أن يكون للوحدة والتأنيث. لا يقطع الصّلاق شيءً: يحتمل أن يراد بشيء الدفع أي لا يبطل الصلاة شيء من الدفع فادفعوا المار بقدر استطاعتكم، حذف المار؛ لدلالة السياق عليه، وأن يراد به المار، والضمير المنصوب العائد محذوف، قيل: فيه دليل على أن المرأة والكلب والحمار لا يقطع، وقيل: يقطع للحديث السابق، وقيل: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، و به قالت عائشة شا. غمزين الخ: الغمزة: هو العصر، والكبس باليد، وغمزين جواب "إذا" و"فقبضت عطف عليه، وفائدة نفي المصابيح اعتذار من جعلها رجليها في موضع سجود رسول الله على أما قولها: "فإذا قام بسطتها" فلتقرير رسول الله على تلك الحال.

٧٨٧- (١٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلمُ أحدُكم ما لهُ فِي أَن يُمرّ بين يدي أخيه معترضاً في الصلاة، كان لَأَن يُقيم مائة عام حيرٌ له من النُحُطوةِ التي خطا". رواه ابن ماجه.

٧٨٨ – (١٧) وعن كعب الأحبار، قال: لو يعلمُ المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا عليه، لكان أن يُخسفَ به خيراً من أن يمرَّ بين يديه. وفي رواية: أهوَنَ عليه. رواه مالكُ.

٩ ٧٨٩ (١٨) وعن ابن عبّاس في قال: قال رسول الله على "إذا صلّى أحدكم إلى غير السترة؛ فإنّه يقطعُ صلاته الحمارُ، والحنزيرُ، واليهوديُّ، والمحوسيُّ، والمرأةُ. وتجزئ عنه إذا مرُّوا بين يديه على قذْفة بحجر". رواه أبو داود.

ما له: أي ما له من الإثم، فحذف البيان، ليدل الإبمام على ما لا يقادر قدره من الإثم.

كان لأن يُقيم: اسم "كان" ضمير عائد إلى أحدكم، أو ضمير الشأن، والجملة خبر "كان"، واللام لام الابتداء المقارنة بالمبتداء المؤكدة لمضمون الجملة، أو اللام التي يتلقى بها القسم، وهو أقرب.

لكان أن يُخسفَ به إلخ: المذكور في الحديثين ليس جواب "لو"، بل هو دال على ما هو جوابها التقدير، لو يعلم المار ما عليه من الإثم لأقام مائة عام، وكانت الإقامة خيراً له، وفي الثاني لو يعلم ماذا عليه من الإثم لتمنى الخسف، وكان الخسف خيراً له.

وتجزئ عنه: أي تجزئ الصلاة بلا سترة على المصلي. [المرقاة ٤٥٨/٢] قذْفة بحجر: أي بأن يبعدوا عنه ثلاثة أذرع فأكثر قاله ابن حجر، وهو يؤيد ما رجحه ابن الهمام فيما تقدم، وروى الطحاوي: ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية، و لم يقطعوا عنك صلاتك أي يكفيك عن السترة إذا كانوا بعيدين عنك قدر رمية بحجر، و لم يقطعوا عنك حينئذ صلاتك. [المرقاة ٤٥٨/٢]

#### (١٠) باب صفة الصلاة

# الفصل الأول

وعليك السلام: قيل: عليك بلا "واو" يدل على أن ما قاله بعينه مردود إليه حاصة، وإذا أثبت الواو وقع الاشتراك معه، والدخول فيما قاله؛ لأن الواو يجمع بين الشيئين. بما تيسر معك: "معك" حال أتى بالباء، وليس في التنسزيل الباء دلالة على أن "اقرأ" يراد به الإطلاق على نحو فلان يعطي ويمنع أي أوجد القراءة باستعانة ما تيسر لك. "حس" أراد "بما تيسر معك من القرآن" الفاتحة إذا كان يحسنها ببيان الرسول على، كقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَبْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ (البقرة: ٩٦) والمراد: الشاة؛ ببيان السنة، وفيه دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود.

حتى تطمئنَ راكعاً: كلمة "حتى" في هذه القرائن لغاية ما يتم به الركن، فدلت "حتى" على أن الطمأنينة داخلة فيه، والمنصوب حال مؤكدة. "تو" من ذهب إلى أن الطمأنينة في الهيئات المذكورة فريضة تمسك بظاهر اللفظ، ومن قال: إنها سنة، فإنه يؤول بنفي الكمال، وأن الأمر بالإعادة إنما كان لتركه فرضاً من فروضها، فلما قال: "علّمني" وصف له كيفية إقامة الصلاة على نعت الكمال، ولذلك بدأ في تعييمه بالأمر بإسباغ الوضوء، ولم يأمر بالإعادة، ولو لم يكن على طهر، لقال: "ارجع فتوضاً". "مح" هذا الحديث محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قبل: لم يذكر فيه كل الواجبات من المجمع عليها كالنية والقعود في التشهد الأحير، وترتيب أركان الصلاة، والمختلف فيه كالتشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ، فالجواب: أن الواجبات المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها، وكذلك المختلف فيه، وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والسجود،

قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها" -. متفق عليه.

٧٩١- (٢) وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. وكان إذا ركع لم يُشخِصْ رأسه، ولم يُصوِّبُه، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الرُّكوع لم يسجد حتى يستوي حالساً. يستوي قائماً. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً. وكان يقولُ في كلِّ ركعتين التحية، وكان يفرُشُ رجله اليُسرى، وينصبُ رجله اليُمنى. وكان ينهى عن عُقبَة الشَّيطان، وينهى أن يفترش الرَّجلُ ذراعيه افتراش السَّبع. وكان يختم الصلاة بالتَّسليم. رواه مسلم.

<sup>=</sup> ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين، وهو مذهب الجمهور، ولم يوجبها أبو حنيفة، وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم، وليس عنه جواب صحيح، وأما الاعتدال عن الركوع فالمشهور من مذهبنا أنه يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين، وتوقف بعض أصحابنا في إيجابجا فيه، واحتج بقوله ﷺ في هذا الحديث: "ثم ارفع حتى تعتدل قائماً" فاكتفى بالاعتدال، ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في سائرها، وقال أي "مح" في الحديث استحباب السلام عند اللقاء وإن تكرر مع قرب العهد، ووجوب ردّه، وفيه أن من أخلّ ببعض الواجبات لا يصح صلاته، ولا يسمى مصليًّا بل يقال: لم تصل.

يستفتحُ الصلاة: "قض" أي فيبدأها، ويجعل التكبير فاتحتها. والقراءة: عطف على الصلاة أي يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة فيقرأها، ثم يقرأ السورة، وذلك لا يمنع دعاء الاستفتاح، فإنه لا يسمى في العرف قراءة، ولا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لأن المراد أنه يبتدئ بقراءة السورة التي أولها "الحمد لله" لا أنه يبتدئ في القراءة بلفظ الحمد لله. لم يُشخِصْ: من أشخصتُ كذا رفعتُه، وشخص شخوصاً أي ارتفع أي لم يرفع رأسه.

ولم يُصوِّبُه: لم ينـزله. ولكن بين ذلك: أي بين التشخيص والتصويب بحيث يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة. حتى يستوي جالساً: دليل على وجوب الاعتدال. عُقبَة الشَّيطان: أي الإقعاء في الجلسات، وهو أن يضع أليتيه على عَقبيه. وينهى أن يفترش الرَّجلُ: التقييد بالرجل يدل على أن المرأة تفترش.

٧٩٣ – (٤) وعن ابن عمر، ان رسول الله ﷺ كان يرفعُ يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصّلاة، وإذا كبّر للَرَكوَع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: "سمع الله لمن حمده، ربّنا لك الحمدُ". وكان لا يفعل ذلك في السُّجود. متفق عليه.

٧٩٤ (٥) وعن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا دخل في الصلاةِ كبَّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قام من الرَّكعتين رفع يديه، وإذا قام من الرَّكعتين رفع يديه، ورفع **ذلك ابنُ عمر** إلى النبي عَلَيْرُ. رواه البخاري.

أبي حُميد: اسمه عبد الرحمن. يديه حذاء منكبيه: "تو" اتفقت الأئمة على أن رفع اليد عند التحريم مسنون، واختلفوا في كيفيته: فذهب مالك والشافعي إلى أنه يرفع المصلي يديه حيال منكبيه لهذا الحديث ونحوه، وقال أبو حنيفة: رفعهما حذو أذنيه، واختلفوا في كيفية الجلسات، فقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشاً، وقال مالك: بل متوركاً، وقال الشافعي: يتورك في التشهد الأحير، ويفترش في الأول كما رواه الساعدي في هذا الحديث، وألحق بالتشهد الأول الجلسات الفاصلة بين السحود؛ لأنه يعقبها انتقالات، والانتقال من المفترش أيسر.

أمكن يديه: "المغرب" يقال: مكنه من الشيء وأمكنه منه، أقدره عليه، والمعنى مكنهما من أخذهما والقبض عليهما. من رُكبتيه: أي وضع كفيه على ركبتيه وقبضهما.

ثمّ هصر ظهره: "نه" أي ثناه إلى الأرض، وأصل الهصر أن تأخذ برأس العود، فتثنّيه إليك وتعطفه، و"الفقار" مفاصل الصلب، واحدتما فقارة بالفتح. ورفع ذلك ابنُ عمر: قال ابن الصلاح: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي على الله عاصة من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلاً أو منقطعاً.

وعن مالك بن الحُويرث، قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبَّر رفع يديه حتى يُحاذي بهما أُذُنيه، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. وفي رواية: حتى يُحاذي بهما فُروع أُذنيه. متفق عليه.

٧٩٦ – (٧) وعنه، أنه رأى النبيَّ ﷺ يُصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستويَ قاعداً. رواه البخاري.

٧٩٧- (٨) وعن وائل بن حُجر: أنهُ رأى النبيَّ ﷺ رفع يديه حينَ دخل في الصَّلاة، كبّر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يدهُ اليُمنى على اليُسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب، ثم رفعهما وكبّر فركع، فلما قال: "سمع اللهُ لمن حمده" رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيّه. رواه مسلم.

فعل مثل ذلك: أي فعل رسول الله على مثل ما فعل عند التكبير. "قض" "مظ" فرع الأذن أعلاها، وقال الشافعي هذا: يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام حذاء منكبيه، وقال أبو حنيفة: حذاء أذنيه، ذكر أن الشافعي حين دخل مصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير، فقال: يرفع المصلي يديه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه، وإبحاماه حذاء شحمتي أذنيه، وأطراف أصابعه حذاء فرعي أذنيه؛ لأنه حاء في رواية: رفع اليدين إلى المنكبين، وفي رواية: إلى الأذنين، وفي رواية: إلى فروع الأذنين، فعمل الشافعي بما ذكرنا في رفع اليدين جمعاً بين الروايات الثلاث.

فإذا كان في وتو: "قض" هذا دليل على استحباب حلسة الاستراحة، والمراد بالوتر: الركعة الأولى والثالث من الرباعيات. وائل بن حُجو: كان وائل قيلاً من أقيال حضرموت، وكان أبوه ملكاً، وفد على النبي في فرحّبه، وأدناه منه، وبسط له عليه وأحلسه عليه، وكان قد بشر أصحابه بقدومه قبل وفادته.

رفع يديه: حال أي نظر إلى النبي ﷺ رافعاً يديه حين دخل في الصلاة. كبّر: بالواو في بعض نسخ "المصابيح" عطفاً على "دخل"، وفي بعضها، وفي "صحيح مسلم" و"كتاب الحُميدي" و"جامع الأصول" بغير واو مقيداً =

لم ينهض حتى يستويَ قاعداً: لعله فعل ذلك لعذر، أو لبيان الجواز... قال ابن الهمام: ولنا حديث أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه. [المرقاة ٤٧٠/٢]

٧٩٨ – (٩) وعن سهل بن سعد، قال: كان الناسُ يؤمرون أن يضع الرَّجلُ اليَّمني على ذراعه اليُسرى في الصَّلاة. رواه البخاري.

999- (١٠) وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يُكبِّر حين يقومُ، ثمّ يُكبِّر حين يركع، ثمّ يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفعُ صُلبَهُ من الركعة، ثمّ يقولُ وهو قائمٌ: "ربَّنا لك الحمد"، ثم يُكبِّر حين يهوي، ثم يُكبِّر حين يرفع رأسه، ثم يُكبِّر حينَ يسجدُ، ثم يُكبِّر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويُكبِّر حين يقومُ من الثنتين بعد الجُلوس. متفق عليه.

القُنوت". رواه مسلم.

<sup>-</sup>بلفظة كذا فوقه، فيه وجهان: أحدهما: أن يكون حالاً، وقد مقدرة، وأن يراد بالدخول الشروع فيها، والعزم عليها بالقلب فيوافق معنى العطف، ويلزم منه المواطأة بين عمل الجارحة واللسان والقلب، وثانيهما: أن يكون "كبر" بياناً لدخول في الصلاة، ويراد بالدخول افتتاحها بالتكبير، وعلى الأول يلزم اقتران النية بالتكبير.

سهل بن سعد: هو أنصاري خزرجي من بني ساعدة، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة، وكان له خمس عشرة سنة حين مات رسول الله على أن يضع السرَّجلُ: في وضع الرجل موضع ضمير الناس تنبيه على أن القائم بين يدي الجبار ينبغي أن لا يهمل شريطة الأدب، بل يضع يده على يده، ويطأطأ رأسه كما يفعل بين يدي الملوك. سمع الله: أي أحاب حمده وتقبّله، يقال: اسمع دعائي أي أحب؛ لأن غرض السائل الإجابة والقبول. حين يهوي: هُوى يَهُويٌ هوياً بالفتح إذا هبط. حتى يقضيها: أي يتمها ويؤديها، "الأزهري!: القضاء في اللغة على وجوه: مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكلما أحكم عمله، أو أتم، أو ختم، أو أدى، أو أوجب، أو أعلم، أو أنفذ، أو أمضى، فقد قضى.

طُول القُنوت: "نه" القنوت يرد لمعان: كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت، فينصرف لفظ الحديث إلى ما يحتمله. "مظ" تقدير هذا الحديث أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت أي طول القيام. القنوت أي طول القيام.

# الفصل الثابي

انا أعْلَمُكم بصلاة رسول الله على قالوا: فاغرض، قال في عشرة من أصحاب النبي على إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حيى يُحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يُصبِي رأسه ولا يُقْنِع، ثم يرفع رأسه فيقول: "سمع الله لمن حمده" ثم يرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه مُعتدلاً، ثم يقول: "الله أكبر"، ثم يهوي إلى الأرض ساحداً، فيُحافي يديه عن حنييه، ويفتخ أصابع رحليه، ثم يرفع رأسه ويُثنّي رجله اليُسرى فيقعد عليها، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ويرفع ويُثنّي رجله اليُسرى فيقعد عليها، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ويرفع ويُثنّي رجله اليُسرى فيقعد عليها، ثم ينهض، ثم يصنعُ في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم يعتدل حتى يرجع كلُ عظم إلى موضعه، ثم ينهض، ثم يصنعُ في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع

قال في عشرة: أي أوقع قوله: "أنا أعلمُكم" في عشرة من الصحابة. فاعْرِضْ: أي إذا كنت أعلم منا فاعرض. "تو" يقال: عرضت عليه أمر كذا، وعرضت له الشيء أظهرته، وأبرزته إليه، اعرض بالكسر لا غير.

فلا يُصبِّي: في "الغريبين": صبّى الرجل رأسه تصبية إذا حَفَضه جدًّا، زعم بعضهم أنه مأخوذ من قولهم: صَبا الرجل إذا مال إلى الصبا. "نه" وشدّد للتكثير، قال الأزهري: الصواب يصوّب. ولا يُقْبِع: أي لا يرفع من أقنع رأسه إذا رفعه. ويفتخ أصابع: بالخاء المعجمة. "نه" أي نصبها وغمز موضع المفاصل منها، وثناها إلى باطن الرجل، وأصل الفتخ الكسر، ومنه قيل للعقاب: فتخاء؛ لأنها إذا انحطت كسرت جناحها.

ويثنّي: ثنّى يثنّي تثنية إذا عوج شيئًا وحنّاه. ثم إذا قام من الركعتين إلخ: "قض" لم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الأخرى؛ لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم، وهو لم يتعرض له، لكن مذهبه إتباع السنة، فإذا ثبت لزم القول به.

ويفتخ: أصابع رجليه في حلوسه فتخاً بالخاء المعجمة أي ثنّاها وليّنها. [الميسّر ٢٣٢/١]

يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه كما كبّر عند افتتاح الصّلاة، ثم يصنع ذلك في بقيّة صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليُسرى، وقعد مُتورِّكاً على شقّه الأيسر، ثم سلَّم. قالوا: صدقت، هكذا كان يُصلِّي. رواه أبو داود، والدارميّ. وروى الترمذي وابن ماجه معناه. وقال الترمذيّ: هذا حديثٌ حسن صحيح.

وفي رواية لأبي داود من حديث أبي حميد: ثم ركع فوضع يديه على ركبيه كأنه قابض عليهما، ووتّو يديه فنحّاهما عن حنبيه، وقال: ثمَّ سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض، ونَحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفّيه حذّو منكبيه، وفرّج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيءٍ من فخذيه حتى فرغ، ثم جلس، فافترش رجله اليُسرى، وأقبل بصدر اليُمنى على قبلته، ووضع كفّه اليُمنى على ركبته اليُمنى، وكفّه اليُسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه - يعني السّبابة - وفي أحرى له: وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليُمنى. وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة.

مُتوركاً: أي مفضيًّا بوركه اليسرى إلى الأرض، والتورك أي يجلس الرجل على وركه إلى حانب أليتيه، ويُخرج رجله من تحته. ووتّر يديه: "نه" أي جعلهما كالوتر من قولك: وتَرت القوس و أوتَرتُه، شبه يد الراكع إذا مدّها قابضاً على رُكبتيه بالقوس إذا وُتِّرتْ.

وجبهته الأرض: نصب "الأرض" بنزع الخافض أي أقدر أنفه وجبهته من الأرض. ونحّى يديه: نحّى ينحّى تنحية إذا أبعد. غير حامل: أي غير واضع. وأقبل بصدر: أي وجّه أطراف أصابع رجله اليمني إلى القبنة.

يعني السَّبابة: فعّالة من السبّ أي كانت عادة العرب عند السب والشتم الإشارة بالإصبع الذي يلي الإبهام. أفضى بوركه: أي مسّ بما لان من الورك الأرض، قال الجوهري: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسّها ببطن راحته في سحوده.

۱۳۰ – (۱۳) وعن وائل بن حُجر، أنّه أبصر النبيَّ ﷺ حين قام إلى الصلاة، رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى إبهاميه أذنيه، ثم كبّر. رواه أبو داود. وفي رواية له: يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه.

١٠٠٤ (٥٠) وعن رفاعة بن رافع، قال: جاء رجلٌ فصلّى في المسجد، ثم جاء فسلّم على النبيِّ فقال النبيُّ فقال فقال: "إذا توجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك، وامدُدْ ظهرك. فإذا رفعت فأقم صُلْبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فإذا سجدت فمكن السُّجود. فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليُسرى. ثم اصنعُ ذلك في كلِّ ركعة وسجدة حتى تطمئن". هذا لفظ "المصابيح". ورواه أبو داود مع تغيير يسير، وروى الترمذي والنسائيُّ معناه.

وفي رواية للترمذي، قال: "إذا قمتَ إلى الصَّلاة فتوضَّأ كما أمرك الله به، ثم تشهُّد،

إلى شحمة أذنيه: شحمة الأذن ما لان من أسفلها. قبيصة بن هُلْبٍ: تابعي، ولأبيه صحبة.

فيأخذُ شماله بيمينه: يعني أخذ بكفه الأيمن كوعه الأيسر في القيام. رِفاعة بن رافع: أنصاري من بني رديف، هو ومعاذ بن عفراء أول أنصارَيَيْن أسلما من الخزرج. وما شاء الله أن تقرأ: وضع موضع ما شئت أن تقرأ؛ لأن مشيته مسبوقة بمشية الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللّه ﴾ (التكوير:٢٩).

ومكن ركوعك: من أعضائك يعني تمّم ركوعك بجميع أعضائك منحنياً. فمكّن السُّجود: أي مكّن يديك للسحود. ثم تشهّدُ: أي قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم أقم الصلاة.

فأقم فإن كان معك قرآنٌ فاقرأ، وإلاّ فاحمد الله وكبِّره، وهلِّله، ثم اركع".

مثنى، تشهُّدٌ في كلِّ ركعتين، وتخشع وتضرُّعٌ وتمسكُنٌ، ثم تُقنعُ يديك - يقولُ: ترفعُهما- إلى ربِّك مستقبلاً بُبطوهما وجهك، وتقول: يا ربِّ! يا ربِّ! ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا". وفي رواية: "فهو خداجٌ". رواه الترمذيُّ.

### الفصل الثالث

۱۷) عن سعيد بن الحارث بن المُعلّى، قال: صلّى لنا أبو سعيد الخُدريُّ، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السُّجود، وحين سجد، وحين رفع من الرَّكعتين. وقال: هكذا رأيتُ النبي ﷺ. رواه البخاري.

مثنى مثنى: أي ركعتان، فيسلم بعدهما، وهذا في النوافل عند الشافعي هِ لللَّم كان أو نهاراً، وعند أبي حنيفة هِ الأفضل أن يصلي أربعاً أربعاً ليلاً كان أو نهاراً.

تشهُّد في كلّ ركعتين إلخ: "تو" وحدنا الرواية فيهن [تشهّدٌ، وتخشّعٌ، وتضرّعٌ، وتمسكنّ] بالتنوين لا غير، وكثير ممن لا علم لهم بالرواية يوردونها على لفظ الأمر، ونراها تصحيفاً، قيل: "الصلاة" مبتداً، و"مثنى مثنى" خبره، والأول تكرير والثاني توكيد، و"تشهد في كل ركعتين" خبر بعد خبر كالبيان لا لــــ"مثنى مثنى" أي ذات تشهد في كل ركعتين، وكذا المعطوفات، ولو جعلت أوامر اختل النظم، وذهبت الطراوة والطلاوة. وتحسكنّ: من المسكين مِفعيل من السكون؛ لأنه يسكن إلى الناس، وزيادة الميم في الفعل شاذ، و لم يروها سيبويه إلا

و يمسكن: من المسكين مفعيل من السكون؛ لانه يسكن إلى الناس، وزيادة الميم في الفعل شاذ، و لم يروها سيبويه إلا في هذا، وفي تمدرع، وأما قوله: "ثم تقنع يديك" فعطف على محذوف، أي إذا فرغت منها فسلم، ثم ارفع يديك سائلاً حاجتك، فوضع الخبر في موضع الطبي، فإن قلت: لو جعلتها أوامر وعطفت أمراً على أمر، وقطعت "تشهد" عن الجملة الأولى لاختلاف الخبر والطلب، لكان لك مندوحة عن هذا التقرير، قلت: حينئذ حرج الكلام الفصيح إلى التعاطل في التركيب وهو مذموم، ذكر ابن الأثير: أن توارد الأفعال تعاطل، ونقلنا عنه في التبيان شواهد. فهو كذا وكذا: كناية عن أن صلاته ناقصة غير تامة، يبيّن ذلك الرواية الأخرى أعنى قوله: فهو خداج. فهو خداج" "فا" الخداج مصدر خدجت الحامل إذا ألقت ولدها قبل وقت النتاج، فاستعير، والمعنى ذات نقصان، فحذف المضاف. "نه" وصفها بالمصدر مبالغة كقولها: فإنما هي إقبال وإدبار.

٥٠٧ (١٨) وعن عكرمة، قال: صلَّيتُ خلفَ شيخ بمكة، فكبَّر ثنتين وعشرين تكبيرةً. فقلتُ لابن عبّاس: إنّه أحمقُ. فقال: ثكلتك أمُّك! سنّة أبي القاسم على البخاري.

۱۹۰۸ (۱۹) وعن علي بن الحسين مُرسلاً، قال: كان رسول الله ﷺ يُكبِّر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته ﷺ حتى لقي الله تعالى. رواه مالك. علم علم علم علم علم علم علم قال: قال لنا ادرُ مسعود: ألا أُصلًى بكم صلاة

٠٨٠٩ (٢٠) وعن علقمة، قال: قال لنا ابنُ مسعود: ألا أُصلِّي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ فصلَّى، ولم يرفع يديه إلا مرّةً واحدةً مع تكبيرة الافتتاح. رواه الترمذيُّ، وأبو داود، والنسائيُّ. وقال أبو داود: ليس هو بصحيح على هذا المعنى.

٠٨١٠ (٢١) وعن أبي حُميد السَّاعدي، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قامَ إلى الصلاة استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: "اللهُ أكبرُ". رواه ابن ماجه.

الصُّفوف رجلٌ، فأساءَ الصلاة، فلمّا سلّم ناداهُ رسول الله ﷺ الظُّهر، وفي مؤخر الصُّفوف رجلٌ، فأساءَ الصلاة، فلمّا سلّم ناداهُ رسول الله ﷺ: "يا فلان! ألا تتَّقي الله؟ ألا ترى كيف تُصلّي؟ إنّكم ترون أنه يخفى عليَّ شيء ممَّا تصنعون، والله إنِّي لأرى من خلفى كما أرى من بين يديًّ". رواه أحمد.

ثنتين وعشوين: هذا العدد إنما يكون في الصلاة الرباعية كالظهر بإضافة تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ثكلتك أمُّك!: قد سبق أنما كلمة تعجب، وظاهرها دعاء عليه، وقد يذكر في موضع المدح والذم، وههنا محمول على هلاكه، رداً لقوله: "إنه أحمق" أي أتقول في حق من اقتفى سنة أبي القاسم في أنه أحمق؟ وقد طبق ذكر الكنية مفصل البلاغة ومحررها. سنة: أي الخصلة التي أنكرتما سنة.

فلم تزل: يحتمل أن يكون اسم "لم تزل" ضميراً راجعاً إلى النبي ﷺ، والجملة الاسمية خبرها، وأن يكون "تلك" اسمها، و"صلاته" خبرها إذا رويت منصوبة، وبالعكس إذا كانت مرفوعة.

فأساءَ الصلاة: الفاء في "فأساء" سببية يعني أن تأخره كان سبباً لإساءة الصلاة، ولهذا عنّفه رسول الله ﷺ بقوله: "إنى لأرى". إنّكم ترون: أي تظنون.

# (١١) باب ما يقرأ بعد التكبير

# الفصل الأول

القراءة إسكاتةً. فقلتُ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله السلام الله التكبير وبين التكبير وبين القراءة إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقولُ؟ قال: "أقولُ: اللهمَّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقين من الخطايا كما يُنقَى الثوبُ الأبيضُ من الدنس، اللهُم اغسلْ خطاياي بالماء والثلج والبَرَد". متفق عليه.

٣١٨- (٢) وعن عليِّ ﷺ قال: كان النبيُّ ﷺ إذا قام إلى الصلاة - وفي رواية: كان إذا افتتح الصَّلاة - كبَّر، ثم قال: "وجَّهتُ وجهيَ لِلَّذي فطرَ السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المُشركين،

إسكاتةً: هي إفعالة من السكوت، لا يراد به ترك الكلام، بل ترك رفع الصوت لقوله: "ما تقول في إسكاتك". بأبي أنت: "تو" الباء متعلقة بمحذوف، قيل: هو اسم، فيكون ما بعده مرفوعاً، تقديره: أنت مفدى بأبي وأمي، وقيل: هو فعل أي فديتك بأبي وأمي، وحذف هذا المقدر تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب.

إسكاتك: "مظ" إسكاتك بالنصب مفعول فعل مقدر أي أسألك إسكاتك ما تقول فيها، أو في إسكاتك ما تقول؟ فنصب بنزع الخافض.

بالماء والثلج والبَرَد: "تو" ذكر أنواع المطهِّرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها تبياناً لأنواع المغفرة التي لا يخلص من الذنوب إلا بما أي طهّرين من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأنجاس والأوضار، ورفع الجنابة والأحداث.

وجَّهتُ وجهيَ إلخ: أي توجهتُ بالعبادة بمعنى أخلصت عبادتي له، "فطر السماوات والأرض" أي خلقهما وعملهما من غير مثال سبق، "حنيفاً" أي مائلاً عن الأديان الباطلة، والأراء الزائغة من الحنف وهو الميل. "نسكى" عبادتي، و"محيايَ ومماتي" أي حياتي وموتي له، أي هو خالقهما ومقدِّرهما.

إنَّ صلاتي ونُسُكى ومحيايَ ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرْتُ وأنا من المسلمين. اللهُمَّ أنت الملكُ لا إله إلاّ أنت، أنتَ ربِّي وأنا عبدُك، ظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفرلي ذُنوبي جميعاً، إنّه لا يغفرُ الذُّنوب إلا أنتَ، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلاّ أنتَ، واصرفْ عنِّي سيِّنَها، لا يصرفُ عني سيئها إلا أنت. لبَّيك وسعْديك! والخيرُ كلَّه في يديك، والشرُّ ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك". وإذا ركع قال: "اللهم لك ركعت، وبك آمنتُ، و لك أسلمتُ، خشع لك سمعي، وبصري، ومُخِّى، وعظمي، وعصبي". فإذا رفع رأسه قال: "اللهُم ربَّنا لك الحمدُ ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملْءَ ما شئتَ من شيء بعْدُ". وإذا سجد قال: "اللهُمّ لك سجدتُ، وبك آمنتُ، و لك أسلمتُ، سجدَ وجهي للذي خلقه وصوّره، وشقّ سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين". ثم يكونُ من آخر ما يقولُ بين التشهد والتسليم: "اللهُم اغفر لي ما قلَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ وما أسرفتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أنت المُقدِّم وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلا أنتَ". رواه مسلم.

لبَّيك إلخ: أي أدوم على طاعتك دواماً بعد دوام، و"سعديك" أي ساعدت طاعتك يا رب! مساعدة بعد مساعدة، و"الخير كله بيدك" أي الكل عندك كالشيء الموثوق به المقبوض عليه يجري بقضائك، لا يُدرك من غيرك ما لم يسبق به كلمتك، والشر لا يتقرب به إليك، أو لا يضاف إليك بل إلى ما اقترفته أيدي الناس من المعاصي، أو ليس إليك قضاءه فإنك لا تقضي الشر من حيث هو شر، بل لما يصحبه من الفوائد الراجحة، فالمقضى بالذات هو الخير والشر داخل في القضاء بالعرض.

أنا بك وإليك: أي أعتمد وألوذ بك، وإليك أتوجه وألتجئ. و"تباركت عظمت وتمجدت، أو جئت بالبركة، و"تعاليت" عما أوهمه الأوهام، ويتصوّره العقول. من شيء: أي بعد السماوات والأرض.

ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ: أي حميع ما فرط مني، "أنت المقدم" أي أنت توفق بعض العباد للطاعات، وأنت تخذل=

وفي رواية للشَّافعي: "والشرُّ ليس إليك، والمهديُّ من هديتَ، أنا بك وإليك، لا منجَى منك ولا ملْحأ إلاَّ إليك، تباركت".

١٨٥- (٣) وعن أنس: أنّ رجلاً جاء فدخل الصَّفّ، وقد حفزَه النَّفَسُ، فقال: الله أكبرُ، الحمدُ لله حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيه. فلمّا قضى رسول الله كله صلاته قال: "أيُّكم المتكلّمُ بالكلمات؟" فأرَمَّ القومُ. فقال: "أيُّكم المتكلّم بالكلمات؟" فأرَمَّ القومُ. فقال: "أيُّكم المتكلّم بها؟ فإنّه لم يقُلُ بأساً". فقال رجلٌ: جئتُ وقد حفزَني النَّفَسُ فقُلتُها. فقال: "لقد رأيتُ اثني عشر ملكاً يبتدرونها، أيُّهم يرفعها"! رواه مسلم.

<sup>=</sup>بعضهم عن النصرة، أو أنت الرافع والخافض والمعز والمذل، قال صاحب "النهاية" في قوله: "والشر ليس إليك": هذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى، وأن يضاف إليه محاسن الأشياء دون مساويها، وليس المراد نفي شيء عن قدرته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبِنَةِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف ١٨٠). "أنا بك" أي بك وُجدتُ، و"إليك أنتهي" أي أنت المبدأ والمنتهى، و"لا مَنْجى" مقصور لا يجوز أن يُمد، ولا أن يُهمز، والأصل في الملجأ: الهمزة، ومنهم من يلين همزته ليزدوج مع منحا أي لا مهرب ولا مخلص ولا ملاذ لمن طالبته إلا إليك.

حفزَه: جهده، "تو" أي اشتد به، والحَفزُ: حَثُك الشيء من خلفه يريد النفس الشديد المتتابع، كأنه يحفزه أي يدفعه من السباق إلى الصلاة. همداً إلخ: "قض" منصوب بمضمر يدل عليه الحمد، ويحتمل أن يكون بدلاً منه جارياً على محله، و"طيّباً" وصف له أي خالصاً عن الرياء والشبهة، و"مباركا" يقتضي بركة وخيراً كثيراً يترادف أرفاده، ويتضاعف أمداده. فأرَمَّ: "مح" هو بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا، قال القاضي عياض: وقد روي في غير "صحيح مسلم" بالزاء المفتوحة، وتخفيف الميم من الأزم، وهو الإمساك وهو صحيح معنى.

لم يقُلْ بأساً: يجوز أن يكون مفعولاً به أي لم يتفوّه بما يؤخذ عليه، وأن يكون مفعولاً مطلقاً أي ما قال قولاً يشدد عليه. أيُّهم يوفعها: مبتدأ وخبر، والجملة في موضع نصب أي يبتدرونها ويستعجلون أيهم يرفعها، قال أبو البقاء في قوله تعالى ﴿يُنْفُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ﴾: (آل عمران: ٤٤) إن قوله: "أيهم يكفل" مبتدأ وخبر في موضع نصب، أي يقترعون أيهم، فالعامل فيه ما دل عليه "يلقون".

# الفصل الثاني

٥١٥ – (٤) عن عائشة على الله على الله على إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهُم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى حدُّك، ولا إله غيرُك". رواه الترمذي، وأبو داود.

٨١٦ (٥) ورواه ابنُ ماجه عن أبي سعيد. وقال الترمذيُّ: هذا حديث لا نعرفُه إلا من [حديث] حارثة، وقد تُكلِّم فيه من قِبَل حفظِه.

١١٧ (٦) وعن جُبير بن مطعم، أنه رأى رسول الله ﷺ يُصلِّي صلاة قال:
 "الله أكبر كبيراً، اللهُ أكبر كبيراً، والحمدُ لله كثيراً، والحمد لله كثيراً، والحمد لله كثيراً،

وبحمدك: "خط" أخبري ابن الخلاد قال: سألت الزجاج عن الواو في "وبحمدك" قال: معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبّحتُك، قيل: قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الواو للحال، وثانيهما: أن يكون عطف جملة فعلية على مثلها؛ إذ التقدير: أنزّهك تنزيها، وأسبّحك تسبيحاً مقيداً بشكرك، وعلى التقديرين: "اللهم" معترضة، والباء في "بحمدك" إما سببية، والجار متصل بفعل مقدر، أو إلصاقية والجار والمجرور حال من فاعله. من قبل حفظه: لا بد للراوي من الضبط، فإن حدّث عن حفظه فضبطه أن يكون متيقظاً حافظاً، وإن حدّث عن كتاب فلا بد من ضبطه له، وعرفانه بما يختل به المعنى.

"تو" هذا حديث حسن مشهور أخذ به من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب هيء، والحديث مخرج في كتاب مسلم عن عمر، وقد أخذ به عبد الله بن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، وذهب إليه كثير من علماء التابعين، واختاره أبو حنيفة وغيره من العلماء هيء، وكيف ينسب هذا الحديث إلى الضعف؟ وقد ذهب إليه الأجلة من علماء الحديث كسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأما ما ذكره الترمذي فهو كلام في إسناد الحديث الذي ذكره، ولم يقل: إن إسناده مدخول من سائر الوجوه مع أن الجرح والتعديل يقع في حق أقوام على وجه الاختلاف، فريما ضعف الراوي من قبل أحد الأئمة، ووثق من قبل آخرين، وهذا الحديث رواه أعلام من أئمة الحديث، وأخذوا به، ورواه أبو داود في "جامعه" بإسناد ذكره فيه، وهو إسناد حسن، رجاله مرضيون، فعلم أن الترمذي إنما تكلم في الإسناد الذي ذكره.

جُبير بن مطعم: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف. كثيراً: حال مؤكدة.

والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بُكرة وأصيلاً" ثلاثاً، "أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفثه وهَمزه". رواه أبو داود، وابنُ ماجه، إلا أنه لم يذكر: "والحمد لله كثيراً"، وذكر في آخره: "من الشّيطان الرجيم". وقال عمرُ عليه: "نفخه الكبرُ، ونفتُه الشعرُ، وهمزُه المُوتَة.

سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾، فصدَّقه أبيُّ بنُ كعب. رواه أبو داود. وروى الترمذي، وابنُ ماجه، والدارميُّ نحوه.

٨١٩ - (٨) وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بــــ (الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ولم يسكت. هكذا في "صحيح مسلم"، وذكرَهُ الحُميديُّ في "إفراده". وكذا صاحبُ "الجامع" عن مسلم وحده.

# الفصل الثالث

٨٢٠ (٩) عن جابر، قال: كان النبي ﷺ إذا استفتح الصلاة كبَّر، ثم قال: "إنَّ

بُكرةً؛ المراد الدوام. نفخه إلخ: النفخ كناية عن الكبر، كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة، فيعظمه في عينه، ويحقر الناس عنده، "والنفث" عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية، فإن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، وإن كان من بعض الرواة، فالأنسب أن يراد بالنفث السحر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ﴾، وأن يراد بالهمز: الوسوسة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ (المُؤمنون:٩٧)، وهي خطراتها، فإهم يغرون الناس على المعاصي، كما يهمز الركضة الدواب بالمهماز.

وهمزُه المُوتَة: المُوتة بالضم، وفتح التاء نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران. سكتتين: السكتة الثانية عند الشافعي وأحمد كالسكتة الأولى، ومكروهة عند أبي حنيفة ومالك. الْحَمْدُ لِللَّهِ إِلْحَ: المراد السورة المخصوصة فلا يدل عنى أن البّسملة ليست منها.

صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أولُ المسلمين. اللهُم اهدني لأحسن الأعمال، وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلاّ أنتَ، وقني سيِّئها إلا أنت". رواه النسائيُّ.

١٠١- (١٠) وعن محمّد بن مسْلمة، قال: إنَّ رسول الله ﷺ [كان] إذا قام يُصلّي تطوّعاً، قال: "الله أكبر، وجَّهت وجهي للذي فطر السَّماوات والأرضَ حنيفاً، وما أنا من المشركين". وذكر الحديث مثل حديث حابر، إلا أنّه قال: "وأنا من المسلمين". ثمّ قال: "اللهُم أنت الملك، لا إله إلا أنت، سُبحانك وبحمدِك". ثم يقرأ. رواه النسائي.

وبذلك أمرت وأنا إلخ: هذا لفظ التنزيل حكاية عن قول إبراهيم، وإنما قال: "أول المسلمين"؛ لأن إسلام كل نبي مقدم على إسلام أمته. محمَّد بن مسْلمة : أنصاري أوسي، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، وكان من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير من هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بالمدينة، وكان من فضلاء الصحابة هيُّد.

يُصلِّي تطوُّعاً: ظاهره يؤيد مذهبنا المختار: أن يقرأ بـــ"وجهتُ وجهي" في النوافل أو السنن. [المرقاة ٢/ ٥٠٤]

# (١٢) باب القراءة في الصلاة الفصل الأول

مرد (٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله على: "من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداجٌ - ثلاثاً - غيرُ تمام". فقيل لأبي هريرة: إنّا نكونُ وراء الإمام. قال: اقرأ بما في نفسك؛ فإني سمعتُ رسول الله على يقول: "قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، قال الله: حمدي عبدي. وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، قال تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، قال: عبدي، وإذا قال: عبدي عبدي. .....

لا صلاة لمن لم يقرأ إلخ: أي لم يبدأ القراءة بها، قوله: "من صلى صلاة" إن أريد بالتنكير في صلاة البعضية كالظهر والعصر وغيرهما كان مفعولاً به؛ لأن الصلاة حينئذ اسم لتلك الهيئات، والفعل واقع عليها، وإن أريد الجنس يحتمل أن يكون مفعولاً به، وأن يكون مفعولاً مطلقاً، قوله: "بفاتحة الكتاب" سميت فاتحة الكتاب؛ لألها فتح بها كتاب الله الجميد. فصاعداً: "نه" معنى "فصاعداً" فما زاد عليها، وهو منصوب على الحال، قال المظهر: قيل: في الحديثين دلالة على وحوب قراءة الفاتحة على من يقدر عليها، ولقائل أن يقول: قوله: "فصاعداً" يدفعه؛ لأن الزائد على الفاتحة ليس بواجب.

مُجَّدِين: "مح" التمحيد الثناء بصفات الجلال، ووجه مطابقته لقوله: ﴿مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ﴾ هو أنه تضمّن أن الله تعالى هو المنفرد بالمُلك فيه كما في الدنيا، وفي هذا الاعتراف من التعظيم والتفويض للأمر ما لا يخفى، والمراد بالصلاة: الفاتحة؛ لأنها لا تصح بدونها كقوله: "الحج عرفة"، وقال التوربشيتي: قد عرف أن المراد بالصلاة هو=

لا صلاة: أي كاملة كما هو مذهبنا، أو صحة كما هو مذهب الشافعي. [المرقاة ٥٠٤/٢، ٥٠٥] فصاعداً: قوله: "فصاعداً" يدل على تأويلنا أن المراد نفي الكمال. [المرقاة ٥٠٥/٢]

وإذا قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ اهْدُنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ". رواه مسلم.

٨٢٤ – (٣) وعن أنس: أنّ النبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر ﷺ كانوا يفتتحون الصلاة بـ ﴿ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾. رواه مسلم.

٥٦٥- (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أمّن الإمامُ فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينُه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه". متفق عليه.

وفي رواية، قال: "إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين؛ فإنّه من وافق قولُه قولُ الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه". هذا لفظُ البخاري، ولمسلم نحوُه. وفي أخرى للبخاري، قال: "إذا أمّن القارئُ فأمّنوا؛ فإن الملائكة تُؤمّنُ، فمن وافق تأمينُه تأمين الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه".

٨٢٦ (٥) وعن أبي موسى الأشعريّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلَّيتم

الفاتحة بما أردفه من التفسير، والتنصيف راجع إلى آيات السورة؛ لأنها سبع، فثلاث منها ثناء، وثلاث مسئلة،
 والآية المتوسطة نصفها ثناء ونصفها دعاء، فإذاً ليست البسملة آية من الفاتحة، قال الإمام النووي: هذا قول
 واضح، وأجاب الأصحاب بوجوه: أ- أن التنصيف راجع إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ. ب أنه عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. ج- معناه فإذا انتهى العبد إلى "الحمد لله رب العالمين".

يفتتحون الصلاة بِالْحَمْدُ: "حس" أول الشافعي الحديث بأن معناه ألهم كانوا يبتدؤون الصلاة بقراءة الفاتحة قبل السورة، وليس معناه: ألهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم كما يقال: قرأت البقرة. فأمّنوا: "مظ" أي قولوا: آمين مع الإمام، ولا يدل على التأخير كما في قولك: "إذا رحل الإمام فارحلوا".

فإنه من وافق: عطف على مضمر، وهو الخبر عن تأمين الملائكة كما صرّح به في قوله بعده: "إذا أمن القاري فأمّنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق" الحديث. قول الملائكة: قيل: المراد الحفظة، وقيل: غيرهم.

فأقيمُوا صفُوفكم، ثم ليؤمّكم أحدُكم، فإذا كبَّر فكبّروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فقولوا: آمين، يُجبكم الله. فإذا كبَّر وركع، فكبِّروا واركعوا؛ فإنّ الإمام يركعُ قبلكم، ويرفعُ قبلكم"، فقال رسول الله ﷺ: "فتلك بتلك". قال: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهُمَّ ربنا لك الحمدُ، يسمع الله لكم". رواه مسلم. قال: سمع الله لن حمده، فقولوا: اللهُمَّ ربنا لك الحمدُ، يسمع الله لكم".

۸۲۸ (۷) وعن أبي قتادةً، قال: كان النبي على الظهر في الطهر في الأوليين بأم الكتاب و سورتين، وفي الركعتين الأحريين بأمّ الكتاب، ويُسمعنا الآية أحياناً، ويُطوّلُ في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصُّبح. متفق عليه.

٩ ٨ ٨ - (٨) وعن أبي سعيد الحُدريِّ، قال: كنَّا نحزرُ قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: ﴿الْمَ تَنزيلُ

فإن الإمام: تعليل لترتب الجزاء على الشرط، فإن الجزاء مسبب عن الشرط، والسبب مقدم على المسبب. فتلك بتلك: "مح" معناه: أن اللحظة التي سبقكم الإمام بما في تقدمه إلى الركوع ينجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه.

اللهُمُّ ربنا لك الحمدُ: "مح" فيه دلالة بمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: "ربّنا لك الحمد"، ولا يقول معه "سمع الله لمن حمده"، ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه على قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال: قوله: "لك الحمد" بلا واو، وفي غير هذا الموضع بالواو، والمختار أن الوجهين جائزان ولا ترجح لأحدهما على الآخر، وقال القاضي عياض: على إثبات الواو يكون قوله: "ربنا" متعلقاً بما قبله، تقديره: سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا و لك الحمد. ويُسمعنا الآية أحياناً: أي يرفع صوته بعض كلمات الفاتحة والسورة بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة. ما لا يُطيلُ: "ما" نكرة موصوفة أي تطويلاً لا يطيله في الركعة الثانية فيكون هي مع "ما" في حيزها صفة لمصدر محذوف. كتًا نحزرُ: أي نقدر، والحرز التقدير والخرص.

السحدة - وفي رواية - في كلِّ ركعة قدر ثلاثين آية، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. رواه مسلم.

٩٠ - (٩) وعن حابر بن سمُرة، قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر بـ ﴿اللَّيلُ إِذَا يَعْشَى﴾، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصُّبح أطول من ذلك. رواه مسلم.

النبي الله معادُ بن جبل يُصلي مع النبي الله معادُ بن جبل يُصلي مع النبي الله العشاء، ثم أتى قومه فأمّهُم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجلٌ فسلّم، ثم صلّى وحده وانصرف، فقالوا له: أ نافقت يا فُلانُ؟ قال:

كان معاذُ بن جبل إلخ: "قض" الحديث يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، فإن من أدّى فرضاً ثم أعاده يقع المعاد نفلاً، وعلى أن من أدّى الفريضة بجماعة جاز إعادتها، وعلى أنه ينبغي للإمام أن يخفّف الصلاة. أ نافقْتَ: أي فعلت ما فعله المنافق من الميل والانحراف عن الجماعة، والتحفيف في الصلاة، قالوه تشديداً.

كان معاذُ بن جبل يُصلي إلخ: قال ابن الملك: وفيه أن النية أمر لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي، فحاز أن معاذاً كان يصلي مع النبي على بنية النفل؛ ليتعلم منه سنة الصلاة ويتبارك بها، ويدفع عن نفسه تهمة النفاق، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض؛ لحيازة الفضيلتين مع أن تأخير العشاء أفضل على الأصح، والحمل على هذا أولى؛ لأنه المتفق على حوازه بخلاف ما سبق. [المرقاة ١٨/٢]

لا والله، ولآتين رسول الله ﷺ فلأخبرنّه. فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! الله على معك العشاء، ثم أتى قومه، إنّا أصحابُ نواضح، نعملُ بالنّهار، وإنّ مُعاذاً صلّى معك العشاء، ثم أتى قومه، فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله ﷺ على معاذ، فقال: "يا معاذُ! أفتّانٌ أنت؟ اقرأ: ﴿والشَّمسِ وضُحاها﴾، ﴿والضَّحى﴾، ﴿واللّيلِ إِذَا يَغْشَى﴾، و﴿سبِّحْ اسْم ربِّك الأعْلَى﴾. متفق عليه.

٨٣٤ - (١٣) وعن البراء، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقرأ في العشاء: ﴿والتِّينُ والنِّينُ والنِّينُ والنِّينُ والنِّينُ والزَّيْتُونِ ﴾، وما سمعتُ أحداً أحسن صوتاً منه. متفق عليه.

٨٣٦ – (١٥) وعن عمرو بن حُريث: أنّه سمعَ النبي ﷺ يقرأ في الفجر: ﴿وَاللَّيلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾. رواه مسلم.

٨٣٧ – (١٦) وعن عبد الله بن السائب، قال: صلَّى لنا رسول الله ﷺ الصبح بمكة،

ولآتينّ: إما مطعوف على الجواب أي والله لا أنافق ولآتينّ، وإما إنشاء وقسم آخر، والمقسم به مقدر.

نواضح: جمع ناضح، وهي الإبل التي يستقى عليها. أفتًانٌ أنت: استفهام على سبيل التوبيخ، وتنبيه على كراهية صنيعه لأدائه إلى مفارقة الرجل الجماعة فافتُنن به. "حس" الفتنة صرف الناس عن الدين وحملهم على الضلال، قال تعالى: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْه بِفَاتِنِينَ﴾ (الصّافّات:١٦٢). أي بمضلين.

جابر بن سَمُرةَ: ابن أخت سعد بن أبي وقاص. بعدُ تخفيفاً: أي بعد صلاة الفحر يخفّف في بقية الصلوات. عمرو بن حُريث: مخزومي رأى النبي ﷺ، وسمع منه، ومسح ﷺ برأسه، ودعا له بالبركة.

إذا عَسْعَسَ: أي أدبر، وقيل: أي أقبل ظلامه، هذا يوهم أن رسول الله ﷺ اكتفى بهذه الآية، لكن ذكر في "شرح السنة" أن الشافعي هذه قال: يعني به "إذا الشمس كورت" بناء على أن قراءة السورة بتمامها وإن قصرت أفضل من بعضها وإن طال.

فاستفتح سورة ﴿ المؤمنيْن ﴾، حتى جاء ذكر موسى وهارون – أو ذكرُ عيسى - المعلةُ فركع. رواه مسلم.

٨٣٨ (١٧) وعن أبي هريرة، قال: كان النبي الله يقرأ في الفحر يوم الجمعة: بـ ﴿ الله تنـزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانَ ﴾. متفق عليه.

٨٣٩ (١٨) وعن عُبيد الله بن أبي رافع، قال: استخلف مروانُ أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلّى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ سورة ﴿ الجُمعة ﴾ في السجدة الأولى، وفي الآخرة: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ بجما يوم الجمعة. رواه مسلم.

حتى جاء ذكر موسى إلخ: أي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ ﴾ (المؤمنون:٥٥).

أو ذكرُ عيسى: أي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْبِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ﴿ (المؤمنونُ: ٥٠) آية. سعلة: "السعلة" فعلة من السعال، وإنما أخذ به من البكاء. كان النبي ﷺ إلخ: "كان" في هذه الأحاديث ليس بمعنى الاستمرار كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً ﴾، بل هو للحالة المتحددة، كما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً ﴾ (مريم: ٢٩).

كان النبي ﷺ الخ: "كان" لا يقتضي أنه كان يقرأ بهما في صلاة الفحر من يوم الجمعة على الدوام والاستمرار، وإنما الوجه أن يقال: كان يقرأ بهما وقتاً دون وقت، أو كان يقرأ بهما على الأغلب من أحواله. [الميسر ٢٤/٨] عُبيد الله بن أبي رافع: تابعي سمع عليًّا وأباه وأبا هريرة، كذا في "التهذيب". [المرقاة ٢٤/٢]

ما كان الحمال (٢٠) وعن عُبيد الله، أنَّ عمر بن الخطاب سأل أبا واقد اللَّيثي: ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما: بـــــــــ وَالْقُرْآنِ الْمُجِيْدِ، وَ وَإِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾. رواه مسلم.

الفجر: ﴿ اللهِ عَلَىٰ الفجر: ﴿ وَأَوْ اللهُ أَحَدُ ﴾. رواه مسلم.

الفحر: ﴿ وَمُنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾، والتي في (آل عمران): ﴿ قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْا فَوَلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾، والتي في (آل عمران): ﴿ قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾، رواه مسلم.

## الفصل الثابي

٥٨٥- (٢٤) وعن وائل بن حُجر، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ قرأ: ﴿غَيْرِ

ما كان يقرأ به: للاستفهام يعني أي شيء يقرأ في العيدين. في ركعتي الفجر: أراد بركعتي الفحر سنة الصبح. ليس إسنادُه بذاك: المشار إليه "بذاك" ما في ذهن من يعتني بعلم الحديث، ويعتدّ بالإسناد القوي. "تو" في إسناد هذا الحديث وهن؛ لما تفرد به أبو عيسى بإخراجه عن أحمد بن عبدة عن المعتمر عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، وهو مجهول.

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾، فقال: آمين، مدّ بها صوتَه. رواه الترمذي، وأبو داود، والدّارميُّ، وابن ماجه.

دات (٢٥) وعن أبي زُهير النُّميريُّ، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ ذات يوم، فأتينا على رجل قد ألحَّ في المسألة، فقال النبيُّ ﷺ: "أوجبَ إن ختم". فقال رجلٌ من القوم: بأيِّ شيء يختمُ؟ قال: "بآمين". رواه أبو داود.

١٤٧ – (٢٦) وعن عائشة ﷺ، قالت: إنّ رسول الله ﷺ صلّى المغرب بسورة "الأعراف" فرَّقها في ركعتين. رواه النّسائي.

السفر، فقال لي: "يا عقبة! ألا أعلِّمك خير سورتين قرئتا؟"، فعلَّمني ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَّلَةِ فَي اللهِ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَ

فقال آمين: في آمين لغتان: مدّ ألفه وقصرها. أوجبَ: أي أوجب الجنة لنفسه، أو أوجب إجابة دعائه، وفيه دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول: آمين بعد دعائه، وإن كان الإمام يدعو والقوم يؤمنون، فلا حاجة إلى تأمين الإمام اكتفاء بتأمين المأموم.

صلّى المغرب بسورة الأعراف: "تو" وجه هذا الحديث أن يقول: إنه هي لم يزل يُبيّن للناس معالم دينهم بياناً يعرف به الأتم والأكمل والأولى، ويفصل تارة بقوله، وتارة بفعله ما يجوز عما لا يجوز، ولما كان صلاة المغرب أضيق الصلوات وقتاً احتار فيها التحوز والتخفيف، ثم رأى أن يصليها في الندرة على ما ذكر في الحديث؛ ليعرفهم أن أداء تلك الصلاة على هذه الهيئة حائز وإن كان الفضل في التحوّز فيها، ويبيّن لهم أن وقت المغرب يتسع لهذا القدر من القراءة. "خط" فيه إشكال؛ لأنه في إذا قرأ الأعراف على التأني يدخل وقت العشاء، وتأويله أنه قرأ في الركعة الأولى قليلاً من هذه السورة ليدرك ركعة من المغرب في الوقت، ثم قرأ باقيها في الثانية، ولا بأس بوقوعها خارج الوقت، ويحتمل أن يراد بالسورة بعضها.

خير سورتين إلخ: أي إذا تقصّيت القرآن المجيد إلى آخره سورتين سورتين ما وحدت في باب الاستعاذة خيراً منهما، ويمكن أن يقال: إن عقبة ما سرّ ابتداء لما لم يكشف له خيريتهما، وما زال منه ما كان هو فيه من الفزع،- قال: فلم يربي سُررْتُ بِمما جدًّا، فلما نزل لصلاة الصبح صلَّى بِمما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ، التفت إليَّ، فقال: "يا عقبة! كيف رأيت؟". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

٨٤٩ (٢٨) وعن جابر بن سمُرة، قال: كان النبيُّ ﷺ يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، و﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾. رواه في "شرح السنة".

٠٥٠- (٢٩) ورواه ابن ماجه عن ابن عمر إلا أنَّه لم يذكر "ليلة الجمعة".

٨٥٢- (٣١) ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة إلاّ أنّه لم يذكر: "بعد المغرب". ٨٥٣- (٣٢) وعن سُليمان بن يسار، عن أبي هريرةَ، قال: ما صلّيتُ وراء أحد

<sup>-</sup>ولما صلى بهما كوشف له ذلك المعنى ببركة الصلاة، وأزيل ذلك الخوف، فمعنى "كيف رأيت": كيف وحدت مصداق قولي: هما خير سورتين قرئتا في باب التعوذ؟ فعلى هذا يكون "قرئتا" صفة مميّزة.

<sup>&</sup>quot;تو" أشار ﷺ إلى الخيرية في الحالة التي كان عقبة عليها، وذلك أنه كان في سفره، وقد أظلم عليه الليل، ورآه مفتقراً إلى تعلم ما يرفع به شر الليل، وشرما أظلم عليه الليل، فعيّن السورتين؛ لما فيهما من وحازة اللفظ، والاشتمال على المعنى الجامع، ولم يفهم عقبة المعنى الذي أراده النبي ﷺ من التخصيص، فظن أن الخيرية إنما تقع على مقدار طول السورة وقصرها، ولهذا قال: "فلم يرني سُررتُ بهما جدًّا"، وإنما صلى النبي ﷺ بهما ليعرفه أن قراءهما في الحال المنصوص عليها أمثل من قراءة غيرهما، وبيّن له ألهما تسدان مسد الطويلتين.

ما أحصي: "ما" في "ما أحصي" نافية أي ما أطيق أن أحصي، و"ما" في "ما سمعت" موصولة، و"يقرأ" حال من العائد إلى "ما"، وكان الأصل ما سمعت قراءته "فأزيل" المفعول به عن مقرّه، وجعل حالاً كما في قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا إِنَّنَا سَمَعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي﴾ (آل عمران:٩٣١) أي نداء المنادي.

أشبه صلاة برسول الله ﷺ من فلان. قال سُليمانُ: صلَّيتُ حلفَه فكان يُطيلُ الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفِّفُ الأخريين، ويُخفِّف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصَّل، ويقرأ في العشاء بوسَطِ المفصَّل، ويقرأ في الصُّبح بطوال المفَّصل. رواه النَّسائي، وروى ابنُ ماجه إلى ويخففُ العصر.

عادة بن الصامت، قال: كنّا خلف النبيّ وعن عُبادة بن الصامت، قال: كنّا خلف النبيّ ولله في صلاة الفجر، فقرأ، فتقلت عليه القراءة. فلمّا فرغ. قال: "لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟" قُلنا: نعم، يا رسول الله! قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه أبو داود، والترمذي. وللنسائي معناه، وفي رواية لأبي داود، قال: "وأنا أقول: ما لي يُنازعُني القرآن؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرْتُ إلا بأمّ القرآن".

من فلان: "حس" هو رجل كان أميراً على المدينة. "تو" قيل: هو عمر بن عبد العزيز، وهذه الرواية لا اعتماد عليها، قيل: لأن عمر بن عبد العزيز ولد سنة إحدى وستين، وأبو هريرة توفي سنة سبع وخمسين، وقيل: ثمان، وقيل: تسع، وأما أنس فروى نحوه على ما سيأتي في باب الركوع في الفصل الثالث، ونص أن فلاناً هو عمر بن عبد العزيز، وهو صحيح؛ لأن أنساً توفي سنة إحدى وتسعين. بقصار المفصل: "مظ" السبع المفصل أوله سورة "الحجرات" سمي مفصلاً؛ لأن سورها قصار، كل سورة كفصل من الكلام، قيل: وطواله إلى سورة "عمّ"، وأوساطه إلى "والضحى".

فَتْقُلْت: أي عَسُرت. لعلّكم تقرؤون: سؤال فيه معنى الاستفهام يقرّر فعلهم، ولذلك أحابوا بــ "نعم" كأنه ويُحلُّ عسُرت عليه القراءة، ولم يدر السبب، فسأل منهم، يدل عليه قوله: "ما لي ينازعني القرآن"، وإنما قال: خلف إمامكم"، وحق الظاهر خلفي؛ ليؤذن بأن تلك الفعلة غير مناسبة لمن يقتدي بالإمام. "مظ" عسرت القراءة لكثرة أصوات المأمومين بالقراءة، والسنة أن يقرأ المأموم سرًّا بحيث يُسمع كل واحد نفسه، واختلفوا في قراءة المأموم، فأصح قولي الشافعي على أنه يقرأها في السرية والجهرية، وهو مذهب مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي على أنه يقرأ في السرية ولا الجهرية. ومذهب أبي حنيفة لا يقرأها في السرية ولا الجهرية. ما لي يُنازعُني إلخ: معناه: لا يتأتى لي فكأني أجاذبه فيعصى ويثقل على".

٠٥٥ – (٣٤) وعن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟" فقال رجلٌ: نعم، يا رسول الله! قال: "إني أقولُ: ما لي أنازع القرآن؟!" قال: فانتهى الناسُ عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه بالقراءة من الصَّلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ. رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائيُّ. وروى ابنُ ماجه نحوه.

٣٥٦ - (٣٥) وعن ابن عمرَ، والبياضيّ، قالا: قال رسول الله ﷺ: "إنّ المصلّي يُناجي ربَّه، فلينظُر ما يُناجيه به، ولا يجهر بعضُكم على بعض بالقرآن". رواه أحمد.

١٥٧- (٣٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليُؤْتَمَّ به، فإذا كبِّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتُوا". رواه أبو داود، والنّسائي، وابنُ ماجه.

٨٥٨ (٣٧) وعن عبد الله بن أبي أوْف، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إلى النبيِّ اللهُ الله

قسال: فانتهى: أي قال أبو هريرة. ما يُناجيه به: "ما" استفهامية والضمير في "يُناجيه" راجع إلى الرب، وفي "به" إلى "ما" و"ما" مفعول، و"فلينظر" بمعنى فليتأمل في حواب ما يناجيه به من القول على سبيل التعظيم، و مواطأة القلب اللسان، والإقبال إلى الله بشراشره، وذلك إنما يحصل إذا لم ينازعه صاحبه بالقراءة ومن ثم عقبه بقوله: "ولا يجهر بعضكم على بعض" فعدي بسلام "على" لإرادة معنى الغلبة أي لا يغلب ولا يشوش بعضكم بعضاً جاهراً بالقراءة.

إلى لا أستطيعُ إلى: الظاهر أنه أراد أني لا أستطيع أن أحفظ شيئًا من القرآن وأتخذهُ ورداً لي، فعلّمني ما جعلته ورداً لي، فأقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فلما علّمه ما فيه تعظيم لله تعالى طلب ما يحتاج إليه من الرحمة والعافية والهذاية والرزق، ويؤيد ما ذكرنا من أن مطلوبه ما يجعله ورداً له لا يفارقه أبداً، "قبضه بيديه" أي أني لا أفارقها ما دمتُ حيًّا، وتوهم بعضهم من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن هذه القضية في الصلاة، فقال: لا يجوز ذلك في جميع الأزمان؛ لأن من قدر على تعلم هذه الكلمات يقدر على تعلم الفاتحة لا محالة، بل تأويله أني لا أستطيع أن أتعلم شيئًا من القرآن في هذه الساعة، وقد دخل عليّ وقت الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: =

والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ، ولا حولَ ولا قوّة إلاّ بالله". قال: يا رسول الله! هذا لله، فماذا لي؟ قال: "قُل: اللهُم ارحمْني، وعافني، واهدني، وارزقني" فقال هكذا بيديه وقبضَهما. فقال رسول الله ﷺ: "أمّا هذا فقد ملاً يديه من الخير". رواه أبو داود. وانتهَتْ رواية النسائي عند قوله: "إلاّ بالله".

٩٥٩- (٣٨) وعن ابن عبّاس هُمَاءأنّ النبيّ كُلُّ كان إ**ذا قرأ ﴿سَبِّحِ اسْمَ** رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾. قال: "سبحان ربي الأعلى". رواه أحمدُ، وأبو داود.

<sup>=</sup> قل سبحان الله إلخ، فمن دخل عليه وقت صلاة مفروضة و لم يعلم الفاتحة، وعلم شيئًا من التسبيحات لزم أن يقرأ فيها بدل الفاتحة، فإذا فرغ منها لزمه أن يتعلم الفاتحة، ومن لم يعلم الفاتحة وعلم شيئًا من القرآن لزمه أن يقرأ بقدر الفاتحة عدد آيات وحروف، فإن لم يعلم شيئًا منه يقول هذه الكلمات؛ لأن النبي على علمها ذلك الرجل أن يقرأها في الصلاة، وعلى هذا يتوجه عليه ما ذكره الشيخ التوربشتي لم يرد السائل بما قال القدر الذي تصح به الصلاة؛ لأن من المستبعد أن يعجز العربي المتكلم بمثل هذا الكلام عن تعلم مقدار ما يصح به صلاته كل العجز، وأنّى كان رسول الله في يرخص له في الاكتفاء بالتسبيح على الإطلاق من غير أن يبين له ما له وما عليه!.

فقال هكذا: أي أشار مثل هذه الإشارة المحسوسة. إذا قرأ ﴿سَبِّحِ اسْمَ﴾ إلخ:. "مظ" عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرها، وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غير الصلاة. "تو" هذا الحديث لا يدل على أنه كان في الصلاة؛ إذ لو كان فيها لبينه الراوي، ولنقله غيره من الصحابة، ولو زعم أحد أنه في الصلاة، قلنا: يحمل ذلك على غير الفريضة.

بلى إلخ: أي انتظم في سلك من له مساهمة في الشهادتين من أنبياء الله وأوليائه.

فبلغ: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾، فليقُل: "آمنّا بالله". رواه أبو داود، والترمذيُّ إلى قوله: "وأنا على ذلك من الشَّاهدين".

معن جابر، قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه، فقرأ عليهم سورة "الرَّحمن" من أولها إلى آخرها، فسكتوا. فقال: لقد قرأتُها على الجنّ ليلة الجنّ، فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنتُ كلما أتيتُ على قوله: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴾، قالوا: لا بشيء من نعمك ربَّنا نكذّبُ، فلك الحمدُ". رواه الترمذيُّ وقال: هذا حديث غريبٌ.

## الفصل الثالث

٨٦٢ - (٤١) عن معاذ بن عبد الله الجُهينِّ، قال: إن رجلاً من جُهينَةَ أخبره أنّه سمعَ رسول الله ﷺ قرأ في الصُّبح ﴿إِذَا زُلزِلَتْ ﴾ في الركعتين كلْتيهما، فلا أدري أنسيَ أم قرأ ذلك عمداً. رواه أبو داود.

٨٦٣ – (٤٢) وعن عُرُوةَ، قال: إنّ أبا بكر الصِّديق ﷺ، صلَّى الصبح، فقرأ فيهما بـــ "سورة البقرة" في الركعتين كلتيهما. رواه مالك.

بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ: أي بعد القرآن؛ لأنه آية مبصرة ومعجزة باهرة، فحين لم يؤمنوا به، فبأيّ كتاب بعده يؤمنون؟ فلْيقُل آمَنّا: أي قل: أخالف أعداء الله المعاندين. أحسن مودوداً: المردود بمعنى الرد كالمحلوف والمعقول، نزّل سكوتهم وإنصاقهم للاستماع منزلة حسن الرد، فجاء بأفعل التفضيل.

فلا أدري أنسي إلخ: وحاصله: أنه فعله لبيان الجواز؛ إذ ضم السورة، أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة إلى الفاتحة واحب في مذهبنا، وسنة في مذهب الشافعي، والأفضل عدم تكرار سورة سيّما في الفرائض. [المرقاة ٢/١٦]

٨٦٤ – (٤٣) وعن الفَرافصة بن عُمير الحنفيِّ، قال: ما أخذْتُ سورة "يوسف" إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح، من كثرة ما كان يُرددها. رواه مالك.

٨٦٥ (٤٤) وعن [عبد الله] بن عامر بن ربيعة، قال: صلَّينا وراء عمر بن الخطاب الصبح، فقرأ فيهما بسورة "يوسف" وسورة "الحج" قراءة بطيئة، قيل له:
 إذاً لقد كان يقوم حين يطلُعُ الفحرُ. قال: أجَل. رواه مالك.

٨٦٦ (٤٥) وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: ما من المفصّل سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرة إلا قد سمعتُ رسول الله يؤمُّ بها الناسَ في الصلاة المكتوبة. رواه مالك.

الفُرافصة بن عُمير: من تابعي المدينة في الدرجة الأولى، والفاء الأولى مفتوحة عند المحدثين، وقال ابن حبيب هي في غير الفرافصة بن الأحوص مضمومة، وأما أهل اللغة فلا تعرف إلا الضم. قيل له: إذاً: "إذاً" حواب وحزاء يعني قال رجل لعامر: إذا كان الأمر على ما ذكرت إذاً والله لقام في الصلاة أول الوقت حين الغلس.

في الركعتين كلتيهما: يعني على توزيع السورة وتبعيضها فيهما، لا أنه قرأها في كل منهما؛ لأن الوقت لا يسع لذلك، والحمل على المتفَق على جوازه أوْلى منه على المختلف فيه. [المرقاة ٢/٢]

## (۱۳) باب الركوع

## الفصل الأول

٨٦٨ - (١) عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي". متفق عليه.

٨٦٩ – (٢) وعن البراء، قال: كان ركوع النبي الله وسحودُه، وبين السجدتين، والذا رفع من الركوع، ما خلا القيام والقُعودَ، قريباً من السَّواء. متفق عليه.

۸۷۰ (۳) وعن أنس، قال: كان النبي الله الله الله عن الله لمن حمدًه" قام
 حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجدُ ويقعدُ بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. رواه مسلم.
 ۸۷۱ (٤) وعن عائشة على قالت: كان النبي الله يكان أن يقول في ركوعه

أقيموا الركوع: أي عدّلوا وأتموا من "أقام العود" إذا قوّمه. فوالله: حثّ على الإتمام، ومنع عن التقصير، فإن تقصيرهم إذا لم يخف على رسول الله ﷺ فكيف يخفى على الله تعالى؟، والرسول ﷺ إنما علمه بإطلاع الله تعالى إياه وكشفه عليه.

وبين السجدتين وإذا رفع: معطوفان على اسم "كان" على تقدير المضاف أي زمان ركوعه وسجوده، وبين السجدتين، ووقت رفع رأسه من الركوع سواءً. ما خلا القيام والقُعودَ: أي قعود التشهد قريباً من السواء. حتى نقول: "تو" نصب "نقول" بـــ"حتى" وهو الأكثر، ومنهم من لا يُعمل "حتى" إذا حسن "فَعَل" في موضع "يفعل" كما يحسن في هذا الحديث "حتى قلنا: قد أوهم"، وأكثر الرواة على ما علمنا على النصب، وكان تركه من حيث المعنى أتم وأبلغ، قيل: المراد أن المضارع إذا كان حكاية عن الحال الماضية لا يحسن فيه الإعمال، وإلا فيحسن، وهذا الحديث من قبيل الأول بدليل قوله: "قام"، وفيه بحث؛ إذ ورد في التنزيل. ﴿وَزُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ والنصب (البقرة: ٢١٤).

قد أوهم: "فا" أوهمتُ الشيء إذا تركتُه، وأوهمتُ في الكلام والكتاب إذا أسقطتُ منه شيئًا، قيل: وفي الحديث دليل على وجوب الطمأنينة؛ لقوله ﷺ: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي".

وسُجوده: "سبحانك اللهُم ربَّنا وبحمدك، اللهُم اغفر لي"، يتأوّل القرآنُ. متفق عليه. ۱۸۷۲ (٥) وعنها، أنّ النبي ﷺ كان يقولُ في ركوعه وسجوده: "سبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكة والروح". رواه مسلم.

القرآن راكعاً أو ساجداً، فأمّا الركوع فعظّموا فيه الربّ، وأمّا السُجودُ فاجتهدوا في الله علم السُجودُ فاجتهدوا في الدُّعاء، فقَمنٌ أن يُستجاب لكم". رواه مسلم.

يتأول القرآن: "قض" يتأول القرآن جملة وقعت حالاً عن الضمير في "يقول" أي يقوله متأولاً للقرآن أي مبينًا ما هو المراد من قوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ (النصر: ٣) آتياً بمقتضاه، قيل: الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة، ومآل الأمر كما في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلَهُ ﴾ (الأعراف: ٣٠) فالمعنى أنه ﷺ لما أمر بقوله سبحانه ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ (النصر: ٣) صدقه بفعله، وأظهر ما يقتضي مآل أمره تعالى من الامتثال وحصول المأمور به.

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ: "نه" يرويان بالضم والفتح، والفتح قياس والضم أكثر استعمالاً، وهو من أبنية المبالغة، والمراد بمما: التنزيه. "مظ" هما خبران لمبتدأ محذوف، تقديره: ركوعي وسجودي لمن هو سبوح وقدّوس أي منزه عن أوصاف المخلوقات.

والروح: "تو" هو الروح الذي به قوام كل حي غير أنّا إذا اعتبرنا النظائر من التنزيل كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ ﴾ (النبأ:٣٨) ، فالمراد به جبرئيل صلوات الله عليه، خصّ بالذكر تفضيلاً، وقيل: الروح صنف من الملائكة. ألا إين نهيتُ: "خط" لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح لهي رسول الله على عن القراءة فيهما كأنه كره أن يُجمع من كلام الله تعالى، وكلام الخلق في موضع واحد، فيكونان على السواء. "قض" لهي الله تعالى رسوله على يدل على عدم جواز القراءة في الركوع والسجود، لكن لو قرأ لم تبطل صلاته، إلا إذا كان المقرؤ الفاتحة، فإن فيه خلافاً من حيث أنه زاد ركناً، ولكن لم يتغيّر به نظم صلاته.

فَعَظَّمُوا فيه الربَّ: أمره إياهم بالتعظيم للرب في الركوع، وبالدعاء في السحود يدل على أن النهي عن القراءة ليس مخصوصاً به ﷺ، بل الأمة داخلون فيه. فقَمِنِّ: قَمَن وقمين وقمين أي خليق وجدير، فمن فتح الميم لم يثن ولم يجمع و لم يؤنث؛ لأنه مصدر، ومن كسر ثني وجمع وأنّث؛ لأنه وصف، وكذلك القمين.

١٨٧٤ (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الإمامُ: سمع الله للله على الله على الله الله على الله الحمدُ؛ فإنّه من وافق قولُه قولَ الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه". متفق عليه.

٥٧٥ (٨) وعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع ظهره من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده، اللهُم ربَّنا لك الحمد مِلْءَ السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعدً". رواه مسلم.

من الركوع قال: "اللهُم ربَّنا لك الحمد، مل السماوات ومل الله عَلَيْ إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللهُم ربَّنا لك الحمد، مل السماوات ومل الأرض، ومل ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمحد، أحقُّ ما قال العبد، وكلَّنا لك عبد: اللهُم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما منعت، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منك الجدُّ". رواه مسلم.

شربة"، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَحَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ (الزحرف:٦٠) ، والمعنى أن

المحفوظ لا ينفعه حظه بدل طاعتك. "غب" المعنى: لا يتوصل إلى ثواب الله تعالى في الآخرة بالجد، وإنما ذلك -

مِلْءَ السماوات إلخ: "خط" هذا تمثيل وتقريب، والكلام لا يقدر بالمكاييل، ولا يسعه الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو قُدِّر أن تلك الكلمات تكون أجساماً تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما يملأ السماوات والأرض. "تو" هذا مشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود، فإنّ حمده ملء السماوات والأرض، ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة، وليس وراء ذلك الحمد منتهى، ولهذه المرتبة التي لم يبلغها أحد من خلق الله استحق الله أن يسمى أحمد.

أهل الثناء: يجوز فيه النصب على المدح، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أنت أهل الثناء. أحقُّ: يجوز فيه النصب والرفع كما في أهل الثناء أي أحق بما قال، أو يكون التقدير المذكور من الحمد الكثير أحق ما قاله العبد، ويجوز أن يكون "أحق" مبتدأ، وقوله: "اللهم" خبره، والجملة المعطوفة معترضة، وفي بعض الروايات "حق ما قال العبد"، فعلى هذا هو كلام تام واقع على سبيل الاستيناف، وقوله: "كنّنا لك عبد" تذييل على هذه الرواية. منك الجدُّ: فيه أقوال، "فا" "من" فيه مثله في قولهم: "من ذاك" أي بدل ذاك، ومنه قوله: "فليت لنا من ماء زمزم

٧٧٧- (١٠) وعن رفاعة بن رافع، قال: كنَّا نُصلِّي وراء النبي ﷺ، فلمّا رفع رأسه من الركعة، قال: "سمع الله لمن حمده". فقال رجلٌ وراءه: ربَّنا و لك الحمدُ، حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، فلمّا انصرف قال: "من المتكلم آنفاً؟". قال: أنا. قال: "رأيتُ بضعةً وثلاثين ملكاً يبتدرونها، أيُّهم يكتُبُها أوّلُ". رواه البخاري.

## الفصل الثاني

م٧٨ – (١١) عن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجــزئ صلاةً الرَّجل حتى يُقيم ظهره في الركوع والسُّجود". رواه أبو داود، والترمذيُ، والنسائي، وابنُ ماجه، و الدارميُّ. وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسن صحيح.

٩٧٩ - (١٢) وعن عُقبةَ بن عامر، قال: لمّا نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾، قال رسول الله ﷺ: "اجعلوها في رُكوعكم". فلمّا نزلت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾

بالجد في الطاعة، وقيل: أراد بالجد: أبو الأب وأبو الأم أي لا ينفع أحداً نسبه. "تو" أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك، وعلى هذا فمعنى "منك" عندك، ويحتمل وجهاً آخر، أي لا يسلمه من عذابك غناه، وقال المظهر: أي لا يمنع عظمة الرجل وغناه عذابك عنه إن شئت عذاباً به.

يكتُبُها أوّلُ: مبني على الضم بحذف المضاف إليه أي يسرع كل واحد منهم ليكتبها قبل الآخر، ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدر هذه الكلمات. حتى يُقيم ظهره: "مظ" أي لا تجزئ صلاة من لا يسوّي ظهره في الركوع والسحود، والمراد منهما الطمأنينة وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسحود ونحوهما، وعند أبي حنيفة ليست بواجبة، وفيه بحث؛ لأن الطمأنينة أمر، والاعتدال أمر.

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْمَاعْلَى: "الاسم" هاهنا صلة بدليل أنه ﷺ كان يقول في سحوده: "سبحان ربي الأعلى"، فحذف الاسم، وهذا على قول من زعم أن الاسم غير المسمّى، وقيل: يجوز أن يكون الاسم غير صلة، والمعنى تنزيه اسمه من أن يُبتذل، وأن يذكر لا على وجه التعظيم، قال الإمام الرازي: كما يجب تنزيه ذاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها من الرفث وسوء الأدب.

قال رسول الله ﷺ: "اجعلوها في سجودكم". رواه أبو داود، وابنُ ماجه، و الدارمي. مدات الله ﷺ: المعلوها في سعود الله عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ركع أحدُكم، فقال في ركوعه: سبحان ربِّي العظيم، ثلاث مرات، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. وإذا سجد، فقال في سجوده: سبحان ربِّي الأعلى، ثلاث مرات، فقد تم سجوده، وذلك أدناه". رواه الترمذي، وأبو داود، وابنُ ماجه. وقال الترمذي: ليس إسنادُه بمتصل؛ لأن عوناً لم يلق ابنَ مسعود.

السبحان ربِّي العظيم"، وفي سُجوده: "سبحان ربِّي الأعلى". وما أتى على آية رحمة "سبحان ربِّي الأعلى". وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوق. رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. وروى النسائي وابنُ ماجه إلى قوله: "الأعلى"، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

#### الفصل الثالث

وذلك أدناه: أي أدن الكمال، وأكمله سبع مرات. ذي الجُبَروت: "نه" الجبروت فعلوت من الجبر والقهر، وفي الحديث: "ثم يكون مُلك وحبروت" أي عتو وقهر، و"الملكوت" فعلوت من المُلك.

إلاّ وقف وتعوّذ: أي بالله من عذابه، حمله أصحابنا والمالكية على أن صلاته كانت نافلة لعدم تجويزهم التعوّذ والسؤال أثناء القراءة في صلاة الفرض، ويمكن حمله على الجواز؛ لأنه يصح معه الصلاة إجماعاً ويدل عليه ندرة وقوعه. [المرقاة ٢/٣٥٥]

والكبرياء والعظمة". رواه النسائي.

٥٨٨- (١٨) وعن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أسوأ الناس سرقةً الذي

لا يُتم ركوعه إلخ: وهذا يدل على أن الطمأنينة فيهما واجبة؛ لأن قوله: "ولو مُت مُت على غير الفطرة" تهديد عظيم، يعني أنك غيرت ما وُلدت عليه من الملة الحنيفية التي هي دين الإسلام، ودخلت في زمرة المبدّلين لدين الله. فإن قلت: كيف دل قوله: "لا يُتم" على ذلك؛ فإن إتمامها لا يتوقّف على الطمأنينة؟ قلت: قد سبق عن النبي على "أن من قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد ثم ركوعه، وذلك أدناه" قال المالكي في قوله: "لو مُت مت": شاهد على وقوع الجزاء موافقاً للشرط في اللفظ والمعنى لتعلق ما بعده به، وهو أحد المواضع التي يتعرض فيها للفضلة لتوقف الفائدة عليها، فيكون لها من لزوم الذكر ما للعمدة. ومنه قوله تعالى: هإن أَحْسَنتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ (الإسراء:٧) ، فلولا قوله: "على غير الفطرة"، وقوله: "لأنفسكم" لم يكن لنكلام فائدة.

أسوأ الناس سرقةً: تمييز، "الراغب": السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص، قيل: جعل جنس السرقة نوعين: متعارفاً وغير متعارف، وجعل غير المتعارف أسوء؛ لأن أخذ مال الغير ربما ينتفع به في الدنيا، ويستحل من صاحبه، أو يقطع يده فيتخلص من العقاب في الآخرة، بخلاف هذا السارق، فإنه سرق حق نفسه من الثواب، وأبدل منه العقاب، وليس في يده إلا الضرر.

شقيق: أي ابن سلمة التابعي، أبو وائل الكوفي، مخضرم، روى عن الخلفاء وحذيفة وغيرهم، اتفقوا على توثيقه وجلالته كذا في "التهذيب". [المرقاة ٧/٢٥]

يسرقُ من صلاته". قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرقُ من صلاته؟ قال: "لا يُتمُّ ركوعها ولا سجودها". رواه أحمد.

الشارب والزّاني، والسارق؟" - وذلك قبل أن رسول الله ﷺ قال: "ما ترون في الشارب والزّاني، والسارق؟" - وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود- قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "هنّ فواحشُ وفيهن عقوبةٌ، وأسوأ السرقة الذي يسرقُ من صلاته". قالوا: وكيف يسرقُ من صلاته يا رسول الله؟ قال: "لا يُتمُّ ركوعها ولا سجودها". رواه مالك، وأحمد، وروى الدارمي نحوه.

وأسوأ السرقة إلخ: مبتدأ، و"الذي يسرق" حبره على حذف مضاف أي سرقة الذي يسرق، ويجوز أن يكون السرقة جمع سارق، كفاحر وفحرة، ويؤيده حديث أبي قتادة: أسوأ الناس سرقة.

#### (۱٤) باب السجود وفضله

## الفصل الأول

سبعة أعظُم: على الجبهة، واليدين، والرُّكبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر". متفق عليه.

٨٨٨- (٢) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب". متفق عليه.

٣ - ٨٨٩ (٣) وعن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سحدت فضع كفّيك، وارفع مرفقيك". رواه مسلم.

أمرت: "قض" يدل عرفاً على أن الآمر هو الله تعالى، وذلك يقتضي وجوب وضع هذه الأعضاء في السحود، وللعلماء فيه أقوال: فأحد قولي الشافعي وقول أحمد: إن الواحب وضع جميعها أخذاً بظاهر الحديث، والقول الآخر: إن الواحب وضع الجبهة وحده؛ لأنه على المشترك بين الواحب والندب توفيقاً بينهما، ولأن الأرض"، ووضع الأعظم الستة الباقية سنة، والأمر محمول على المشترك بين الواحب والندب توفيقاً بينهما، ولأن المعطوف على "أسحد" وهو قوله: "ولا نكفت" ليس بواجب وفاقاً، ومعناه: أن يرسل الشعر والثوب، ولا يضمهما إلى نفسه وقاية لهما من التراب، والكفت: الضم، وعند أبي حنيفة على يجب وضع أحد العضوين من الجبهة والأنف لوقوع اسم السحود عليه، ولأن عظم الأنف متصل بعظم الجبهة متحد به، فوضعه كوضع حزء من الجبهة، وعن مالك والأوزاعي والثوري في: وحوب وضعهما معاً؛ لما روي أن النبي الله رأى رحلاً ما يصيب أنفه بشيء من الأرض، فقال: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين".

اعتدلوا إلخ: "مظ" الاعتدال في السحود أن يستوي فيه، ويضع كفه على الأرض، ويرفع المرفقين عن الأرض، وبطنه عن الفخل وبطنه عن الفخلين. انبساط الكلب: "تو" صح انبساط على وزن الانفعال، خرج بالمصدر إلى غير لفظه أي لا يبسطهما فتنبسط انبساط الكلب. "نه" أي لا يفترشهما على الأرض في الصلاة.

فضع كفيْك: أي مضمومتي الأصابع مكشوفتين حيال الأذنين. [المرقاة ٢/٢٥]

- ۸۹۰ (٤) وعن ميمونة، قالت: كان النبيُّ اللهِ اللهُ ا

۱ ۹۹ – (٥) وعن عبد الله بن مالكِ ابنُ بحينة، قال: كان النبي الله إذا سجد فرَّجَ بين يديه حتى يبدو بياضُ إبطيه. متفق عليه.

٦٩٢– (٦) وعن أبي هريرة، قال: كان النبيُّ ﷺ يقول في سجوده: "اللهُم اغفر لي خنبي كلَّه، دِقّه وجِلَّه، وأوّله وآخره، وعلانيته وسرَّه". رواه مسلم.

٨٩٣ (٧) وعن عائشة على قالت: فقدت رسول الله على ليلة من الفراش،
 فالتمستُه، فوقعت يدي على بطن قدميه

جافى بين يديه: أي أبعد وفرّق. بَهْمة البَهمة بالفتح. "نه" ولد الضأن الذكر والأنثى، وجمع البهمة "بَهم"، وجمع البَهم "بَهم"، ولابد من التمييز بعلامة، كقولهم: حمامة وجمع البَهم الجام". "مظ" البهم في الحديث كانت أنثى لقوله: "قالت"، ولابد من التمييز بعلامة، كقولهم: حمامة ذكر، وحَمامة أنثى، وهو، وهي، وردّ ابن الحاجب عليه حيث قال: جاز أن يكون التأنيث لأجل التأنيث اللفظي، كقولك: "جاءت الظّلمة" ليس بشيء؛ إذ لا حاجة ههنا إلى تمييز، بخلاف ما نحن فيه، ويؤيده ما نقل عن ابن السّكيت حيث قال: هذه بطة ذكر، وهذا حمامة ذكر، وهذا شاة ذكر إذا عنيت كبشاً، وهذا بقرة إذا عنيت تبه أنثى قلت: هذا بقرة، فالقول ما ذكره الإمام.

عبد الله بن مالك ابن بحينة: "مح" الصواب أن ينوّن مالك، ويكتب ابن بالألف؛ لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك، بل صفة لعبد الله؛ لأن اسم أمه بحينة امرأة مالك. دقه وجلَّه: "نه" أي صغيره وكبيره، وقيل: إنما قدم الدِقّ على الجلّ؛ لأن السائل يتصاعد في المسألة، ولأن الكبائر ينشأ غالباً من الإصرار على الصغائر، وعدم المبالاة بها، فكألها وسائل إلى الكبائر، ومن حق الوسيلة أن يقدم إثباتاً ورفعاً.

فالتمستُه: أي طلبتُه. فوقعتْ يدي: "قض" يدل على أن الملموس لا يفسد وضوءه؛ إذ اللمس الاتفاقي لا أثر له؛ إذ لولا ذلك لما استمر على السحود. "شف" ويمكن أن يقال: كان بين اللامس والملموس حائل.

وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: "اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عُقوبتك، وأعوذُ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". رواه مسلم.

٨٩٤ – (٨) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أقربُ ما يكون العبدُ من ربِّه وهو ساجدٌ، فأكثروا الدُّعاء". رواه مسلم.

وهو في المسجد: هكذا في "صحيح مسلم" و"كتاب الحُميدي"، وفي أكثر نسخ "المصابيح"، وفي بعضها: في سجدة، وفي بعضها: في السحود.

اللهُم إِني أعوذ برضاك: "نه" وفي رواية أخرى: بدأ بالمعافاة ثم ثني بالرضا، وإنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة؛ لأهما من صفات الأفعال كالإماتة والإحياء. والرضاء والسخط من صفات الذات، وصفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات، فبدأ بالأدنى مترقيًّا إلى الأعلى، ثم لما ازداد يقيناً وارتقى ترك الصفات، وقصر نظره على الذات، فقال: "أعوذ بك منك"، ثم لما ازداد قرباً استحى معه من الاستعاذة على بساط القرب فالتحا إلى الثناء، فقال: "لا أحصى ثناء عليك"، ثم لما علم أن ذلك قصور، فقال: "أنت كما أثنيت على نفسك"، وأما على الرواية الأولى، فإنما قدم الاستعاذة بالرضا من السخط؛ لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضا، وإنما ذكرها؛ لأن دلالة الأولى عليها تضمن، فأراد أن يدل عليها مطابقة، فكنى عنها أولاً، ثم صرح بها ثانياً، ولأن الراضي قد يعاقب للمصلحة، ولاستيفاء حق الغير.

لا أحصى: أي لا أطيق أن أثنى عليك كما تستحقه وتحبّه، بل أنا قاصر عن ذلك أنت كما أثنيت على نفسك بقولك: ﴿ فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (الجاثية:٣٧)، أصل الإحصاء العدّ بالحصى، فإلهم كانوا يعتمدون على الحصى في العدّ كاعتمادنا فيه على الأصابع، و"ما" في "كما" موصوفة أو موصولة كقوله: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ أي الحكيم الباهر الحكمة، والكاف يمعنى المثل كما في قوله [القبعثري]: مثل الأمير يحمله على الأدهم، أي أنت الذات التي لها صفات الجلال والإكرام، ولها العلم الشامل والقدرة الكاملة أنت تقدر على إحصاء ثناءك، وهذا الثناء إما بالقول وإما بالفعل، وهو إظهار فعله من بث الآية ونعمائه.

أقربُ ما يكون إلخ: أسند القرب إلى الوقت، وهو للعبد بحازاً أي هو في السحود أقرب من ربه منه في غيره. وهو ساجد: حال سدت مسد الخبر، نظيره: ضربي زيداً قائماً، فإن العرب التزمت حذف خبر هذا المبتداً، وتنكير "قائماً"، وجعلت المبتدأ عاملاً في مفسر صاحب الحال، ويشهد بأن "كان" المقدرة تامة، و"قائماً" حال-

٩٥ – (٩) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قرأ ابنُ آدم السحدة، فسحد اعتزل الشيطانُ يبكي، يقول: يا ويلتي!! أمر ابنُ آدمَ بالسحود فسحد، فله الجنّة، وأمرتُ بالسحودِ فأبيتُ، فلي النار". رواه مسلم.

۱۹۶ – (۱۰) وعن ربيعة بن كعب، قال: كنتُ أبيتُ مع رسول الله ﷺ فأتيتُه بوَضوئه وحاجته، فقال لي: "سل". فقلتُ: أسألك مرافقتك في الجنّة. قال: "أو غير ذلك؟". قلتُ: هو ذاك. قال: "فأعنّي على نفسك بكثرة السجود". رواه مسلم.

الله عدان بعمل أعمله يُدخلُني الله به الجنة، فسكت، ثم سألته، فسكت، ثم سألته، فسكت، ثم سألته الثالثة، فقال: "عليك بكثرة السجود سألته الثالثة، فقال: "عليك بكثرة السجود لله، فإنّك لا تسجد لله سجدةً، إلا رفعك الله بما درجةً، وحطّ عنك بما خطيئةً" قال معدانُ: ثم لقيتُ أبا الدَّرداء، فسألته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم.

من فاعلها التزام العرب تنكير "قائماً"، وإيقاع جملة الاسمية مع الواو موقعه الحال في هذا الحديث.

يبكي، يقول: هما حالان من فاعل "اعتزل" مترادفتان أو متداخلتان. يا ويلتي: نداء الويل للتحسر على ما فات منه من الكراهة، وحصول اللعن والخيبة، وللحسد على ما حصل لابن آدم.

أو غير ذلك: "مظ" "أو" بسكون الواو. "مح" بفتحها، فالواو عاطفة يقتضي معطوفاً عليه، وهمزة الاستفهام يستدعي فعلاً، والمعنى على الأول: سل غير ذلك، فأحاب هو ذاك أي مسئولي ذلك، لا أنتهي عنه، وعلى الثاني: أتسأل هذا، وهو شاق، وتترك ما هو أهون منه؟ فأحاب مسئولي ذاك، لا أتجاوز عنه، أتى رسول الله ﷺ بلفظ "ذاك" إشارة إلى بُعده، لينتهي السائل عنه امتحاناً منه، فلما علم تصميمه على عزمه أحاب بقوله: "أعنى"، وفيه أن مرافقة الرسول في الجنة لا يحصل إلا بالقرب من الله.

معدان بن طلحة: ويقال: ابن أبي طلحة، شامي ثقة، قاله في "التقريب". [المرقاة ٢٨/٢]

### الفصل الثايي

۸۹۸ – (۱۲) عن وائل بن حُجْر، قال: رأیتُ رسول الله ﷺ إذا سحد وضع ركبتیه قبل یدیه، وإذا نمض رفع یدیه قبل ركبتیه. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابنُ ماجه، والدارمي.

99 - (١٣) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سجد أحدُكم فلا يبرُك كما يبرُكُ البَعيرُ، ولْيضع يديه قبل ركبتيه". رواه أبو داود، والنَّسائي، والدارميّ. قال أبو سُليمان الخطّابي: حديثُ وائل بن حُجر أثبتُ من هذا. وقيل: هذا منسوخٌ.

٩٠٠ – (١٤) وعن ابن عبَّاس، قال: كان النبيُّ ﷺ يقولُ بين السَّحدتين: "اللهُم اغفر لي، وارحمْني، واهدني، وعافني، وارزقنيٰ". رواه أبو داود، والترمذي.

۱۰۱ – (۱۰) وعن خُذيفةَ، أنّ النبيَّ ﷺ كان يقولُ بين السَّجدتين: "ربِّ اغفرلي". رواه النسائي، والدارمي.

فلا يبرُك: "قض" ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأحب للساجد أن يضع ركبتيه ثم يديه؛ لما رواه واثل بن حجر، وقال مالك والأوزاعي بعكسه؛ لهذا الحديث، والأول أثبت عند أرباب النقل. وقد قيل: حديث أبي هريرة منسوخ؛ لما روي عن مصعب بن سعد أنه قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين"، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، فلو لم يكن حديث أبي هريرة سابقاً يلزم النسخ مرتين، وأنه على خلاف الدليل. "تو" كيف نهى عن بروك البعير، ثم أمسر بوضع اليدين قبل الركبتين، والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ والجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين، ومن ذوات الأربع في اليدين.

رفع يديه قبل ركبتيه: وبمذا قال أبو حنيفة، وخالفه الشافعي. [المرقاة ٢/٦٩]

#### الفصل الثالث

الغُراب، وافتراش السَّبُع، وأن يُوطِّن الرَّجلُ المكان في المسجد كما يُوطِّنُ البَعيرُ. المُعارِب، وافتراش السَّبُع، وأن يُوطِّن الرَّجلُ المكان في المسجد كما يُوطِّنُ البَعيرُ. رواه أبو داود، والنسائي والدارمي.

٩٠٣ – (١٧) وعن عليِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يا عليُّ! إنِّي أحبُّ لك ما أحبُّ لك ما أحبُّ لك ما أكرهُ لنفسي، لا تُقْع بين السجدتين". رواه الترمذي.

١٨٠ - (١٨) وعن طلق بن عليِّ الحنفيّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا ينظرُ الله عزَّ وجلّ إلى صلاة عبدٍ لا يُقيمُ فيها صُلْبه بين ركوعِها وسجودها". رواه أحمدُ.

٥٠٥- (١٩) وعن نافع، أنّ ابن عمر كان يقولُ: مَن وضع جَبْهته بالأرضِ فليضع كفّيه على الذي وضع عليه جَبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما؛ فإنّ اليَدينِ تسجُدان كما يسجد الوجه". رواه مالك.

عن نقْرة الغُواب: أي تخفيف السجود، وعدم المكث فيه. وافتراش السبع: هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود. وأن يُوطِّن: "نه" قيل: معناه: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً به يصلّي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناحاً، وقيل: معناه: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير، يقال: أوطنت الأرض، ووطنتها، واستوطنتها اتخذتما وطناً.

لا تُقْعِ: الإقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السحدتين، كذا في "النهاية"، وعن أبي عبيد: هو أن يجلس على أليتيه ناصباً قدميه.

بين ركوعِها: [في أكثر النسخ "خشوعها" وما أثبتناه موافق لما في المسند] وإنما سمي الركوع خشوعاً، وهو من هيئة الخاشع؛ تنبيهاً على أن القصد الأوليّ من تلك الهيئة الخشوع، والانقياد. فإنَّ اليَدَينِ: تعليل لوضع اليدين على الأرض كما وضع الجبهة عليها، وفيه إشارة إلى حديث ابن عباس: "أمرت أن أسحد على سبعة أعظم".

عبد الرحمن بن شبْل: ابن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي المدني، أحد النقباء نزيل حمص، مات أيام معاوية، كذا نقله ميرك عن "التقريب". [المرقاة ٧٢/٢]

#### (١٥) باب التشهد

## الفصل الأول

۱۰۹-۲ (۱) عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في التَّشهد، وضع يدَه اليسرى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشارَ بالسَّبابة.

٩٠٧ - (٢) وفي رواية: كان إذا جلس في الصلاة، وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليُمنى التي تلي الإبجام يدعُو بجا، ويدَه اليُسرى على ركبته، باسطها عليها. رواه مسلم.

۹۰۸ – (۳) وعن عبد الله بن الزبير، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قعد يدعُو وضع يدَه اليمنى على فخذه اليسرى، وأشار باصعه السابة،

يدعُو بها: إما أن يضمن "يدعو" معنى يشير، وإما أن يكون حالاً، أي يدعو مشيراً بها.

إذا قعد في التَّشهد: "قض" أي في زمانه، وسمي الذكر المحصوص تشهداً؛ لاشتماله على كلمتي الشهادة، كما سمي دعاء؛ لاشتماله عليه، فإن قوله: "السلام عليك" و"السلام علينا" دعاء.

وعقد ثلاثة وخمسين: أي عقد اليمنى ثلاثة وخمسين، وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبّحة، ويضم إليها الإبجام مرسلة، وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: أحدها: ما ذكرناه، والثاني: أن يضم الإبجام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثة وعشرين، فإن ابن الأثير رواه كذلك، والثالث: أن يقبض الخنصر والبنصر، ويرسل المسبحة، ويحلق الإبجام والوسطى كما رواه وائل بن حجر.

وأشارَ بالسَّبابة: أي رفعها عند قوله: "لا إله إلا الله" ليطابق القول الفعل على التوحيد، وفي رواية: رفع إصبعه التي تلي الإبمام يدعو بها أي يهلَّل، سمي التهليل والتحميد دعاء؛ لأنه بمنزلة استحلاب لطف الله تعالى، واستدعاء فضله. "شف" فيه دليل على أن في الصحابة من يعرفِ هذا العقد والحساب المخصوص.

ووضع إبهامه على إصبعه الوُسطى، ويُلْقمُ كفّه اليُسرى ركبَته. رواه مسلم.

9 - 9 - (٤) وعن عبد الله بن مسعود، قال: كنّا إذا صلّينا مع النبي عَلَيْ فَلنا: السلام على الله قِبَل عباده، السلامُ على جبريل، السلامُ على ميكائيلَ، السلامُ على فلان. فلمّا انصرف النبيُّ عَلَيْ، أقبل علينا بوجهه، قال: "لا تقولوا: السلامُ على الله؛ فإنّ الله هو السلامُ. فإذا جلس أحدُكم في الصلاة، فليقُل: التّحيّاتُ لله، والصلوات، والطيّباتُ، السلام علينا وعلى عباده الله والطيّباتُ، السلام علينا وعلى عباده الله

ويُلْقمُ: يقـــال: ألقمتُ الطعـــام والتقمتُه إذا أدخلته في فيك، والمعنى يدخل ركبته في راحـــة كفـــه اليسرى. لا تقولوا: السلامُ على الله إلخ: "قض" كانوا يسلُّمون على الله أولاً، ثم على أشخاص معينين من الملائكة والناس، فأنكر النبي ﷺ أن يُسلّموا على الله، وبيّن أن ذلك عكس ما يجب أن يقال؛ فإن كل سلامة ورحمة له ومنه، فكيف يستجاز أن يقال: السلام على الله؟، وأعلمهم أن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم، وعلَّمهم ما يعمُّهم، وأمرهم بإفراده ﷺ بالذكر لشرفه، ومزيد حقه، وتخصيص أنفسهم، فإن الاهتمام بما أهم، و"التحية" تفعلة من الحيوة بمعنى الإحياء والتبقية، والصلاة من الله الرحمة، و"الطيبات" ما يلائم ويستلذّ به، وقيل: الكلمات الدالة على الخير كسقاه الله ورعاه الله، أتى بالصلوات والطيبات في هذا الحديث بحرف العطف. وقدم "لله" عليهما، فيحتمل أن يكونا معطوفين على "التحيات" والمعنى ما سبق، ويحتمل أن يكون "الصلوات" مبتدأ وخبرها محذوف يدل عليه "عليك" و"الطيبات" معطوفة عليها، والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة التي قبلها، وفي حديث ابن عباس ﷺ ما ذكر العاطف أصلاً، وزيد "المباركات" وأخر "لله"، فيكون صفات، واحتار الشافعي كه رواية ابن عباس وإن كان رواية ابن مسعود أشد صحة؛ لأنه أفقه، والاشتمال ما رواه على زيادة، ولأنه الموافق لقوله تعالى ﴿تَحَيَّةُ منْ عنْد اللَّه مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (النور: ٦١)، ولأن في لفظه ما يدل على زيادة ضبط لفظ الرسول ﷺ، وهو قوله: كان يعلّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، قال الشافعي ﴿ فَيَحْمَلُ أَن يكون وقوع الخلاف من حيث أن بعض من سمع من رسول الله ﷺ حفظ الكلمة على المعني دون اللفظ، وبعضهم حفظ اللفظ والمعني، وشاع ذلك؛ لأن المقصود هو الذكر، وكله ذكر، والمعني غير مختلف، ولما حاز أن يقرأ القرآن بعبارات مختلفة كان في الذكر أجدر، واختار أبو حنيفة ١١٨ رواية ابن مسعود، واختار مالك ما روي عن عمر ﷺ بقوله في المنبر، ويعلُّم الناس، وهو: التحيات الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإليه ذهب الشافعي على قديمًا، ولا خلاف في أنه يجوز الصلاة بأيُّها شاء المصلِّي، إنما الكلام في الأفضل.

الصالحين - فإنه إذا قال ذلك أصاب كلَّ عبدٍ صالح في السَّماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه، ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه، فيدعوه". متفق عليه.

٩١٠ - (٥) وعن عبد الله بن عبّاس، قال: كان رسول الله ﷺ يعلّمنا التشهد كما يُعلّمنا السورة من القرآن، فكان يقول: "التّحيّات البُباركات، الصّلوات الطيّبات لله، السّلام عليك أيّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمّداً رسول الله". رواه مسلم. ولم أحد في "الصّحيحين"، ولا في الجمع بين الصحيحين: "سلام عليك" و"سلام علينا" بغير ألف ولام، ولكنْ رواه صاحبُ "الجامع" عن الترمذيّ.

## الفصل الثاني

٩١١ – (٦) عن وائل بن حجر، عن رسول الله ﷺ، قال: ثمّ جلس، فافترش رجله

التّحيّاتُ إلخ: التحيات جمع تحية، وهي الملك، وقيل: البقاء، وقيل: السلام، وجمعها؛ ليشمل هذه المعاني كأنه قيل: السلامة والبقاء والملك لله عز وجل، وتقدير الكلام: التحيات المباركات لله، فحذف الخبر، وكان قائلاً يقول: ما للعبد حين وجّه إلى الله تعالى التحيات المباركات؟ فأحيب: بأن الصلوات الطيبات لله، فالله تعالى يوجهها إليه جزاء لما فعل. والصلاة من الله تعالى هي الرحمة والبركة.

السَّلامُ عليك: "مح" يجوز فيه وفيما بعده أعني "السلام علينا" حذف اللام وإثباته، والإثبات الأفضل، وهو الموجود في رواية "الصحيحين"، و"الصالح" هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد.

ثُمّ جلس: هذا عطف على ما ترك ذكره في الكتاب من صدر الحديث، وهو أن الراوي قال: لأنظرنّ إلى صلاة-

التحيّاتُ إلخ: أي البقاء لله، أو الملك لله أو السلام لله، و"الصلوات" أي العبادات لله أي هو المستحق لسائر العبادات التي تعظّم بما المعبود ويتقرّب بما إليه على تنوّعها وتباين أوصافها، و"الطيّبات" أي الكلمات المحتويات على بيان التقديس والتنزيه، وحسن الثناء على الله. [ملخّص من الميسر ٢٥٤/١]

اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدَّ مرفقه اليمنى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وقبض ثنتين، وحلَّق حلقةً، ثمَّ رفع إصبعه، فرأيتُه يُحرِّ كها يدعو بها. رواه أبو داود، والدارمي.

٩١٢ - (٧) وعن عبد الله بن الزبير، قال: كان النبي ﷺ يُشيرُ بإصبعه إذا دعا،
 ولا يُحرِّكُها. رواه أبو داود، والنسائي. وزاد أبو داود: ولا يجاوزُ بصرُه إشارته.

٩١٣ – (٨) وعن أبي هريرةً، قال: إنّ رجلاً كان يدعو بإصبعَيه، فقال رسولُ الله عليه: "أحّد أحّد". رواه الترمذي، والنسائي، والبيهقيُّ، في "الدَّعوات الكبير".

<sup>=</sup>رسول الله ﷺ كيف يُصلِّي؟ فقام رسول الله ﷺ، فاستقبل القبلة، فكبّر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه ثم جلس.

وحدً موفقه: "مظ" أي رفع مرفقه عن فخذه، وجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد، قيل: أصل الحد: المنع والفصل بين الشيئين، ومنه سمي حدود الله، والمعنى: فصل بين مرفقيه وجنبيه، ومنع أن يلتصقا في حالة استعلائها على الفخذ. "شف" يحتمل أن يكون "حد" مرفوعاً مضافاً إلى المرفق على الابتداء، وقوله: "على فخذه" الخبر، والجملة حال، وأن يكون منصوباً عطفاً على مفعول "وضع" أي وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، قيل: "وحد" بتشديد الحاء من الوحدة، كأنه كان جعله منفرداً عن فخذه اليمنى، قيل: يروى و"مد" من المدّ بمعنى الجذب.

يدعو هما: أي يشير بما إلى وحدانية الله في حالة دعائه. ولا يُحرِّكُها: "مظ" اختلفوا في تحريك الإصبع إذا رفعها للإشارة: والأصح أنه يضعها من غير تحريك، ولا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد، بل ينظر إلى إصبعه، ولا يجاوز بصره عنها؛ كيلا يوهم أن الله تعالى في السماء، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً.

أحِّد أحِّد: أي أشر بإصبع واحدة؛ لأن الذي يدعوا إليه واحد، وأصله "وحد" قلبت الواو همزة، كما قيل: أحد، وإحدى، وآحاد، فقد بلغت بما القلب مضمومة ومكسورة ومفتوحة.

إنّ رجلاً: قال ميرك: هو سعد بن أبي وقاص كما ورد في رواية أبي داود والنسائي من حديث سعد. [المرقاة ٥٨٣/٢]

9 ۱۶ – (۹) وعن ابن عمرَ، قال: لهى رسول الله ﷺ أن يجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو معتمدٌ على يده. رواه أحمدُ، وأبو داود. وفي رواية له: لهى أن يعتمد الرجلُ على يديه إذا لهض في الصلاة.

910 – (١٠) وعن عبد الله بن مسعود، قال: كان النبيُّ ﷺ في الركعتين الأوليين كأنّه على الرَّضف حتى يقومَ. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

#### الفصل الثالث

السورة من القرآن: "بسم الله، وبالله، التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيُّها النبي ورحمةُ الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله، أسأل الله الجنّة، وأعوذ بالله من النّار". رواه النسائي.

معتمدٌ: أي متكئ. على يديه إذا نهض: "مظ" وبهذا قال أبو حنيفة عليه، وقال الشافعي بخلافه.

على الرَّضف: "نه" الرضف: الحجارة المحماة على النار، واحدها رضفة، وفي رواية: بسكون الضاد، وقيل: أراد به تخفيف التشهد الأول، وسرعة القيام في الرباعية والثلاثية. "تو" أراد بالركعتين الأوليين الأولى والثالثة من الرباعية أي لم يكن يلبث إذا رفع رأسه من السجود في هاتين الركعتين حتى ينهض قائماً، قيل: التأويل ضعيف، وعذره في الثنائية والثلاثية بقوله: إنما ذكر الصحابي في الرباعية اكتفاء بذكر الأولى من كل الركعتين تعسف، وأيضاً هذا التأويل لا يوافق إيراد الحديث في باب التشهد.

يعني السَّبابة: فَعَّالة من السبّ، وهو الشتم، وسبّه أيضاً بمعنى قطعه، والحمل على المعنى الثاني أنسب؛ لذكر=

٩١٨ - (١٣) وعن ابن مسعود، كان يقولُ: من السُّنة إخفاء التشهد. رواه أبو داود، والترمذيّ، وقال: هذا حديثٌ حسن غريب.

=الحديد في الحديث كأنه بالإشارة بما يقطع طمع الشيطان إضلاله. من السُّنة: "مح" إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله ﷺ، هذا مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء، وجعله بعضهم موقوفاً وليس بشيء، وقيل: معنى "سنّ كذا" شامل لمعنى قال، وفعل، وقرر.

\* \* \*

# (١٦) باب الصلاة على النبي ﷺ وفضلها الفصل الأول

919 - (۱) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعبُ بن عُجرة، فقال: الله أهدي لك هديّة سمعتُها من النبيِّ عَلَيْ فقلتُ: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله على فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علّمنا كيف نُسلم عليك. قال: "قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد......

قد علّم منا كيف نسلم: "مظ" أي علّم الله كيف الصلاة والسلام عليك في قوله: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (الأحزاب: ٥٦)، فكيف نصلي على أهل بيتك؟ وأما إذا كان السؤال عن كيفية الصلاة عليه خاصة، فمعنى قوله: "إن الله علّمنا كيف السلام عليك" إن الله قد علّمنا بلسانك، وبواسطة بيانك في التحيات: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، قيل: ويؤيد الوحه الأول قول السائل: "أهل البيت"، فإنه نصب بياناً لقوله: "عليكم"؛ فإن ضمير الجمع يحتمل لتعظيم الرسول الله على بجازاً، ولإحرائه على حقيقته من إرادته معنى الجمع، فين بقوله: "أهل البيت" ما هو المقصود، وحينئذ يطابق ما ذكره على خوابه من ذكر محمد مقروناً بذكر الآل مراراً، وينصر المعنى الثاني الأحاديث الواردة في التحيات مقرونة بذكر السلام دون الصلاة.

اللهُم صلٌ على محمد: "نه" معنى "صلٌ على محمد" عظّمه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دعوته، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته، وتضعيف أجره، ومثوبته.

كما صلّيت على إبراهيم: فإن قلت: كما صلّيت على آل إبراهيم، كيف يوافق ما تقدم حيث لم يذكر فيه إبراهيم، كما ذكر فيه محمد ولله الحاب القاضي: بأن الآل مقحم كما في قوله وله الله الله عمد وابنه أحاب القاضي: بأن الآل مقحم كما في قوله الله الله الحديث يساعد مزماراً من مزامير آل داود"، ولم يكن له آل مشهور بحسن الصوت، قيل: يمكن أن يقال: هذا الحديث يساعد القول الأول في الحديث السابق أن السؤال كان عن الصلاة على الأهل، فيكون التقدير: كيف نصلي عليك أي على أهلك؟ فعلى هذا يكون ذكر محمد تمهيداً لذكر الأهل تشريفاً لهم وتكريماً. "مظ" قيل: الآل: من حرمت عليهم الزكاة كبني هاشم، وبني المطلب وقيل: كل تقي آله، وقراءة التحيات والصلاة على النبي الله في الركعة الآخيرة واجبة عند الشافعي، ومستحبة عند أبي حنيفة على. قال الإمام النووي: الصحيح أن الصلاة على غير=

اللهُم بَارِكُ على محمد وعلى آل محمّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ محيدٌ". متفق عليه. إلا أنّ مسلماً لم يذكر: "على إبراهيم" في الموضعين.

97٠ (٢) وعن أبي حُميد السَّاعديِّ، قال: قالوا: يا رسول الله! كيف نُصلي عليك؟ فقال رسول الله ﷺ: "قولوا: اللهُم صلِّ على محمَّد وأزواجه وذرِّيته كما صلَّيت على آل إبراهيم، وبارك على محمَّد وأزواجه وذرِّيته، كما باركتَ على آل إبراهيم، إنّك حميد مجيدًا". متفق عليه.

٩٢١ – (٣) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلّى عليّ واحدةً، صلّى الله عليّ واحدةً، صلّى الله عليه عليه عشراً". رواه مسلم.

## الفصل الثاني

977 – (٤) عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلّى عليّ صلاةً واحدةً، صلّى الله عليّ عليّ صلاةً واحدةً، صلّى الله عليه عشر صلوات، وحُطَّتْ عنه عشرُ خطيئاتٍ، ورُفعتْ له عشرُ درجاتٍ". رواه النسائي.

<sup>=</sup>الأنبياء والملائكة ابتداء مكروهة كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عنه، وقال أبو محمد الجويني: السلام كالصلاة.

بَارِكْ إِلَىٰ اللهِ البَّرِيَةِ عَلَى مَا أَعطيته مِن التشريف والكرامة، وأصله مِن برك البعير إذا أناخ في موضعه، و لزمه، ويطلق البركة على الزيادة، والأصل الأول. صلى الله عليه عشراً: أي رحمة، وضاعف أجره كقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا﴾ (الأنعام: ١٦٠)، ويجوز أن يكون الصلاة على ظاهرها كلاماً يسمعه الملائكة تشريفاً للمصلى، وتكريماً له كما جاء: "وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم".

من صلّى علي صلاةً إلى: والصلاة من العبد طالب التعظيم والتبحيل لجناب رسول الله على صلّى على صلاة من الله التعظيم، والصلاة من الله عنى التعظيم، فيكون من الله المناكلة من حيث اللفظ، وإن كانت بمعنى التعظيم، فيكون من الموافقة لفظاً ومعنى، وهذا هو الوجه؛ لئلا يتكرر معنى الغفران، ومعنى الأعداد المحصوصة محمول على المزيد والفضل في المعنى المطلوب.

القيامة أكثرُهم عليَّ صلاةً". رواه الترمذي.

٩٢٤ – (٦) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ لله ملائكة سيّاحين في الأرض يُبلّغوني من أمّتي السَّلام". رواه النسائيُّ، والدارمي.

970 – (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من أحدٍ يُسلِّمُ عليَّ إلاَّ ردِّ اللهُ عليَّ روحي، حتى أردَّ عليه السلام". رواه أبو داود، والبيهقيُّ في "الدعوات الكبير".

٩٢٦ – (٨) وعنه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا تجعلوا بُيوتكم قُبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلّوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغُني حيثُ كنتُم". رواه النسائي.

أولى النّاس بي: أي أحقهم بشفاعتي. سيّاحين: "نه" ساح في الأرض ذهب، وأصله من السيح، وهو الماء الجاري المنسبط على وجه الأرض. إلاّ ودّ الله عليّ روحي: "قض" لعل معناه: أن روحه المقدسة في شأن ما في الحضرة الإلهية، فإذا بلغه سلام أحد من الأمة ردّ الله تعالى روحه المطهرة من تلك الحالة إلى ردّ من سلّم عليه، وكذلك عادته في الدنيا يفيض على الأمة من سحاب الوحي الإلهي ما أفاضه الله تعالى عليه، فهو صلوات الله عليه في الدنيا والبرزخ والآخرة في شأن أمته.

عيداً: "تو" "عيداً" إما واحد الأعياد أي لا تجعلوا زيارة قبري عيداً، أو قبري مظهر عبد، أي لا تجتمعوا للزيارة احتماعكم للعيد، فإنه يوم لهو وسرور، وحال الزيارة خلاف ذلك، وكان ذلك من دأب اليهود والنصارى، فأورثهم الغفلة والقسوة، ومن هجير عبدة الأصنام ألهم لا يزالون يعظمون أمواقم حتى اتخذوها أصناماً، وإلى هذا أشار بقوله: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد"، وإما اسم من الاعتياد، يقال: عاده واعتاده وتعوده أي لا تجعلوا قبري محل اعتياد، فإنه يؤدي إلى سوء الأدب، وارتفاع الحشمة، ويؤيد هذا قوله الله الوصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" أي لا تتكلفوا المعاودة؛ إذ لا حاجة إليها، قيل: بيان نظم الحديث أن معناه: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية من عبادة الله، وكذلك لا تجعلوا القبور كالبيوت محلاً للاعتياد لحوائحكم، ومكاناً للعبادة والصلاة، أو مرجعاً للسرور والزينة كالعيد.

فإن صلاتكم تبلغني إلخ: "قض" وذلك أن النفوس الذكية القدسية إذا تجردت عن العلايق البدنية عرجت=

9۲۷ – (۹) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "رغم أنفُ رجلٍ ذُكرتُ عنده فلم يُصلِّ عليّ، ورغم أنفُ رجلٍ دُكرتُ عنده فلم يُصلِّ عليّ، ورغم أنفُ رجلٍ دخل عليه رمضانُ ثم انسلَخَ قبلَ أن يُغفرَ له، ورغمَ أنفُ رجلٍ أدرك عنده أبواه الكبَرَ أو أحدُهما فلم يُدخلاه الجنّةُ". رواه الترمذي.

97۸ – (۱۰) وعن أبي طلحة، أنّ رسول الله على جاء ذات يوم والبشرُ في وجهه، فقال: "إنّه جاءين جبريلُ، فقال: إنّ ربّك يقولُ: أما يُرضيكَ يا محمد! أن لا يُصليَ عليك أحدٌ من أمتك إلا صلّيتُ عليه عشراً، ولا يُسلمَ عليك أحدٌ من أمتك إلا سلّمتُ عليه عشراً، ولا يُسلمَ عليك أحدٌ من أمتك إلا سلّمتُ عليه عشراً؟". رواه النسائي، والدارمي.

9۲۹ – (۱۱) وعن أُبيِّ بن كعب، قال: قلتُ: يا رسول الله! إني أكثرُ الصلاة عليك، فكم أجعلُ لك من صلاتي؟ فقال: "ما شئتَ". قلتُ: الرُبعَ؟ قال: "ما شئتَ،

<sup>-</sup>واتصلت بالملأ الأعلى، ولم يبق لها حجاب، فيرى الكل كالمشاهدة بنفسها، أو بإخبار المَلَك لها، وفيه سر يطلع عليه من تيسّر له. رغم أنفُ رجل: كناية عن الذل والهوان، فإنه لما ترك كلمات يسيرة لو ذكرها لفاز بعشر صلوات من الله، ورفع عشر درجات، وحط عشر خطيئات، فقد وقع في الذل والهوان.

ثم انسلَخ: "ثم" هذه استبعادية كما في قولك لصاحبك: "بئس ما فعلت، وجدت مثل تلك الفرصة، ثم أنسلَخ: "ثم" هذه الفاء" في قوله: "فلم يُصلّ علي" وفي "فلم يدخلاه"، ويؤيده ورود هذا الحديث في بعض روايات "صحيح مسلم" "بلفظ" ثم" بدل "الفاء" في قوله: "فلم يدخلاه"، ونظير وقوع "الفاء" موقع "ثم" في الاستبعاد قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ (الكهف:٥٧) في [سورة] الكهف، و ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ في [سورة] السجدة.

قبلَ أن يُغفرَ له: الظاهر: ولم يُغفر، وإنما عدل تنبيهاً على أن تراخي الغفران من تقصيره، وكان من حقه أن يغفر قبل انسلاحه. فلم يُدخلاه: الإسناد مجازي، فإن المُدخل حقيقةً هو الله تعالى. أما يُرضيكَ إلى: هذا بعض ما أعطي من الرضى في قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (الضحى:٥)، وهذه البشارة راجعة في الحقيقة إلى الأمة، ومن ثم تمكن البشر في أسارير وجهه ﷺ.

فكم أجعلُ لك من صلاتي: "تو" المعنى: كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي؟ ولم يزل يفاوضه ليوقفه على حد من ذلك، ولم ير النبي ﷺ أن يحدّ له ذلك، لئلا يلتبس الفضيلة بالفريضة أولاً، ثم لا يغنق عليه=

فإن زدْتَ فهو خيرٌ لك". قلتُ: النصفَ؟ قال: "ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خير لك". قلتُ: أجعل لك صلاتي قلتُ: أجعل لك صلاتي كلَّها؟ قال: "إذاً يُكفى همُّك، ويكفَّرُ لك ذنبُك". رواه الترمذي.

- ٩٣٠ (١٢) وعن فضالة بن عُبيد، قال: بينما رسول الله على قاعد إذ دخل رجل فصلى، فقال: "اللهُم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله على: "عجلت أيها المصلي! إذا صليت فقعدت، فاحمد الله بما هو أهله، وصل على، ثم ادعه". قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله، وصلى على النبي المناب المناب النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي ال

9٣١ – (١٣) وعن عبد الله بن مسعود، قال: كنتُ أصلِّي والنبيُّ ﷺ وأبو بكر وعمرُ معه، فلمّا جلستُ بدأتُ بالثناء على الله تعالى، ثمّ الصلاةِ على النبيِّ ﷺ، ثم دعوتُ لنفسي. فقال النبيُّ ﷺ: "سَلْ تُعطَه، سلْ تُعطه". رواه الترمذي.

<sup>-</sup>باب المزيد ثانياً، فلم يزل يجعل الأمر إليه مراعياً لقرينة الترغيب، والحث على المزيد حتى قال: "إذاً أجعل لك صلاتي كلها" أي أصلي عليك بدل ما أدعو به لنفسي، فقال: "إذاً يكفي همك" أي ما يهمك من أمر دينك، ودنياك، وذلك؛ لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله، وتعظيم الرسول في والاشتغال بأداء حقه عن أداء مقاصد نفسه، وإيثاره بالدعاء له على نفسه، وما أعظمها من خلال حليلة الأخطار، وأعمال كريمة الآثار! عجلت: يدل على أن من حق السائل أن يتقرب إلى المسؤل منه قبل طلب الحاحة بما يوجب الزلفي عنده، فمن عرض السؤال قبل الوسيلة فقد استعجل. فقعدت: إما عطف على المذكور أي إذا كنت في الصلاة فقعدت للتشهد فاحمد الله أي أثن عليه بقوله: "التحيات المباركات".

والنبيُّ: أي والنبي ﷺ حاضر أو حالس ونحوه. وأبو بكر وعمرُ معه: جملة أخرى عطف على الجملة الأولى، وهي حال عن فاعل "أصلي". سَلْ تُعطَه: "مظ" الهاء إما للسكت، كقوله تعالى: ﴿حِسَابِيَه﴾، وإما ضمير للمسؤول عنه لدلالة "سل" عليه، قيل: الأول أوجه من حيث الإطلاق أي سل لتصير مقضي الحاجة.

#### الفصل الثالث

9٣٢ - (١٤) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلّى علينا أهل البيت، فلْيقُل: اللهُم صلِّ على محمِّد النبيِّ الأمِّيِّ، وأزواجه أمَّهات المؤمنين، وذُريَّته، وأهل بيته، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنّك حميدٌ محيدٌ". رواه أبو داود.

9٣٣ – (١٥) وعن علي هي قال: قال رسول الله هي البخيلُ الذي من **دُكرتُ** عنده فلم يُصلِّ علي علي هي الترمذي، ورواه أحمدُ عن الحسين بن علي هي المن الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.

٩٣٤ – (١٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلَّى عليَّ عند قبري سمعتُه، ومن صلَّى عليَّ نائياً أُبلِغْتُه". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

٩٣٥- (١٧) وعن عبد الله بن عمرو، قال: من صلَّى على النبيِّ ﷺ واحدةً،

بِالمُكِيالِ الأُوفى: عبارة عن نيل الثواب الوافي على نحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُحْزَاهُ الْحَزَاءَ الْأُوْفَى﴾ (النحم: ٤١). إذا صلّى: شرط حزاؤه "فليقل"، ويجوز أن يكون "إذا" ظرفاً، والعامل "فليقل" على مذهب من قال: إن ما بعد الفاء الجزائية يعمل فيما قبلها، كما في قوله تعالى: ﴿لإيلافِ قُرَيْشِ﴾ فإنه معمول لقوله: ﴿فَلْيُعْبُدُوا﴾.

أهل البيتَ: مجرور بدل من الضمير، أو منصوب مفعول "أعني". وأهل بيته: من عطف العام على الخاص على طريقة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْ آنَ الْعَظِيمَ﴾ (الحجر:٨٧).

البخيلُ الذي من ذُكرتُ: الموصول الثاني مقحم بين الموصول الأول وصلته، تأكيداً كما في قراءة زيد بن علي: ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (البقرة: ٢١)، والتعريف في البخيل للجنس المحمول على الكمال، فمن لم يصلّ عليه، فقد بخل، ومنع نفسه من أن يكتال بالمكيال الأوفى، فلا يكون أحد أبخل منه.

عند قبري: هذا لا ينافي ما تقدم من النهي عن الاعتياد الرافع للحشمة، ولا شك أن الصلاة في الحضور أفضل من الغيبة.

صلى الله عليه وملائكتُه سبعين صلاةً. رواه أحمد.

٩٣٦ – (١٨) وعن رُويفع، أنّ رسول الله ﷺ قال: "من صلّى على محمّدٍ وقال: اللهُم أنزِلْهُ المقعدَ المُقرَّبَ عندكَ يوم القيامة، وجَبَتْ له شفاعتي". رواه أحمد.

حتى الله على حتى حتى الرحمن بن عوف، قال: خرج رسول الله على حتى دخل نخلاً، فسجد، فأطال السجود حتى خشيتُ أن يكون الله تعالى قد توفّاه. قال: فجئتُ أنظرُ، فرفع رأسه، فقال: "ما لك؟" فذكرتُ له ذلك. قال: فقال: "إنّ جبريل علي قال لي: ألا أبشرك أنّ الله عزّ وجلّ يقولُ لك: من صلّى عليك صلاةً، صلّيتُ عليه، ومن سلّم عليك سلّمتُ عليه". رواه أحمدُ.

٩٣٨ – (٢٠) وعن عمر بن الخطاب ﷺ، قال: إنّ الدعاء موقوف بين السّماء والأرض، لا يصعدُ منه شيء حتى تُصلّي على نبيّك. رواه الترمذي.

أنزِلْهُ المقعد المُقرِّبَ: هو المقام المحمود، قيل: لرسول الله ﷺ مقامان، أحدهما: مقام حلول الشفاعة، والوقوف عن يمين الرحمن ليغبطه الأولون والآخرون، وثانيهما: مقعده من الجنة، ومنزله الذي لا منزل بعده.

قال: إنّ الدعاءَ إلخ: يحتمل أن يكون من كلام عمر ﷺ، فيكون موقوفاً، وأن يكون ناقلاً كلام رسول الله ﷺ، فحينئذ فيه تجريد، وعلى التقديرين الخطاب عام لا يختص بمخاطب دون مخاطب، والأنسب أن يقال: النبي مشتق من النباوة بمعنى الرفعة أي لا يرفع الدعاء إلى الله تعالى، حتى يستصحب الرافع معه، يعني أن الصلاة على النبي ﷺ هي الوسيلة إلى الإجابة.

سبعين صلاةً: ولعل هذا مخصوص بيوم الجمعة؛ إذ ورَد أن الأعمال في يوم الجمعة بسبعين ضِعفاً، ولهذا يكون الحج الأكبر عن سبعين حِجّة. [المرقاة ١٨/٣]

#### (١٧) باب الدعاء في التشهد

# الفصل الأول

9٣٩- (١) عن عائشة في الصلاة، يقولُ: "اللهُم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال، يقولُ: "اللهُم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال، وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتنة الممات، اللهُم إني أعوذُ بك من المأثم ومن المغرم". فقال له قائلٌ: ما أكثر ما تستعيذُ من المغرم!! فقال: "إنّ الرجل إذا غرم: حدّث فكذب، ووعد فأخلف". متفق عليه.

95٠ (٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فرغ أحدُكم من التشهد الآخر، فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب جهنّم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الحيا والممات، ومن شرِّ المسيح الدجَّال". رواه مسلم.

المسيح الدجَّال: سمي مسيحاً؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل: لأنه يمسح الأرض، أي يقطعها في أيام معدودة، فهو بمعنى فاعل، و"المحيا" مفعل من الحياة و"المماة" مفعل من الموت، و"فتنة المحيا" الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء، والوقوع في الآفات، والإصرار على الفساد، و"فتنة الممات" سؤال منكر ونكير مع الحيرة والخوف، وعذاب القبر. من المأثم: "المأثم" مفعل من "الإثم"، وهو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، و"المغرم" أيضاً مصدر وضع موضع الاسم يريد به مغرم الذنوب والمعاصي، وقيل: كالغرم بمعنى الدين، ويريد به مغرم الذنوب فيما يكرهه الله، أو الدين، ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله، أو فيما يجوّزه، ثم عجز عنه، وأما دين يحتاج إليه ويقدر على أدائه، فلا يستعاذ منه.

حديث فكذب: أي حدّث عن ماضي الأحوال لتمهيد عذره في التقصير، فكذب، و"وعد" أي بما يستقبل فأخلف. من أربع إلخ: "مح"حاصل أحاديث الباب: استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم، وقوله في هذا الحديث: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوّذ" تصريح باستحبابه في التشهد الآخر، وإشارة إلى أنه لا يستحب في التشهد الأول؛ لأنه مبني على التخفيف، والجمع بين فتنة الحيا والممات، وفتنة الدجال، وعذاب القبر، من باب ذكر الخاص مع العام، ونظائره كثيرة.

الدعاء كما (٣) وعن ابن عبّاس في أنّ النبيّ كليّ كان يُعلّمهم هذا الدعاء كما يُعلّمهم السورة من القرآن، يقولُ: "قولوا: اللهُمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنّم، وأعوذ بك من فتنة وأعوذ بك من فتنة المسيح الدَّجَّال، وأوه مسلم.

٩٤٢ (٤) وعن أبي بكر الصدِّيق ﴿ الله عَلَمْ الله عَلَمْني دعاءً الله عَلَمْني دعاءً الله عَلَمْني دعاءً الله عَلَمْني والله عَلَمْني في صلاتي. قال: "قُل: الله مِّ إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلاّ أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنّك أنتَ الغفورُ الرَّحيم". متفق عليه.

٩٤٣ – (٥) وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: كنتُ أرى رسول الله ﷺ يُسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خدِّه. رواه مسلم.

٩٤٤ – (٦) وعن سمُرة بن جُندُب، قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلَّى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاريّ.

٥٤ - (٧) وعن أنس، قال: كان النبي الله ينصرف عن يمينه. رواه مسلم.
 ٩٤ - (٨) وعن عبد الله بن مسعود، قال: لا يجعل أحدُكم للشيطان شيئًا من

كما يُعلَّمُهم السورة: "مح" ذهب طاووس إلى وجوبه، وأمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع هذا الدعاء فيها، والجمهور على أنه مستحب. مغفرةً: أي غفراناً لا يُكتنه كنهه، وفي الوصف بقوله: "من عندك" مبالغة في ذلك المعنى المراد بالتنكير. ينصرفُ عن يمينه: "حس" روي عن علي كرم الله وجهه، أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره، قلت: إذا كان المصلي له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته، فإن استوى الجانبان، فينصرف إلى أي جانب شاء، واليمين أولى؛ لأن النبي والأحاديث الأربعة أعني حديث عامر، وكان يُقبل على الناس إذا لم يرد الخروج من المسجد بوجهه من جانب يمينه، والأحاديث الأربعة أعني حديث عامر، وعبد الله دخيلة في هذا الباب.

لا يجعل أحدُكم: فيه أن من أصرّ علي أمر مندوب، وحعله عزماً و لم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان-

صلاته يُرى أنَّ حقَّا عليه أن لا ينصرفَ إلاَّ عن يمينه، لقد رأيتُ رسول الله ﷺ كاللهِ عليه الله عليه.

٩٤٧ – (٩) وعن البراء، قال: كنّا إذا صلَّينا خلْف رسول الله ﷺ أحببْنا أن نكونَ عن يمينه. يُقبِلُ عليناً بوجهه. قال: فسمعتُه يقول: "ربِّ قِني عذابك يوم تبعثُ - أو تجمَعُ- عبادك". رواه مسلم.

الله على الله على كُنّ إذا النساء في عهد رسول الله على كُنّ إذا سلّمنَ من المكتوبةِ قُمنَ، وثبت رسول الله على ومن صلى من الرِّحال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله على الرّحال. رواه البخاري. وسنذكر حديث جابر بن سُمرة في باب الضِّحك، إن شاء الله تعالى.

#### الفصل الثاني

989- (١١) عن مُعاذ بن حبل، قال: أخذ بيدي رسول الله ﷺ فقال: "إني لأحبُّك يا معاذ!" فقلتُ: وأنا أحبُّك يا رسول الله! قال: "فلا تدعْ أن تقولَ في دُبُر كلِّ صلاةٍ: ربِّ أعنِّي على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، إلا أنّ أبا داود لم يذكر: قال معاذٌ: وأنا أحبُّك.

<sup>-</sup>من الإضلال، فكيف من أصرّ على بدعة ومنكر؟ وجاء في حديث ابن مسعود: "إن الله يحب أن يؤتى رُخَصُه كما يحب أن يؤتى وشكره وسيلة النعم كما يحب أن يؤتى عزيمته". ربّ أعنّي على ذكوك: ذكر الله مقدمة انشراح الصدر، وشكره وسيلة النعم المستحلبة، وحسن العبادة المطلوب منه التحرد عما يشغله عن الله تعالى.

وثبتَ رسول الله: لينصرف النساء؛ لئلا يختلط الرجال بهِنّ. [المرقاة ٢٧/٣] ما شاء الله: أي زماناً شاء الله أن يلبثوا فيه. [المرقاة ٢٧/٣]

منه الله عن عبد الله بن مسعود، قال: إنّ رسول الله على كان يُسلّم عن يحينه: "السَّلامُ عليكم ورحمة الله"، حتى يُرى بياضُ خدّه الأيمن، وعن يساره "السَّلامُ عليكم ورحمة الله" حتى يُرى بياضُ خدّه الأيسر. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذيُّ، ولم يذكر الترمذيُّ: حتى يُرى بياض خدِّه.

٩٥١ – (١٣) ورواه ابنُ ماجه، عن عمّار بن ياسر.

٩٥٢ – (١٤) وعن عبد الله بن مسعود، قال: كان أكثرُ انصراف النبيِّ ﷺ من صلاته إلى شقّه الأيسر إلى حُجرته. رواه في "شرح السُّنة".

90٣ – (١٥) وعن عطاء الخُراسانيّ، عن المغيرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يُصلّي الإمامُ في الموضع الذي صلّى فيه حتى يتحوّل". رواه أبو داود، وقال: عطاءً الخُراسانيُّ لم يدرك المغيرة.

٩٥٤ – (١٦) وعن أنس، أنّ النبيّ ﷺ حضَّهُم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصَّلاة. رواه أبو داود.

كان يُسلّم عن يمينه: أي متجاوزاً نظره عن يمينه كما يسلم أحد على من في يمينه، وقوله: "السلام عليكم"، إما حال مؤكدة أي يسلم قائلاً: السلام عليكم، أو جملة استينافية على تقدير ماذا كان يقول؟.

لا يُصلّي الإمامُ: "قض" نهى عن ذلك؛ لئلا يتوهم أنه بعدُ في المكتوبة، "وحتى يتحوّل" جاءت للتأكيد، فإن قوله: "لا يصلي في موضع صلّى فيه" أفاد ما أفاد. "مظ" نهى عن ذلك ليشهد له الموضعان بالطاعة يومَ القيامة، ولذلك يستحب تكثير العبادة في مواضع مختلفة.

عطاءً الخُراسائيَّ لم يدرك المغيرة: هذا بيان لضعف هذا الحديث. "حس" قال محمد بن إسماعيل البخاري: ولم يذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح، وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم.

حضَّهُم: الحض: الحث على الشيء، يقال: حضَّه وحضَّضه، والاسم الحِضَّــةُ بالكسر والتشديد.

#### الفصل الثالث

900 – (۱۷) عن شداد بن أوس، قال: كان رسول الله على يقولُ في صلاته: "اللهُم إني أسألك النَّبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحُسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شرِّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم". رواه النسائي. وروى أحمد نحوه.

٩٥٦ – (١٨) وعن جابر، قال: كان رسول الله ﷺ يقولُ في صلاته بعدَ التشهد: "أحسنُ الكلام كلامُ الله، وأحسنُ الهَدْي هدْيُ محمّد". رواه النسائي.

١٩٥٧ - (١٩) وعن عائشة ﷺ، قالت: كان رسول الله ﷺ يُسلِّمُ في الصلاة تسليمةً تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشقِّ الأيمن شيئًا. رواه الترمذي.

٩٥٨ – (٢٠) وعن سمُرة، قال: أمرنا رسول الله على أن نُوُدَّ على الإمام، ونتحابَّ، وأن يُسلمَ بعضُنا على بعض. رواه أبو داود.

والعزيمة على الرشد: "غب" العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر، وقدم الثبات على العزيمة، وإن كان فعل القلب مقدماً على الفعل والثبات عليه، إشارة إلى أنه المقصود بالذات؛ لأن الغايات مقدمة في الرتبة وإن كانت مؤخرة في الوجود؛ لقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ،عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ (الرحمن ١-٣٠).

سليماً: أي سليماً عن العقائد الفاسدة، والميل إلى الشهوات، فإنها مرض القلب، وصحته العلم والأخلاق الفاضلة. ولساناً صادقاً: نسبة الصدق إلى اللسان إما بطريق الإسناد الجازي، وإما على الاستعارة بالكناية.

أن نرُدَّ على الإمام: قيل: ردّ المأموم على الإمام سلامه أن يقول ما قاله، وهو مذهب مالك، يسلم المأموم ثلاث تسليمات: تسليمة، يخرج بها من الصلاة تلقاء وجهه، ويتيامن يسيراً، وتسليمة، على الإمام، وتسليمة، على من كان على يساره. ونتحاب تفاعل من المحبة، و"أن يسلم بعضنا على بعض" من عطف الخاص على العام؛ لأن التحاب أشمل معنى من التسليم؛ ليؤذن بأنه فتح باب المحبة ومقدمتها.

إلى الشقّ الأيمن شيئًا: أي يسيراً حتى يرى بياض حده يعني ثم يميل إلى الشق الأيسر شيئًا يسيراً حتى يرى بياض حده كما يدل عليه سائر الأحاديث. [المرقاة ٣٢/٣]

#### (۱۸) باب الذكر بعد الصلاة

## الفصل الأول

٩٥٩ – (١) عن ابن عبَّاس فَقَيْهَا، قال: كنت أعرفُ انقضاء صلاة رسول الله علَّى الله على الله عليه.

97۱ – (٣) وعن ثوبان ﷺ، قال: كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: "اللهُم أنت السلامُ، ومنك السَّلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام". رواه مسلم.

وفضله بعد صلاة الصبح، وبعد العصر إلى الطلوع والغروب.

كنت أعرف: "شف" يعني كان يكبّر الله في الذكر المعتاد بعد الصلاة، فأعرف انقضاء صلاته، قيل: هذا إنما يستقيم إذا كان ابن عباس بعيداً من رسول الله ﷺ غضض صوته إلا في هذه التكبيرة، ويحتمل أن يراد كنت أعرف انقضاء كل هيئة منها إلى أخرى بتكبيرة أسمعها من رسول الله ﷺ لكن هذا التأويل يخالف الباب. لم يقعد إلا مقدار إلخ: ذكر القاضي: أن ذلك في صلاة بعدها راتبة، أما التي لا راتبة بعدها كصلاة الصبح، فلا؛ إذ روي أنه ﷺ كان يقعد بعد الصبح على مصلاه حتى تطلع الشمس، ودل حديث أنس على استحباب الذكر

اللهُم أنت السلامُ إلخ: "تو" أي أنت السلام من المعايب، والحوادث، والتغير، والآفات، و"منك السلام" أي منك يرجى، ويستوهب، ويستفاد، و"إليك يرجع السلام" أي السلام منك بدؤه، وإليك عوده في حالتي الإيجاد والإعدام، وأرى أن قوله: "منك السلام، وإليك يرجع السلام" وارد مورد البيان لقوله: "أنت السلام"، وذلك أن الموصوف بالسلام فيما يتعارفه الناس لما كان هو الذي يعرضه الآفة، وهذا مما لا يتصور في صفاته تعالى، فهو "السلام" بمعنى الذي يعطي السلامة ويمنعها، قيل: القرينة الأخيرة أعنى: "وإليك يرجع السلام" ما وجدنا في الروايات.

977 – (٤) وعن المغيرة بن شعبة، أنّ النبي الله كان يقولُ في دُبُر كلِّ صلاة مكتوبة: "لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، اللهُم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفعُ ذا الجد منك الجدُّ". متفق عليه.

977 – (٥) وعن عبد الله بن الزُّبير، قال: كان رسول الله ﷺ إذا سلَّم من صلاته يقولُ بصوته الأعلى: "لا إله إلاّ الله وحدهُ لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، لا حول ولا قوّةَ إلا بالله، لا إله إلاّ الله، ولا نعبدُ إلاّ إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلاّ الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون". رواه مسلم.

٩٦٥ - (٧) وعن أبي هريرة، قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا:

مخلصين إلخ: حال، وعامله محذوف، وهو الدال على مفعول "كره" أي نقول: لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قولنا، و"الدين" مفعول به لــ "مخلصين"، و"له" ظرف له، قدم على المفعول به للاهتمام. أعوذُ بك من الجُبْن إلخ: الجود إما بالنفس، وهو الشجاعة، ويقابلها الجُبن، وإما بالمال وهو السخاوة، ويقابله البحل، ولا يجتمع الشجاعة والسخاوة إلا في نفس كاملة، ولا ينعدمان إلا من متناه في النقص. من أرذل المحمُو: "نه" أي آخره في حال الكبر، والعجز، والخوف، وإنما استعاذ منه؛ لأن المقصود من العمر التفكر في آلاء الله ونعمائه، والقيام بموجب شكره، ويفوت في أرذل العمر.

قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلى، والنعيم المقيم. فقال: "وما ذاك؟" قالوا: يصلُّون كما نُصلّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدّقون ولا نتصدق، ويُعتِقون ولا نعتِق. فقال رسول الله على: "أفلا أُعلَّمكم شيئًا تُدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكونُ أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتُم؟" قالوا: بلى، يا رسول الله! قال: "تُسبِّحون، وتُكبِّرون، وتحمدون دُبُر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين مرّةً". قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على فقالوا: سمع إخوائنا أهلُ الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله على: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". متفق عليه.

وليس قول أبي صالح إلى آخره إلا عند مسلم. وفي رواية للبخاري: "تسبِّحون في دُبر كل صلاة عشراً، وتحمدون عشراً، وتكبِّرون عشراً" بدل: "ثلاثاً وثلاثين".

<sup>=</sup> أهلُ الدثور: جمع دُثر بالسكون، وهو المال الكثير، والباء في الدرحات بمعنى المصاحبة.

والنعيم المقيم: فيه تعريض بالنعيم العاجل، فإنه على وشك الزوال. ولا يكونُ أحدٌ أفضل إلخ: فإن قلت: ما معنى الأفضلية في قوله: "لا يكون أحد أفضل منكم" مع قوله: "إلا من صنع مثل ما صنعتم" فإن الأفضلية تقتضي الزيادة والمثلية المساواة؟ قلت: هو من باب قوله:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس

يعني إن قدر أن المثلية تقتضي الأفضلية فتحصل الأفضلية، وقد علم أنها لا يقتضيها، فإذاً لا يكون أحد أفضل منكم، هذا على مذهب التميمي، ويحتمل أن يكون المعنى ليس أحد أفضل منكم إلا هؤلاء؛ فإلهم يساوونكم، وأن تكون المعنى بأحد الأغنياء، أي ليس أحد منهم أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم.

ثلاثاً وثلاثين مرّةً: يحتمل أن يكون المجموع ثلاثاً وثلاثين، وأن يكون كل واحد منها يبلغ هذا العدد، وهذا هو المحتار الظاهر من الأحاديث الأخر، ويؤيد الأول رواية البخاري، أي أن كل واحد عشراً.

إخوائنا إلخ: أهل الأموال بدل من "إخواننا"، وفائدة المبدل الإشعار بأن ذلك غبطة لا حسد، وضمن "سمع" معنى الإخبار، فعدّي بالباء. ذلك فضل الله إلخ: إشارة إلى أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، نعم، لا يخلو من أنواع من الخطر، والفقير الصابر آمن.

٩٦٦ - (٨) وعن كعب بن عُجرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مُعَقَّباتٌ لا يخيب قائلُهن - أو فاعلُهن- دُبر كلِّ صلاة مكتوبة: ثلاثٌ وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تكبيرةً". رواه مسلم.

97۷ – (٩) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من سبَّح الله في دُبر كلِّ صلاة ثلاثاً ثلاثاً ثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، غُفرتْ خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر". رواه مسلم.

الفصل الثاني

9٦٨ – (١٠) عن أبي أمامــة، قال: قيل: يا رسول الله! أيُّ الدعــاء أسمعُ؟ قال: "جوفَ الليل الآخر، ودُبُر الصلوات المكتوبات". رواه الترمذي.

٩٦٩ – (١١) وعن عقبةً بن عامر، قال: أمرني رسول الله على أن أقرأ بالمعوَّذات

مُعَقَّباتُ: إما صفة مبتدأ أقيمت مقام الموصوف أي "كلمات معقبات"، و"لا يخيب" صفته، و"دبر" ظرف، ويجوز أن يكون حبراً بعد خبر، وأن يكون متعلقاً بـــ"قائلهن"، وإما مبتدأ و"لا يخيب" صفة، و"دبر" صفة أخرى، و"ثلاث وثلاثون" خبر مبتدأ محذوف، أي هن ثلاث وثلاثون ألحرى، و"ثلاث وثلاثون غير ذلك من الاحتمالات. "تو" المعقبات اللواتي يقمن عند أعجاز الإبل المعتركات على الحوض، فإذا انصرفت ناقة دخلت مكانها أخرى، و هي الناظرات العقب، فكذلك هذه التسبيحات، كلما مرت كلمة واحدة نابت مكانها أخرى.

أيُّ الدعاء أسمعُ؟: لا بد من تقدير مضاف في السؤال كأنه قيل: أي الساعات أسمع؟ من باب "نهاره صائم"، أو من تقدير مضاف في الجواب كأنه قيل: دعاء جوف الليل، وروي جوف - بالنصب - أي الدعاء في جوف، ويجوز فيه الجر على تقدير من يرى حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه، وأما "الآخر" فيتبع الجوف في الإعراب الثلاث.

في دُبر كلِّ صلاة. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي في "الدعوات الكبير". 
94. - (١٢) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لَأَن أقعدَ مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلُعَ الشمس، أحبُّ إليَّ من أن أُعتِقَ أربعةً من وُلد إسماعيل، ولَأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرُب الشمس، أحبُّ إليَّ من أن أُعتِقَ أربعةً". رواه أبو داود.

971 – (1۳) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلّى الفحر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلُع الشمسُ، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة". قال: قال رسول الله ﷺ: "تامّة، تامة". رواه الترمذي.

#### الفصل الثالث

٩٧٢ – (١٤) عن الأزرق بن قيس، قال: صلّى بنا إمامٌ لنا يُكنى أبا رِمْثَةَ، قال: صلّى بنا إمامٌ لنا يُكنى أبا رِمْثَةَ، قال: صلّىتُ هذه الصلاة، أو مثل هذه الصلاة مع رسول الله ﷺ، قال: وكان أبو بكر

بالمعوّذات: في "سنن أبي داود" و"النسائي" و"البيهقي" بالمعوّذات، وفي رواية "المصابيح" بالمعوذتين، فعلى الأول إما أن يكون أقل الجمع اثنين، وإما أن يدخل سورة "الإخلاص أو الكافرون" في المعوذتين إما تغليباً، أو لأن في كلتيهما براءة من الشرك، والتجاء إلى الله تعالى. أن أُعتِقَ أربعةً: وجه تخصيص الأربعة لا يعلم إلا منه على الته على التعليم، ويحتمل أن يكون ذلك؛ لانقسام العمل الموعود عليه على أربعة: ذكر الله، والقعود له، والاحتماع عليه، وحبس النفس من حين يصلي إلى أن تطلع أو تغرب الشمس، وأما تخصيص ولد إسماعيل؛ فلأن العرب أفضل الأمم، ثم أولاد إسماعيل أفضل العرب لمكان النبي الله.

ثم صلى ركعتين: أي ثم صلى بعد أن ترفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى "صلاة الإشراق"، وهي أول صلاة الضحى. كأجر حجة: هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيباً، أو شبه استيفاء أجر المصلي تاماً بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تامًّا بالنسبة إليه، وأما وصف الحج والعمرة بالتمام، فإشارة إلى المبالغة.

وعمرُ يقومان في الصفِّ المقدّم عن يمينه، وكان رجلٌ قد شهد التكبيرةَ الأولى من الصلاة، فصلّى نبيُّ الله ﷺ ثمّ سلّم عن يمينه وعن يساره، حتى رأينا بياض حدَّيه، ثم انفتل كانفتال أبي رمْثَةً - يعني نفسه - فقام الرجلُ الذي أدرك معه التكبيرةَ الأولى من الصلاة يشفعُ، فوثب [إليه] عمرُ، فأحذ بمنكبيه، فهزّه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهلُ الكتاب إلا أنّه لم يكن بينَ صلاقم فصلٌ. فرفع النبيُّ ﷺ بصرَه، فقال: "أصاب اللهُ بك يا ابن الخطاب!". رواه أبو داود.

9٧٣ – (١٥) وعن زيد بن ثابت، قال: أمرنا أن نُسبِّح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، ونحمد ثلاثاً وثلاثين، ونكبِّر أربعاً وثلاثين، فأتي رجلٌ في المنام من الأنصار، فقيل له: أمركم رسول الله ﷺ أن تُسبِّحوا في دبر كلِّ صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاريُّ في منامه: نعم! قال: فاجعلوها خمساً وعشرين، خمساً وعشرين، واجعلوا

كانفتال أبي رمْثَةَ: أي انفتالي، حرّد عن نفسه أبا رِمثَة، ووضعه موضع ضمير مزيداً للبيان. يشفعُ: الشفع: ضم الشيء إلى مثله، يعني قام الرجل يشفع الصلاة بصلاة أحرى، وأما فائدة ذكر "قد شهد التكبيرة الأولى"، فللتنبيه على أنه لم يكن مسبوقاً يقوم للإتمام، ويحتمل أن يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد السلام.

لم يهلك إلخ: [أصله لن يهلك] أي لن يهلكهم شيء إلا عدم الفصل، واستعمل "لن" في الماضي معنى دلالة على استمرار هلاكهم، واستعمل "هلك" بمعنى أهلك، "الجوهري" يقول: هلكه يهلكه هلكاً بمعنى أهلكه.

أصاب اللهُ بك: من باب القلب أي أصبت الرشد فيما فعلتَ بتوفيق الله، وجاز أن يروى "أصاب الله رأيك"، والأول هو الرواية في "سنن أبي داود" و"جامع الأصول"، ونظيره: عرضت الناقة على الحوض.

فأي رجل: لعل هذا الآي في المنام من قبيل الإلهام نحو من كان يأتي لتعليم رسول الله ﷺ في المنام، ولذلك قرره رسول الله ﷺ في المنام، ولذلك قررة رسول الله ﷺ بقوله: "فافعلوه"، وهذه الصورة أجمع؛ لاشتمالها لها على التهليل أيضاً والعدد. والفاء للتسبيب مقررة من وجه، ومغيرة من وجه، أي إذا كانت التسبيحات هذه والعدد مائة، فقرروا العدد وأدخلوا فيها التهبيل قبل العمل بها.

فيها التَّهليلَ. فلما أصبح غدا على النبيِّ عَلَيْنَ، فأخبره. فقال رسول الله عَلَيْنَ: "فافعلوا". رواه أحمدُ، والنسائي، والدارميُّ.

97٤ – (١٦) وعن علي في قال: سمعت رسول الله على على أعواد هذا المنبر يقول: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها حين يأخذ مضجعه، آهنه الله على داره ودار جاره، وأهل دُويْرات حوله". رواه البَيهقيُّ في "شعب الإيمان". وقال: إسنادُه ضعيفٌ.

٩٧٥ – (١٧) وعن عبد الرحمن بن غَنْم، عن النبيّ على الله إلا الله وحده لا شريك له، ينصرف ويَثْني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، بيده الخيرُ، يُحيي ويُميتُ، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كُتب له بكل واحدة عشر حسنات، ومُحِيَتْ عنه عشر سيّات، ورُفع له عشر درجات، وكانت له حرْزاً من كل مكروه، وحرْزاً من الشيطان الرّجيم، ولم يَحِل لذنب أن يُدركه إلا الشّركُ، وكان من أفضل الناس عملاً إلا رجلاً يفضُلُه، يقولُ أفضل عما قال". رواه أحمد.

آمنه الله على داره إلخ: عبر عن عدم الخوف بالأمن، وعداه بــ "على" أي لم يخوفه على أهل داره، وأهل دويرات حوله أن يصيبهم مكروه وسوء، كقوله تعالى: ﴿مَا لَكَ لا تَأْمَنّا عَلَى يُوسُفَ﴾ (يوسف: ١١)، "الكشاف": لم تخافنا عليه؟. ويَثْني رجلَيه: أي يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشهد. ولم يَحلَّ لذَنْب: فيه استعارة، ما أحسن موقعها! فإن الداعي إذا دعا بكلمة التوحيد فقد أدخل نفسه حرماً آمناً، فلا يستقيم للذنب أن يحل، ويهتك حرمة الله، فإذا حرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة، والمعنى: لا ينبغي لذنب أيّ ذنب كان أن يدرك الداعي، ويحيط به من جوانبه، فليستأصله سوى الشرك.

يقولُ أفضلُ: "يقول" بيان لقوله: "يفضُله"، و"أفضل" يحتمل أنه يدعو به أكثر، وأنه يأتي بدعاء أو قراءة أ أكثر منه.

ولم يذكر: "صلاة المغرب" ولا "بيده الخير"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ولم يذكر: "صلاة المغرب" ولا "بيده الخير"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ٩٧٧ - (١٩) وعن عمر بن الخطاب على أنّ النبيّ على بعثاً قبل نَحْد، فغنموا غنائم كثيرة، وأسرعوا الرّجعة. فقال رجلٌ منّا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة، ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي الله أدلّكم على قوم أفضل غنيمة، وأفضل رجعة؟ قوماً شهدوا صلاة الصبّبح، ثم حلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، فأولئك أسرع رجعة، وأفضل غنيمة". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وحمّاد بن أبي حميد الراوي هو ضعيف في الحديث.

بعْثاً: البعث: يمعنى السرية من باب تسمية المفعول بالمصدر. قوماً: أي أعني أو أذكر قوماً على المدح.

# (١٩) باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه الفصل الأول

معاوية بن الحكم: هو من بني سليم كان يسكن فيهم، وينزل المدينة، وعداده في أهل الحجاز. فرماني القوم: أي اسرعوا في الالتفات إليَّ، ونفوذ البصر فيّ، أستعبرت من "رمي السهم". وا تُكلَ أمِّياه!: الثكل: فقدان المرأة ولدها. فلما رأيتُهم يُصمِّتونني: غضبتُ وتغيرتُ. لكني سكتُّ: أي سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب. فبأبي: هو إلى قوله: "قال" معترضة بين "لمّا" وجوابه. ما كهربي: الكهر والقهر والنهر أحوات. "نه" يقال: كهره يكهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس.

قال: جواب "لمَّا". من كلام الناس: "قض" أضاف الكلام إلى الناس؛ ليخرج منه الدعاء والتسبيح والذكر، فإنه لا يراد بها خطاب الناس وإفهاهم. "حس" لا يجوز تشميت العاطس في الصلاة، فمن فعل بطلت صلاته، وفيه أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطلها؛ إذ لم يؤمر بإعادة الصلاة، وعليه أكثر العلماء من التابعين، و به قال الشافعي، وزاد الأوزاعي وقال: إذا تكلم عامداً بشيء من مصلحة الصلاة مثل أن قام الإمام في محل القعود، فقال: اقعد، أو جهر في موضع السر فأحبره لم تبطل صلاته. "مح" إذا قال: "يرحمك الله" بطلت صلاته؛ لأنه حاطب، ولو قال: "يرحمه الله" فلا. وفي قوله: "يضربون" دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وفيه: أن من حلف أن لا يتكلم فسبّح أو كبّر، أو قرأ القرآن لا يحنث.

أو كما قال: أي مثل ما قاله من التسبيح والتهليل والدعاء.

قلتُ: يا رسول الله! إني حديثُ عهد بجاهليّة، وقد جاءنا اللهُ بالإسلام، وإنّ منّا رحالاً يأتون الكُهّان. قال: "فلا تأهم". قلتُ: ومنّا رحالٌ يتطيّرون. قال: "ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم، فلا يصدّنّهم". قال: قلتُ: ومنّا رجالٌ يخطّون. قال: "كان نبيٌّ من الأنبياء يخطُّ، فمن وافق خطّه فذاك". رواه مسلم.

بجاهليَّةٍ: "مح" ما كان قبل ورود الشرع يسمى جاهلية؛ لكثرة جهالتهم، و"الباء" فيها متعلقة بـــ"عهد". يأتون الكُهَّان: الفرق بين الكاهن والعرَّاف: أن الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل، والعرّاف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، ومن الكهنة من زعم أن جنيًّا يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعى إدراك الغيب بفهم أعطيه، وأمارات يستدل بها عليه.

يتطيّرون: "نه" "الطيّرة" بكسر الطاء وفتح الياء، وقد يسكن هي التشأم، وهو مصدر تطير، يقال: تطير طيرة كما تقول: تحيز حيزة، ولم يجيء من المصادر غيرهما هكذا، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، ولهى عنه، وأخبر أنه لا تأثير له، وقوله: "فلا يصدهم" أي لا يمنعهم مما يتوجهون إليه من المقاصد أو من سواء السبيل ما يجدونه في صدورهم من الوهم، والنهي وارد على ما يتوهمونه ظاهراً، وهم منهيون في الحقيقة عن مزاولة ما يوقعهم في الوهم في الصدر.

فمن وافق خطَّه إلخ: "خط" إنما قال النبي ﷺ: "فمن وافق خطّه فذاك" على سبيل الزجر، ومعناه: لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي؛ لأن خطه كان معجزة له. "قض" كان نبي من الأنبياء يخط فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوط، قيل: هو إدريس عليه "فمن وافق خطه في الصورة والحالة، وهي قوة الحاط في الفراسة، وكماله في العلم والعمل الموجبين لهما، "فذاك" أي فذاك مصيب، والمشهور "خطه" بالنصب، فيكون مفعولاً، والفاعل مضمراً،

ومنّا رجالٌ يخطُّون: الخط الذي كان أهل الجاهلية يخطون فينظرون فيه ويقولون به، وأن يأتي أحدهم العراف في حاجة، فيعطيه حلواناً، فيخط في الرمل، أو في أرض رخوة خطوطاً متتابعة على استعجال؛ لئلا يلحقها العدد، وغلام له بين يديه يقول على وجه التفاؤل: ابنيَّ عيان أسرعا البيان، ثم إن العرّاف يمحو على مَهل خطين خطين، فإن بقي زوج فذلك عنده علامة النجاح، وإن بقي فرد فذلك علامة الخيبة والياس، وهذا هو المشهور من خط العرّافة من العرب، وهذا النوع لا يدخل له في جملة العلوم المرئية، وإنما هو من باب الكهانة التي ورد الشرع ببطلافها، وأبي أن يكون بها عبرة. [الميسر ٢٦٤/١، ٢٦٥]

فاعلاً فافعل فعلة واحدة.

قوله: "لكني سكتُّ"، هكذا وجدتُ في "صحيح مسلم"، وكتاب "الحُميديِّ"، وصُحِّحَ في "جامع الأصول" بلفظة: كذا، فوقَ: لكني.

٩٧٩ - (٢) وعن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نُسلِّم على النبي ﷺ وهو في الصلاة، فيردُّ علينا. فلمّا رجعنا من عند النجاشيِّ سلَّمنا عليه، فلم يرُدَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله! كنّا نُسلّم عليك في الصلاة فتردّ علينا، فقال: "إنّ في الصلاة لشُغلًا". متفق عليه.

٩٨٠ - (٣) وعن مُعَيقيب، عن النبيِّ ﷺ، في الرَّجُل يسوِّي التراب حيثُ يسجدُ؟ قال: "إنْ كنتَ فاعلاً فواحدةً". متفق عليه.

٩٨١ – (٤) وعن أبي هريرة، قال: لهي رسول الله ﷺ عن الخَصْر في الصلاة. متفق عليه.

بالمدينة. في الرَّجُل: أي في حق الرجل أو في جواب رجل سأله أنه كان يسوّي موضع السحود، أي إن كنت

<sup>=</sup> وروي بالرفع فيكون المفعول محذوفاً. "نه" قال ابن عباس: الخط ما يخطه الحازي [الكاهن] وهو علم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلواناً أي شيئًا من غير الأجرة، وبين يدي الحازي غلام معه ميل فيأتي إلى أرض رخوة، ويخط خطوطاً بالعجلة، ثم يمحو منها خطين خطين على مهلة، فإن بقى خطان فهو علامة النجح، وإن بقى واحد فهو علامة الخيبة.

من عند النجاشيِّ: النحاشي - بفتح النون وتخفيف الجيم، وبالشين المعجمة - لقب ملك الحبشة، والذي أسلم في زمان النبي ﷺ هو "أصحُمة" آمن ومات قبل الفتح. "مظ" كان الكلام في بدء الإسلام جائزاً في الصلاة ثم حُرم. "حس" أكثر الفقهاء على أنه لا يردّ بلسانه، ولو ردّ بطلت صلاته، ويشير بيده أو إصبعه. "خط" ردّ السلام بعد الخروج سنة، وقد ردّ النبي ﷺ على ابن مسعود بعد الفراغ من الصلاة، و به قال أحمد وجماعة من التابعين. لشُغلًا: التنكير يحتمل التنويع، يعني أن شغل الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والدعاء لا الكلام، ويحتمل التعظيم أي شغلاً أي شغل؛ لأنها مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، واستغراق في خدمته، فلا تصلح للاشتغال بالغير. مُعَيقيب: ابن أبي فاطمة دوسي مولى سعيد بن أبي العاص، أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم على النبي ﷺ

الصلاة. فقال: "هُو اختلاسٌ يختلسُه الشيطانُ من صلاةِ العبد". متفق عليه.

٩٨٣ – (٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لينتهيَنَّ أقوامٌ عن رفعهم أبصارهم عند الدُّعاء في الصلاة إلى السَّماء، أو لتُخطفنَّ أبصارهم". رواه مسلم.

٩٨٤ – (٧) وعن أبي قتادة، قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ **يؤُمُّ الناس وأمامةُ** بنتُ العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السحود أعادها. متفق عليه.

عن الخَصْر: قال ابن الأثير في "جامع الأصول": الخصر هو أن يأخذ في يده عصا يتكئ عليها، وقيل: هو أن لا يقرأ سورة تامة، قال في الوجه الثاني: وفيه بُعد؛ لأن الحديث مسوق في ذكر هيئات القيام في الصلاة، فما للقراءة فيه مدخل.

<sup>&</sup>quot;تو" فسر "الحَصر بوضع اليد على الخاصرة، وهو صنيع اليهود، والخصر لم يفسر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغة، ولم أطلع عليه إلى الآن، والحديث على هذه الوجه أخرجه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن الحصر يرد بمعنى الاختصار، وهو وضع اليد على الخاصرة، وفي رواية أخرى له: "قد لهى أن يصلي الرجل مختصراً"، وكذا رواه مسلم والدارمي والترمذي والنسائي، وفي رواية لأبي داود: "لهى عن الاختصار في الصلاة"، فتبيّن أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر، قيل: ردّ هذه الرواية على مثل هذه الأئمة المحدثين بقوله: "لم يفسر الخصر بهذا الوجه في شيء من كتب اللغة" لا وجه له؛ لأن ارتكاب المجاز والكناية لا يتوقف على السماع بل على العلاقات المعتبرة، بيانه: أن الخصر وسط الإنسان، والنهي لما ورد عليه علم أن المراد النهي عن أمر يتعلق به. ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة وجب حمله عليه، وهو من الكناية، فإن نفي الذات أقوى من نفى الصفة ابتداءً.

اختلاس": الاختلاس: افتعال من الخلس وهو السلب. "مظ" من التفت يميناً وشمالاً، و لم يتحوّل صدره عن القبلة لم تبطل صلاته، لكن يسلب الشيطان كمال صلاته وإن حوّله بطلت. أو لتُخطفنَّ: "أو" ههنا للتخيير تمديداً، أي ليكون أحد الأمرين، كقوله تعالى: ﴿للنُحْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي ملَّتِنَا ﴾ (الأعراف: ٨٨)، قال القاضي: اختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرهه القاضي شريح وآخرون، وجوّزه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فلا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا ينكر رفع البد في الدعاء.

يؤُمُّ الناس: "يؤمَّ" حال؛ لأن "رأيت" بمعنى النظر لا العلم. وأمامةُ: هي ابنة زينب بنت رسول الله ﷺ. "مظ" إسناد الإعادة والرفع إليه ﷺ بحازً، فإنه ﷺ لم يتعمد حملها؛ لأنه يشغله عن صلاته، لكنها على عادتها تتعلق به،=

٩٨٥ – (٨) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تثاءَبُ أحدُكم فليكظم ما استطاعَ؛ فإنَّ الشَّيطان يدخلُّ". رواه مسلم.

9٨٦ – (٩) وفي رواية البخاريِّ عن أبي هريرة، قال: "إذا تثاءَبَ أحدُكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، ولا يقُلْ: ها؛ فإنما ذلكم من الشيطان، يضحكُ منه".

من الجنِّ عِفريتاً من الجنِّ تفلَّت البارحة؛ ليقطع عليَّ صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذتُه فأردتُ أن أربطه على ساريةٍ من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلُّكم، فذكرتُ دعوةً أخي سليمان:

<sup>=</sup>و تجلس على عاتقه وهو لا يدفعها عن نفسه. "حس" في الحديث دلالة على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة، وعلى أن ثياب الأطفال وأبداهم على الطهارة ما لم يعلم فيه نجاسة، وعلى أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وعلى أن الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لم تفسد الصلاة.

إذا تثاءَبَ: "قض" التثاؤب تفاعل من الثوباء – بالمد – وهو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمطّ أو تمدد لكسل وامتلاء، وهي حالبة للنوم الذي هو من حبائل الشيطان، فإنه به يدخل على المصلّي، ويخرجه عن صلاته، فلذلك حعله سبباً لدخول الشيطان، و"الكظم" المنع والإمساك.

ولا يقُلُ "ها": بل يدفعه باليد للأمر بالكظم، و"ضحك الشيطان" عبارة عن رضاه بتلك الفعلة، والضمير في "منه" راجع إلى المشار إليه بـــ"ذا"، و"كم" بيان لخطاب الجماعة، وليس بضمير. إن عفريتاً: العفريت الخبيث، ومعناه المبالغ في المرودة مع دهاء وحبث، مأحوذ من "العِفْر" بكسر العين وسكون الفاء، والتفلت والإفلات والانفلات واحد، وهو التخلص إلى الشيء فحاءة. دعوة أخي سليمان: "مظ" يريد أن لو ربطه لم يستجب دعوته، قال القاضي عياض: في الحديث دلالة على أن الجن موجودون، وأنه يجوز رؤيتهم، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾ (الأعراف:٢٧) فمحمول على الغالب.

إنّ عِفْويتاً: العفريت من الجن هو العارم الخبيث، ويقال للرجل الخبيث الداهي: العِفْرُ، والعِفْر الخنــزير الذكر، سمي به لخبثه، والعِفريت من كل شيء: المبالغ، يقال: عفريت نفريت، ويستعار ذلك للإنسان استعارة الشيطان له. [الميسر ٢٦٨/١]

﴿ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكَاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾، فرددته خاسئًا". متفق عليه.

في صلاته، فلْيُسبِّحْ، فإنما التَّصفيقُ للنساء". وفي رواية: قال: "التَّسبيحُ للرِّحال، والتَّصفيقُ للنساء". والتَّصفيقُ للنساء". متفق عليه.

## الفصل الثايي

وهو النبيّ الله على النبيّ وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فيردُّ علينا، فلمّا رجعنا من أرض الحبشة، فيردُّ علينا، فلمّا رجعنا من أرض الحبشة، أتيتُهُ فوجدتهُ يصلّي، فسلّمتُ عليه، فلم يردَّ عليَّ، حتى إذا قضى صلاته قال: "إنّ الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنّ تمّا أحدَثَ أن لا تتكلموا في الصلاة" فردًّ عليّ السلام.

• ٩٩٠ (١٣) وقال: "إنما الصلاةُ لقراءةِ القرآن وذكر الله، فإذا كنتَ فيها، فليكُنْ لك شأنك". رواه أبو داود.

٩٩١ - (١٤) وعن ابن عمر، قال: قلتُ لبلالٍ: كيف كان النبيُّ علي يرُدُّ عليهم

خاسئًا: الخاسئ: المبعد، يقال: خسأته فحسأ، ويكون الخاسي بمعنى الصاغر.

مَنْ نابه: النوب: رجوع الشيء مرة بعد أحرى، ونابته نائبة أي حادثة من شأنها أن ينوب دائماً ثم كثرت حتى استعمل في كل إصابة يصيب الإنسان. التَّصفيقُ: و"التصفيق" ضرب إحدى اليدين على الأخرى، فالمرأة تضرب في الصلاة إن أصابها شيء بطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى.

شأنك: "غب" الشأن: الحال، والأمر، والخطب، والجمع شئون، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور.

فردَّ عليَّ السلام: قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب ردِّ جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك لو كان على قضاء الحاجة، أو قراءة القرآن، وسلّم عليه أحد. [المرقاة ٢٥/٣]

حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشيرُ بيده. رواه الترمذي. وفي رواية النسائي نحوه، وعِوَضَ بلالٍ صُهَيْبٌ.

وعن رفاعة بن رافع، قال: صلّیت خلف رسول الله علی، مُبارکاً فیه، مُبارکاً علیه، کما یجب ربّنا ویرضی. فلما صلّی رسول الله علی انصرف فقال: "من المتکلم في الصلاة؟". فلم یتکلم أحدٌ، ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة: أنا یا رسول الله! فقال الثالثة، فقال رفاعة: أنا یا رسول الله! فقال النبي علی الله! فقال النبی منافع و الله و الذي نفسي بیده، لقد ابتدرها بضعة و اللا الون مَلکاً، أیّهم یصعد کها". رواه الترمذی، وأبو داود، والنسائی.

99٣ – (١٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءبَ أحدُكم فليكظم ما استطاع". رواه الترمذي. وفي أخرى له ولابن ماجه: "فليضع يدّه على فيه".

99٤ – (١٧) وعن كعب بن عُجرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضَّأ أحدُكم فأحسن وُضوءَه، ثم حرج عامداً إلى المسجد فلا يُشبِّكن بين أصابعه؛ فإنّه في الصلاة". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي.

فلا يُشبّكن: لعل النهي عن إدخال الأصابع بعضها في بعض؛ لما في ذلك من الإيماء إلى ملابسته الخصومات، والخوض فيها، وحين ذكر رسول الله ﷺ الفتن شبّك بين أصابعه، وقال: "اختلفوا وكانوا هكذا".

كان يشيرُ بيده: قال ابن الملك: وكذا لو أشار بعينه أو برأسه حاز. [المرقاة ٦٦/٣]

990 – (١٨) وعن أبي ذرِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزالُ اللهُ عزَّ وجلَّ مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارمي.

997 – (19) وعن أنس، أن النبيَّ ﷺ قال: "يا أنس! اجعل بصرك حيثُ تسجدُ". رواه [البيهقي في "سننه الكبير"، من طريق الحسن عن أنس يرفعه].

99٧ – (٢٠) وعنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا بنيَّ! إياك والالتفاتَ في الصلاة! فإنَّ الالتفات في الطوُّع لا في الصلاة! فإنَّ الالتفات في الصلاة هلكةً. فإنْ كان لابُدَّ، ففي التطوُّع لا في الفريضة". رواه الترمذي.

الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عُنُقه خلف ظهره. رواه الترمذيُّ، والنسائي.

999 – (٢٢) وعن عَديِّ بن ثابت، عن أبيه، عن جدِّه، رفعه، قال: "العُطاسُ، والتَّعاسُ، والت**ثاؤب في الصلاة**، والحيضُ، والقيءُ، والرعافُ من الشيطان". رواه الترمذي.

اجعل بصرك حيثُ تسجدُ: "مظ" ويستحب للمصلّي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي التشهد إلى حجره. هلكةٌ: الهلاك استحالة الشيء وفساده، كقوله تعالى: ﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ ﴾، والصلاة بالالتفات يستحيل عن الكمال إلى الاختلاس المذكور في الحديث الخامس من الفصل الأول. ولا يلوي عُنُقه: "الليّ" فتل الحبل، يقال: لويتُه ألويته لياً، ولوى رأسه وبرأسه: "أماله"، ولعل هذا الالتفات كان منه في التطوع، فإنه أسهل كما مر في الحديث السابق.

عن جدّه، رفعه: أي رفع جدُّه الحديثَ إلى النبي ﷺ، ولولا هذا القيد لأوهم قوله: "قال: العُطاس" أن يكون من قول الصحابي، فيكون موقوفاً. والتثاؤب في الصلاة: إنما فصل بين الثلاثة الأولى والأحيرة بقوله: "في الصلاة"؛ لأن الثلاثة الأحيرة تبطل الصلوة بخلاف الأولى. من الشيطان: قال القاضي: أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان؛=

وهو يُصلِّي ولجوفه أزيزٌ كأزيز المِرْجَل، يعني: يبكي. وفي رواية، قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْنُ وهو يُصلِّي وجوفه أزيزٌ كأزيزِ المِرْجَل، يعني: يبكي. وفي رواية، قال: رأيتُ النبيَّ عَلَيْنُ يُصلِّي وفي صدره أزيزٌ كأزيزِ الرَّحا من البُكاء. رواه أحمد، وروى النسائي الرواية الأولى، وأبو داود الثانية.

الصلاة فلا يمسح الحَصى؛ فإن الرَّحمة تُواجهه". رواه أحمدُ، والترمذي، وأبو داود، والنسائى، وابنُ ماجه.

١٠٠٢ – (٢٥) وعن أم سلمة، قالت: رأى النبيُّ عَلَيْ عَلَاماً لنا يُقالُ له: أفلح، إذا سجد نفخ. فقال: "يا أفلحُ! تَرِّبْ وجهكَ". رواه الترمذي.

<sup>-</sup>لأنه يحبّها، ويتوسّل بها إلى ما يبتغيه من قطع الصلاة، والمنع عن العبادة، ولأنها تغلب في غالب الأمر من شره الطعام الذي هو من أعمال الشيطان. وزاد التوربشتي: ومن "ابتغاء الشيطان" الحيلولة بين العبد وبين ما نُدب إليه من الحضور بين يدي الله، والاستغراق في لذّة المناحاة.

مُطَرّف بن عبد الله: من بني عامر بن صعصعة. كأزيز المِرْجَل: أزيز المرجل صوت غليانه، ومنه الأزّ، وهو الإزعاج، وقيل: المِرْجَل القِدْر من حديد، أو حجر، أو حزف؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل، وفيه دليل على أن البكاء لا تبطل الصلاة. فإن الرَّحمة تُواجهه: يعني لا يليق لعاقل تلقى شكر تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة.

إذا سجد نفخ: أي نفخ في الأرض؛ ليزول عنها التراب فيسجد، فقال له: "ترِّب" أي ألق وجهك في التراب، فإنه أقرب إلى التضرع. راحةُ أهل النار: قال القاضي: أي يتعب أهل النار من طول قيامهم في الموقف فيستريحون بالاختصار، وقيل: إنه من فعل اليهود في صلاتهم، وهم أهل النار.

الصلاة: الحيَّةُ والعقرب". رواه أحمدُ، وأبو داود، والترمذي، وللنسائي معناه.

۱۰۰۵ – (۲۸) وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يُصلِّي يُصلِّي تطوُّعاً والبابُ عليه مُغلَقٌ، فحئتُ فاستفتحتُ، فمشى ففتح لي، ثمّ رجع إلى مصلاه. وذكرت أن الباب كان في القبلة. رواه أحمدُ، وأبو داود، والترمذي، وروى النسائي نحوَه.

١٠٠٧ – (٣٠) وعن عائشة ﴿ أَهُا قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أحْدث أحدُث أبو داود.

يُصلّي تطوعاً: في هذا القيد إشارة إلى أن أمر التطوع أسهل. "شف" في قولها: "والباب كان في القبلة" قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة، ولعل تلك الخطوات لم يكن متوالية؛ لأن الأفعال الكثيرة إذا تفاصلت ولم يكن على ولاء، لا تبطل الصلاة. "مظ" ويشبه أن يكون تلك المشية لم تزد على خطوتين. فليأخذ بأنفه: "تو" أمره به ليخيّل أنه مرعوف، وليس هذا من الكذب، بل من المعاريض بالفعل، ورحّص له في ذلك؛ لئلا يسوّل له الشيطان المضي استحياء من الناس.

فقد جازت صلائه: هذا مذهب أبي حنيفة، وعند الشافعي بطلت صلاته؛ لأن التسليم عنده فرض.

اقتُلُوا الأسودَين إلخ: قال ابن الملك: يجوز قتلهما بضربة أو ضربتين لا أكثر؛ لأن العمل الكثير مبطلٌ للصلاة. [المرقاة ٧٤/٣]

وقال: هذا حديثٌ إسناده ليس بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده.

## الفصل الثالث

۱۰۰۹ – (۳۲) عن أبي هريرة: أنّ النبي ﷺ خرج إلى الصلاة، فلمّا كبَّر انصرف، وأومأ إليهم أن كما كنتم. ثم خرج فاغتسل، ثم جاء ورأسُه يقطُرُ، فصلَّى هم. فلمّا صلَّى قال: "إني كنتُ جنُباً، فنسيتُ أن أغتسل". رواه أحمد.

١٠١٠ - (٣٣) وروى مالك، عن عطاءِ بن يسار مُرسلاً.

ا ۱۰۱۱ (۳٤) وعن حابر، قال: كنتُ أصَلِّي الظهر مع رسول الله ﷺ، فآخذُ قبضةً من الحَصى لتبرد في كفي، أضعُها لجَبْهتي، أسجدُ عليها لشدَّة الحرِّ. رواه أبو داود، وروى النسائى نحوَه.

الله على الله على الدَّرداء، قال: قام رسول الله على أيصلي، فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك"، ثم قال: "ألعنك بلعنة الله" ثلاثاً، وبسط يده كأنّه يتناول شيئًا. فلمّا فرغ من الصلاة، قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقولُه قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: "إنَّ عدُوَّ الله إبليس جاء

وقد اضطربوا في إسناده: قال ابن الصلاح: المضطرب: هو الذي يروي على أوجه مختفة متفاوتة، والاضطراب قد يقع في السند أو المتن أو من راوٍ، أو من رواة، والمضطرب ضعيف؛ لإشعاره بأنه لم يُضبط.

أن كما كنتم: أي كونوا كما كنتم، و"أن" مفسّرة؛ لما في الإيماء من معنى القول، ويجوز أن يكون مصدرية، والجارة محذوفة أي أشار إليهم بالكون على حالهم. فآخذُ قبضةً: أي فأخذت، فجاء بالمضارع لحكاية الحال الماضية.

فنسيِتُ أَنْ أَغْتَسَلَ: أَي الاغتَسَالَ، وإنما نسي ليسنّ، ولئلا يستحي أحدٌ من الأمة إذا وقع له مثل هذا. [المرقاة ٧٩/٣]

بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلتُ: أعوذُ بالله منكَ، ثلاث مرات. ثم قلتُ: ألعَنُك بلعنة الله التامَّة، فلم يستأخر، ثلاث مرات، ثم أردْتُ أن آخذه، والله لو لا دعوةُ أخينا سليمان لأصبح مُوثَقاً يلعبُ به ولْدانُ أهل المدينة". رواه مسلم.

الله بن عمر مرّ على رجل وهو يُصلي، فسلّم على رجل وهو يُصلي، فسلّم على، فردّ الرجل كلاماً، فرجع إليه عبد الله بن عمر، فقال له: "إذا سُلّم على أحدكم وهو يُصلى، فلا يتكلّم، ولْيُشِوْ بيده. رواه مالك.

بشهاب: أي شعلة من النار.

ولْيُشِرْ بيده: والمراد بالإشارة إيماء إلى اعتذاره أنه في الصلاة كما يشار للمار من غير قصد ردّ السلام. [المرقاة ٨١/٣]

#### (۲۰) باب السهو

# الفصل الأول

فلبّس عليه: "نه" لبّستُ الأمر إليه – بالفتح – ألبستُه، إذا خلطت بعضه ببعض، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبسُونَ﴾ (الأنعام:٩) كله بالتخفيف وربما شدّد للتكثير. عطاء بن يسار: هو مولى أم سلمة.

فليطرح الشَّكَ: أي ما يشك فيه، يدل عليه "ما استيقن". ثم يسجد سجدتين: قال: القياس أن لا يسجد؛ إذ الأصل أنه لم يزد شيئًا، لكن صلاته لا يخلو عن أحد خللين: إما الزيادة، وإما أداء الرابعة على التردد، فيسجد جبراً للخلل والتردد، ولما كان من تسويل الشيطان وتلبيسه سمي خبره ترغيماً له، وفيه دليل على أن وقت السحود قبل السلام، وهو مذهب الشافعي، ويؤيده حديث عبد الله ابن بحينة. وقال أبو حنيفة والثوري: موضعه بعد السلام تمسَّكا بحديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة، وهو مشهور بقصة ذي البدين. وقال مالك، وهو قول قديم للشافعي: إن كان السحود لنقصان قدم، وإن كان لزيادة أخر، وحملوا الأحاديث على الصورتين توفيقاً بينهما، واقتفى أحمد موارد الحديث وفصل بحسبها، فقال: إن شك في عدد الركعات قدم، وإن ترك شيئًا ثم تداركه أخر، وكذا إن فعل ما لا نقل فيه.

شفَعْنَ إلى الضمير في "شَفَعْنَ" للركعات الخمس، وفي "له" للمصلّي يعني شفعت الركعات الخمس صلاة أحدكم بالسحدتين، يدل عليه قوله: "شَفَعها هاتين السحدتين" أي شفع المصلي الركعات الخمس بالسحدتين. إتماماً: إما مفعول له، أو حال من الفاعل، أي صلّى ما شكّ فيه حال كونه متمّماً للأربع، فيكون قد أدّى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان، فيكون السحدتان "ترغيماً" له.

ورواه مالكٌ عن عطاءٍ مُرسلاً. وفي روايته: "شفعها بماتين السجدتين".

فقيل له: أزيدَ في الصلاة؟ فقال: "وما ذاك؟" قالوا: صلّيتَ خمساً. فسجد سجدتين بغد ما سلّم. وفي رواية: قال: "إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسونَ، فإذا نسيتُ فذكّروني، وإذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلْيتحرَّ الصواب، فلْيُتِمَّ عليه، ثم ليُسلم، ثم يسجد سجدتين". متفق عليه.

١٠١٧ – (٤) وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ .

فلْيتحرَّ إلخ: التحرّي: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول، والضمير في "عليه" راجع إلى ما دل عليه "فليتحرّ".

صلّى بنا: "تو" أي أمَّنا، يدخل فيه حرف التعدية، فيفيد معنى قوله: "أمّنا" فجعلنا من الْمؤتَمّين بصلاته، وقوله: "صلّى لنا" اللام فيه قائم مقام الباء، ويصح أن يراد به "صلى من أجلنا" لما يعود إليهم من فائدة الجماعة، ويصيبهم من البركة بسبب الاقتداء.

<sup>&</sup>quot;حس" احتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن الكلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة؛ لأن ذا الدين تكلّم عامداً، والقوم أجابوا النبي في بــ "نعم" عامدين مع علمهم بأهم لم يتموا الصلاة، ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، ثم نسخ، وليس بشيء؛ لأن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، أما كلام القوم فقد الكلام في الصلاة كان بمكة، وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، أما كلام القوم فقد الرسول في لا تبطل الصلاة؛ لما روي أنه في مرّ على أبي بن كعب وهو في الصلاة، فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر الرسول في لا تبطل الصلاة؛ لما روي أنه في مرّ على أبي بن كعب وهو في الصلاة، فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر (الأنفال: ٢٤)، ويدل عليه أنك تخاطبه في الصلاة بالسلام، فتقول: السلام عليك أيها النبي، وهذا الخطاب مع غيره يبطل الصلاة، وأما ذو البدين فكان كلامه على تقدير النسخ، وقصر الصلاة، وكان الزمان زمان نسخ، فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناسي، وأما كلام رسول الله في الما التعريف لا للتهجين، فكان فكان في حكم الناسي، وفي تسمية النبي في ذا البدين به دليل على حواز التلقيب للتعريف لا للتهجين، الصلاة، فكان في المن لأسن.

إحدى صلاي العشي - قال ابن سيرين: قد سمَّاها أبو هريرة ، ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتَّكا عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليُمنى على اليُسرى وشبَّك يبن أصابعه، ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفّه اليسرى، وخرجَت سرعان القوم من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر شيء فهاباه أن يُكلّماه، وفي القوم رجل في يديه طول ، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله! أنس ، ولم تُقصرت الصلاة ؟ فقال: "لم أنس ، ولم تُقصر ".

فقال: "أكما يقولُ ذو اليدين؟" فقالوا: نعم، فتقدّم فصلى ما ترك، ثم سلّم، ثم كبّر

إحدى صلاتي العشيِّ: إما الظهر أو العصر على ما رواه مسلم في "صحيحه"، وفي رواية أخرى للبخاري: صلَّى بنا رسول الله ﷺ الظهر أو العصر، والعشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب.

معروضة: أي موضوعة بالعرض. سرعانُ القوم: مرفوع على أنه فاعل "خرجت" يدل عليه الرواية الأخرى للبخاري: "خرج سرعان الناس". "نه" السرعان - بفتح السين والراء - أوائل الناس الذين يسارعون إلى الشيء، ويجوز تسكين الراء. رجلٌ في يديه طولٌ: قال ابن الأثير في "جامع الأصول "إن ذا اليدين رجل من بني سليم يقال له: الخرباق، صحابي حجازي، شهد النبي على وقد سها في صلاته، وقيل له أيضاً ذو الشمالين فيما رواه مالك بن أنس عن الزهري. قال ابن عبد البر: إن ذا اليدين غير ذي الشمالين، وأن ذا اليدين هو الذي حاء ذكره في سجود السهو، وأنه الخرباق، وأما ذو الشمالين، فإنه عمير بن عبد عمرو، وقال ابن إسحاق: هو خزاعي، قدم أبوه مكة شهد بدراً، وقتل كما قال: وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين، وحديث سجود السهو قد شهده أبو هريرة، ورواه، وأبو هريرة أسلم عام خيير بعد بدر بأعوام، فبهذا تبين لك أن ذا اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر، وأن قصة السهو كانت قبل بدر، ثم أحكمت الأمور، قال: وذلك وهم منه، وقال الإمام النووي: قد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً يوجب ردّ الحديث من روايته خاصة، وأهل الحديث تركوه لاضطرابه، وإنما لم يتم له إسناداً ولا متناً وإن كان إماماً عظيماً، فإن الغلط لا يسلم منه البشر، والكمال لله سبحانه، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي على الماله عظيماً، فإن الغلط لا يسلم منه البشر، والكمال لله سبحانه، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي المناه.

تْم سلَّمُ: "قض" دل حديث عطاء على تقديم السجود على السلام ، وحديث أبي هريرة على تأخيره، قال=

الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناسُ الله كني كلّ ملّم. متفق عليه. تسليمَه، كبّر وهو جالسٌ، فسحد سجدتين قبل أن يُسلّم، ثم سلّم. متفق عليه.

### الفصل الثاني

سجدتین، ثم تشهّد، ثم سلّم. رواه الترمذي، وقال: هذا حدیثٌ حسنٌ غریبٌ.

• ١٠٢٠ - (٧) وعن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام الإمامُ في الركعتين، .....

<sup>-</sup>الزهري: كلٌّ فعل رسول الله ﷺ إلا أن تقديم السحود كان آخر الأمرين، وقال: قصة ذي اليدين كانت قبل بدر، وحينئذ لم يحكم أمر الصلاة و لم ينزل نسخ الكلام.

فربما سألوه إلخ: ضمير المفعول في "سألوه" لابن سيرين، والمسؤل عنه قوله: "ثم سلّم"، وقوله: فيقول: "تُبِّئتتُ" إلى أخره جواب ابن سيرين عن سؤالهم، قال الحطابي: في الحديث دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام، وفيه أن من تحوّل عن القبلة سهواً لم يكن عليه الإعادة. عبد الله ابن بُحينة: هو عبد الله بن مالك من "أزد شنوءة"، وأمه بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف.

قبل أن يُسلّم إلخ: وهذا مذهب الشافعي، ولكن جاء في روايات يقوِّي بعضها بعضاً أنه سجد بعد السلام، وثبت سجود عمر بعد السلام، فهو دال على أن هذا الحديث منسوخ. [المرقاة ٩٣/٣]

فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإن استوى قائماً فلا يجلس، وليسجد سجدَتي السَّهو". رواه أبو داود، وابنُ ماجه.

#### الفصل الثالث

الناس، فقال: "أصدق هذا؟" قالوا: نعم، فصلّى ركعة، ثم سلّم، ثم سجد سجد تين الناس، وواه مسلم.

يُقسال لهُ الخِسرُباق: لقب له، واسمه عمير بن عبد عمرو، ويكنى أبا محمد، ويقال له: ذو اليدين. ثم سلَّم ثم سجد إلخ: هذا مذهب أبي حنيفة على فإنه يسجد للزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام، ثم يتشهد ويسلّم. يشك في الزيادة: كمن صلّى الرباعية مثلاً، وشك هل هي ثالثة أو رابعة، فيصلي الرابعة، فهو في هذه شاك أهي رابعة أم خامسة.

قبل أن يستويَ قائماً: سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود، وهو ظاهر الرواية، واختاره ابن الهمام، ويؤيده الحديث. [المرقاة ٩٤/٣]

#### (۲۱) باب سجود القرآن

# الفصل الأول

۱۰۲۳ – (۱) عن ابن عباس، قال: سجد النبيُّ النجم"، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجنُّ، والإنس. رواه البخاري.

١٠٢٤ – (٢) وعن أبي هريرة، قال: سجدنا مع النبيِّ ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ الْسَمَاءُ الْسَمَاءُ الْسَمَاءُ الْشَمَاءُ الْشَمَاءُ وَ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكُ ﴾. رواه مسلم.

وغن ابن عمرَ، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأُ "السحدة" ونحنُ عندَه فيسجدُ، ونسجدُ معه، فنزدحمُ حتى ما يجدُ أحدُنا لجبهته موضعاً يسجدُ عليه. متفق عليه.

فلم يسجد فيها. متفق عليه.

سجد النبيُ ﷺ إلخ: لعله ﷺ سجد هذه السجدة لما وصفه الله تعالى في مفتح السورة من أنه "لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى"، وذكر شأن قربه من الله تعالى، "وأراه من آياته الكبرى"، وأنه "ما زاغ البصر وما طغى"، شكراً لله تعالى على تلك النعمة العظمى، والمشركون لما سمعوا أسماء طواغيتهم: اللات، والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، سحدوا معه، وأما ما يُرى من ألهم سحدوا لما مدح النبي ﷺ أباطيلهم، فقول باطل من مخترعات الزنادقة.

فيسجد، ونسجد معه: قال ابن الهمام: روي عنه عليه أنه تلا على المنبر وسحد وسحد الناس معه، والسنة في أدائها أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه، وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة؛ ولذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولا بالرفع، فلو كان حقيقة الائتمام لوجب ذلك. [المرقاة ٩٩/٣] فلم يسجد فيها: قال الشافعي: لبيان الجواز، وقال مالك: لأنه ليس في المفصّل سحود، وقال أبو حنيفة: لأنه لم يكن على طهر، أو منعه وقت الكراهة، أو سحد في وقت وترك في آخر دفعاً لتوهم الفرض، وأيضاً فالوجوب ليس على الفور. [المرقاة ١٠٠/٣]

وقد رأيتُ النبيَّ ﷺ يسجدُ فيها.

١٠٢٨ – (٦) وفي رواية: قال مجاهد: قلتُ لابن عبَّاس: أأسحدُ في "ص"؟ فقرأ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴿ حتى أتى ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾، فقال: نبيُّكم مُمَّن أمرَ أن (الأنعام: ٩٠)

عقتدي بجم. رواه البخاري.

# الفصل الثاني

ليس من عزائم السُّجود: "قض" أي ليس من السحدات المأمورة، والعزيمة في الأصل عقد القلب على الشيء ثم استعمل لكل أمر محتوم، وفي اصطلاح العلماء: الحكم الثابت بالأصالة، وإنما أتى بها النبي شخص موافقة لأخيه داود، وشكراً لقبول توبته، فإنه روي أنه شخص قال: "سحدها أخي داود توبة، ونحن نسجدها شكراً". والحديث دليل للشافعي هذه على أبي حنيفة هذه، وقد استقر رأيهما على أن عزائم السحدات أربع عشرة، لكن قال الشافعي هذا اثنتان في الحج؛ لحديث عقبة، ولا شيء في "ص"، وله قول قديم: إن السحدات إحدى عشرة، ولا شيء منها في المفصل منذ تحول إلى المدينة، ولا شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، وهو قول مالك. "مح" قال أصحابنا: يستحب أن يسجد في "ص" خارج الصلاة، ولو سحد في الصلاة حاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته، وإن كان عامداً بطلت على الأصح.

مَّمَن أَمرَ أَن يَقتدَى: يعني فأنت أُولَى. أَقرأَني رَسُولُ الله ﷺ إلى: أَي حمله أَن يجمع في قراءته خمس عشرة سحدة. "نه" إذا قرأ الرجل القرآن والحديث على الشيخ يقول: أقرأَني فلان، أي حملين على أَن أقرأ عليه خمس عشرة سحدة. "مظ" أُولى السحدات في آخر "الأعراف" (الآية:٢٠٢)، ثم في "الرعد": ﴿وَظَلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (الآية:٥١)، وفي "بين اسرائيل": ﴿وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾ (الآية:٥١)، وفي "بين اسرائيل": ﴿وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾ (الآية:١٠٥)، وفي "الحج" موضعان: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (الآية:١٠٥)، وفي "الخج" موضعان: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُوراً﴾ (الآية:٢٠)، وفي "النمل": ﴿وَرَادَهُمْ لُلُوراً﴾ (الآية:٢٠)، وفي "النمل": ﴿وَرَادُهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٥١)، وفي "النمل": ﴿وَرَادُهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٢٠)، وفي "النمل": ﴿وَرَادُهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٥١)، وفي "النمل": ﴿وَرَادُهُمْ لَاللَّهُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٢٠)، وفي "النمل": ﴿وَرَادُهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٢٠)، وفي "النمل": ﴿وَرَادُهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٥١)، وفي "النمل": ﴿وَرَادُهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٢٠)، وفي "المَّهُ لِيَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٥١)، وفي "المَّهُ لِيَسْتَكُبُرُونَ﴾ (الآية:٥١)، وفي "المَّهُ لِيَسْتَكُبُرُونَهُ (الآية:٥١)، وفي "المَّهُ لِيَسْتَكُونَهُ (الآية:٥١)، وفي "المَّهُ لِيَسْتَكُبُرُونَهُ (الآية:٥١)، وفي "المَّهُ لَا يَسْتَكُبُرُونَهُ (الآية:٥١)، وفي "المَّهُ اللهُ ا

منها ثلاثٌ في المفصَّل، وفي سورة "الحجّ" سجدتين. رواه أبو داود، وابنُ ماحه.

٣٠٠٠ (٨) وعن عُقبة بن عامر، قال: قلتُ: يا رسول الله! فُضِّلتْ سورةُ الحج" بأنّ فيها سحدتين؟ قال: "نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهُما". رواه أبو داود، والترمذيُّ، وقال: هذا حديث ليس إسنادُه بالقويِّ. وفي "المصابيح": "فلا يقرأها"، كما في "شرح السُّنة".

١٠٣١ - (٩) وعن ابن عمر، أنّ النبيّ ﷺ سحد في صلاة الظهر، ثمّ قام فركع،
 فرأوا أنّه قرأ "تنزيل، السحدة". رواه أبو داود.

۱۰۳۲ – (۱۰) وعنه: أنّه كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة، كبّر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود.

الناسُ كلُّهم، منهم الراكبُ والسَّاجدُ على الأرض، حتى إنَّ الراكبَ لَيَسجدُ على الده. رواه أبو داود.

<sup>= &</sup>quot;ص": ﴿وَحَرُّ رَاكِعاً وَأَنَابَ﴾ (الآية:٢٤)، وفي "حم": ﴿وَهُمْ لا يَسْأُمُونَ﴾ (الآية:٣٨)، وفي "النجم" آخرها (الآية:٢٢)، وفي القرأ" آخرها (الآية:٢١)، وفي القرأ" آخرها (الآية:٢١)، وفي القرأ" آخرها (الآية:٢١)، وفي القرأ" وفي القرأ" أخرها (الآية:٢١)، وفيذا الحديث قال أحمد وأبن المبارك، وأخرج الشافعي من جملتها سجدة "ص"، وأبو حنيفة على الثانية من الحج.

وفي سورة الحجّ: أي وذكر في سورة الحج سجدتين. فلا يقرأها: بإعادة الضمير إلى السورة. "تو" كذا وجدناها في نسخ "المصابيح"، وهو غلط، والصواب: "فلا يقرأهما" بإعادة الضمير إلى السجدتين، كذا وجدنا في كتابي "أبي داود وأبي عيسى"، وغيرهما من كتب أهل الحديث، ووجه النهي: أن السجدة شرعت في حق التالي بتلاوته، والإتيان بها من حقّ التلاوة، فإذا كان بصدد التضييع فأولى به تركها؛ لأنها إما واجبة، فيأثم بتركها، أو سنة، فيتضرّر بالتهاون بها.

منذُ تحوَّل إلى المدينةِ. رواه أبو داود.

القرآن بالليل: "سجد وجْهي للذي خلَقه، وشقَّ سمعهُ وبصرَهُ بحَوله وقُوَّته". رواه أبو داود، والترمذيُّ، والنسائيُّ. وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

قال: يا رسول الله ارأيتُني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت، فقال: يا رسول الله ارأيتُني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت، فسجدتِ الشَّجرة لسُجودي، فسمعتُها تقولُ: "اللهُمَّ اكتُبْ لي بها عندك أجراً، وضعْ عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذُخراً، وتقبَّلها مني كما تقبَّلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبيُّ على سجدة ثم سجد، فسمعتُه وهو يقولُ مثل ما أخبرَه الرجلُ عن قولُ الشَّجرة. رواه الترمذي، وابنُ ماجه، إلا أنّه لم يذكر: وتقبَّلها مني كما تقبَّلتها من عبدك داود. وقال: الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ.

#### الفصل الثالث

۱۰۳۷ – (۱۰) عن ابن مسعود، أنّ النبيّ على قرأ "والنجم"، فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخاً من قريش أخذ كفًا من حصيً - أو ترابِ - فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا.

لم يسجد في شيء من المفصَّل: "تو" هذا الحديث إن صحِّ لم يلزم منه حجة؛ لما صحِّ عن أبي هريرة قـــال: سحدنا مع رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ﴾، و﴿إِفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، وأبو هريرة متأخر. جاء رجلٌ: هو أبو سعيد الخدري، وروي هذا الحديث عنه.

قال عبد الله: فلقد رأيتُه بعدُ قُتِل كافراً. متفق عليه. وزاد البخاريُّ في رواية: وهو أُميَّةُ بن خلَفِ.

النبيَّ عَلَيْ سحد في (ص)، وقال: إنّ النبيَّ عَلَيْ سحد في (ص)، وقال: "سحدها داودُ توبةً، ونسجدُها شكراً". رواه النسائي.

فلقد رأيتُه بعدُ إلى: فيه أن من سجد مع رسول الله على من المشركين قد أسلموا. "مح" معنى "سجد من كان معه": من كان حاضراً قراءته من المسلمين، والمشركين، والجن والإنس قاله ابن عباس، حتى شاع أن أهل مكة أسلموا، وقال القاضي عياض: وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول. الله على من الثناء على آلهتهم في سورة "النجم" فباطل لا يصح فيه شيء، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله كفر، فلا يصح نسبته إلى رسول الله على أن يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك.

أُميَّةُ بن خَلَفٍ: في "جامع الأصول": إن أبيّ بن خلف قُتل يوم أُحد مشركاً، قتله النبي ﷺ بيده، وأن أمية بن خلف قُتِل يوم بدر مشركاً، وهما ابنا خلف بن وهب بن حذاقة بن جمح الجمعان.

ونسجدُها شكراً: لما كان الله مأموراً بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقة؛ ليستكمل بحميع فضائلهم، وهي نعمة عظيمة، فيجب عليه الشكر.

\* \* \* \*

# (٢٢) باب أوقات النهي

# الفصل الأول

۱۰۳۹ – (۱) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتَحرَّى أحدُكم فيُصلِّى عند طلوع الشمس ولا عند غروها".

وفي رواية، قال: "إذا طلع حاجبُ الشمس فدعُوا الصلاة حتى تَبرُز. فإذا غاب حاجبُ الشمس فدعُوا الصلاة حتى تغيبَ، ولا تحيَّنوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها، فإنها تطلُعُ بين قرْنَي الشيطان". متفق عليه.

لا يتَحرَّى: "تو" فلان يتحرّى الأمر أي يتوخاه ويقصده، ويتحرى فلان إذا طلب ما هو الأحرى، والحديث يحتمل

الوجهين أي لا يقصد الوقت الذي تطلع فيه الشمس أو تغرب، فيصلي فيه، أو لا يصلي في هذا الوقت ظناً منه أنه قد عمل ما هو الأحرى، والأول أوجه وأبلغ في المعنى المراد. "مظ" "لا يتحرّى" نفي بمعنى النهي، قيل: فيصلّي نصب حواباً للنهي، أي لا يتحرى أحدكم فعلاً ليكون سبباً لوقوع الصلاة في زمان الكراهة، فالفعل المعلل منهي. حاجب الشمس: "الجوهري": "حاجب الشمس" نواحيها، قال القاضي: هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع، ويغيب عند الغروب، وقيل: النيازك التي تبدو إذا حان طلوعها، والمراد بـــ"البروز": ظهورها وارتفاعها. ولا تحيّنوا: أصله لا تتحيّنوا أي لا تتقرّبوا بصلاتكم طلوع الشمس، من "حان إذا قرب"، ويجوز أن يكون من الحين، يقال: تمين الوارش إذا ترقب وقت الأكل؛ ليدخل على القوم، أي لا ترقبوا ولا تنتظروا بصلاتكم طلوع الشمس. أو أن نقبر: يقال: قبرتُه إذا دفنته، وأقبرته إذا حعلت له قبراً يواري فيه، اختلفوا في صلاة الجنازة في الشمس. أو أن نقبرة يأحازها الشافعي، قال ابن المبارك: معنى أن نقبر فيه موتانا: الصلاة على الجنازة. بازغةً: بزغ أي طلع. قائم الظهيرة: "حس" أي قيام الشمس وقت الزوال من قولهم: "قامت به دابته" أي وقفت، والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن يزول، فيخيل الناظر المتأمل ألها قد وقفت وهي سايرة. "مح" معناه:=

وحين تضيُّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ. رواه مسلم.

المُسْبح حتى ترتفع الشمسُ، ولا صلاةً بعد العصر حتى تغيبَ الشمسُ". متفق عليه.

المدينة، فقدمتُ المدينة، قال: قدم النبيُّ المدينة، فقدمتُ المدينة، فقدمتُ المدينة، فقدمتُ المدينة، فدخلتُ عليه، فقلتُ: أخبرني عن الصلاة، فقال: "صَلِّ صلاةً الصَّبح، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع بين قرين شيطان، وحينئذ الصلاة حين تطلع بين قرين شيطان، وحينئذ يسجدُ لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودةً محضورةً حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمح،

<sup>-</sup> حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظله في المشرق، ولا في المغرب. تضيَّفُ: "تو" أصل الضيف: الميل، يقال: ضفت إلى كذا، وضافت الشمس للغروب، وتضيَّفت، وضاف السهم عن الهدف يضيف، وسمى "الضيف" ضيفاً لميله إلى الذي ينزل عليه. عمرو بن عبَسةَ: من بني سُلَيم أسلم قديماً، قيل: كان رابع أربعة في الإسلام، ثم رجع إلى قومه، وقال الله إذا سمعت أني قد حرحت فاتبعنى، فحاء المدينة بعد فتح حيبر، وكان من قصته أنه أقبل مكة وبايع رسول الله الله وهو مستحف إيمانه عن قومه، ثم عاد إلى قومه مترصداً حتى سمع أنه الله قدم المدينة فارتحل إليها. عن الصلاة: أي عن وقتها بدليل الجواب.

قربي شيطان: "مح" هكذا في الأصول بلا ألف ولام، وفي بعض أصول "مسلم" في حديث ابن عمر بالألف واللام، قيل: المراد بقري الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل: قوته وغلبته، وانتشار الفساد، وقيل: القرنان ناحيتا الرأس، وهذا هو الأقوى يعني أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساحدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة.

حتى يستقل الظل بالرمح: قال الإمام النووي: أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلاً إلى المغرب، ولا إلى المشرق وهو حالة الاستواء. قال الشيخ التوربشتي: كذا في نسخ المصابيح، وفيه تحريف، وصوابه حتى يستقل الرمح بالظل، ووافقه صاحب "النهاية"، فقال: يستقل الرمح بالظل أي يبلغ ظل الرمح المغروز في الأرض أدني غاية القلة والنقص، فقوله: "يستقل" من القلة لا من الإقلال، والاستقلال الذي يمعنى الارتفاع، والاستبداد، قيل: كيف يرد نسخة "المصابيح" مع موافقتها بعض نسخ "مسلم"، و"كتاب الحميدي"، ولها محامل: منها: أن يرتفع الظل معه، ولا يقع منه شيء على الأرض من قولهم: استقلت السماء ارتفعت، ومنها: أن يقدر مضاف أي يعلم قلة الظل بواسطة ظل الرمح، ومنها: أن يكون من باب عرضت الناقة على الحوض؟

ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنّ حينئذ تُسجَّر جهنّم، فإذا أقبل الفيءُ فصلُ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصلِّي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسُ؛ فإلها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجدُ لها الكفار". قال: قلتُ: يا نبيَّ الله! فالوُضوءُ حدِّثني عنه، قال: "ما منكم رجلٌ يُقرِّبُ وَضُوءَه فيُمضمض ويستنشق فيئتثرُ، إلاّ خرَّتْ خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمرهُ الله، إلاّ خرَّتْ خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسلُ يديه إلى المرفقين، إلاّ خرّتْ خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلاّ خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلاّ خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلّى فحمد الله وأثنى عليه وبحده بالذي هو له أهلٌ، وفرّغ قلبه لله، إلاّ نوره مسلم.

١٠٤٣ – (٥) وعن كريب، أنَّ ابن عبّاس، والمِسْورَ بن مخرمةً، وعبد الرحمن

مشهودةٌ محضورةٌ: أي يحضرها أهل الطاعة من سكان السموات والأرض، وفي غير هذه الرواية عن عمرو بن عبسة: "مشهودة مكتوبة" أي يشهدها الملائكة فيكتب أجرها للمصلِّين، وهذه الرواية أحسن.

إلا خوّت : حبر "ما"، والمستثنى منه مقدّر أي ما منكم رجل متصف بهذه الأوصاف كائن على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة، وعلى هذا المعنى ينزل سائر الاستثناءات وإن لم يصرح النفي فيها؛ لكونها في سياق النفي بواسطة "ثم" العاطفة، قال النووي: ضبطناه بالخاء المعجمة، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر، فإنه رواه بالجيم.

فإنَّ هو قام: "إن" شرطية، والضمير المرفوع بعدها فاعل فعل يفسره ما بعده، وحواب الشرط محذوف، وهو المستثنى منه أي لا ينصرف من شيء من الأشياء إلا من خطيئته كهيئة يوم ولدته، وحاز تقرير النفي؛ لما مر من أن الكلام في سياق النفي هذا على مذهب الزمخشري. وأما ابن الحاجب فيجوّزه في الإثبات نحو: "قرأت إلا يوم الجمعة". وعن كريب: هو كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس، و عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، والمسور بن مخرمة ابن أخت عبد الرحمن بن عوف.

بن الأزهر، أرسلوه إلى عائشة، فقالوا: اقرأ عليها السلام، وسلها عن الركعتين بعد العصر. قال: فدخلت على عائشة، فبلَّغتُها ما أرسلوني، فقالت: سل أمّ سلمة فخرجت إليهم، فردُّوني إلى أمّ سلمة، فقالت أمَّ سلمة: سمعت النبيَّ عَلَيْ ينهى عنهما، ثم رأيتُه يُصلِّيهما، ثمّ دخل، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قُولي له: تقول أمُّ سلمة: يا رسول الله! سمِعتُك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تُصليهما؟ قال: "يا ابنة أبي أميَّة! سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنّه أتاني ناسٌ من عبد القيس، فشغلوبي عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان". متفق عليه.

#### الفصل الثايي

رجلاً يُصلِّى بعد صلاةِ الصُّبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: "صلاةَ الصبح ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين الم

فشغلوبي عن الركعتين إلخ: "شف" في الحديث دلالة على أن النوافل المؤقتة تقضى كما تقضى الفرائض، وعلى أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في هذه الأوقات المكروهة. "قض" اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة، وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى الغروب: فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقاً، وقد روي ذلك عن جمع من الصحابة، فلعلهم لم يسمعوا نحيه صلوات الله عليه، أو حملوه على التنزيه دون التحريم، وخالفهم الأكثرون: فقال الشافعي عليه: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها، أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فحائز؛ لحديث كريب عن أم سلمة، واستثنى أيضاً مكة، واستواء الجمعة؛ لحديثي حبير بن مطعم وأبي هريرة، وقال أبو حنيفة عليه: يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار، ويحرم المنذورة، والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة، وسحود التلاوة، وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض، ووافقه أحمد غير أنه جوّز فيها ركعتي الطواف أيضاً.

محمّد بن إبراهيم: هو تيمي، وفي إسناده مقال. قيس بن عمرو: هو أنصاري. صلاة الصُّبح ركعتين: منصوب بفعل مضمر، ينكر فعله عليه أي أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين وليس بعدها صلاّة؟ فاعتذر الرجل بأنه قد=

۱۰٤٥ – (۷) وعن جُبير بن مطعم، أنّ النبيّ على قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلّى أيّة ساعة شاء من ليل أو نهار". رواه الترمذي، و أبو داود، والنسائي.

٦٠٤٦ – (٨) وعن أبي هريرة، أنّ النبي ﷺ لهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. رواه الشافعي.

<sup>=</sup>أتى بالفرض وترك النافلة، وهو حينئذ آت بما، هذا مذهب الشافعي ومحمد. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا قضاء بعد الفوت.

وفي "شرح السُّنة" ونسخ "المصابيح" إلخ: أشار المؤلف إلى الاختلاف وأن الصحيح هو الأول، وهو قيس بن عمرو بن سهل بن تعلبة الأنصاري النحاري وهو صحابي، وقيل: قيس بن فهد من بني النحار أيضاً.

جُبير بن مطعم: وهو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القريشي. يا بني عبد مناف: حصّهم بالخطاب دون سائر قريش، لعلمه بأن ولاية الأمر والخلافة ستؤل إليهم مع ألهم رؤساء مكة، وفيهم كانت السدانة والحجابة، واللواء، والسقاية والرفادة.

طاف بهذا البيت: التقييد بالطواف ليس بقيد مانع، بل "أحداً طاف" بمنزلة أحداً دخل المسجد الحرام؛ لأن كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالباً، فهو كناية.

أيّة ساعة: "مظ" فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة لشرفها؛ لينال الناس من فضلها في جميع الأوقات، وبه قال الشافعي عشم، وعند أبي حنيفة عشم حكمها حكم سائر البلاد في الكراهة، قال المؤلف: ما ذكر في "المصابيح" من قوله: "من ولي منكم من أمر الناس شيئًا" لم أجد في "الترمذي"، ولا في "أبي داود" و "النسائي". نصف النهار: ظرف لـ "الصلاة" على تأويل أن يصلى.

الحمعة". رواه أبو داود، وقال: أبو الخليل لم يلق أبا قتادةً.

#### الفصل الثالث

الشمس الله عن عبد الله الصُّنابحيِّ، قال: قال رسول الله على "إنّ الشمس تطلعُ ومعها قرنُ الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارلها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للعُروب قارلها، فإذا غربت فارقها". ولهى رسول الله على عن الصلاة في تلك السَّاعات. رواه مالك، وأحمدُ، والنسائي.

الشاهدُ". والشاهدُ: النحمُ. رواه مسلم.

. ١٠٥- (١٢) وعن معاوية، قال: إنَّكم لتُصلُّون صلاةً، لقد صحِبْنا رسول الله ﷺ

تُسجَّرُ: أي توقد، كأنه أراد الإبراد بالظهر، لقوله: "أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم"، ولعل تسجّر جهنم حينئذ لمقارنة الشيطان الشمس، وتحيئه؛ لأن يسجد له عبدة الشمس، قال الخطابي: قوله: "إنّ جهنم تُسمَجّر"، وقوله: "بين قرني الشيطان" وأمثالهما من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها يجب علينا التصديق. أبي بصوقً: بفتح الراء وبسكون الصاد المهملة. أجرُه مرَّتين: إحداهما: للمحافظة عليها خلافاً لمن قبلهم، وثانيهما: أجر عمله كسائر الصلوات.

بِالْمُخَمَّص: اسم طريق، نقله ميرك عن المنذري. [المرقاة ١٢٣/٣]

فما رأيناهُ يُصلِّيهما، ولقد نهى عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاريُّ.

عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جُندُب، سمعت رسول الله على يقول: "لا صلاة بعد الصّبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة". رواه أحمدُ، ورزين.

مَن عرفني: اتحاد الشرط والجزاء للإشعار بشهرة صدق لهجته، والشرطية الثانية يستدعي مقدراً أي ومن لم يعرفني فليعلم أني حندب.

فما رأيناهُ يُصلّيهما: أي مطلقاً، أو لأنه كان يصلّيهما في البيت؛ لئلا يقتدى به؛ لاختصاصهما به. [المرقاة] إلاّ بمكةً: قال ابن الهمام: حديث أبي ذر رواه الدارقطني والبيهقي وهو معلول بأربعة أمور: انقطاع ما بين مجاهد و أبي ذر، فإنه الذي يرويه عنه، وضعّف ابن المؤمل، وضعف حميد مولى عفراء، واضطراب سنده، ورواه البيهقي وأدخل قيس بن سعد بين حميد هذا وبين مجاهد، ورواه سعيد بن مسلم فأسقطه من البين. [المرقاة ١٢٤/٣ - ١٢٥]

# همرس المجلد الأول

| YAY | باب آداب الخلاء              | o                       | لخيص مقدمة شرح الطيبي             |
|-----|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ٣٠١ | باب السواك                   | باتهه                   | لقدمة في بيان أصوله واصطلاح       |
| ۳۰۷ | باب سنن الوضوء               | اعه،وفيه ثلاثة فصول ٦   | باب الأول في أقسام الحديث وأنو    |
| ٣٢٣ | باب الغسل                    | 10                      | لباب الثاني في الجرح والتعديل.    |
| ٣٣٢ | باب مخالطة الجنب             | ١٦                      | لباب الثالث في تحمل الحديث .      |
| TE1 | باب أحكام المياه             | ١٧                      | لباب الرابع في أسماء الرحال       |
| ٣٥٠ | باب تطهير النحاسة            | 19                      | قدمة                              |
| ٣٥٩ | باب المسح على الخفين         | ۲۰ مید                  | سلوب السيّد الشريف في تلخيه       |
| ۳٦٣ | باب التيمم                   | حنا وتعليقنا المتفرق ٢١ | لينابيع التي استقينا منها في تصحي |
| ۳٦۸ | باب الغسل المسنون            |                         | يان الرموز المستعلمة في الكتاب    |
| ۳۷۲ | باب الحيض                    | ۲۳                      | رجمة الشيخ الجرحاني               |
| ۳۷۷ | باب المستحاضة                | Υο                      | رجمة صاحب مشكاة المصابيح.         |
| 474 | كتاب الصلاة                  | YY                      | لقدمة المؤلف                      |
| TAY | الفصل الأول                  | ٣٦                      | كتاب الإيمان                      |
| ۳۸۰ | الفصل الثاني                 | ٣٩                      | لفصل الأول                        |
| TAY | الفصل الثالث                 | γο                      | لفصل الثاني                       |
| ۳۹۰ | باب المواقيت                 | ٨١                      | لفصل الثالث                       |
| ۳۹٦ | باب تعجيل الصلوات            | 41                      | اب الكبائر وعلامات النفاق         |
| ٤١٠ | باب فضائل الصلاة             | 1.7                     | اب الوسوسة                        |
| ٤١٦ | باب الأذان                   | 110                     | اب الإيمان بالقدر                 |
| ٤٢٢ | باب فضل الأذان وإجابة المؤذن | 100                     | اب إثبات عذاب القبر               |
| ٤٣٥ | باب تأخير الأذان             | 179                     | اب الاعتصام بالكتاب والسنة .      |
| ٤٤١ | باب المساجد ومواضع الصلاة    | 711                     | كتاب العلم                        |
| ٤٧٠ | باب الستر                    | 707                     | كتاب الطهارة                      |
| ٤٧٦ | باب السترة                   | ۲٥٦                     | لفصل الأول                        |
| £AY | باب صفة الصلاة               |                         | ت<br>لفصل الثاني                  |
|     | باب ما يقرأ بعد التكبير      |                         | لفصل الثالث                       |
| 247 | باب ما يقرأ بعد السحبير      | 170                     | تعصن العالب المدارية              |
|     | باب القراءة في الصلاة        |                         | لفصل الناسب<br>باب ما يوجب الوضوء |

\* \* \* \*

## من منشورات مكتبة البشرى الكتب العربية

#### كتب تحت الطباعة

(ستطبع قريبا بعون الله تعالى)

(ملونة، مجلدة)

| عوامل النحو        | المقامات للحريري     |
|--------------------|----------------------|
| الموطأ للإمام مالك | التفسير للبيضاوي     |
| قطبي               | الموطأ للإمام محمد   |
| ديوان الحماسة      | المسند للإمام الأعظم |
| الجامع للترمذي     | تلخيص المفتاح        |
| الهدية السعيدية    | المعلقات السبع       |
| شرح الجامي         | ديوان المتنبي        |
|                    | التوضيح والتلويح     |



#### Books In Other Languages

#### English Books

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3) Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)

Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding)

Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover)

Secret of Salah

#### Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) Fazail-e-Aamal (Germon) (H. Binding)

To be published Shortly Insha Allah Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)

#### الكتب المطبوعة

(ملونة، مجلدة)

| الهداية (٨ مجلدات)        | منتخب الحسامي    |
|---------------------------|------------------|
| الصحيح لمسلم (٧ مجلدات)   | نور الإيضاح      |
| مشكاة المصابيح (٤ مجلدات) | أصول الشاشي      |
| نور الأنوار (مجلدين)      | نفحة العرب       |
| تيسير مصطلح الحديث        | شرح العقائد      |
| كنز الدقائق (٣ مجلدات)    | تعريب علم الصيغة |
| التبيان في علوم القرآن    | مختصر القدوري    |
| مختصر المعاني (مجلدين)    | شرح تهذيب        |
| تفسير الجلالين (٣ مجلدات) |                  |

(ملونة كرتون مقوي)

| بتن العقيدة الطحاوية     |  | زاد الطالبين |
|--------------------------|--|--------------|
| بداية النحو (مع الخلاصة) |  | المرقات      |
| مداية النحو (الم         |  | الكافية      |
| شرح مائة عامل            |  | شرح تهذيب    |
| روس البلاغة              |  | السراجي      |
| شرح عقود رسم             |  | إيساغوجي     |
| لبلاغة الواضحة           |  | الفوز الكبير |

# مکتبة البشریٰ کی مطبوعات اردوکتب

مجلد/ كار ذكور نضائل اعمال نتخب احاديث مقاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم) اكرام مسلم كسين خسين زير طبع كتب حصن حصين تعليم العقائد آسان اصول فقه نضائل قح عربي كامعلم (سوم، چهارم) معلم الحجاج

مطبوعه كتب (رَنگين مجلد) تعليم الاسلام (كمل) لسان القرآن (اول، دوم، سوم) بہثتی زیور (۳ھھے) خصائل نبوی شرح شائل تر مذی الحزب الاعظم (ما مانترتيب ير) تفييرعثاني (٢ جلد) خطبات الاحكام لجمعات العام رنگين كارۋ كور الحزب الاعظم (جيبي) ما بانه رتيب پر سيسير المنطق الحجامة ( پچچنالگانا) جديدايديشن علم الخو علم الصرف (اولين وآخرين) جمال القرآن عربي صفوة المصادر سيرالصحابيات تشهيل المبتدى عربي كا آسان قاعده فوا ئد مكيه فارسى كا آسان قاعده بہشتی گوہر عربي كامعلم (اول، دوم) تاریخ اسلام خيرالاصول في حديث الرسول روضنة الأوب زادالسعيد تعليم الدين آ داب المعاشرت حياة المسلمين جزاءالاعمال جوامع الكلم تعليم الاسلام (مكمل)